## بدائع الزهور في وقائع الدِهور

خاليف

محدبن حمد بن ياس محقى

الطبعـة الأولى

حَقِّقَهَا وكنَبَ لها المقدِّمة والفَهارس محر مصطفى

الجزوالت الي

من سنة ٨١٥ إلى سنة ٨٧٢ هـ ( ١٤١٢ — ١٤٦٨ م )

يطلب من دار النشر فرائز شتاينر – ڤيسبادن

1144 - 1444

تنسيق وفهرسة مصطفى قرمد جميع الحقوق محفوظة طبع بمساعدة الممهد الألمانى للأبحاث الشرقية في بيروت

القاهرة

طبع بَدارُاجْسُاءُ الْكَبْنُالِيَّرَبِيَّةِ عيسى البابي أنحية لبي وَسَيْسُرِكَاهُ

### نفٹ پڑ

يسر تى أن إقدم هذا الطبعة الأولى ، للجزء الثانى ، من كتاب « بدائع الزهود فى وقائع الدهور » ، تأليف أبى البركات الناصرى مجمد بن أحمد بن إياس الحنى . ويحوى هذا الجزء إخبار السنوات من ٨١٥ إلى ٨٧٢ ه ( ١٤١٢ ـ ١٤٦٨ م ) . وهذا القسم من كتاب ابن إياس ، الذى نراه هنا فى خمائة صفحة ، قد سبق نشره فى طبعة بولاق فى تسع و ثمانين صفحة فقط ، مما يؤكّد أن طبعة بولاق نقلت عن نسخة ، وردت فيها الأخبار والحوادث مبتورة وناقصة ؛ الأمر الذى يرفع من أهميّة المعلومات ، والحوادث والأخبار ، التى تجىء ـ لأول مرة ـ فى هذه الطبعة الأولى للجزء الثانى من تاريخ ابن إياس .

وعلى سبيل المثال فإنه لم يرد في طبعة بولاق ، ذكر لمراسم توتى الخليفة المعتفد بالله داود ، في سنة ٨١٦هـ، وإن كان قد أشير إليه إشارة عابرة (ص ٤) ، بمناسبة خروجه صحبة السلطان المؤيد شيخ ، في تجريدة إلى الشام في سنة ٨١٦هـ (١٤١٣م) ، ثم أشير إليه (ص ٢٨) عند وفاته في سنة ٥٤٨هـ ( ١٤٤١م ) . وهذا هو الحال مع الخليفة المستكفى بالله سليان ، الذي ولى الخلافة بمد وفاة المعتضد بالله في سنة ٥٤٥هـ ( ١٤٤١م ) ، أي ذكر لمراسم رقلى الخليفة القائم بأمر الله حزة ، وإن كان قد أشير إليه في صفحتى ٥١ و ٢٥ ، عند ما عزل الخليفة حزة ، وبويع بالخلافة المستنجد بالله يوسف في سنة ٥٥٩ عند ما عزل الخليفة حزة ، وبويع بالخلافة المستنجد بالله يوسف في سنة ٥٥٩ هـ ( ١٤٥١م ) .

وقد رجعت لتحقيق الجزء الثانى إلى عدد من المخطوطات ، التي أوردت إخبار وحوادث الفترة من سنة ٧٨٤ إلى ٨٥٧ هـ ( ١٣٨٢ ــ ١٤٥٣ م ) ، وهي التي ذكرها الأستاذ باول كاله في المقدّمة التي نشرت في الجزء الرابع من الطبعة الأولى ، وهي أيضا التي ذكر يُها فيا كتبته في مقدّمة كتاب « صفحات لم تنشر من بدائع الزهور في وقائع الدهور » .

وأهمّ هذه المخطوطات :

١ - نحطوط ليدن رقم ٣٦٧ ، وهو مؤرّخ سنة ١٠٠٥ ه ( ١٥٦٩ م ) . وقد أشير إليه في الحواشي بمخطوط « الأصل » .

٢ - غطوط لندن رقم ٧٣٢٣ ، وهو غير مؤرّخ . وقد أشير إليه في الحواشي
 عخطوط « لندن ٧٣٢٣ » .

۳ ـ مخطوط باریس رقم ۱۸۲۲ ، وهو مؤرّخ ۲ من صفر سنة ۱۰۵۸ (۲ من مارس ۱۹۶۸ ) . وقد أشير عليه في الحواشي بمخطوط « باريس ۱۸۲۲ » .

٤ ـ وعة مخطوط رابع لم يذكر في أى من المقدّمتين المشار إليهما أعلاه ، نَجْنى إليه مشكورا الأستاذ هانس رومر ، هو المخطوط رقم ١٠٥٨ في كتابخانه دولت علية إيران ، وهذا المخطوط ينقص صفحة العنوان . وفي نهايته كتب الناسخ يقول : « انتهى ما أوردناه في هذا الجزء إلى آخر دولة الملك المنصور عثمان بن الملك الظاهر جقمق ، وذلك على سبيل الاختصار ، يتلوه الجزء الثامن في أخبار دولة الملك الأشرف أينال الملاى . وكان الغراغ من هذه النسخة على يدكاتبها ومؤلّفها المبد المفتير إلى الله تمالى محمد بن أحمد بن إلياس (كذا!) الحنني لطف الله به ، وذلك في يوم الخيس ثاني رجب الفرد سنة أربعة وتسماية » ( ١٣ من فبراير ١٤٩٨ ) . وإلى جانب ذلك كتب الناسخ : « انتهى إلى هنا ما أوردناه من التاريخ المسمى ببدايع جانب ذلك كتب الناسخ : « انتهى إلى هنا ما أوردناه من التاريخ المسمى ببدايع الأمور (كذا!) في وقايع الدهور » ، ولم يذكر الناسخ تاريخ انتهائه من نسخ الخطوط ، وقد أشير إلى هذا المخطوط في الحواشي بمخطوط « طهران » .

والمخطوطات الأربعة متماثلة \_ تقريبا \_ في نصّ المتن الوارد في كل منها . غير أننا نلاحظ أن الناسخ لمخطوط ليدن يتسم بالأمانة والاتزان ، أكثر من زملائه الثلاثة الآخرين ، مما جملني أنقل عنه المتن الوارد هنا من صفحة ١ إلى صفحة ٣٠٦ ، عن الفترة من سلطنة المؤيد شبخ في سنة ٨١٥ ه ( ١٤١٢ م ) ، إلى نهاية سلطنة المنصور عثمان بن الظاهر جممق في سنة ٨٥٧ ه ( ١٤٥٣ م ) .

أما فيما يتملّق بالفترة التي تلي ذلك ، وهي من بداية سلطنة الأشرف أينال في سنة ١٨٥٧ م) ، إلى آخر سلطنة الظاهر تمربنا في سنة ١٨٧٨ في سنة ١٤٦٨ م) ، وهي التي وردت هنا من صفحة ٣٠٧ إلى نهاية الكتاب ، فإنني قد نقلت المتن الخاص بها عن مخطوط فانح رقم ٤١٩٨ ، وهو بخط المؤلف ابن إياس، انتهى من كتابته في ٤ من ربيع الأول ٩١٣ ( ١٤ من يوليو ١٥٠٧) .

وفی هذا القسم من الکتاب ، یذکر ابن إیاس أسماء عدد من المؤرّخین الذین نقل عنهم ، إمثال : ابن حجر (ص ٤٢) ، والمینی (ص ٢٩٢) ، والمعرفی (ص ١٤٥) ، والسیوطی ، الذی یقول عنه : « شیخنا جلال الدین الأسیوطی » (ص ١٤٥) . کما یذکر عددا آخر غیر هؤلاء من المؤرّخین ، وردت أسماؤهم فی صنحات الکتاب .

ومن الأخبار التي يسجّلها المؤلّف عن نفسه وعن إفراد أسرته في هذا الجزء من الدّكتاب، نبأ مولده هو (ص ٢٦٣) فيقول: « وفي ربيع الآخر من هذه السنة ( ٨٥٢) كان مولد الناصري محمد بن أحمد بن إباس ، مؤلّف هـذا التاريخ ، وذلك في يوم السبت سادس الشهر بعد طلوع الشمس ( ١١ من مايو ١٤٤٨) ، وسمّاه والده محمد أبي البركات » .

كما يذكر (ص ٢٧١ ــ ٢٧٢) نبأ وفاة جدّه فى ١٢ محرم ٨٥٣ ( ٨ من مارس ١٤٤٩ ) ويقول : «كانت وفاة جدّ الناصرى محمد بن الشهاب أحمد ، مؤلّف هذا التاريخ ، وهو الفخرى إياس من جنيد ، وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق،

وقرّ ر فى الدوادارية فى دولة الملك الناصر فرج ، وكان ديّنا خيّرا ، ريّسا ممظمًا عند الناس ، وعاش من العمر نحوا من خمس وثمانين سنة » .

ومن المعاومات الطريفة ، التي يذكرها ابن إياس في هذا القسم من كتابه ، نبأ تخصيص لباس الرأس: « الزمط أو الزنط الأحمر » الهماليك ، فيقول إن السلطان الأصرف برسباى قد حرّم لبسه على غيرهم من الفلاحين والفلمان والعبيد ( ص ١٧٢\_ ١٨٣ و ١٨٦ ).

ومن الأنباء الطريفة أيضا مارواه ابن إياس (ص٢٩٢) من أن السلطان الظاهر جمّع أمر فى شهر ذى القعدة سنة ٨٥٥ (نو فمبر / ديسمبر ١٤٥١) «بتحريق شخوص خيال الظلّ والزعطوطا » ، والواقع أنه يعنى بكامة «الزعطوطا» مانسمّيه «العرائس».

وكما ذكرتُ في كلمات التصدير ، التي كتبتها في الأجزاء الثالث والرابع والخامس ، مما سبق لى أن نشرته من كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور ، فإنني قد حافظت أيضا في هذا الجزء الثاني ، على الأساوب اللغوى لابن إياس ، فصحتحت فقط بعض الهنات البسيطة ، مع الإشارة إليها في الحواشي .

وسوف نتابع نشر ما تبق من متن هذا الكتاب ، كما سيصدر له فهارس وافية للأعلام والأماكن والمصطلحات في أجزاء على حدة .

ولا شك أنه فضل ملحوظ لجمعية المستشرة بن الألمانية ، أن تعنى بنشر هذا الكتاب في تاريخ مصر ، وأن تضمّه إلى ماتنشره من كتب في سلسلة « النشرات الإسلامية » . ويسمدني أن أقدّم أخلص الشكر للسيد الدكتور ستيفان ثيلد ، مدير المهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت ، فقد بذل ما في استطاعته لنزويدي بصور المخطوطات التي طلبتها ، واستجاب لكل ما احتاج إليه إخراج هذا الجزء من الكتاب .

محمد مصطفى

القاهرة في { ١٢ من ربيع الآخر ١٣٩٢ القاهرة في { ٢٥

#### المحتويات

|                 |        |        |     |   |   |   |   |   |   |   | الصفحة |
|-----------------|--------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| تصدير .         | . •    | •      | •   | • | • | • |   | • | • | • | _      |
| سلطنة المؤيد شب | ئىيخ   | •      |     |   | • | • | • |   |   | • | ٣      |
| سنة ٢١٨         | •      |        | •   | • |   |   | • |   | • | • | ٦      |
| خلافة المتضد با |        |        |     |   |   |   |   |   |   |   | ١٢     |
| سنة ۱۷۸         |        |        | •   |   |   |   |   |   |   |   | ۱۳     |
| سنة ۸۱۸         | •      | ,•     |     | • | • |   | • |   |   | ٠ | ۱۸     |
| سنة ١٩٨         | •      | •      |     | • |   |   | • | • | • |   | 40     |
| سنة ۸۲۰         | •      |        | •   | • | • |   |   | • | • |   | ۳.     |
| سنة ٧٢١         | •      |        | •   | • |   | • |   | • | • | • | ٣٦     |
| سنة ۲۲۲         |        | •      | •   | • |   |   |   |   |   | • | 23     |
| سنة ٢٣٨         |        | •      |     |   |   |   | • |   |   | • | ٥١     |
| سنة ٤٢٨         |        | •      | •   |   | • |   | • |   |   | • | ٥٩     |
| سلطنة المظفر أح | حمد بن | المؤيد | شيخ | • |   | • | • | • | • | • | ٦٣     |
| سلطنة الظاهر .  |        |        | _   |   | • | • | • |   | • |   | ٧٠     |
| سلطنة الصالح مح |        |        |     |   |   |   | • |   |   |   | ٧٦     |
| سئة ٨٢٥         |        |        |     |   |   |   |   |   |   |   | YY     |
| سلطنة الأشرف    |        |        |     |   |   |   |   |   |   |   | ۸۱     |
| سنة ٢٧٨         |        |        |     |   |   |   |   |   |   |   | ٨٥     |

| المفحة      |   |   |     |   |        |     |         |    |       |            |                |
|-------------|---|---|-----|---|--------|-----|---------|----|-------|------------|----------------|
| ۸۹          | • | • | •   | • |        |     | *       | •  | •     | •          | سنة ۲۲۸        |
| 90          | • | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ۸۲۸        |
| 1.4         | • | • | •   |   | •      | •   | ٠       | •  | •     | •          | سنة ٨٢٩        |
| 111         |   | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ٨٣٠        |
| 114         |   | • | •   | • | •      |     | :       | •  | •     | •          | سنة ٨٣١        |
| 177         | • | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ٢٣٨        |
| 177         | • | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ۸۳۳        |
| 147         | • | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ٦٣٤        |
| 18.         | • | • | • ' | • | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ٨٣٥        |
| 188         | • | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ٢٣٨        |
| 101         | • | • | •   | • | •      | •   | •       |    | •     | •          | سنة ٨٣٧        |
| <b>\</b> •A | • | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ٨٣٨        |
| 175         | • | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ١٣٩        |
| ۱۷۰         | • | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ٤٠٨        |
| 177         |   | • | •   |   | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ١٤٨        |
| 14.         | • | ٠ | •   | ی | برسباء | نرف | بن الأه | سف | ئن يو | بى الحا.   | سلطنة المزيز أ |
| 194         | • | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ٨٤٢        |
| 144         | • | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | •     | جقمق       | سلطنة الظاهر   |
| <b>717</b>  |   | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ٨٤٣        |
| 377         | • | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | •     | •          | سنة ٤٤٤        |
| 449         |   |   |     |   |        |     |         |    |       | •          |                |
| 44.         |   | • | •   | • | •      | •   | •       | •  | ليان  | ٔ باللہ سا | خلافة المستكفى |

| الصفحة      |   |   |   |   |   |   |      |       |        |          |                |
|-------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|--------|----------|----------------|
| 444         | • | • | • |   | • | • | •    | •     | •      | •        | سنة ٨٤٦        |
| 777         | • | • | • |   | • | • | •    |       |        | •        | سنة ٧٤٧        |
| 137         | • | • | • |   |   | • |      | •     | •      |          | سنة ٨٤٨        |
| 757         |   | • | • | • | • | • | •    | •     | •      | •        | سنة ٤٩٨        |
| 704         |   | • | • | • |   | • | •    | •     |        | •        | سنة ٥٠٨        |
| Y0Y         |   |   |   | • | • |   | •    |       |        | •        | سنة ٥١٨        |
| 177         | • | • | • |   | • | • |      | •     |        | •        | سنة ٢٥٨        |
| 441         |   |   | • | • |   |   |      |       |        | •        | سنة ٨٥٣        |
| ***         |   |   | • | • | • | • | •    |       | •      | •        | سنة ١٥٨        |
| YAY         | • | • | • | • |   | • | •    | •     | •      | •        | سنة ٥٥٨        |
| <b>Y</b>    |   | • | • | • | • | • | •    | •     | حمزة   | أمر الله | خلافة القائم ب |
| 794         | • | • | • | • | • | • |      | •     |        | •        | سنة ٢٥٨        |
| 799         |   | • | • |   |   | • | •    | •     | •      | •        | سنة ٨٥٧        |
| ۳۰1         |   |   | • |   | • | • | نقمق | اھر ح | بن الظ | ر عثمان  | سلطنة البنصو   |
| ۳٠٧         |   | • | • | • | • |   | •    |       |        |          | سلطنة الأشر    |
| <b>717</b>  | • | • |   | • |   | • | •    | •     |        | •        | سنة ٨٥٨        |
| 444         | • |   | • | • |   | • | •    | •     | •      | •        | سنة ٨٥٩        |
| ۳۲۸         |   |   |   |   |   |   |      |       |        |          | خلافة المستنج  |
| 441         | • |   |   |   |   |   | •    |       |        |          | سنة ۲۲۰        |
| ۳۳۶         |   | • |   |   | • |   |      |       |        |          | سنة ١٢٨        |
| ٣٤٣         | • |   |   |   |   |   |      |       |        |          | سنة ۸۹۲        |
| <b>70</b> · | • |   |   |   |   |   |      |       |        |          | سنة ١٢٨        |
| -           |   |   |   |   |   |   |      |       |        |          |                |

| الصفحة |     |     |   |   |   |   |    |       |       |         |              |
|--------|-----|-----|---|---|---|---|----|-------|-------|---------|--------------|
| 400    | •   | • . | • | • | • | • | •  | •     | •     | •       | سنة ٨٦٤      |
| 444    | •   | •   |   |   |   |   |    |       |       | •       | سنة ٨٢٥      |
| 479    | •   |     | • | • |   |   | ال | ف أين | الأشر | احمد بن | سلطنة المؤيد |
| ۳۷۸    | •   | •   |   | • | ٠ | • | •  | •     |       | ِ خشقدم | سلطنة الظاهر |
| ۳۸۹    |     | •   | • | • | • |   | •  | •     | •     |         | سنة ٨٦٦      |
| ٤٠٠    | •   |     | • |   |   |   | •  | ٠     | •     | •       | سنة ٧٦٧      |
| ٤١١    | •   | •   | • | • | • | • | •  | •     | •     | •       | سنة ٨٦٨      |
| 373    |     | •   |   |   |   | • | •  | •     |       | •       | سنة ٨٦٩      |
| 243    | •   |     | • |   |   | • | •  |       |       | •       | سنة ۸۷۰      |
| ٤٤١    | , • |     | • |   |   |   | •  | •     | •     | •       | سنة ۱۷۸      |
| ٤٥٠    | •   | •   |   | • |   | • |    | •     | •     | •       | سنة ۲۷۲      |
| १०४    |     | •   |   | • | • |   | •  | •     | •     | یلبای   | سلطنة الظاهر |
| ٤٦٧    |     | •   |   | • | • |   | •  |       |       | تمربنا  | سلطنة الظاهر |

## بدائع الرَّهُور في وقالعُ الرِّهُور الجُزالتَ اليَّانِي

#### ساطنة الملك المؤيد شيخ ان عبد الله المحمودي الظاهري

وكان يمرف بالخاصكي المجنون، وهو الثامن والمشرون من ملوك النرك وأولادهم بالديار المصرية، بويع بالديار المصرية، وهو الرابع من ملوك الجراكسة وأولادهم بالديار المصرية، بويع بالسلطنة بمد خلع الخليفة العباس، في يوم الاثنين مستمل شعبان سنة خمس عشرة وتمانمائة ؛ تولّى الملك بالمقمد الذي بباب السلسلة، فكان أول من بايمه من الملماء جلال الدين البلقيني، وكان منفصلا عن القضاء، ضتولّى في ذلك اليصوم، وصرف عنها شهاب الدين الباعوني، فكانت مدّة ولاية الباعوني دون الشهرين.

ثم قد مت إليه خلعة السلطنة، وهي جبّة سودا وبطرز زركش، وعمامة سودا و وتلقّب بالملك المؤيد، وقد مت إليه فرس النوبة ، فركب من سلّم المقعد، وحمل يلبغا الناصري على رأسه القبّة والطير ، ومشت قدّامه الأمرا حتى طلع من باب سرّ القصر السكبير ، وجلس على سرير الملك ، وباس له الأمراء الأرض ، ودقّت له البشائر بالقلمة ، ونودي باسمه في القاهرة ، وضيح الناس له بالدعاء من الخاص والمام ، وقد هنّاه بالسلطنة الشيخ ناصر الدين بن كميل بقوله :

تسلطن الشيخ وزال العنا فالناس في بشر وتيه وفيخ فلا تقـــاتل بسيّ ولا 'تلق به جيشا وقاتل بشيخ ٣

<sup>(</sup>۱–۲) ذكر سلطنة ... : نقل المنن فيما يلى عن مخطوط ليدن رقم ٣٦٧ ، ويرمز إليه هنا بمخطوط « الأصل» . (٣) ابن : كذا في المخطوطات ، واقرأ : من .

<sup>(</sup>٤) الثامن والعشرون : كذا ق الأصل، كما ق لندن ٧٣٢٣ س ١٢٠ ب، وأيضا ق طهران س ١١٦ ب، وكذلك ق بولاق ج ٢ س ٢ ؛ ولـكن ق باريس ١٨٢٧ س ٢٩٧ ب : السابع والعشرون .

<sup>(</sup>٦) خس عشرة : خمة عشر .

#### وقال آخر :

هنيئًا فإن السمد لاح نخلدا وقد أنجز الرحمن بالنصر موعدا حبانا إله المرش فتحا بدا لنا مبينا بسلطان أتانا مؤيّدا

قلت: وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق ، اشتراه من الخواجا محمود شاه وأعتقه ، وأخرج له خبلا وقماشا ، وصار من جملة الجندارية ، ثم بق ( ١٢١ آ ) خاصكي ، ثم بق ساق ، وكان يمرف بشيخ المجنون، ثم بق أمير عشرة، ثم أمير أربمين، وسافر أمير حاج أول [ فى ] دولة الملك الناصر فرج ، ثم بق نائب طرابلس ، وأسره تمرلنك ، كما تقدّم ، على حاب .

ووقع له فى ابتداء أمره مع الناصر فرج أمور شتى ، ومحن عظيمة ، وسجنه ، الملك الناصر بخزانه شمايل ، وأقام بها مدة طويلة ، وسجن أيضا بقامة دمشق ، وقد تقدّم ما جرى عليه من هجاج وعصيان ، وذهب أكثر عمره وهو شاتت فى البلاد الشامية ، والتف على نوروز الحافظى ؛ فلما قتل الملك الناصر ، وتسلطن ١٢ الخليفة العباس ، بقى إتابكي العساكر بمصر ، وقدم صحبة الخليفة ، ثم خلع الخليفة من السلطنة ، وبقى سلطانا ، وقد تقدّم ذكر ذلك .

فلما تم أمره فى السلطنة ، عمل الموكب ، وأخلع على من يذكر من الأمراء ، ، ، وهم : يلبغا الناصرى ، وقرّر أتابك المساكر ، عوضا عن نفسه ؛ وأنعم على جماعة من الأمراء بتقادم ألوف ، منهم : قانى باى المحمدى ، وقرّر أمير آخور كبير ؛ وأمّر جماعة [ أمريات عشرة ] ، وفرّق الإقطاعات على الماليك ، ونفق نفقة السلطنة ، ، ، وأرضى الجند بكل ما يمكن ، واستقامت أموره جدًا .

وفيه جاءت الأخبار من دمشق [أن] لما سمع نوروز بذلك أنكره، واستمر يدعَو للخليفة العباس على منابر دمشق وأعمالها . \_ وفيه جمع السلطان طوائف اليهود ٢٠

<sup>(</sup>٧) [ ف ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>٨) على حلب: في باريس ١٨٢٢ ني ٢٥٨ آ: وتولى على حلب.

<sup>(</sup>١٨) ما بين القوسين نقلا عن طهران ص ١١٧ ب .

<sup>(</sup>٢٠) [ أن ] : تنفس في الأصل .

والنصارى ، فاجتمعوا بزيادة جامع الحاكم ، ليؤخذ منهم الجزية على الوجه الشرعى ، بحسب قدرتهم على ذلك .

وفى رمضان ، أرسل السلطان الشيخ شرف الدين التبانى رسولا من عنده إلى نوروز ، فلم يمكنه من الاجتماع به ، ولا قرأ مراسيمه ، وأظهر خروجه عن الطاعة لشيخ ، وكان بينه وبين شيخ عهود ومواثيق ، بأن كلّا منهم لا يندر صاحبه ، وأن يكون شيخ أتابك المساكر بمصر ، ونظام الملكة ، والخليفة هو السلطان ، وأن نوروز ناثب الشام ، ( ١٢١ ب ) ويتصر ف في البلاد الشامية من غزة إلى الفرات ، فأن شيخ الأمانة ، وغدر ، وفعل ما فعل وتسلطن ، فلما تحقّق نوروز ذلك أظهر المصيان ، ولم يدخل تحت طاعة شيخ ، فكان كما قيل في المهنى :

وحلفت أنك لا تميل مع الهوى أين اليمين وأين ما عاهــــدتني

وفى شوال ، جاءت الأخبار بأن نوروز قبض على القاضى نجم الدين بن حجبى وستجنه ، وكان من جماعة شيخ . \_ وفيه قبض السلطان على القاضى فتح الله كانب السرّ ، واحتاط على موجوده ، ورسم على عياله وحاشيته ، وصادرهم ؛ ثم إنه أخلع على القاضى ناصر الدين بن البارزى ، واستقرّ كانب السرّ ، عوضا عن فتح الله . \_ وفى المشرين منه ، كان خروج المحمل من القاهرة ، وما عهد بمثل ذلك ؛ وكان بيبنا المظفرى فى تلك السنة ، أمير حاج المحمل .

وفى ذى القمدة ، جانت الأخبار بأن نوروز إنهم على أمراء دمشق والنواب ، بأربمين ألف دينار فى يوم واحد ، وأخذ فى [جم ] عربان وعشير ، والتف عليمه ما لا يحصى من المساكر . \_ وفيه أخلع السلطان على قرقاس أخو دمرداش ، واستقر نائب الشام عوضا عن نوروز ، وأمره أن يخرج إليه و يحاربه أشد المحاربة .

وفى ذى الحجة ، جاءت الأخبار بوقوع فتنة عظيمة بين أولاد ابن عثمان ملك الروم . \_ وفيه عز وجود الفاغل من مصر ، حتى أبيع كل حمل فلفل بمائة دينار .

41

<sup>(</sup>٦) شيخ : شيخا .

<sup>(</sup>١٥) بيبغا : يلبغا .

<sup>(</sup>١٨) في يوم واحد : في يوم الأحد . || [ جم ] : تنقس في الأصل . (١٩) أخو : كذا في الأصل .

#### ثم دخلت سنة ست عشرة وثمانمائة

فيها في المحرم، وقع الطاعون بمصر ، وكثر الموت في الشباب والأطفال . \_ وفيه توقى قاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن نصر بن خليفة بن فرج الباعوني الشافعي ، تولّى قضاء الشافمية بمصر في أيام الخليفة العباس، فأقام بها دون الشهرين وعزل عنها، وأعيد الجلال البلقيني ، وكان الباعوني أصله من دمشق ، وكان عالما فاضلا ، وله نظم جيّد ، فمن ذلك قوله :

ولقـــد سألت الورد عن تأخيره وقــــدوم أنواع الزهور أمامه فأجابني (١٢٢ آ) إن الليك إذا أتى ساق المساكر كامــــا قدّامه

وقد هجا الباعونى بعض الشعراء ، تعصّبا لجلال الدين البلقيني لما عزل من ، القضاء ، فقال :

1 4

41

وفى صفر ، تزايد أمر الوباء بمصر ، وعز وجود البطيخ الصبنى ، حتى أبيت نصف بطيخة بأشرفيين ذهب ، وقد تزايدت بالناس الحمّى ، وعز الماء ، حتى بلنت كل راوية خمسة عشر درها ، بسبب موت الجال من قلّة العلف ، وكان النلاء

وفى ربيع الأول ، رسم السلطان للتاج والى القاهرة ، بأن يخنق فتح الله ، فخنق تحت الليل ، ودفن ، ولم يشعر به أحد ، وكان فتح الله فاضلا ، ماهرا فى عبارة ، التوقيع ، حسن الخط ، وكان ماهرا فى علم الطب ، وكان أصله إسرائيليا من أبناء

اليهود، وكان في ابتدائه طبيبا في البيمارستان، ثم رقى في أيام الظاهر برقوق، حتى الله السرّ بالديار المصرية.

موجودا أيضا .

<sup>(</sup>١) ست عشرة: ست عشر .

<sup>(</sup>٣) بن نصر : في باريس ١٨٢٢ ص ٢٩٨ ب : بن ناصر الدين .

<sup>(</sup>١٤) الحمى : الحمة . (١٩) إسرائيليا : إسرائيلي .

ا (۲۰) طبيباً : طبيب .

وفيه جاءت الأخبار من دمشق، بظهور خارجی ادّی أنه السفيانی، وهو إنسان من فقهاء دمشق، فأقام بمجاون، وادّی أنه السفيانی، فأطاعه جماعة كثیرة من أهل دمشق بمجاون، وسامهم بخراج البلاد سنة، وسار فی خدمته عربان وعشیر، وسار یکتب فی مراسیمه تحت البسملة: « من السفیانی الملك الأعظم»، والتف علیه نحو من خمائة إنسان، وخطب له علی المنابر بمجاون، ونادی بها أن حكم النزك قد بطل؛ فلما شاع أمره وقویت شوكته، بمث له نوروز نائب الشام من حاربه، حتی ظفر به، فقبض علیه، وعلی ثلاثة من أصحابه، وسجنوا بصرخد، ثم قتل بمد ذلك، وقبضوا علی زوجته، فادّعت أنها حامل منه، وأن الجنبن يتكلم فی بطنها، فسجنت نحو سبع سنین، ثم ظهر بمد ذلك كذبها، فأطلقت.

وفى ربيع الآخر ، أوفى النيل المبارك فى تاسع مسرى ، فنزل السلطان الملك المؤيد ، وكسر السدّ ، وكان له يوم مشهود ، وهو أول مواكبه ، وهنأه الشيخ تقى الدين ( ١٢٢ ب ) بن حجة الحموى بهذين البيتين ، وها :

أيا ملكا بالله صار مؤيدا ومنتصبا في ملكه نصب تمييز كسرت بمسرى سد مصر وتنقضى وحقّك بمد الكسر أيام نوروز

وكان الفأل بالمنطق ، وخرج المؤيد بمد الكسر إلى نوروز ، وحاربه ، وانتصر عليه وقتله ،كما سيأتى ذكر ذلك ، وقال الشهاب الحجازى :

أيا ملكا كالبحر شيمته الوفا ليهنئك كسر السدّ إذ أنت معزوز ونيت إلى نوروز والنهدد طبعه وبعد وفاء النيل يكسر نوروز

وفى جمادى الأولى ، عزل السلطان القاضى تقى الدين بن أبى شاكر من نظارة الخاص ، واستقر فيها البدرى حسن بن نصر الله ؛ وأخلع على تاج الدين عبد الرذاق ابن الهيصم ، واستقر وزيرا ، عوضا عن إبراهيم البشيرى ؛ وقر رعلم الدين داود بن (؛) اللك الأعظم : في باريس ١٨٢٢ س ٢٩٩ : اللك المؤبد .

(۱۰) أوق: أوقا.

<sup>(</sup>ه ١) وخرج المؤيد بعد الكسر: فيباريس ١٨٢٢ س ٢٩٩ آ : وفرح المؤيد بهذا الشعر وخرج بعد الكسر .

الكويز، في نظر الجيش، وهو أول ضخامة بيت الكويز، وكان العلمي داود هذا أصله من الشوبك، والتف على شيخ لما كان في العصيان، وصار من جماعته، فلما دخل شيخ إلى القاهرة، دخل معه، ثم رقى في أيامه إلى عدة وظائف جليلة، وكان به عاريا من العلم، يكثر الصمت بين الفقهاء، خوفا من اللحن في كلامه، وكان لا يحفظ من القرآن إلا القليل، وفيه يقول الشيخ تتى الدين بن حجة، وهو قوله:

المسلم ابن الكويز قال معى لطف وظرف حواها كرم وفاتنى بانة مهفهفة فقات لا بانة ولا عَسلَم ولكنه كان كثير البرّ والمعروف، وكان يحسن للفقياء ويبرّهم، وسار من أعيان

الرؤساء بالديار المصرية. \_ وفيه استقرّ قاضى قضاة الحنفية صدرالدين الآدى في الحسبة، • مضافا لقضاء الحنفية ، ولعله أول من جمع بينهما ، وكان في الحسبة قبله عد بن عمر بن رمضان ، فشكو ا منه الناس ، فقبض عليه السلطان ، وضربه بين يديه ضربا مؤلما .

وفيه أخلع السلطان على جانى بك الصوفى، واستقر رأس نوبة كبير ؟ وأخلع على ١٧ سودون الأشقر، واستقر أمير مجلس . \_ وفيه قبض السلطان على طوغان ( ١٧٣ آ ) الحسنى أمير دوادار كبير ، وبمث به إلى السجن بثنر الإسكندرية ؛ ثم أخلع على مملوكه جانى بك ، واستقر دوادار كبير ، عوضا عن طوغان ؛ فكادت أن تثور فتنة ، مين الأمراء وبين السلطان ؛ وطوغان هذا هو صاحب الصهريج الذى في آخر الخشابين عند باب الشعرية .

وفى جمادى الآخرة ، قبض السلطان على جماعة من الأمراء ، منهم : سودون ١٨ الأشقر ، الذى قرّره أمير مجلس ؛ وقبض على كمشبنا أمير شكار ، وبعثا إلى السجن بنغر الإسكندرية . \_ وفيه حضر منلباى ناظر القدس ، وهو فى الحديد ، وكان من أصحاب نوروز ، فلما حضر أمر السلطان بتوسيطه ، ومعه ثلاثة من أمراء طرابلس . ٢١ وفيه أخلع السلطان على أينال الصصلانى ، واستقر امير مجلس ، عوضا عن وفيه أخلع السلطان على أينال الصصلانى ، واستقر امير مجلس ، عوضا عن سودون الأشقر ؛ [واخلم على قبحق ، واستقر به حاجب الحيجاب]؛ وأخلم على تاج الدين

<sup>(</sup>٣) رقى : رنا .

<sup>(</sup>۲۳) ما بين القوسين نقلا عن طهران س ۲۱۱۹ .

عبد الننى بن أبى الفرج ، واستقر في الأستادارية ؛ وأنم على تانى بك اليحياوى بتقدمة ألف.

وفيه تزوج سيدى إبراهيم ولد السلطان بخوند بنت الملك الناصر فرج، وكان أملك عليها بكتمر جلق، ولم يدخل عليها، وكان المهم بالقلمة. \_ وفيه حضر جارقطاوا أتابك دمشق، وقد هرب من نوروز وأتى إلى السلطان، فأكرمه.

وفى رجب ، أخلع السلطان على منكلى بنا العجمى ، وقرّر فى الحسبة بالقاهرة، عوضا عن قاضى القضاة ابن الآدمى ، وهو أول تركى ولى الحسبة فى القاهرة . ـ وفيه توقى الأخناى [شمس الدين] الدمشقى الشافمى، وكان من أعيان العلماء، تولّى قضاء مصر عدّة مرار ، وقضاء الشام ، وحاب ، وكان رئيسا حشما .

وفي شعبان، حضر قرقماس بن أخى دمرداش إلى القاهرة، فأكرمه السلطان...
وفيه توفّى جماعة كثيرة من علماء الشافعية، منهم: الناصرى عد بن النرابيلي، وهو
والد الحافظ تاج الدين. \_ وفيه توفّى الشيخ فخر الدين البرماوى، مات فجأة . \_
وتوفّى الشيخ شمس الدين العراق، وكان ماهرا في علم الفرائض والعربية (١٢٣ ب).
وفي رمضان، توفّى قاضى قضاة الحنفية صدر الدين الأدمى، وهو على بن محمد
وفي رمضان، توفّى قاضى قضاة الحنفية صدر الدين الأدمى، وهو على بن محمد
بن محمد الدمشقى الحنفى، وكان عالما فاضلا في مذهبه، تولّى عدّة وظائف جليلة،
وجمع ببن القضاء والحسبة بمصر، ومولده سنة سُتين وسبعائة، وكان له شعر جيّد،
من ذلك قوله في الاكتفاء:

۱۸ یا متهمی بالسقم کن منجدی ولاتطل رفضی فإنی علی ... ل انت خلیلی فبحق الهموی کن لشجونی راحما یاخایی ... ل یشیر إلی الغرسی خلیل بن بشارة ، وهذا غایة فی صنعة الاکتفاء بالبعض ،

 <sup>(</sup>۱) الیحیاوی: کذا فی الأصل، وکذلك فی لندن ۲۳۲۳ س ۱۲۳ ب، وأیضا فی باریس
 ۱۸۲۲ س ۲۹۹ ب؛ وفی طهران ص ۱۱۹ ت : البجاسی .

<sup>(</sup>٨) [ شمس الدين ] : كذا في طهران س ١١٩ ب.

<sup>(</sup>١١ـ١١) وهو والد: في باريس ١٨٢٢ س ٢٩٩ ب: ووالده .

والتورية فى القافيتين مع عدم الحشور . \_ وفيه قبض السلطان على دمرداش ، وابن أخيه قرقماس ، وعلى تغرى بردى أخى دمرداش ، وحملوا إلى الإسكندرية . \_ وفيه أخلع السلطان على القاضى ناصر الدين بن المديم، وأعاده إلى قضاء الحنفية، عوضا عن ابن الأدمى بحكم وفاته . \_ وفيه قرر فى نيابة الإسكندرية حسن بن مجد الدين ، وصرف عنها خليل الحشارى .

وفى ذى القمدة ، علّق السلطان الجاليش ، وعرض المسكر ، وشرع فى التوجّه ، إلى الشام ، بسبب محاربة نوروز . \_ وفيه جاءت الأخبار بوقوع نادرة غريبة بمكّة المشرّفة ، فكبر سنّه ، فباعه صاحبه لجزّار ، المشرّفة ، وهو أن جملاكان لأهل مكّة المشرّفة ، فكبر سنّه ، فباعه صاحبه لجزّار ، فلما أراد الجزّار نحره ، انفلت منه ودخل إلى الحرم الشريف ، بمد صلاة المشاء ، فقام الناس لإخراجه ، وعجزوا عن إخراجه ، ثم هجم وطاف بالبيت ثلاثة أشواط ، ثم ذهب إلى مقام إبراهيم عليه السلام ، وسقط ميتا ، فأخبروا بذلك ابن ظهيرة ، ثم ذهب إلى مقام إبراهيم عليه السلام ، وسقط ميتا ، فأخبروا بذلك ابن ظهيرة ، قاضى مكّة المشرّفة ، فأمر بأن يدفن ، فخفر له حفيرة ودفن بها ، فمد ذلك من ، قاضى مكّة المشرّفة ، فأمر بأن يدفن ، فغر له حفيرة ودفن بها ، فمد ذلك من ، النوادر . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن مجمد بن قرمان ، توجّه إلى برصا ونهبها ، وأخرب غلها ، ثم بالمه مجىء موسى بن عثمان ، فرحل عنها .

وفى ذى الحجة ، توقى الشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن بهادر ، المعروف ، ، ابن رقاعة الشافعى الدمشقى ، وكان ( ١٣٤ آ ) عالما فاضلا ، ناظما ناثرا ، وكان مولده سنة خمس وأربمين وسبمائة ، وهو ساحب القصيدة المشهورة التى مطلعها قوله :

یا سادة هجروا فی شهر تشرین أن بعتمونی ملاح الجی تشرین وهی قصیدة مطوّلة کلها محاسن وغرر . ـ وفیـه أمر السلطان بضرب الدراهم

 <sup>(</sup>۱) والتورية : كذا في طهران س ۱۱۹ ب ، وكذلك في لندن ۷۳۲۳ س ۱۲۳ ب ،
 وأيضا في باريس ۱۸۲۲ س ۲۹۹ ب . وفي الأصل : والقافية .

 <sup>(</sup>٦) وق ذى القعدة ، يلاحظ أنه لم يرد ذكر لأخبار شهر شوال سنة ٦٦٦ هنا ڧالأسل .
 وكذلك لم يرد ذكرها ڧ طهران س ١١٩ب ، أو ڧ لندن ٧٣٢٣ س ٢٦٢٦ ، أو ڧ باريس ١٨٢٢ س ٢٩٩ ب .

<sup>(</sup>۱۳) برما: برصی، وفی باریس ۱۸۲۲ س ۲۳۰۰. بروسا.

المؤيدة ، وأبطل الدراهم النقرة ، وكانت هذه الدراهم النقرة قديما ، عبارة أن في كل درهم فضة ، عشره فضة وتسعة أعشاره نحاس ، ففرح الناس لإبطال الدراهم النقرة ، واستمر ت الدراهم المؤيدة ماشية في المعاملة إلى أيام الأشرف أينال ، فأبطل ذلك . وفيه أخلع السلطان على سودون قرا سقل ، وقر رفي نيابة غزة . وفيه توفى السكانب الجيد شهاب الدين أحمد بن جوبان الذهبي .

وفيه نفق السلطان على المسكر نفقة السفر ؟ فلما أراد أن يتوجّه إلى السفر ، خشى من أمر الخليفة العبساس أن يصحبه إلى الشام ، فاستشار قاضى القضاة جلال الدين البلقيني في ذلك ، فقال له : « إنا أخلمه لك من الخلافة » ؛ وكان جلال الدين في نفسه شيء من الخليفة العباس ، لما عزله من القضاء بدمشق ، وولى الباعوني . فلما كان يوم الخيس تاني عشر ذي الحجة ، طلب سيدى داود بن الخليفة المتوكل على الله، أخو الخليفة ، [ العباس، فلما حضر قام له وأحضر القضاة الأربعة ، وسوروا على الله، أخو الخليفة ، [ العباس، فلما حضر قام له وأحضر القضاة الأربعة ، وسوروا دعوة شرعية ، وحكم جلال الدين بخلع الخليفة العباس من الخلافة ] ، وكان قد عهد بعده بالخلافة لولده يحيى ، فلم يمش الملك المؤيد عهده إلى ولده ، وولى أخاه داود ، م أحضر إلى داود خلمة الخلافة ، وهو التشريف ، وألبسه له ، وولاه الخلافة في دنك اليوم .

<sup>(</sup>٢) ففرح الناس: فقدح .

<sup>(</sup>١ و٣) المؤيدة: في باريس ١٨٢٢ من ٣٠٠ آ: المؤيدية .

<sup>(</sup>ه) جوبان : في باريس ١٨٢٢ س ٣٠٠ : جومان .

<sup>(</sup>۱۱\_۱۲) مابین النوسین نفلا عنطهران س۱۲۰ب، وکذلك فیلندن۷۳۲۳س۱۲؛ وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۰۰ آ .

<sup>(</sup>١٣) فلم عش : فلم يمشي .

# ذكر خلافة الممتضد بالله أبى الفتح داود ابن المتوكل على الله محمد

وهو العاشر من خلفاء بنى العباس بمصر ، بويع بالخلافة فى يوم الخميس ثانى عشر ذى الحجة سنة ست عشرة وثما نمائة، وتلقّب بالمعتضد بالله ، ونزل إلى بيته فى موكب حافل ، وقدّامه القضاة الأربعة ، وأعيان الناس ، حتى ( ١٧٤ ب ) وسل إلى بيته ؟ وجاء فى الخلافة على الوضع، وطالت أيامه فى الخلافة ، حتى أدرك دولة الظاهر جقمق، وتوفّى بها ، كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه .

ثم إن الملك المؤيد قبض على إلخليفة العباس ، وقيده وأرسله إلى السجن بثنر ه الإسكندرية ؛ ولما ننى السلطان الخليفة ، أرسل سحبقه أولاد الناصر فرج ، وهم : محمد ، وخليل ، وفرج ؛ فكانت مدة خلافته دون السلطنة سبع سنين إلّا أشهر ، واستمر في السجن إلى دولة الأشرف [ برسباى ] ، ثم أفرج عنه الأشرف برسباى ، م وأسكنه في بعض دور الإسكندرية ، واستمر على ذلك حتى توتى في ليلة الأربماء وأسكنه في بعض دور الإسكندرية ، واستمر على ذلك حتى توتى في ليلة الأربماء حادى عشرين جمادى [ الآخرة ] سنة ثلاث وثلاثين وثما ثمائة ، في الفناء الذي وقع في تلك السنة ، ودفن بثنر الإسكندرية ، كا سيأتى الكلام على ذلك في موضعه ، ه ، وقد قبل في المنى :

يا نفس صبراً وإلّا فاهلـكي جزعاً إن الزمان على ما تـكرهين بني لا تحسبي نعما سرّتك محبتهــــا إلا بمفتاح أبواب من الحزن ١٨

<sup>(</sup>٥) ست عشرة: ست عشر.

<sup>(</sup>۱۰) وڅم: وهو .

<sup>(</sup>١٢) [برسباي]: تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>۱٤) [الآخرة]: كذا في طهران س ٢٠٠. || ثلاث وثلاثين وثنا نمائة: كذا في طهران س ١٢٠ ب. أما في الأصل، وكذلك في المدن ٧٣٢٣ س ١٢١ ب، وأيضا في باريس ١٨٢٣ س ١٣٠ ب، وأيضا في باريس ١٨٢٣ س ٣٠٠ ب: ثلاث وثمانين وثمانمائة. وسوف يرد ذكر التاريخ سحيحا في موضعه هذا فيما بعد س ١٧٦ آ بين أخبار شهر جادى الآخرة سنة ٨٣٣.

وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتنة ببلاد النرب حتى خربت مملكة فارس ، ومدينة فاس ، بسبب اختلاف ماوكها .

#### ثم دخلت سنة سبع عشرة وثمانمائة

فيها في المحرم، جرت نادرة غريبة، وهي أن في شهر بشنس من الشهور القبطية، ثارت رياح عاصفة، وأرعدت السهاء، وأظلم الجوّ، ثم أنزل أمطارا غزيرة، ونزل عقيب ذلك برد كبار، حتى أبيع منه بالرطل، وجرف من على الأسطيحة، وكان ذلك عصر المتيقة، وما قرب منها، ولم يسقط بالقاهرة شيء، فعد ذلك من النوادر النريبة. وفيه توجّه السلطان إلى السفر، ونزل من القلمة في موكب عظيم، وصحبته الخليفة داود، والقضاة الأربعة، وسائر الأمراء؛ وقرّر ألطنبنا العثماني نائب النيبة، إلى أن يحضر السلطان؛ وترك قحق، حاجب الحجاب في القاهرة، يحكم بين الناس؛

وترك من الأمراء المقدّمين برد بك قصقا ، ثم شال من الريدانية قاصدا للبسلاد ( ١٢٥ آ ) الشامية . \_ وفي غياب السلطان، أظهر ابن أبىالفرج [الأستادار أنواع] المظالم فى البلاد ، حتى شتّت الفلاحين، وأخرب غالب البلاد ، وجبى الأموال بالمسف، وسار به إلى السلطان .

وفى صفر ، جاءت الأخبار بأن السلطان وصل إلى قبة يلبغا خارج دمشق ، وبعث يسأل نوروز بالصلح ، فأبى من ذلك ، فوقع بينهما الحروب العظيمة ، التى يضرب بها المثل ، وحاصر نوروز وهو بقلمة دمشق ، وأرى عليه بالمناجنيق ، وضيّق عليه ، حتى بمث يطلب من شيخ الأمان ، فأرسل له الأمان ، فأخذ نوروز وفى رقبته مندبل ونزل من القلمة ، فلما نزل غدر به وقيّده .

<sup>(</sup>١) فارس : كذا في الأصل ، ويظهر أنه يمني الملك أبو فارس .

<sup>(</sup>٣) سبع عشرة : سبعة عشر .

<sup>(</sup>۱۰) قَجْق: فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۰۰ ب: جقمق . وانظر ماکندناه هنا فیما بعد فی حوّاشی س ۱۲۵ ب.

<sup>(</sup>١٢) وفي غياب: وفيه غياب. أل ما بين القوسين نقلا عن طهران ص ١٢١.

<sup>(</sup>۱۳) وجيي : وجبا .

وفى ربيع الأول ، جاءت الأخبار إلى القاهرة ، بما وقع بين نوروز ، وبين شيخ ، من الحروب والمحاصرة ، ومن قتل من العسكر ، منهم جانى بك الدوادار الكبير ، وكان من مماليك المؤيّد ، وما جرى بينهما من الأمور الغريبة .

وفى ربيع الآخر ، حضر إلى القاهرة الأمير جرباش قاشق ، وعلى يده رأس نوروز الحافظى ناثب الشام ، وقد غدر به شيخ وقتله ، وكان قتلته بقامة دمشق فى اثناء ربيع الآخر ؛ وكان أسله من مماليك الظاهر برقوق ، وتولّى عدّة وظائف جليلة ، وكان شديد البأس ، عبوس الوجه ، سفّاك الدماء ؛ ولما قتل نوروز ، قتل ممه الأمير يشبك بن أزدمر ، وسودون كسا ، وبرسبنا ، وأينال ، وطوخ نائب حلب ، وقش ؛ وكان نوروز صاحب شيخ على السرّاء والضراء ، بحيث أنهما كانا ينامان همى مخدة واحدة ، وبينهما عهود وأيمان ، وآخر الأمر غدر شيخ نوروز ثم قتله ، فكأن لسان حال نوروز بقول كما قيل :

يا غادرا بى ولم أغدر بصحبته وكان منى مكان السمع والبصر ١٢ قدكنت من قلبك القاسي أخاف جفا فجاء ما قلته نقشا على حجر

فلما وصلت رأس نوروز إلى القاهرة رجّت لها ، ونودى بالزينة ، فزيّنت سبعة أيام ، وعلّقت رأس نوروز على باب ( ١٢٥ ب ) زويلة ثلاثة أيام .

وفى جمادى الأولى ، جاءت الأخبار بأن السلطان لما قتل نوروز ، توجّه من الشام إلى حلب ليميّه البلاد ، فلما دخل إلى حلب ، أخلع على أينال الصصلانى ، واستقرّ نائب حلب ؛ وأخلع على سودون من عبد الرحمن ، واستقرّ نائب طرابلس ؛ وأخلع ما على تانى بك البجاسى ، واستقرّ نائب حماة ؛ ثم سار من حلب إلى الأباستين ، ثم سار إلى ملطية ، وقرّ رفى نيابتها كزل المجمى، واستناب بقلمة المسلمين جانى بك الحزاوى.

(۸)کا :کذا ق الأصل، وکذالئ ق لندن ۷۳۲۳س ۱۲۵ ب. وق طهران س ۱۲۱ ب: کسبا ، وق باریس ۱۸۲۲ س ۳۰۰ ب :کشبغا .

(۹) وقمش: كذا في الأصل، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ س ١٢٥ ب، وأيضا في طهران س ١٢١ ب. أما في باريس ١٨٢٢س ٣٠٠ ب فيقول: وقجماس. ال ينامان: يناما .

(١٤) فلما وصلت : في باريس ١٨٢٢ س ٣٠١ : وفي جمادي الأولى وصلت .

وفى جمادى الآخرة ، توقى جلال الدين سبط القلانسى ، وكان فى زىّ الأتراك ، وهو حنبلى المذهب ، وكان والده قاضى قضاة الحنابلة بمصر ، المعروف بالمسقلانى الحنبلى .

وفى رجب ، قرر فى نيابة الكرك يشبك . \_ وفيه رجع السلطان إلى دمشق ، وقرر فى نيابتها قانى باى المحمدى . \_ وجاءت الأخبار بأن ابن أبى الفرج الأستادار ، تخوف من السلطان ، وهرب وتوجّه إلى بنداد ، فلما جرى ذلك تمكم فى الأستادارية ابن أبى شاكر ، وكلن ناظر ديوان المفرد .

وفى شمبان ، جاءت الأخبار بأن السلطان خرج من الشام ، وتوجّه إلى زيارة بيت المقدس ، وقد قرّر فى نيابة غزّة طراباى . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن الفرنج قد استولى على مدينة شقرة بالغرب ، ونقلوا كل ما فيها ، حتى الكتب والمساحف ، وتركوا المدينة خرابا ، وهي إلى الآن على ذلك .

۱۲ وفى رمضان ، دخل الساطان إلى القاهرة فى موكب عظيم ، وقد امه الخليفة داود ، والقضاه الأربعة ، وسائر الأمراء ، وحمات على راسه القبة والطير ، حتى طلع إلى القامة ، وكان يوما مشهودا . \_ وفيه توفّى الأنابكي يلبنا الناصرى ، وكان من خيار الأمراء ؟ ثم بعد موته أخلع السلطان على الأمير ألطنبنا العثمانى ، وقرر أنابك العساكر ، عوضا عن يلبنا الناصرى .

وفيه قبض السلطان على قحق حاجب الحجاب، وبيبنا المظفري، وتمان تمرازق،

 <sup>(</sup>۱) وق جادی الآخرة: ق باریس ۱۸۲۲ س ۳۰۱ آ: وق رجب. ال جلال الدین:
 کذا قالأصل، وکذلك ق لندن ۷۳۲۳ س ۱۲۰ ب، وأیضا ق باریس ۱۸۲۲ س ۳۰۱ آ.
 وق طهران س ۱۲۱ ب: جال الدین.

<sup>(</sup>٤) وق رجب: ق باريس ١٨٢٢ س ٣٠١ : وفيه .

<sup>(</sup>۱۰) شترة : كذا في الأصل ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ س ١٢٥ ب ، وأيضا في باريس ١٨٢٢ س ٢٠١ . وفي طهران س ١٨٢٢ : شقيرة .

<sup>(</sup>۱۷) قجق: كذا فى طهران س ۱۲۲ آ ، وكذلك فى لندن ۷۳۲۳ س ۱۲۱ آ . وفى الأصل ، وكذلك فى باريس ۱۸۲۲ س ۱۳۲۰ تجمعا: قجق . ال وبيبغا : ويلبغا .

و حملوا إلى السجن بثغر الإسكندرية . \_ ( ١٢٦ آ ) وفيه أعاد السلطان إلى قضاء المالكية جمال الدين الأقفهسي ، وصرف عنها الشهاب الأموى المغربي .

وفيه أخلع السلطان على سودون الماص ، واستقر حاجب الحجاب ، عوضا تا عن قجق ؛ وأخلع على جانى بك عن قجق ؛ وأخلع على جانى بك الصوفى ، واستقر أمير سلاح ، عوضا عن شاهين الأفرم . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة قاضى مكة المشرفة جمال الدين بن ظهيرة الشافمى ، توتى قضاء مكة مدة طويلة .

وفيه أخلع السلطان على الأمير تانى بك [ميق] ، واستقر رأس نوبة كبير ؟ وأخلع على الأمير آقباى الخازندار ، واستقر دوادار كبير ؟ وأعيد بدر الدين ، الطرابلسي إلى الأستادارية ، عوضا عن نخر الدين بن أبى الفرج ، بحكم فراره إلى بنداد . . وفيه ظهرت بمصر الفضّة البنادقة ، وتمامات بها الناس ، وكانت قد انقطمت عن مصر أكثر من نحو ثلاثين سنة .

وفى شوال، أفلح النارنج، وطرحت أشجاره طرحاً لم يعهد بمثله قطَّ ، حتى أبيع فى القاهرة كل مائة وعشرين نارنجة ببندقى فضّة ، وكان الإنسان إذا مرَّ بين النيطان برى النارنج أكثر من الورق ، وقد قيل فى ذلك :

انظر إلى روضة يسبيك منظرها بحسنها فى البرايا يضرب المثل نار تلوح من النارنج فى قضب لاالنارتطنى ولاالأغصان تشتمل

غيره:

انظر إلى قضب النارنج حاملة زمرداً وعقيقاً صاغه المطر كأن موسى كليم الله أقبسها نارا وجرّ عليها ذيله الخضر

١٨

وفيه ابتدأ السلطان بالجاوس في الاصطبل، يوم السبت والثلاث، وبكرة يوم الجمعة، ٢١

<sup>(</sup>٨) [ ميق ] : نقلا عن طهران من ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۱۷) تشتعل : كذا في طهران س ۱۲۲ آ ، وكذلك في اندن۷۳۲۳ س ۱۲٦ آ ، وأيضا في باريس ۱۸۲۲ س ۳۰۱ ب . وفي الأصل : تلتهب .

<sup>(</sup>٢١) والثلاث : كذا في الأصل ، ويعني : والثلاثاء .

للحكومات بين الناس ، وكان يسمع الدعوى بين الأخصام بنفسه مثل القضاة . ـ وفيه خسف جرم القمر ، واستمر نحوستين درجة وهو مخسوف . ـ وفيه قبض السلطان على رددار في الدولة ، يقال له الحاج سعد ، وهو صاحب البيت المطلل ( ١٢٦ ب ) على بركة الرطلي ، المعروف به ، فصادره وأخذ منه نحو خمسين ألف دينار . ـ وفيسه أخلع السلطان على قاسم اليشبكي ، واستقر ناظر الجوالي ، فصادر اليهود والنصارى ، وأخذ منهم نحوا من عشرين ألف دينار .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم اليمن ، الحافظ الملّامة بجد الدين أبو الطاهر محمد ابن يمقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروز أبادى ، اللغوى الشيرازى الشافعى ، وهو صاحب القاموس ، وكان من بعض مشايخ الملّامة شهاب الدبن بن حجر ، رحمة الله تمالى عليه ، وعاش من العمر ثمان وثمانين سنة ، وله عدّة مصنّفات في علوم جليلة ، تولّى قاضى قضاة الشافعية ببلاد اليمن نحوا من ستين سنة ، وكان معظّا عند ملوك اليمن وشهرته تغنى عن ذكره .

وفيه أخلع السلطان على ناصر الدين التاج ، واستقرّ محتسب القاهرة ، مضافا إلى الولاية ؛ وصرف عن الحسبة منكلى بغا العجمى ، وقُرّ رعليه مال . \_ وفيه تغيّر عاطر السلطان على قاضى القضاة مجد الدين بن سالم الحنبلى ، وعزله عن القضاء ، وأرسل بإحضار العلاى على بن مغلى الحنبلى الحموى وكان قاضى حماة ، فلما حضر أخلع عليه السلطان ، واستقر قاضى قضاة الحنابلة بمصر ، عوضا عن ابن سالم . \_ وفيه نزل السلطان من القامة ، وتوجّه إلى وسيم ، بسبب التنزّ ، ثم رحل من هذاك إلى

 <sup>(</sup>۲) نحو ستین درجة: فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۰۱ ب: نحو ساءتین . || درجة: درة.
 (۵) قاسم الیتبکی: کذا فی طهران س۱۲۲ ب. وفی لندن ۷۳۲۳ س ۲۲۱ ب، وکذاك

ف باريس ١٨٢٢ ص ٣٠١ ب : قانم اليشبكي . وفي الأصل : قانورالشبكي .

<sup>(</sup>٩) بعض : بعد .

<sup>(</sup>١٠) ثَمَانَ وَكُمَانِينَ : في باريس ١٨٢٢ س٢٠١٠ : ثَمَانِينَ .

<sup>(</sup>۱٤) منكلي بنا : منكلينا وفي باريس ١٨٢٢ س ٣٠١ ب : كملينا .

<sup>(</sup>ه ۱) سالم: في باريس ١٨٢٢ س ٢٠١ ب: سام .

صاروا نحوا من مائتي نائب، فرمم السلطان للقاضي الشافعي بأربعة عشر نائبا فقط، والقاضي الحنفي بستة نوّاب فقط، وأشرط عليهم شروطا كثيرة.

وفي ربيع الأول ، شرع السلطان في بناء جامعه ، الذي هو داخل باب زويلة ، وكان مكانه قيسارية الأمير سنقر الأشقر، وخلف ذلك خزانة شمايل، التي كانت سجن القاهرة ، وكان المؤيد شيخ من جملة من حجن بها ، فنذر بها في نفسه ، إن بقي سلطانا يهدم خزانة شمايل ، ويبني مكانها جامعا ، ففعل ذلك ، وكان أكثر الفاحكية ، يبشر شيخ بالسلطنة ، فلما بني هذا الجامع حصل المناس بسببه غاية الضرد ، لأجل الرخام ، وصار المؤيد يكبس الحارات التي بها بيوت المباشرين وأعيان الناس بسبب الرخام ، وكان التاج والى القاهرة بهجم على الناس في بيونها ، ومعه المرخمون ، فيقلع ، وخام الناس طوعا أو كرها ، وأخرب دورا كثيرة ؛ ثم قلع باب مدرسة السلطان رخام الناس طوعا أو كرها ، وأخرب دورا كثيرة ؛ ثم قلع باب مدرسة السلطان النحاس منها أيضا ، ودفع في الباب والتنور خسمائة دينار ؛ وأخذ المعد السماق ١٠ النحاس منها أيضا ، ودفع في الباب والتنور خسمائة دينار ؛ وأخذ المعد السماق ١٠ ورخام من مساجد بمصر المتيقة وغيرها ، فكان كاقيل في المهنى :

بنى جامعا لله من غـير حِله فجاء بحمد الله غـير موفق مه الله عـير موفق محطمه الأيتام من كد فرجها فليتك لا تزنى ولا تتصدق وفيه قدم الشيخ شمس الدين الديرى ، والدقاضى القضاة سمد الدين ، وكان أصله

من القدس، وهو محمد بن عطا الله بن عهد بن محمود الديرى الحننى ، فلما قدم على السلطان، قام له وأكرمه ، وأخلع عليه ، ورتب له ما يكفيه ، وكان شبخ المدرسة الصلاحة بالقدس.

وفى ربيع الآخر ، نزل السلطان من القامة ، وتوجّه إلى منشيّة المهرانى ، ونصب ٢١ هناك الخيام ، ونادى الناس قاطبة أن يخرجوا المحفير ، فلم يبق من أمير ،

<sup>(</sup>٢) بستة نواب: بست نواب.

<sup>(</sup>۸) التي : الذي .

<sup>(</sup>۱۵) بني: با .

ولا بماوك ، ولا متممّم ، ولا تاجر ، ولا سوقى ، حتى خرج إلى الحفير ، وصادوا يخرجون طوائف طوائف ومسهم الطبول والزمور ، وعُلَّقت الأسواق قاطبة ، وكان يوما مشهودا ، ومدّ هناك أسمطة جليله للأمراء وأعيان الناس .

ثم إن السواد الأعظم من الناس أخذوا في شيل التراب على رءوسهم بالقفاف، فشال حتى الأمراء و[أرباب] الدولة من الباشرين وغيرها ، وخرج كل أمير في أهل حارثه ، وعيّن لكل أمير مكان يخفره ، [ واستمرّ النداء في كل يوم للناس بالخروج، حتى صوفة الخوانق ] ، واستمرّ الحال على ذلك نحوا من شهر .

وكان الملك المؤيَّد قصد أن يجمل جسرا ، من آخر خرطوم الروضة إلى جزيرة أروى ، ليدخل الماء إلى خليج الزربية ، ويكون الخليج الناصرى جاريا فيه الماء شتاء وصيفًا ، فما تم له ذلك ؛ ولما زاد النيل ، وبلغ اثنى عشر ذراعًا ، أكل ذلك الجسر الذي تمب عليه المؤيّد ، وما فاد من تعب الناس شيئًا ؛ ثمم إن الملك المؤيّد خرج إلى البلاد الشامية بسبب عصيان النُّواب، فلما أنهبط النيل، طلع مكان ( ١٢٨ ب ) ذلك الجسر الذي عمره السلطان الملك المؤيّد كوادي رمل ، فتهمَّك الناس على الفرجة عليهم ، [ونصبوا هناك الخيام على شطّ الروضة والنشيّة ] ، ولا سما كان العسكر غائبًا مع السلطان، وستنفوا أهل مصر في ذلك غنوة، وهم يقولون هذه:

يا رايح الشام غادى سلّم وبوس الأيادى وقُلُ لجيش المؤيد آدى الحريم في الكوادي

وفي جمادي الأولى ، أمر السلطان بعقد مجلس ، بسبب شمس الدين الحروي ، فاجتمع القضاة الأربمة بين يدى السلطان ، وانتدب للهروى الشيخ شهاب الدين بن حجر ، فوقع في المجلس أشياء يطول شرحها ، وكان المجلس كله على الهروى ، ورتب ٢١ ابن حجر أشياء ذكرها في الردّ على الهروى .

١٨

<sup>(</sup>٥) [ أرباب ]: تنقص في الأصل .

<sup>(</sup>٦-٧) مابين القوسين نقلا عن طهران س ١٢٤ آ .

<sup>(</sup>٩) أروى : الروى .

<sup>(</sup>١٤) مايين ألقوسين أنقلاعن طهران ص ١٢٤ ب .

وفيه جاءت الأخبار بقتل يشبك من عبد الرحمن بدمشق ، وصلب على باب قلمة دمشق . ــ وفيه قرّر ألطنبنا المثمانى فى نيابة الشام ، وعزل عنها قانى باى ؟ وقرّر آقبردى المنقار ، فى نيابة الإسكندرية . ــ وفيه توعّك السلطان فى جسده ، توعداه ألم المفاسل، فأقام مدّة ثم شفى .

وفيه أوفى النبل المبارك حادى عشر مسرى ، وزاد عن الوفاء خمسة عشر أصبعا ، فنزل السلطان وكسر السدّ على العادة ، وكان يوما مشهودا ، وأمر الأمراء المقدّمين أن كل أمير يزيّن له حرّاقة : بالسناجق، والطبول، والزمور، والكوسات، والنفوط ، ففعلوا ذلك ، وكان لهم بهجة زائدة في تلك السنة . \_ وفيه توجّه الأمير جلبان أمير آخور كبير إلى الشام ، لإحضار قانى باى ، الذى كان نائب الشام ، ليلى الممر كمر بمصر .

وفى جمادى الآخرة ، جانت الأخبار بأن قانى باى ، الذى توجّه إليه جابان ، قد أظهر المصيان ، وخرج عن الطاعة ، وكذلك طراباى نائب غزّة ، قد وافق قانى باى ١٢ على المصيان. ـ وفيه قرّر ألطنبنا القرمشى أمير كبير بمصر، عوضا عن الطنبنا المثمانى؟ وقرّر تانى بك ميق أمير آخور كبير ؛ وقرّر سودون القاضى رأس نوبة كبير ؛ وقرّر سودون القاضى رأس نوبة كبير ؛ وقرّر سودون القاضى رأس نوبة كبير ؛

وفى رجب، بعث السلطان (١٢٩ آ) تجريدة إلى قانى باى المحمدى ، الذى تقدّم ذكره ، وكان باش التجريدة الأمير آقباى الدوادار الكبير ، وممه خممائة مماوك سلطانى ... وفيه قبض السلطان على جانى بك الصوف أمير سلاح، وأرسله إلى الإسكندرية . وفيه قدم محمد بن منجك ، وقد هرب من قانى باى نائب الشام ؛ فلما تحقّق السلطان عصيان قانى باى ، وأنه ملك دمشق ، علّق الجاليش ، وعرض المسكر ،

<sup>(</sup>ه) أون : أونا .

<sup>(</sup>٧) بالسناجق: بالصناجق.

<sup>(</sup>۱۳) الفرمشی: کذا فی الأصل، وکذلك فی طهران س ۲۱۵، وأیضا فی لندن ۷۳۲۳ س. ۱۹ آ، وأیضا فی لندن ۷۳۲۳ س. ۱۶ آ وفی باریس ۱۸۲۲ س۳۰ ۳۰ آ ، وکذلك فی بولاف ج۲ س. ۱ و ۱ و ۱۳۳ الفرشی. (۲۱–۱۷) الذی تقدّم ذکره : کذا فی الأصل ، وکذلك فی لندن ۷۳۲۳ س ۲۱۲۹ ، وأملهرالعصیان. وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ س۳۰ تا . وفی طهران س ۲۰ آ : الذی کان نائب الثام وأظهرالعصیان.

و نفق علیهم ، وخرج علی جرائد الخیل من غیر طاب ، وکان خروجه فی ثانی عشرین رجب .

ولما سافر السلطان ، قرّر الأمير ططر نائب الغيبة إلى أن يحضر ؛ وجمل سودون قرا سقل ، حاجب الحجّاب ، يحكم بين الناس فى المدينة ؛ وجمل الأمير قطاو بناالتنمى بالقلمة ، يحفظها إلى أن يجى السلطان . \_ ثم إن السلطان رحل من الريدانية ، وسحبته الخليفة ، ولم يكن ممه من القضاة سوى قاضى قضاة الحنفية ناصر الدين بن المديم فقط . \_ فلما بلغ قانى باى حضور السلطان ، خرج من دمشق و توجّه إلى حاب ، وسحبته سودون من عبد الرحمن نائب طرابلس ، وطراباى نائب غزة ، فلما قدم إلى حلب وافقه على العصيان أينال الصصلانى نائب حاب .

وفي شعبان ، وصل السلطان إلى دمشق ، وأقام بها يومين ، ثم توجه إلى حاب فقر وا منه النو اب إلى العمق، فتبعهم ، وكان جاليش العسكر السلطاني آقباى الدوادار ، وقبضوا عليه . \_ فتلاقي مع النو اب هناك ، وتحاربا ، فانكسر آقباى الدوادار ، وقبضوا عليه . \_ فلما بلغ السلطان ذلك زحف عليهم ومن معه من العسكر ، فتقاتلوا وانكسروا ، وقبض على أينال الصصلاني نائب حلب ، وجيء به إلى السلطان إسيرا ماشيا ، ومعه عاعمة من أمراء حلب ؛ ثم بعد ساعة يسيرة ، قبض بعض التركان على قانى باى الحمدى نائب الشام وجيء به أسيرا إلى السلطان ، فأمر بقتله ، هو والأمير أينال الصصلاني، وتمان تمرازق، وجرباش كباشة ، (١٢٩٩) وكانوا من أكار الأمراء ، فذبحوا بين يدى المؤيد في ساعة واحدة ، ثم إن المؤيد أمر بذبح ابن أينال الصصلاني على صدر أبيه .

[ قلت ] : وقانى باى هذا هو صاحب المدرسة ، التي في رأس سويقة عبد المنعم، \_

<sup>(</sup>۲۲) فنلاتی : فنلانا .

<sup>(</sup>١٤) الصصلاني: العبقلاني .

<sup>(</sup>١٦) إلى السلطان: في باريس ١٨٢٢ س ٣٠٣: إلى السلطان ماشيا ومعه جماعة .

<sup>(</sup>۱۷) الصملاني : العسقلاني . || وجرباش : وشرباش .

<sup>(</sup>٢٠) [ قلت ] : تنقس في الأصل .

وكان حسن الصورة ، جميل الفعل ، وكذلك أينال الصصلانى ؛ ثم أمر السلطان بحز رءوسهم ، وبعث بها إلى القاهرة ، فطيف بها ، ثم دفنت رأس قانى باى فى مدرسته ، فكان كما قال إبراهيم بن المهدى ، شعر :

من لم يؤدّبه والداه أدّبه الليل والنهار كم أذلًا كريم قوم ليس له منهما انتصار من زايد الدهر لم تنله أو اطمأنّت به الديار كل على الحادثات منض وعنده للزمان ثار

ومن الحوادث فى غيبة السلطان ، فى شهر رمضان ، وجد إنسان سكرانا ، فقبض عليه وضرب الحدّ ، ثم طيف به القاهرة ، فلما وصل إلى الصليبة ، ثارت عليه جماعة من الموام ، فقتلوه وأحرقوه بالنار . \_ [ وفيه توقى القاضى سمد الدين بن بنت الملكى، وكان تولّى نظر الجيش ] . \_ وفيه وصات بقيّة رءوس النوّاب الذين خامروا مع قانى باى ، فماّقوا على رماح ، وطيف بهم القاهرة ، ثم علّقت على باب زويلة مم ثلاثة أيام .

ثم جاءت الأخبار بأن السلطان أخلع على آقباى الدوادار، واستقر نائب حلب؟ وأخلع على يشبك المشد ، واستقر في نيابة طرابلس ؛ وأخلع على جار قطاوا، واستقر في نيابة طرابلس ؛ وذخل حماة وشتى بها ، حتى أن في نيابة حماة . ـ ثم إن السلطان رجع من حلب ، ودخل حماة وشتى بها ، حتى أن يفض الشتاء ، ويقبض على من بقى من النواب المصاة ، مثل : سودون من عبد الرحمن، وتانى بك البجاسى ، وطرابلى نائب غزة، وكزل نائب ملطية ، وغيرهم من النواب .

وفى شوال ، وقع النلاء بالديار المصرية ، وعدم الخبر من الأسواق ، وتراحم الناس على الطواحين والأفران . \_ وفيه وصل فخر الدين بن أبى الفرج، الذى كان فر ٢١ من السلطان وتوجّه إلى بنداد ، فبعث إليه السلطان منديل الأمان ، فحضر .

<sup>(</sup>۱۱-۱۰) مابين القوسين نقلا عن طهران س ١٢٥ ب .

<sup>(</sup>۱۱) الذين : الذي .

وفى ذى القمدة ، ( ١٣٠ آ ) اشتد الغلاء ، وعز القمح جدًا ، واضطربت الأحوال ، فخرج قاضى قضاة الشافعية جلال الدين البلقيني من بيتسه ماشيا إلى الصحراء ، وممه خلائق لا تحصى ، حتى وصل إلى خلف تربة الظاهر برقوق ، فاستسقى هناك بالناس ، وكان يوما مشهودا .

وفيه جاءت الأخبار بأن السلطان قبض على سودون القاضى ، رأس نوبة كبير، وسجنه بالقلمة التى بدمشق ، وقر ر عوضه فى رأس نوبة كبير ، الأمير برد بك . ـ وفيه توقى الشيخ المعتقد سيدى محمد الديلمى ، ودفن بالقرب من تربة الشيخ مسلم السلمى . ـ وفيه جاءت الأخبار بوصول السلطان إلى بلبيس ، فخرج إلى لقائه ولده سيدى إراهيم .

وفى ذى الحجة ، توقى الشيخ الصالح عبدالله العرجانى ، وكان معتقدا بالصلاح...
وفى يوم السبت سادس عشره ، دخل السلطان إلى القاهرة ، وكان له يوم مشهود ، فطلع
الى القلمة وانفض الموكب . ... وفيه أخلع السلطان على جقمق ، وقرره فى الدوادارية
الكبرى ، عوضا عن آقباى لما بق نائب حلب . ... [ وفيه جاءت الأخبار بقتل
إسكندر بن تمرلنك ، قتله عمة شاه روخ] . .. وفيه جاءت الأخبار بوقوع فناء عظيم
النرب ، حتى أخلى مدينة فاس .

#### ثم دخلت سنة تسع عشرة وثمانمائة

فيها فى المحرم ، فرق السلطان على الفقراء والمنقطمين ، فى الزيارات وفى الجوامع، على يد الطواشى فارس الخازندار، فبلغ أربعة آلاف دينار، وزيادة علىذلك ألف اردب قمح ، والقمح كان فىقوة تشحيطه . ــ وفيه أعيد القاضى بدرالدين المينى إلى الحسبة،

<sup>(</sup>٤) فاستسق : فاستسقا .

<sup>(</sup>١٠) العرباني: في باريس ١٨٢٢ ص ٣٠٣ ب: العرجاي .

<sup>(</sup>١٤\_١٣) مابين القوسين نفلا عن ملهران ص ١٢٦ آ .

<sup>(</sup>۱۵) فاس : فارس .

<sup>(</sup>١٦) لم عشرة: أسعة عشر ،

<sup>(</sup>۱۷) في الزيارات: في باريس ١٨٢٢ س ٢٠٤ آ: في الزوايات .

فلما توتى الحسبة انحط سعر النلال ، ودخل مراكب من الصعيد موسوقة من الغلال، من قمح وغيره ، وكان العينى يعز ر السوقة بذهاب البضائع. \_ وفيه قدم رسول صاحب العين الملك الناصر أحمد ، وسحبته هدية جليلة للسلطان ، فأكرمه وأخلع عليه . ٣ وفي سفر ، توقى الوزير شهاب الدين أحمد بن قطينة ، وكان من رؤساء الديار المصرية ، وتوتى عدة وظائف ( ١٣٠ ب ) جليلة . \_ وفيه قرر في الوزارة تقى الدين ابن أبي شاكر ، وكانت الوزارة شاغرة من حين صرف عنها ابن الهيصم .

وفيه رسم السلطان بعزل نواب القضاة الأربعة كانها ، ثم وقعت فيهم شفاعة ، فرسم للقاضى الشافعى بأن يكون له من النواب عشرة ، والقاضى الحنفى ثمانية ، والقاضى المالكي أربعة ، والقاضى الحنبلى ثلاثة ، فأقاموا على ذلك مدّة يسيرة، ثم بعد أيام عاد الحال إلى أمر النواب إلى ما كانوا عليه ؟ ثم إن السلطان نادى فى القاهرة ، أن لا أحد [ من الشهود ] يعقد عقد مماوك من المهاليك السلطانية على امرأة .

وفى ربيع الأول ، هجم الطاعون بالقاهرة ، وكثر الموت فى مثل اطفال ومماليك ٢٠ وعبيد وجوار ، وكان هذا الطمن قد عمّ سائر البلاد من الشرق والنرب ، ولا سيا بلاد المغرب ، مثل الأندلس وفاس وغيرها ، وقيل فيه :

رعى الرحمن دهرا قد تولّى بجازى بالسلامة كل شرط ١٥ وكان الناس فى غفلات أمن فجاء طاعونهم من تحت إبط

وفيه توعّك السلطان في جسده أياما، ثم شنى. ــ وفيه تونّى قاضى قضاة المالـكية شمس الدين محمد بن على المدنى، مات وهو منفصل عن القضاء . ــ وتوفى الشيخ هام الدين عد بن أحمد الخوارزى الشافعى ، شبخ شمس الدين القاياتى ، وكان من أعيان علماء الشافعية . ــ وفيه تونّى قاضى القضاة أمين الدين عبد الوهـاب الطرابلسى الحننى ، تونّى القضاء بمصر ، ومشيخة الخانقاة الشيخونية ، وكان حسن السيرة ، مات وهو منفصل عن القضاء ، ومولده سنة أربع وسبعين وسبعائة . ــ وفيه تونّى الشيخ

<sup>(</sup>٧) كابها :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١١) [ من الشهود ] : غلا عن طهران س ١٣٦ ب .

<sup>(</sup>۱٤) وفاس: وفارس .

المنالح المنتقد سيدى أحمد بن سيدى عد الزاهد ، وهو صاحب الجامع المعروف به فى المقس ، وكان له حال مع الله تمالى .

وفي ربيع الآخر ، ضبط من مات في هذا الطاعون ، ( ١٣١ آ ) من أول المحرم إلى هذا الشهر ، فكانوا زيادة عن عشرين ألف إنسان . \_ وفيه توتّى قاضى قضاة الحنفية ناصر الدين محمد بن المديم ، مات وله من الممر نحو من سبع وعشرين سنة ، فإنه تولَّى القضاء بمدأبيه كمال الدين ، وهو أمرد ليس بخده شمر ، وكان من أفاضـــل الحنفية ، حسن السيرة ؛ ثم بعـــد موته أخلــع السلطان على الشيخ [شمس الدين] عجد بن الديرى الحنفي القدسي ، وهــو والد قاضي القضاة سمد الدين الديري ، وكان شمس الدين لما حضر من القدس ، ولاَّه السلطان مشيخة جامعه الذي بباب زويلة . \_ وفيه توتَّى الشيخ عزَّ الدين بن جماعة الشافمي ، وكان علامة وثقة في كل فن .

وفى جمادى الأولى ، توقَّف النيل عن الزيادة ، فرسم السلطان لحــاجب الحجاب بأن يتوجّه إلى الروضة ، ويحرق الخيام التي هناك ، ويشتّت الناس من هناك . \_ ونيه قبض السلطان على بدر الدين الأستادار !، وسلَّمه إلى الوالى التاج ، وعاقبه وضربه كسَّارات وعصره ؛ وقرَّر في الأستادارية فخر الدين بن أبي الفرج ، الذي فرّ إلى بنداد خوفا من السلطان كما تقدّم ذكره .

وفى جمادى الآخرة ، أمر السلطان الخطباء ، إذا وصاوا إلى الدعاء باسمه في آخر الخطبة ، أن يهبطوا من المنبر درجة ، ليكون ذكر الله ورسوله بمكان أعلى من المـكان الذي يذكر فيه اسم السلطان ، وكان مقصد السلطان في ذلك جميلا ، ولكن لم يفعل ذلك أحد من الخطباء ، ففعل ذلك العلاَّمة شهاب الدين بن حجر

<sup>(</sup>٥) سبع وعشرين : سبعة وعشرين .

<sup>(</sup>٨) [شمس الدين]: تنقس في الأصل . أا القدسي : كذا في الأصل ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ من ١٣١ آ ، وأيضًا في باريس١٨٢٢ من ١٣٠ . وفي طهران من ١٢٧ آ : المقدسي ٠ (١٠) وثقة : في باريس ١٨٢٢ س ٣٠٤ آ : وقته .

<sup>(</sup>٢٠) الخطباء بأ السلطان .

على منبر جامع الأزهر ، وفعل ذلك ابن النقاش فى جامع ابن طولون ، ولم يوانق على ذلك جلال الدين البلقينى ، وقال هذا بخلاف السنّة ، واستمرّ الحال على ماكان عليه قبل ذلك ، وكان مقصد السلطان فى ذلك التواضع .

وفيه فى عاشر مسرى، ( ١٣١ ب )كان وفاء النيل، ونزل السلطان وكسر السد على المادة ، وكان له يوم مشهود . \_ وفيه جاءت الأخبار بهجم الإفرنج على ثنر الإسكندرية ، ورحل غالب أهلما خــوفا على أنفسهم ، وأسر جماعة كبيرة ، من المسلمين ، وكانت كائنة عظيمة .

وفى رجب ، دار المحمل على المادة ، فحصل للناس غاية الفساد من مماليك السلطان ، فتمر من القضاة بإبطال ذلك ، وقالوا هذه بدعة سيئة . ـ وفيه نودى بأن النصف الفضة المؤيدى بمانية دراهم من الفلوس ، والرطل الفلوس بخمسة دراهم ونصف، والدينار الأفرنتي بما تتين و ثلاثين فلوسا ، والدينار الهرجة بما تتين و خمسين ، فحسر الناس في ذلك أموالا جمّة . \_ وفيه وصل قاصد محمد بن كرشيجي بن عمان المملك الروم ، وعلى يده تقدمة حافلة من الأشياء الفاخرة ، فقبلها السلطان وأكرم القاصد .

وفى شعبان ، عزل ناصر الدين التاج من الولاية ، وقرّر بها شخص يسمى آقبنا الشيطان ؛ وقرّر بها أرسل السلطان ، آقبنا الشيطان ؛ وقرّر فى نقابة الجيش شخص يسمى خرز . ــ وفيه أرسل السلطان ، بعزل رميثة إمير مكّة المشرّفة ، وقرّر عوضه فى الأمرية الشريف حسن بن عجلان .

وفى رمضان ، فرّق السلطان على يد العلواشى فيروز مبلغا له صورة على الفقهاء والفقراء والمساكين ، ورتّب عدّة أبقار تطبخ وتفرّق على المنقطمين فى الزوايا ، ١٨ كماكان يفعل الظاهر برقوق .

ومن الحوادث فيه ، أن ظهر شخص أعجمى يدّعى أنه يصمد إلى السماء ، ويكلّم البارى جلّ وعزّ فى كل يوم مرّة ، وأنه صرّفه فى الـكون ، فاعتقده جماعة كثيرة ٢١ من أهل مصر ؛ فلما شاع أمره بين الناس ، رسم السلطان أن يُمقد له مجلس بالمدرسة

<sup>(</sup>١٠) الغاوس: في باريس ١٨٢٢ س ٤٠٠ ب: الفلوس الجدد.

<sup>(</sup>۲۰) ظهر: في باريس ١٨٢٢ س ٣٠٤ ب: ظهر بالقاهرة .

الصالحية ، فاجتمع بها القضاة الأربعة ، فأراد القاضى المالكي أن يضرب عنقه ، فشهد جماعة من الأطباء أن في عقله خللا ، فسجنوه ، ولم يثبت عليه كفر ، ( ١٣٢ آ ) وسار مع المجانين .

وفيه رسم السلطان للقضاة الأربمة أن يطلموا إلى القلمة في كل يوم أحد وأربماء، ويحضروا قراءة البخارى ، وكانت العادة القديمة أن يحضر قاضى قضاة الشافمية فقط، في طائفة يسيرة من الفقهاء .

وفى شوال ، قدم ركب التكرور يروم الحاج، وكان صحبتهم ألفين رأس رقيق؟
وحتجت فى تلك السنة خوند خديجة زوجة السلطان ، وحتج القاضى جمال الدين
الأقفهسى ، وصلاح الدين محمد بن الصاحب بدر الدين بن نصر الله ، وجماعة كثيرة
من الأعيان ؛ فلما ساروا ، توتى أمير الركب الأول قارى ، فسار بالركب عوضه
الناصرى محمد بن نصر الله . \_ وفيه عزّ وجود اللحم من القاهرة جدًا .

روق ذى القمدة ، جاءت الأخبار بوقوع فتنة عظيمة بمكة المشرقة ، بين الشريف حسن الذى تولّى، وبين رميثة ، ولم يمكن الشريف حسن من مكة المشرفة ، وآخر الأمر قوى الشريف حسن على رميثة ، ونزعه من الأمرية . وفيه توفّى الأمير أدغون ما أمير آخوركان ، توفّى ببيت المقدس بطالا . و توفيت خوند عائشة بنت الملك الظاهر برقوق . وفيه توجّه السلطان إلى بر الجيزة على سبيل التنزه ، وتوجّه من هذا إلى الطرانة ، وعاد بعد أيام . وفيه عز وجود البنفسج من القاهرة ، حتى أبيعت الطرانة بمشرين مؤيدى ، برمم الضمفاء . وفيه توفّى الصاحب تقى الدين عبد الوهاب بن أبى شاكر ، وكان من الأقباط .

وفى ذى الحجة ، توقى أبو هريرة بن النقاش خطيب جامع ابن طولون ، وكان ٢٠ من إعبان الشانعية ، ومولده سنة سبع وأربعين وسبعائة . \_ وتوقى قاضى مكة المشرّنة أبو البركات بن ظهيرة الشافعى .

<sup>(</sup>٧) ألفين رأس :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۸) تونى : تولى ·

## ثم دخلت سنة عشرين وثمانمائة

فيها في المحرم ، عرض السلطان المسكر ، وعلق الجاليش ، وشاع بين الناس سفره ، ثم نفق على المسكر نفقة ( ١٣٢ ب ) السفر ، وهي مبلغ عشرة آلاف درهم ٣ لسكل واحد، حسابا عن أربعين مثقالا من الذهب، ونفق على الأمراء، [وبعث للأمير كبير خسة آلاف دينار ، وبقية الأمراء المقدّمين لسكل واحد ثلاثة آلاف دينار ، وبعث للأمراء الطبلخانات لسكل واحد منهم خمسائة ٥ واحد ثلاثة آلاف دينار ، وبعث المأمراء الطبلخانات لسكل واحد منهم خمسائة ٥ دينار ، وبعث مائتي دينار ] . \_

وفيه قدم آقباى ناثب حلب ، وكان أشيع عنه العصيان ، فلما حضر فرح به السلطان ، وقر ره في نيابة الشام ، فخرج على جرائد الخيل ؛ ثم إن السلطان أخلع على الأمير قجقار القردى أمير سلاح ، واستقر ناثب حلب ، عوضا عن آقباى ؛ وأخلع على بيبنا المظفرى ، واستقر أمير سلاح ، عوضا عن قجقار القردى ؛ ثم إن السلطان عبن آقبنا المؤبدى بالتوجّه إلى الشام ، ليقبض على ناثبها ألطنبنا المثانى ، فقبض عليه حبن وسجنه بقلمة دمشق ، واحتاط على موجوده .

وفيه توجّه السلطان إلى السفر، وسحبته الخليفة، والقضاة الأربعة ، فأقام بالريدانية عشرة أيام . \_ وفيه أخلع السلطان على الأمير طوغان أمير آخور ، واستقر نائب النيبة إلى أن يحضر ، [ ورسم للأمير أزدمر شايا بأن يقيم بالفاحة إلى أن يحضر ] السلطان ؛ ثم رسم لولده سيدى إبراهيم بأن يتقدم جاليش العسكر ، وعين معه ألف مماوك . \_ وفي إثناء الطريق توفى آقبردى مثقال أحد مقدمين الألوف ، وكان من ممارات السلطان ؛ فأنهم بتقدمته على الأمير سودون القاضى ، وكان مسجونا مشتروات السلطان ؛ فأنهم بتقدمته على الأمير سودون القاضى ، وكان مسجونا مقلمة دمشق .

وفي صفر، ظهرت أعجوبة ، وهو أن جاموسة بناحية بلبيس ، ولدت عجلا ٢٠

<sup>(</sup>٤\_٧) مابين الفوسين نقلا عن طهران س ١٢٧ ب .

<sup>(</sup>١٦) مابين القوسين نقلا عن طهران ص ٢٨٠٠، وكذلك فيباريس١٨٢٢ ص ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>١٨) مقدمين الألوف : كذا في الأصل .

برأسين ، وعنتين ، وأربع قوائم ، ويدين ورجلين ، وسلسلتى ظهر ، ودبر واحد ، وفرج واحد ، وذنب واحد وهو مفروق اثنين ، فتمتجب الناس من ذلك ؛ ونقل الملامة ابن حجر فى تاريخه ، أن فى هذه السنة ولدت فاطمة بنت قاضى القضاة جلال الدين البلقينى ، ولدا ذكرا ، وله فرج وذكر ، وله يدان زائدتمان فى كتفيه ، وله قرزان فى رأسه مثل قرون الثور، فأقام ساعة ومات. \_ وفيه توفى الشيخ (١٣٣ ) عبد الرحمن السكسكى ، شيخ القراءات بالروايات السبع .

وفى ربيع الأول ، كان حـدوث السجن المروف الآن بالمقشرة ، عوضاعن خزانة شمايل المقدم ذكرها [ التى هدمها المؤيد وادخلها فى جامعه ] . \_ وفيه جاءت الأخبار من ثغر الإسكندرية بوفاة سيدى فرج بن الملك الناصر فرج ، مات فى السجن ، وكان الملك المؤيد يخشى من بقائه لأجل مماليك أبيه .

وفى ربيع الآخر ، جاءت الأخبار بأن السلطان وصل إلى حلب ، وخرج منها الى جهة العمق . \_ وفيه عين السلطان بكتمر السعدى ، وعلى يده هديّـة حافلة إلى صاحب اليمن ، صحبة قاصده مفلح .

وفيه كمل عمارة إيوان جامع السلطان ، الذي أنشأه بباب زويلة ، وكان الشاد على عمارته الأمير ططر ، أحد الأمرا ، فلما كمل الإيوان القبلي ، خطب فيه وأقيمت صلاة الجمعة في غيبة السلطان، وكان أول من خطب بها الشيخ عزالدين بن عبد السلام المقدسي الشافعي ، أحد نو اب الحكم ، نيابة عن القاضي ناصر الدين بن البارزي كانب السر ، فإن السلطان جمل خطابة هذا الجامع باسمه ؛ وكان من جملة ما صرف على هذا الجامع إلى هذا التاريخ ، قبل أن يكمل ، خمسين ألف دينار ، وذلك خارجا عما أهدى إليه [ من ] المباشرين ، من أخشاب ورخام وغير ذلك .

وفى جمادى الأولى، [كثر] ظلم فخر الدين بن أبى الفرج الأستادار، وقد سرح الى الوجه القبلى ، فأخذ من الأبقار الى الوجه القبلى ، فاحتاط على أموال الناس ومشايخ العربان ، فأخذ من الأبقار ستة آلاف رأس ، ومن الأغنام ثمانية آلاف رأس ، ومن الجمال ألف جمل ،

<sup>(</sup>٢٠) عما : عن ما . || [ من ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>٢١) [كثر]: تنتس في الأصل .

ومن قطر السكر ألف قنطار ، ومن الرقيق ألف رأس ، وحصل منه في غياب السلطان للناس الضرر الشامل . \_ وفيه توقّف النيل عن الزيادة ، وتقلّق الناس لذلك ، وارتفع سمر القمح بمد ماكان قد أنحطّ ، ثم بمث الله تمالى بالزيادة ، واستمرّ ٣ نريد حتى أوفى .

وفى جمادى الآخرة ، أرسل السلطان إلى نائب النيبة ( ١٣٣ ب ) أن يبنى برجين على باب السلسلة ، وهما هذان البرجان الموجودان بها الآن . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن السلطان استولى على عدة قلاع ، وجاء إليه عدة قصّاد من عدة ماوك، ووقع له فى هذه السفرة أمور غريبة لم تقع المك قبله ، منها أنه فتح عدة بلاد أضافها إلى مملكته ، وكانت بيد طوائف من التركمان وغيرها .

وفى رجب ، جانت الأخبار بأن السلطان استولى على عدّة قلاع ، منها بختا وكركر ، وقد ثار عليه ألم رجله فرحل ورجم إلى حاب ، وترك النوّاب والمسكر يحاصروا بقيّة الفلاع .

وفیه جانت الأخبار بأن السلطان تنیّر خاطره علی قجقار القردی ، نائب حلب ، وسجنه ؛ وقرّر فی نیایة حلب یشبك الیوسنی نائب طرابلس ؛ وقرّر بردبك فی نیابة طرابلس ؛ وقرّر ططر رأس نوبة كبیر ، عوضا عن برد بك ؛ وقرّر جار قطاوا ، فی نیابة صفد ؛ وقرّر بكتای فی نیابة حماة ، عوضا عن جار قطاوا ؛ وقرّر سودون قراسقل فی حجوبیة الحجاب بطرابلس ، وكان حاجبا بمصر ؛ وقرّر شاهین الأرغون شاوی فی نیابة قلمة حلب ؛ وأنمم علی ألطنبغا ، المرقی المتعدمة إلف .

<sup>(</sup>٦) على باب المللة: ف باريس ١٨٢٢ س ٣٠٥ ب: على رأس المللة.

<sup>(</sup>٧) قصاد: فضلاء .

<sup>(</sup>١٢) يحاصروا :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٤) في نيابة : نالب .

<sup>(</sup>۱۸) الأرغون شاوی : كذا في طهران س ۱۲۹ ب . وفي الأصل ، وكذاك في لندن ٧٣٢٣ س ٢٩٣ ب : الأعور شاوى .

<sup>(</sup>١٩) [ الرقبي ] : عن طهران س ١٢٩ ب.

وفيه وصل كتاب السلطات بشرح ما وقع له فى هذه السفرة ، وما ملك من القلاع التى لم يملكها قبله أحد من الماوك ، فتوجه الشيخ شهاب الدين بن حجر الى جامع الأزهر ، وجمع الناس ، وجلس على كرسى ، وقرأ على الناس كتاب السلطان ، فضحوا له بالدعاء .

وفى شعبان ، جاءت الأخبار بأن السلطان رحل من حلب ، وتوجّه إلى الشام ، فلما استقر بالشام ، قبض على آقباى نائب الشام وسنجنه بالفلمة ، وكان آقباى من مماليكه ، فبلغه عنه ما غير خاطره عليمه ؛ ثم بعد ذلك أخلع السلطان على تانى بك ميق ، واستقر نائب الشمام ، عوضا عن آقباى ؛ وأفرج عن قجقار القردمي ، واستقر ( ١٣٤ آ ) أمير آخور كبير ، عوضا عن تانى بك ميق .

وفيه جاء هجّان وأخبر إن الساطان خرج من دمشق ، وهو قاصد نحو الديار المصرية ، ولـكن عرج لزيارة بيت [المقدس] . \_ وفيه توقى الشيخ الصالح شمس الدين عد المجاوني الشافعي البلالي ، نزيل مصر ، وكان عالما فاضلا صالحا ، تولّي مشيخة خانقاة سيدي سعيد السمداء . \_ وتوقى الشيخ الصالح موسى المناوى الحجازي المالكي ، وكان عالما صالحا .

وفي رمضان ، دخل السلطان إلى القاهرة في موكب حافل ، وشق من المدينة ، وزّينت له وكان صحبته الخليفة ، والقضاة الأربهـة ، وسائر الأمراء ، وكان له يوم مشهود ؛ فلما وصل إلى باب ذويلة ، نزل عن فرسه ، ودخل إلى جامعه ، وسلّى به ركمتين ، وبق أمير كبير حامل القبة والطير ، وهو واقف في باب زويلة ، الى أن خرج السلطان وركب فرسه ، وسار في ذلك الموكب حتى طلع إلى القلمة ؛ فلما استقر بالقلمة ، أخلع على الأمير قجقار القردمي ، وأعاده إلى أمرية سلاح ؛ وأخلع فلما المربة الكبرى.

( تاریخ ابن ایال ج ۲ - ۲ )

<sup>(</sup>١١) [ المقدس ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>۱۲) البلالي : في باريس ۱۸۲۲ ص ۳۰٦ : التلالي .

وفى شوال ، أخلع السلطان على أرغون شاه النوروزى ، واستقر وزيرا ، عوضا عن فخر الدين بن أبى الفرج ، وبقى فخر الدين فى الأستادارية فقط . ــ وفيه جاءت الأخبار بأن آقباى نائب الشام أظهر العصيان ، وأطلق المحابيس الذين بالقلمة ، وملك القلمة ؟ ثم إن تانى بكميق، الذى تولّى نيابة الشام، احتال على آقباى حتى قبض عليه ، وسجنه بقامة دمشق ، وأرسل أخبر السلطان بذلك ، فرسم السلطان بخنقه فخنق .

وفيه توجّه السلطان إلى الطرانة بسبيل التنزّه ، وكان عادة الماوك تسرح إليها . - وفيه توجّه السلطان إلى الطرانة بسبيل التنزّه ، وكان الرؤساء بمصر ، وخلف من الأولاد عشرين ولدا . ـ وفيه جاءت ( ١٣٤ ب ) الأخبار من الصميد بوقوع نادرة غريبة ، وهو أن راعيا خرج يرعى بقطيع غنم ، وكانوا نحو عشرين ألم رأس من الننم ، فدخلت الننم إلى مرعى في بمض الأودية ، فلما رعت من ذلك النبات ، مانت عن آخرها ، فيقال إن هذا النبات كان فيه أنواع النبات المسمومة .

وفى ذى القمدة ، أخرج السلطان من الخزائن مائة ألف دينار ، فرقها ١٢ على المباشرين من أرباب الوظائف ، وألزمهم أن يشتروا به نحاسا ، حتى يضرب منه فاوسا بسكته ، ويبطل المماملة التي كانت قبلها ، فنودى فى القاهرة : « من كان عنده فاوس ، فليحضرها إلى ديوان السلطان » ، وهدد من امتمنع من ذلك ، وكان ها للسلطان فى ذلك ربح مفيد .

وفى ذى الحجة ، توقى الشيخ الصالح زهر بن مهنا المسكى ، وكان معتقدا بالصلاح . \_ وفيه كملت عمارة الجامع المؤيدى ، وأوقف عليه الأوقاف الجليلة ١٩ من بلاد ومسقّفات ، وقرّر به صوفة وحضورا من بعد العصر ، ورتب لهم جوامك وخبرا فى كل يوم ؛ وقرّر فى خطابته القاضى كاتب السرّ ناصر الدين بن البارزى ؛ وقرّر فى مشيخته الشيخ شمس الدين الديرى ؛ ثم إن السلطان نزل إلى هناك [ وأفام ] ٢٠

<sup>(</sup>٣) الذين : الذي . | إ بالغلمة : في باريس ١٨٢٢ من ٢٠٠٦ : بقلمة دمشق .

<sup>(</sup>١٠) ذلك: تلك .

<sup>(</sup>١٩) صوفة : في باريس ١٨٢٢ ص ٣٠٦ ب : صوفية .

 <sup>(</sup>٢١) [ وألمام ] : تنفس ف الأصل .

إلى بمد المصر وأمر السلطان أن تملأ الفسقية التي في سحن الجامع سكرا ، فلئت ووقف رءوس النوب يفر قوا السكر على الناس بالطاسات .

وأخاع في ذلك اليوم بحوا من خمائة خلمة، على المشدّ ططر ومماليكه، وعلى جماعة من المهندسين وأرباب الصنائع الذين كانوا به من : بنائين ، ونجّارين ، ودهّانين ، ومرخّمين ، وغير ذلك ؛ وحضر القضاة الأربعة وأعيات الناس من الأمراء ، والمباشرين ، وأعيان العلماء ؛ فلما كان وقت صلاة الجمعة ، خطب ابن البارزى خطبة بليغة ، وهو لابس السواد ، وكان يوما مشهودا ، لم يسمع بمثله ؛ فلما كان وقت بليغة ، وهو لابس السواد ، وكان يوما مشهودا ، لم يسمع بمثله ؛ فلما كان وقت شمس الدين الديرى الحنفي من الخلوة ، وسيدى إبراهيم ، ولد السلطان ، قد امه حاملا سجادته حتى فرشها له في المحراب ، وكان الشيخ شمس الدين الديرى من أكار علماء الحنفية في العلم والعمل ، وفيه يقول القائل :

إن يقولوا سجّادة فوق بحر لؤلؤى يمشى عليه كرامة قلت هذى سجّادة فوقها البح ر فحّدث عنه بنير ملامة

ومن النكت اللعليفة أن الملك المؤيّد شبيخ ، لما كمل بناء هذا الجامع ، نزل وكشف عليه ، فوجد الدهّات قد كتب اسمه في السقف ، وجمل الشين من اسمه شيطنة بغير سنينات ، فقال له السلطان : « يا معلّم عملتني شيخ بلا سنينات » ، فعد ذلك من لطافته . \_ ومن الحوادث أن مئذنة هـذا الجامع ، التي على البرج الشمالي من باب زويلة ، لما كمل بناؤها مالت للسقوط ، فهدمت وبني غيرها ، ولما هدمت هذه المئذنة ، أقام باب زويلة مقفولا ثلاثين يوما ، حتى انتهبي الهدم ، فتداعب في الواقعة

ابن حجر ، وابن المينى ، فللشهاب ابن حجر قوله : لجامع مولانا المؤيد رونق منارته تزهو من الحسن والزين

41

(۱۷ و ۱۹) مئذنة : مادنة .

<sup>(</sup>١) تملا : تملي .

 <sup>(</sup>٢) يفرقوا : كذا في الأصل .
 (٤) الذين : الذي .

فليس على هدمي أضر من العيني تقول وقد مالت علمهم ترفتموا فأجاب السيني:

وهدمها بقضاء الله والقسدر منارة كعروس الحسن إذجليت ماأوجبالهدم إلا خسةالحجر قالوا أصيبت بمين قلت ذا غلط وليعضهم :

منارة لتُواب الله قـــد بنيت

فكيف هدت فقالوا نوضح الخبرا ونظرة العين قالوا تفلق الحجرا أصابت العين أحجارا بها انفلقت

وقيل إن الملك المؤيّد ، لما كمل عمارة هذا الجامع ، نقش على رخامة بإبطال مكس

الغواكه ، التي تباع في باب زويلة قاطبة ، وجمل هذه الرخامة على باب زويلة ، وقيل على باب الجــامع . \_ وفيه قتل الشيخ نسيم الدينُ ( ١٣٥ ب ) النسيمي نزيل حلب ، وهــو صاحب الأشمار التركية ، فلما أفسد عقائد الأتراك ، بمث السلطان بضرب عنقه وسلخ جَلَده ، وصاب على أحد أبواب مدينه حلب .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة ساحب شماخ وشروان ، وكان من أجلُّ ماوكُ الشرق، فلما مات تولَّى ابنه خليل، ودام في مملكته ابنُه نحوا من خمسين سنة. ــ وفيسه توتى المسند جمال الدين الراعى ، وكان أعجوبة بمصر . ـ وتوتى محمد بن يحيى العجلي ، مات بمكَّة المشرَّفة ، وكان من الصالحين .

## ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وثمانمائة

فيها في المحرم ، نزل السلطان إلى حامع أحمد بن طولون ، وصلَّى به الجمَّمة ، فبادر أبن النقاش إلى صعود المنبر ، فسبقه قاضي القضاة الشائمي ، وصعد المنبر وخطب، فلما صلَّى السلطان الجمعة ركب من هناكُ وعدَّى إلى وسيم؛ وفيه رجع السلطان من وسيم،

<sup>(</sup>١١) أفسد : فسد .

<sup>(</sup>۱۲) أحد: إحدى .

<sup>(</sup>۱۳) وشروان : وشوران .

<sup>(</sup>١٤) الشرق: في باريس ١٨٢٢ س ٢٠٦ : المراق.

<sup>(</sup>۱۷) وعشرین : وعشرون .

وهو في المركب الذهبيّة ، وتوجّه إلى بولاق ، ونزل بقصر كاتب السرّ ابن البارزي، وأمر بوقدة هاثلة ببرّ إنبابة ، وحُرق نفط عظيم ، وأمر الموام بوقود قشر بيض [ ومسارج ] ويلقونها في البحر ، فغملوا من ذلك أشياء كثيرة ، فكانت ليلة لم يسمع بمثلها قط في القصف والفرجة ، واستدّ البحر بالمراكب من المتفرّ جين ، وخرجوا في التهتّك عن الحدّ ، ولا سما أمر سلطاني ، فنا أبقوا في ذلك ممكنا .

وفيه جاءت الأخبار بأن يشبك الدوادار، الذى توجّه أمير ركب المجمل، قد هِرب، وترك الحاج، وكان السلطان أرسل بالقبض عليه، فلما تحقّق ذلك هرب مع الركب العراق. \_ وفيه قبض السلطان على بيبغا المظفرى أمير سلاح، وقيده وأرسله إلى السجن بثغر الإسكندرية. \_ وفيه نادى السلطان بأن غريبا لا يقيم بالقاهرة، وكانوا قد كثروا من سائر الطوائف.

وفى صفر ، نزل السلطان من القلمة ، وتوجّه إلى بيت الأنابكي ألطنبنا القرمشي ١٢ ليموده ، فإنه كان مريضا ؛ ثم خرج من عنده وتوجّه إلى بيت جقمق (١٣٦ آ) الدوادار على بركة الفيل ، فأقام عنده إلى آخر النهار ، وحضر عنده المناني وإرباب الآلات ، وانشرح في ذلك اليوم جدًا .

ه وفي ربيع الأول ، توقى نديم السلطان إبراهيم ابن بيباى المواد ، وكان إستاذا في ضرب المود . \_ وتوقى الشيخ كال الدين الشمنى المالـكى ، وهو والد الشيخ تقى الدين الشمنى الحنف ، وكان والده مالـكى المذهب ، وكان من أعيان العلماء .

وفى ربيع الآخر ، قبض السلطان على أرغون شاه الوزير ، وعلى آقبنا شيطان والى القاهرة ، ورسم عليهما بسبب استخراج مال منهم . \_ وفيه نوفى الشيخ ناصر الدين محمد بن البيطار ، وكان ماهرا فى الفقه والفرائض . \_ وفيه قرّر فى الوزارة بدر الدين حسن بن نصر الله ، عوضا عن أرغون شاه . \_ وفيه صرف برد بك

<sup>(</sup>٣) [ ومسارج ] : عن طهران س ١٣٠ ب .

<sup>(</sup>۱۰) كثروا : كسروا .

<sup>(</sup>١٢) ليعوده: ليعيده.

<sup>(</sup>۱۵) بیبای : فی باریس ۱۸۲۲ می ۲۳۰۷ : پلیای .

الخليلي عن نيابة طرابلس، وقرّر في نيابة صفد؛ وأخلع على برسباى الدقماق، واستقرّ نائب طرابلس، عوضا عن برد بك الخليلي.

وفيه ولد للسلطان ولد ذكر ، سمّاه سيدى موسى ، فدقت له الكوسات بالقلمة ٣ ثلاثة أبام ، وعمل السلطان عقيقة بلغ المصروف عليها خمسة عشر ألف دينار ؛ وأخلع في ذلك اليوم على الأمراء المقدّمين ، وأرباب الدولة ، وأركبهم بالخيول بالكنابيش الزركش ، والبدلات الذهب ، وكان يوما مشهودا ؛ فعاش سيدى موسى المذكور ٣ نحوا من خمسة أشهر ومات ، وكان من سرية يقال لها طولوباى ، فكان كما قال القائل في المهنى :

بدا وفی الحـــال قد تواری فیالها طلهـــة شریفـــة ۹ جوهرة ماعملت إلّا دموع عینی لهـا عقیقة

وفى جمادى الأولى ، صرف قاضى القضاة جلال الدين البلقينى عن القضاء ، وتولى شمس الدين محمد بن عطا الله الهروى ، وكان أعجمى اللسان ، فلم يخطب ١٢ بالسلطان فى مدة ولايته . \_ وفيه بعث السلطان تجريدة إلى بلاد الصعيد (١٣٦ ب) لبنى عمر وهوارة ، وكان بها خمسة من الأمراء المقدّمين، وكان سودون القاضى ، وأينال الأزعرى توجّها قبل ذلك إلى الصعيد ، وكسرها ابن عمر ، فبعث السلطان ١٥ هذه التحريدة الثقلة .

وفيها توقى الأمير بيسق الشيخى الظاهرى الحنفى ، وكان من خيار الأمراء ، وهو الذى تولى [عمارة] الحرم الشريف بمكة المشرقة لما حرق ، وكان بطالا ، المقدس، وله اشتنال بمذهب الحنفية . وفيه شرع السلطان في عمارة بهارستان للمرضى، بمكان المدرسة الأشرفية التي هدمت ، وكانت تجاه الطبلخاناه السلطانية ، فبني مارستان هناك ، ومدرسة ، وهي إلى الآن باقية . وفيه توقى آقبنا شيطان ، الذى ٢١ كان والى القاهرة ، مات قتماز .

<sup>(؛)</sup> ألف: آلاف.

<sup>(</sup>٩) بدا: بدى ،

<sup>(</sup>۱۸) [ عمارة ] : عن طهران س ۱۳۲ آ .

<sup>(</sup>۲۱) مارستان : مرستان .

وفى رجب ، كان وفاء النيل المبارك ، ونزل السلطان وكسر السدّ على المادة كا تقدّم ، [ وكان يوما مشهودا ، وزين كل أمير مقدّم ألف له حرّاقة بالسناجق والطبول] . \_ وفيه توفّى بردبك الخليلي الممروف بقصقا ، وكان تولّى نيابة صفد وطرابلس . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن ابن عمر وعرب هوارة قد انكسروا ، وهربوا إلى الواحات الداخلة .

وفي شمبان ، أخلع السلطان على مراد خجا ، وقرر في نيابة صفد ؛ وأنعم على جلبان المؤيدى بتقدمة ألف . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن قرا يوسف زحف على قرايلك بن تمولنك ، وقد وسل إلى آمد ، ففر منه قرايلك وعدى من الفرات إلى الممق ، فأرسل نائب حلب يمر في السلطان بذلك ، فلما وصل هذا الخبر اضطربت الأحوال ، وكان السلطان عمل له برق عظيم على أنه يحج في تلك السنة ، فلما جاءه هذا الخبر بطل أمر سفره إلى الحجاز ، وأخذ في أسباب عرض العسكر إلى

١٢ التجريدة.

وفيه جاءت الأخبار بأن أهل حاب أخاوا منها خوفا من قرا يوسف، وقد ذكروا عنه أشياء فاحشة في قلّة الدين ، فلما تحقق اللك المؤيّد ذلك تسكد عيشه بمد الصفاء ، ونقص سروره بمد الوفاء ، فكان كما قيل في أمثال الصادح والباغم ، منها : (١٣٧ آ) « لا تنترر بالحفظ والسلامة ، فإنما الحياة كالمدامة ، والدمر مثل الكأس ، والدهر [ مثل ] القدر ، والصفو لابد له من الكدر » .

۱۸ شم إن السلطان طلب الخليفة ، والقضاة الأربمة ، فلما حضروا ذكر لهم ماجرى من هذه الوقمة ، فأفتوا القضاة بجواز قتاله ، يمنى قرا يوسف ، فكتب الخليفة خطّه

<sup>(</sup>۱) وقى رجب: يلاحظ أنه لم يرد هنا أو فى طهران ١٦٢٦، وأيضا فى لندن ٧٣٢٣ س ١٣٥ ب، وكذلك فىباريس ١٨٢٢ س٣٠٧ب، ذكر لأخبار شهر جادىالآخرةسنة ١٨٢١. (٢\_٣) ما بين الفوسين نقلا عن طهران س ١٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) الوامات: الألوامات.

<sup>(</sup>٨) الفرات: الفراه.

<sup>(</sup>١٧) [ مثل ] : تنفس في الأسل .

<sup>(</sup>١٩) الوقعة :كذا في الأصل .

مع القضاة ، ثم انفض المجلس ؛ ثم نادى السلطان فى القاهرة بأن يسرعوا العسكر قاطبة بالخروج إلى قتال الباغى قرا يوسف ، فاشتد جزع الناس من ذلك .

وفى رمضان ، جاء هجّان وأخبر أن قرا يوسف بمث جاليش عسكره إلى حاب، ٣ فخرج إليه نائب حاب ، وتحارب مههم ، فانكسر جاليش قرا يوسف ، وقتل منه جماعة ، وأن قرايلك رحل عن حلب ؛ فلما بلغ قرا يوسف أن جاليشه انكسر ، أرسل يقول لنائب حلب : « مالى عند بلاد السلطان شغل ، وإنما شغلى عند ت قرابلك » ، فلما جاء هذا الخبر ، سكن ما كان عند السلطان من الاضطراب قليلا .

وفيه عرض السلطان أجناد الحلقة ، وشدّد عليهم فى طلب المال السكثير ، بسبب إقامة بديل عنهم للسفر ، فحصل لهم غاية الضرر الشامل ، وكانوا أجناد الحلقة يومئذ ، نحوا من ألف إنسان . ــ وفيه أفرج السلطان عن جماعة من الأمراء، كانوا فى السجن فى مواضع متفرّة ، منهم : كمشبغا القيسى ، وقصروه ، وكزل العجمى ، وشاهين نائب السكرك .

وفى شوال ، جلس السلطان للحكم بين الناس فى الاصطبل ، وضرب فى ذلك اليوم ابن الطبلاوى والى القاهرة بالمقارع ، وكان لذلك سبب ، وذلك أن شخصا غرق له ولد ، فلما شاوروا الوالى فى دفن الميت ، فلم يمكن أباه من دفنه حتى يحضر له خمسة ، دنانير ، وكان أبو الغريق فقيرا ، فلم يقدر على ذلك القدر الذى قررّ عليه ، فما وسمه إلّا أنه رك ولده ملقى على ( ١٣٧ ب ) شطّ الخليج وهرب ، فبات الغريق ليلتين ، حتى أكل الكلاب رجليه ، فلما بلغ السلطان تغيّر خاطره على ابن الطبلاوى ، من

وفیه جانت الأخبار بأن قرا یوسف بات علی طنیانه ، وأنه دخل علی عینتاب ونهبها ، وأحرق أسواقها ، وقد أخلاها أهلها، وأن ابن قرمان ملك مدینة طرسوس، ، د وقبض علی نائبها شاهین الأیدی کاری ، فلما بلغ السلطان ذلك ، تزاید اضطرابه ، وأشیع سفره إلی حاب .

وضربه بالمقارع .

<sup>(</sup>۲۰) عينتاب: عين تاب.

<sup>(</sup>٢١) أخلاماً : أخلا .

<sup>(</sup>۲۲) الأيدي كارى: في باريس ١٨٢٢ س ٣٠٨: الأمدكي.

وفيه كملت عمارة مدرسة فحر الدين ابن ابى الفرج الأستادار، التى ببن الصورين، وقر ربها صوفة وحضورا ، [ وجمل الشبخ شمس الدين البرماوى شيخ تدريس الشافعية] ، وجمل الشيخ شمس الدين الديرى شيخ الحضور، وقر ر القاضى جمال الدين الأقفهسى فى تدريس المالكية ، وقر ر الشيخ عز الدين البغدادى الحنبلى فى تدريس الحنابلة ؛ وكان فخر الدين الأستادار مريضا، فمات فى أثناء ذلك ، وكان ظالما غشوما، حد د من المظالم بالديار المصرية ما لا يسمع بمثله ، وكان أصله من الأرمن ، ومات وله من الممر بحوا من سبع وثلاثين سنة ، وكان شجاعا بطلا مقداما ، قوى الجنان ؛ ولما أخلع السلطان على سيف الدين أبى بكر المعروف بابن المزوق ، واستقر استادارا ، عوضا عن ابن أبى الفرج .

وفيه جاءت الأخبار بو قوع فتنة عظيمة بطرابلس، وقتل فيها سودون الأسندمرى، وعدة أمراء من أمراء طرابلس، فتنبّر خاطرالسلطان على برسباى الدهماق نائب طرابلس، عوضا وأرسل قيده وسيجنه بقلمة المرقب؛ وعبّن سودون القاضى فى نيابة طرابلس، عوضا عن برسباى الدهماقي . \_ وفيه توفى الطنبغا المهانى ، الذى كان نائب الشام، وهو بالقدس بطالا . \_ وفيه ثارت على السلطان رجله ، فخرج إلى السرحة ، وغاب أياما ، وعاد . وفي ذى القمدة ، أخلع السلطان على البدرى حسن بن نصر الله ، واستقر وزيرا، مضافا ( ١٣٨ آ ) إلى نظر الخاص . \_ وفيه توفى الشيخ شهاب الدين أحمد بن الرداد الشافعي ، وكان من أعيان علماء الشافعية . \_ وفيه توفى المسند شرف الدين بن الكوبك ، وكان مسند عسره .

وفى ذى الحجة ، ثار على السلطان ألم رجله ، فلما جاء يوم عيد النحر ، لم يستطع صلاة الميد فى الجامع ، فحمل على الأكتاف ، ودخل إلى القصر الكبير ، وصلى به صلاة الميد ، وخطب به ابن البارزى كاتب السر وهو قائم على منبر صنع له بالقصر ، فمد ذلك من النوادر .

<sup>(</sup>٣-٢) مايين الفوسين نقلا عن طهران ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) مريضا: مرش .

<sup>(</sup>٧) سبم وثلاثين : سبعة وثلاثين .

وفيه جاءت الأخبار من غزة بوقوع أعجوبة غريبة ، وهو أن شخصا ذبح جملا عدينة غزة ، بين المذرب والعشاء ، فلما سلخه ، أضاء لحمه في الليل كما يضيء الشمع، ثم إنه أرمى من لحمه قطعة إلى كلب ، فلم يأكل منها شيئا ، ولم يعلم ما سبب ذلك ، موهذا من العجائب الغريبة ؟ ذكر ذلك العلامة شهاب الدين بن حجر .

## ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة

فيها في المحرم ، نفق السلطان على المسكر نفقة السفر، وعيّن ولده سيدي إبراهيم -باش العسكر ، وعيّن ممه الأثابكي ألطنبنا القرمشي ، وططر أمير مجلس ، وقجَّمَار القردمي أمير سلاح ، وثلاثة من الأمراء المقدّ مين ، وجماعة من الأمراء الطبلخانات والعشروات، فكانوا نحوا من خمسة وعشرين أميرا؛ ثم نفق علىالأمراء فبعث لأمير . كبير أربمة آلاف دينار ، ولأمير سلاح وأمير مجلس ، كل واحد منهم ثلاثة آلاف دينار، وللأمراء المقدّمين كل واحد منهم الني دينار؛ ثم بمد مضي أيام خرج ابن السلطان إلى السفر، وصحبته الأمراء والمسكر، ثم رحل من الريدانية في موكبعظيم. وفيه وصل الحاج إلى القاهرة ، وكان أمير ركب الحاج في تلك السنة بكتمر السعدى ، فلما حضر وصحبته الشريف أحمد بن عجلان أمير المدينة المشرَّفة ، وكان قرَّر بها ، عوضا عن أمير مكَّة المشرَّنة ، ( ١٣٨ ب ) فلما حضر بكتمر السمدي أحضر على يده محضرًا من مكَّة المشرَّفة ، ذكروا فيه إن حائطًا من حيطان الكعبة الشريفة قد تشقَّق وآل إلى السقوط ؛ فلما سمع السلطان ذلك نزل إلى جامعه الذي أنشأه ، وأرسل خلف القضاة الأربعة ليستفتيهم في أمر ما تشقّق من البيت الشريف ، فحضر الهروى الشافعي ، والشمس الديري الحنفي ، والجمال الأقنهسي المالكي، والملاي على ابن مغلى الحنبلي ؛ ثم تـكلّموا في ذلك ، فشرع الهروى كاما تـكلّم في شيء بخطئه (ه) وعشرين: وعشرون.

<sup>(</sup>١٠) وَلَأْمَدِ سَلَاحٍ : وَاللَّهُ مِيرِ سَلَاحٍ . || ثلاثة آلاف : في باريس ١٨٢٢ من ٣٠٨ ب:

ألنبن .

<sup>(</sup>۲۰) يخطئه : يخطاه .

الحنبلي، وكذلك شمس الدين الديرى، ثم تفاوضوا فى الـكلام حتى خرجوا عن الحدّ، وكان مجلسا شنيما فى الحطّ على الهروى .

وفى صفر، عدّى السلطان إلى وسيم، وبات بها، ثم توجّه من هناك إلى بولاق، ونزل بقصر ابن البارزى، وأوقد وقدة هائلة، وأحرق إحراقة نفط، وكانت ليلة مشهودة، فلما عاد إلى القامة، ثارت عليه المماليك الذين بالأطباق ورجموه، ومنموه من الطاوع إلى القلمة، وطلبوا منه أن يزيد لهم جوامكهم، والعليق والكسوة، كما كانت في أيام الظاهر برقوق، فما وسمه إلّا التلطف بهم، حتى خمدت هذه الفتنة قليلا.

وفيه وقع الطاعون بالقاهرة ، وقد وقع في السنة التي قبلها ، سنة إحدى
 وعشرين ، ولكن كان في هذه السنة أفتك ، وقد وقع الطاعون في دولة المؤيد شيخ
 ثلاث مرات ، وكان هذا الطاعون أعم من الكل ، وقد قال القائل :

۱۳ تمجّب من طاعون مصر إذ غدى وما فانت الآذان وقمة طمنه فيكم مؤمن تلقّاه أذعن طائما على أنه قد مات من خلف أذنه وفيه أمر السلطان بتجديد عمارة التاج والسبع وجوه ، الذي كان من مفترجات القاهرة قديما ، وقد هدم في دولة الظاهر جقمق ، على يد الناصري محمد بن إينال أمير شكار ، وكان المؤيّد يتوجّه إليه ، ويتنزّه ( ١٣٩ آ ) فيه زمن الربيع ، وكان من محاسن مصر ، كما قيل :

۱۸ عاسن مصر تبدوا حین تجلی بتاج زانیه درر وقیدرط
 وقد کتب [ الربیع ] بها سطورا و اتنن خطها شکل و نقط
 وفیه أمر السلطان بتجدید عمارة قناطر شیبین القصر ، فأصرف علی ذلك نحوا

<sup>(</sup>۲) شنیما : شنما

<sup>(</sup>٥) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٩) [الربيع] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>۲۰) قناطر شببین: کذا فی طهران س ۱۳۶ آ ، وکذلك فی لندن ۷۳۲۳ س ۱۳۸ آ ، وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ س ۲۳۰۹ . وفی الأصل : شبیثین .

من خمسة عشر ألف دينار ، وهى باقية إلى الآن، كما عمرها المؤيّد شيخ، من الإمكان فى عمارتها . \_ وفيه كسفت الشمس كسوفا عظيما ، حتى أظلمت الدنيا، فصلّى الحافظ ابن حجر بالناس صلاة الكسوف فى جامعالأزهر ، وخطب بعد ذلك عقيب الصلاة ، م وكذلك فعل الناس فى بقية الجوامع ، وكانت ساعة مهولة .

وفيه جانت الأخبار بوقوع زلزلة عظيمة ببلاد الروم ، حتى ارتجت لهــا الأرض من جهة المغرب إلى جهة المشرق ، وحتى هــدم منها سور المدينة ، وسقط منها قلمة تكانت على جبل هناك ، فانقلبت بما فيها ؛ فأقامت هذه الزلزلة ثلاثة أيام متوالية ، ثم صارت تماود الناس نحوا من أربمين يوما ، فترك الناس الدور ، وخرجوا إلى الصحارى .

وفيه توقى ريس الطب إبراهيم بن خليل ، وكان له معرفة تامّة بالطب ، وكان السله من إسكندرية ؟ ثم قرّر بسده نظام الدين التبريزى الهمدانى ؟ وكان المشهور عنه أنه ما عالج أحدا وبرى عبل يموت ، فلما أشيع عنه ذلك ، صرف عن رياسة ٢٠ الطب ، وقرّر فيها الريس بدر الدين بن بطيخ ، وقد قال تقى الدين ابن حجّى يشير الميه بقوله :

مولای عاقبنی الزمان بجربة وقد انقطمت بجلدی المسلوخ وبکیت من حزنی علی مانم لی لسکن شممت روائح البطیخ وفی ربیع الأول، وقف جماعة من الخلیل، علیه السلام، إلی السلطان، یشکون فی قاضی القضاة [شمس الدین] الهروی، فأمر بإحضاره، فلما طلع رسم علیه، وجرت علیه أمور شنیمة و بهدلة، و کادت الموام أن یر جموه بل رجوه، ولولا کان ممه الطوائمی مرجان الخازندار کانوا ( ۱۲۹ ب ) قتلوه، وکان غـیر محبّب لناس، وجرت منه أمور فاحشة، السکوت عنها أجمل.

ثم إن السلطان نزل إلى جامعه الذي بباب زويلة ، وطلب قاضي القضاة جلال

<sup>(</sup>١٨) [شمس الدين ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>۱۹) أن يرجوه : أن يرجونه .

الدين البلتيني ، فلما تسامع الناس بذلك ارتجت له القاهرة ، وأوقدوا له الشموع على الدكاكين ، فلما حضر قام له السلطان، وأكرمه وولاه القضاء ، وعزل الهروى، ولما لبس النشريف ، لاقره بمجامر البخور وتخلق الناس بالزعفران ، وكان له يوم مشهود ؛ فلما طلع السلطان إلى النلمة ، ضج له الناس بالدعاء بسبب عزل الهروى ، وولاية جلال الدين ، فلما جلس السلطان في الدهيشة، وجد على فرشه ورقة مكتوبة ، فأخذها وقرأها ، فإذا فيها مكتوب هذه الأبيات :

يا أيها اللك المؤيد دعوة من مخلص في حبه اك ينصح انظر لحال الشافعية نظرة فالقاضيان كلاها لا يصلح هذا إقاربه عقارب وابنه واخ وصهر نعاهم مستقبح عطوا عاسمهم بقبح فعالهم ومتى دعاهم الهدى لايفلح وأخو هراة بسيرة اللنك انقدى وله سهام في الجواع بجرح لا درسه يقرأ ولا أحكامه تدرى ولا حين الخطابة يفسح فاكشف هموم المسلمين بثالث فمسى الزمان فساده يستصلح

فلم يملموا ناظم هذه الأبيات ، لـكن نسبت إلى الشيخ شهاب الدين بن حجر ، رحمة الله عليه ، فانتكى جلال الدين البلقيني من ذلك إلى الغاية . \_ وفيه أرسل السلطان يطلب من الهروى المال ، الذي أخذه من أجناد الحلقة وأودعه عنده ، فلما أن عد وجده قد نقص أشياء كثيرة ، فرسم للوالى بإحضاره ، فلما حضر سجنه في بمض أبراج القامة ، فأقام مدة حتى أعاد ما أخذه من المال الذي كان مودعا عنده ، ثم أفرج عنه . \_ وفيه توقى الملامة محمد بن محمود الصولى الحنفي ، وكان من أعيان الحنفية .

وفى ربيع الآخر، اشتد أمر الفناء والنلاء بالديار المصرية، وعم ( ١٤٠ آ) سائر ضواحيها، ومات من أهل القاهرة والفلاحين نحو النصف؛ فلما اشتد أمر (١١) اللك: كذا في طهران سه ١٣٨ ، وكذلك في لندن ٢٣٢٣ من ١٣٨ ب، ويسى تيمورلك. وفي الأسل: العتك، وفي باربس ١٨٢٢ س ١٨٢٩ ، اللك.

(۱۲) يفرأ : يقرى .

النلام، وكثر الطمن ، نادى السلطان للناس أن يصوموا ثلاثة أيام متوالية ، وأن يخرجوا إلى الجوامع، ويطلبوا من الله تمالى الـكريم بأن يكشف عنهم الفناء والغلام، ففماوا ذلك .

فلما تزايد الأمر ، تزل السلطان وصحبته الخليفة والقضاة الأربعة ، وسائر العلماء والمشايخ والصلحاء والزهاد ، وكان السلطان لابس جبة صوف أبيض ، وعلى رأسه عمامة سنيره بعذبة مرخاة ، وعلى كتفه مئزر صوف أبيض تردى به كهيئة الصوفية ، وحمات الأعلام الخليفتية على رأسه ، وقدامه المصاحف على رءوس الناس ، وخرجوا قدامه بأبقار وأغنام ، وخرج الناس قاطبة معه ، حتى طائفة اليهود والنصارى والتوراة والإنجيل معهم ، فتوجه السلطان إلى خلف تربة الظاهر برقوق ، وتزل عن فرسه وصلى على الأرض من غير سجادة ، وتمرّغ بوجهه على النراب وبكى ، وخطب فرسه وصلى على الأرض من غير سجادة ، وتمرّغ بوجهه على النراب وبكى ، وخطب فرسه الجلال البلقيني على منبر وضع له ، وضع الناس هناك بالدعاء إلى الله تعالى .

ثم إن السلطان قرّب هناك قربانا ، وذبح هناك مائة وخمسين كبشا كبارا ، ١٠ وعدّة أبقار ، وجماين ، وفرّ قها على الفقراء والساكين ، وفرّق هناك نحوا من ثلاثين ألف رغيف ؛ ثم ركب السلطان بعد ذلك ، وطلع إلى القلعة ، وكان يوما مشهودا لم يسمع بمثله . ولكنه لم يستسق أحد من السلف فى رفع الطاعون ، وقد ذكر النبى ، ١٥ سلى الله عليه وسلم ، أنه شهادة ورحمة لهذه الأمة ، وقد اختار الشيخ برلى الدين البكرى أنه يدعى برفعه وألف فى ذلك كتابا ، ولكن قال لا يجتمع له مثل الاستسقاء فإنه بدعة .

وقد مات فی هذا الطاعون الأدیب الفاضل البارع ( ۱٤۰ ب) القاضی مجد الدین فضل الله بن الصاحب فخر الدین بن مکانس ، وکان من أعیان الرؤساء بمصر ، مولده سنة سبع وقیل تسع وستین وسیمانة ، وکان من أذکیاء المالم، وله شمر جیّد ، ۱ ، وفیه یقول والده الصاحب فخر الدین ، لمیّا رأی حذقه وفطنته ، فقال :

<sup>(</sup>٥) لابس : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٧) وألف: والآن .

أرى ولدى قد زاده الله بهجة وكمله فى الخلق والخُلق مُذُ نَسَا سأشكر رتب حيث أوتيت مثله وذلك فضل الله يؤتيه من يشا

ومن نظم القاضي مجد الدين قوله أيضا :

يقولون هل من الحبيب بزورة ومناكم المطاوب قلنا لهم منا فقالوا لنا غوصوا على قدّه وما يحاكى إذا ما اهتز قلنا لهم غصنا

وله أيضا:

یا لائمی إن فقدت الصبر فی قر أصداغه سلبت أهل الهوی وسبت كات سیوف اصطباری عنه حین بدا أس العوارض فی وجناته ونبت

و فيه جاءت الأخبــار بأن سيدى إبراهيم بن السلطان خرج من حلب ، وتوجّه إلى قيسارية ، وحاصرها حتى ملـكها ، وأقام بها نائبا عن السلطان .

وفي جادى الأولى ، ولد للساطان ولد ذكر ، من زوجته خوند سمادات ، فسمّاه أحمد ، وهو الذى تسلطن بمده ، فعمل له عقيقة أعظم من تلك العقيقة القدّم ذكرها . \_ وفيه قرّر السلطان في جامعه شيوخ التداريس ، فاستقرّ ابن حجر في تدريس الشافعية ، واستقرّ شمس الدين الديرى في تدريس الحنفية ، واستقرّ الشيخ يحيى البجاسي المغربي في تدريس المالكية ، واستقرّ انشيخ عبد العزيز البغدادى في تدريس الحنابلة ؛ واشترى من الكتب النفيسة أشياء كثيرة ، وأوقفها وجملها بهذا الجامع ، قيل إنه اشترى كتاب مرآة الزمان بخط بعض الكتاب بسبعهائة دبنار ، وهو الذي جرى بسببه لقاضي القضاة عبد البر بن الشحنة ما جرى

وفيه توقى الخواجا مسمود الكتججانى ، الذى كان توجّه قاصدا إلى تمرلنك . ـ وتوقى الشبخ عز الدين عبد الرحمن بن أخى سراج الدين البلقينى ، وكان شيخ التدريس بمدرسة سودون بن زادة .

بسببه ، وأمره مماوم بين ( ١٤١ آ ) الناس .

 <sup>(</sup>٦) عبد الدين: في باريس ١٨٢٢ س ٣١٠ آ: عبد الدين المذكور في فن التورية .
 (٥١) البجاسي: كذا في الأصل ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ س ١٣٩ ب . وفي طهران.

س ۱۳۵ ب: البجاى . وفياريس ۱۸۲۲ س ٢٣١٠ : النحاشي .

<sup>(</sup>۱۷) مرآة الزمان : مراية الزمان .

وفى جمادى الآخرة ، ثار على السلطان الم رجله ، ولزم الفراش ، واستمر الفلاء عمال بمصر وضواحيها . \_ وفيه طلب قاضى القضاة شمس الدين الديرى ، صدر الدين ابن العجمى محتسب القاهره ، فلما حضر كشف راسه وعز ره لأمر أوجب ذلك . \_ حوفيه جاءت الأخبار بأن سيدى إبراهيم بن السلطان استولى على ملطية وعدة بلاد ، وبعث الأنابكي ألطنبنا القرمشي مع جماعة من المسكر إلى أرتكلي ولا رندة ، فكبسوا على ابن قرمان ، ففر منهم ، فنهبوا وطاقه المسكر ، وأسروا جماعة ، من أمرائه وعسكره .

وفى رجب ، نزل السلطان فى محقّة إلى بولاق ، وأقام بببت [ ابن ] البدارزى الذى هناك ، وكان ثار عليه ألم رجله ، فنزل إلى بيت ابن البارزى هو وحريمه، وصار الأمراء يمطوا السلطان الخدمة هناك بالشاش والقماش ، وبحضر هنساك المسكر ، وأمر الرّماحة أن تسوق هناك على الخيل ، وهم لابسون الأحمر ، فساقوا فى ساحة بولاق ، والسلطان ينظر إليهم من بيت ابن البارزى ، وكان يوما مشهودا ، فمد ذلك بهن النوادر .

وفيه دخل السلطان إلى الحمام الذى بالحـكر . \_ ثم إن السلطان نزل في الحرّاقة من بيت ابن البـارزى ، وتوجّه إلى البيت الذى إنشأه الخروبي بساحل برّ الجيزة ، ه ، ثم إن الخروبي قدّم هذا البيت ، الذي أنشأه، إلى السلطان ، فعمله مدرسة ؛ وجمـل شبّاك القاعة الذي في الوسط محرابا ، وأنشأ به مئذنة وخلاوى ، وهي إلى الآن باقية ونسمى بالخروبية .

وفيه أوفى النيل ، فأحضروا إلى السلطان بالذهبية إلى بيت ابن البارزي ، الذي

<sup>(</sup>٨) [ابن]: تنتم ق الأصل.

<sup>(</sup>١٠) يعطوا :كذا والأصل .

<sup>(</sup>١١) لابسون : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱٤) الذي : التي .

<sup>(</sup>١٦) قدم: هدم .

<sup>(</sup>۱۷) مئذنة : مادنة .

<sup>(</sup>۱۹) أوقى: أوقا .

فى بولاق، فنزل ( ١٤١ ب ) وسار إلى المقياس ، [ والجمّ الغفير من المراكب حوله ] ، وكسر السدّ ، وكان يوما مشهودا ، وطلع من هناك إلى القلمة ؛ وقد غاب عن القلمة ثلاثين يوما ، وهو فى بولاق فى بيت [ ابن ] البارزى .

وفى شمبان ، سرق الإفرنج راس مرقص الإنجيلى ، وكانت هـذه الرأس بمكان بالإسكندرية ، وكانت النصارى تعظم ذلك المـكان ، وخصوصا اليعاقبة ، وكانوا يزورون هذا المـكان ، فشق ذلك على البترك .

وفى رمضان ، نقص النيل عن منته.ى أوان الزيادة ، فضج النــاس له وتزايد النلاء ، وقد قال القائل :

وفيه أرسل ابن السلطان رأس مصطفى بن قرمان ، الذى كان أظهر العصيان ، فأمر السلطان أن تملّق على باب النصر . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن ابن السلطان قد وصل إلى قطيا ، فخرج الأمراء وأرباب الدولة إلى لقائه ، فلما أتوا للمكرشة ، نزل السلطان ولاقاه من هناك ، فنزل هو والأمراء وقبّلوا الأرض للسلطان ، شم تهيّأوا الدخول إلى القاهدة ، فدخاوا في موك حافل ، وكان لهم به مشهره د ، وقدّام مد

إلى الدخول إلى القاهرة ، فدخاوا فى موكب حافل ، وكان لهم يوم مشهود ، وقد امهم الأمراء الذين أسروا من أمراء ابن قرمان ، وكانوا نحوا من ما ثتى إنسان ، فزيّنت القاهرة لقدوم ابن السلطان ، وكان هذا الموكب لتمام سعد ابن السلطان ، وقد مات عقيب ذلك ، كما سيأتى ذكره .

وفى شوال ، سلّى السلطان صلاة عيد الفطر فى القصر الكبير، وخطِب به هناك، وكان قد ثقل بمرض رجله ، وعجز عن الحركة . \_ وفيه أخلع السلطان على جقمق الدوادار ، وقر ره فى نيابة الشام ، عوضا عن تانى بك ميق ؟ وقر ر تانى بك ميق

<sup>(</sup>١) مابين الفوسين نفلا عن طهران ١٣٦ ب.

<sup>(</sup>٣) [ ابن ] : تنقس في الأصل .

<sup>. (</sup>١٦) الذين: الذي .

في تقدمة جقمق ؛ وقرّر مقبل الرومي دوادارا ، عوضا عن جقمق . ــ وفيه أخلع السلطان على قطاو بنا التنمي ، وقرَّر في نيابة صفد، عوضًا عن مراد خجا، ونني مراد خجا إلى القدس؛ وقرَّر في ( ١٤٢ آ ) إقطاع قطاو بنا جلبان، الذي تولَّى نيابة الشام ٣ فيما بمد. \_ وفيه خرج الحاج من القاهرة، وكان أمير الركب في تلك السنة ناصر الدين التاج الشوبكي الأصل.

وفي ذي القمدة، نزل السلطان من القامة، وعدَّى إلى برَّ الجيزة، وأقام في وسيم ٦ إلى آخر النهار ، وعاد إلى القلمة . ـ وفيه عزل السلطان شمس الدين الديرى من قضاء الحنفية ، وأبقاه في مشيخة جامعه ، وأخلع على الشيخ زين الدين عبد الرحمن التفهني، واستقرّ قاضي قضاة الحنفية ، عوضا عن شمس الدين الديري . ــ وفيه توجّه السلطان ٩ إلى السرحة بالبحيرة، وأقام الأمير أينال الأعزى في نيابة النيبة إلى أن يحضر السلطان.

وفي ذي الحجة ، عيّد السلطان عيد النحر في البحيرة ، وخطب به القاضي ناصر الدين بن البارزي هناك . ـ وفيه جاءت الأخبار بأن سودون القاضي ، نائب طراباس، قد مات إلى رحمة الله . \_ وفيه عاد السلطان من سرحته إلى البحيرة ، ونزل بالقصر الذي أنشأه في برّ إنبابة ، ثم أتى إلى بيت ابن البارزي الذي في بولاق ، وبات به ، ودخل حمام ابن البارزي الذي في بولاق ، ثم طلع القامة ، وكان لا يقيم في القامة إلا قلملا .

وفيه وقعت نادرة غريبة ، وهو أن شخصا كان له أربمة من الأولاد الذكور ، \_ 🔥 وقد سلموا من الطمن ، فلما ارتفع الوباء عمل ذلك الرجل مهما لأولاده وختنهم ، فلما تختَّنوا اضطربوا وماتوا الأربعة في ساعة واحدة ، بعد أن شربوا السكر ، فظن كل أحد أن ذلك الموس ، الذي مع المزيّن ، مسموم ، فأخذ المزيّن الموس وشرط به يديه فما جرى عليه شيء، ثم تتبِّموا أمر السكر الذي شربوا منه، فوجدوا في الزير الذي (۱۰) الأعزى : كذا في الأصل ، وكذاك في لندن ٧٣٢٣ ص ١٤٠ ب. وفي طهران

س ۱۳۷ آ : الأزعرى ؛ ولم يذكر في باريس ۱۸۲۲ س ٣١١ .

أخذ منه الماء حيّة عظيمة ، وهي ميّتة في الماء ، فماتوا بسبب ذلك ، ومن لم يمت بالسيف مات بنيره . \_ وفيـه جاءت (١٤٢ ب) الأخبار بوفاة صاحب الدشت ، وكان ملكا جلملا كثير العدل في رعيّته .

### ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة

فيها في المحرم ، حضر ابن قرمان وهو مقيد بالحديد ، وسحبته داود بن ذلنادر اثم وبيخ ابن أمير التركان ، فلما مثلا بين يدى السلطان ، أخلع على داود بن ذلنادر ، ثم وبيخ ابن قرمان بالكلام ، فسأل السلطان العفو عنه ، ثم أمر بسجنه ، فسجن بالبرج الذى بالقلمة . \_ وفيه قر ر في نيابة طرابلس شاهين الزردكاش ، الذي كان نائب حماة ؟ وقر ر عوضه في نيابة حماة أينال نائب غزة ؛ وقر ر في نيابة غزة أركاس الجلباني ؟ وقر ر في نيابة طرسوس تسكلباي حاجب دمشق . \_ وفيه بمث السلطان بالإفراج عن برسباي الدقاق نائب طرابلس ، وكان بسجن المرقب ، فأفرج عنه وأنهم عليه بتقدمة ألف بدمشق .

وفى صفر ، خرج السلطان إلى السرحة ، بناحية البحيرة . \_ وفيه وسل الخبر بأن قرا يوسف أخذ فى جمع عساكر ، وهو قاسد نحو البلاد الشامية .

وفى ربيع الأول ، غضب السلطان على صدر الدين بن المجمى ، محتسب القاهرة ، ونفاه إلى صفد ، ثم شفع فيه بمض الأمراء ، فأعيد إلى عادته . \_ وفيه توقى الشيخ الصالح محمد بطالة ، وكان معتقدا بمصر . \_ وفيه أخلع السلطان على يشبك الشيخ الصالح محمد بطالة ، وكان معتقدا بمصر . \_ وفيه أخلع السلطان على يشبك الأينالى ، وقرر في الأستادارية ، عوضا عن أبى بكر بحكم وفاته .

وفى ربيع الآخر ، كانت كائنة سيدى إبراهيم بن السلطان ، وذلك أنه لما خرج إلى البلاد الشامية ، وحصلت له تلك النصرة ، عظم فى أعين الأمراء ، واختاروا (؛) وعشرين : وعشرون .

<sup>(</sup>۸...۹) حماة : في باريس ۱۸۲۲ من ۳۱۱ آ : جدة ؛ والصواب : حماة ، كما جاء هنا ، وكما يفهم من سياق الـكلام .

<sup>(</sup>۱۰) تسکلبای : کذا فالأسل،وکذلكفالندن۷۳۲۳ س۱؛ ۱ آ. وفیطهران س۱۳۷ب: زکبای ، وف باریس ۱۸۲۲ س ۳۱۱ آ : شکلبای .

سلطنته دون أبيه ، فطلع كاتب السرّ ابن البارزى ، وأخبر السلطان بذلك ، وحسّن له عبارة أن يسمّه ، على ما قيل سمّه فى حاوى ، فات بمدمدّة ، وقد قال سيدى إبراهيم ان أدهم ، رحمة الله عليه ، فى معنى ذلك :

أرى أناسا بأدنى الدين قد قنموا ولاأراهم رضوا في الميش بالدون ( ١٤٣ ) فاستنن بالله عن دنيا الماوك كما استمنى الماوك بدنياهم عن الدين

فلما اشتد بابن السلطان المرض ، توجّهوا به إلى بولاق في محقّة ، ونزل ببيت ٦ ابن البارزى ، فأقام به وهو عليل ، فندم السلطان بمد ذلك على مافعله ، وأمر الأطباء بملاجه ، وصار ابن البارزى في مهدّة مع السلطان ؛ فإنه كان سببا لذلك ، وقد مات ابن السلطان ، والسلطان ، وابن البارزى ، في سنة واحسدة ، كما سيأتى ٩ ذكر ذلك .

وفى جمادى الأولى ، توتى قاضى قضاة المالكية جمال الدين الأقفهسى ، مات وهو متولّى بمصر القضاء ؛ ثم بمد موته أخلع السلطان على الشبخ شمس الدين محمد ٢٠ البساطى، وقرره فى قضاء المالكية ، عوضا عن الأقفهسى بحكم وفاته ، وقال بدر الدين الدماميني فيه :

قد نلت یا قاضی القضاة مطالبی بکنوز جود منك أورثت الننا ۱۵ وأخاننی دهری الظاوم فذ رآنی داعیا لك آمنا وَفیه كشف السلطان علی المیدان الناصری، و كان قد تشمّث، فأمر بإصلاحه، ثم توجّه

من هناك إلى بولاق لزيارة ولده سيدى إبراهيم، وقد نقل من بيت ابن البارزى إلى الحجازية ١٨ التي في بولاق . ــ وفيه توتّى القاضي شمس الدين محمد بن البرق، أحد نوّاب الحنفية .

وفى جمادى الآخرة ، أكمل القاضى ناصر الدين ابن البارزى عمارة الجامع الذى بجوار بيته ، الذى فى بولاق ، وأقام به الخطبة ، وخطب به قاضى القضاة جلال الدين ، بالبلقينى ، وسكى به السلطان ، وكان هذا الجامع يعرف قديما بمسجد الأسيوطى ، فلما جدده ابن البارزى تلك الليلة ، ثم ركب

<sup>(</sup>۸) مهده : في باريس ۱۸۲۲ س ۳۱۱ ب : تهدد .

وتوجّه إلى الميدان الناصري ، فعمل به الموكب ، وركب منه وطلع إلى القلمة .

وفيه اشتد المرض بالصارى إبراهيم بن السلطان ، فحمل على الأكتاف من بولاق إلى القلمة ، فدخل عليه النزاع ، فمات في ليلة الجممة خامس عشره ، وأخرجت جنازته ( ١٤٣ ب ) من القلمة ، ومشت قدامه الأمراء ، وأرباب الدولة ، من القلمة إلى الجامع الذي أنشأه والده بباب زويلة ، ودفن داخل القبة التي به ، وكثر عليه الأسف والحزن من الناس ، وكثر الكلام من الناس في حق السلطان ، بأنه قد سم ولده ، وصاروا يدعوا عليه جهارا في وجهه ، ونزل السلطان معه وهو راكب إلى الجامع ، وحضر دفنه .

فلما كان وقت صلاة الجمعة ، صعد ابن البارزى المنبر ، وخطب خطبة بليغة فى المهنى ، ثمروى الحديث الشريف عن النبى، صلّى الله عليه وسلم، لمامات ولده إبراهيم، عليه السلام ، فقال : « إن العين تدمع ، والقلب يحزن، ولا نقول إلّا ما يرضى ربّنا، وإننا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » . فلما سمع السلطان ذلك ، وضع منديله على وجهه ويكى .

وكان الصارمي إبراهيم بن السلطان شابا شجاعا ، بطلا كريما ، محبّبا للناس ، مقداما في الحرب ، فلم ينجح أمر الملك المؤيّد بمد موت ولده ، وتـكدّر عليه عيشه ، وكذلك ناصر الدين البارزى ، وقبل إن السلطان سمّ ابن البارزى عقيب ذلك على ما قبل ، فات بمد ما مضى أربعة أشهر ، وقد قبل في أمثال الصادح والباغم وهو :

١٨ عند تمام المرء يبدو نقصه وربما ضر الحريص حرصه
 وإن نجا اليوم فما ينجو غدا لا يأمن الآفات إلا ذو الردا

وفيه توقف النيل عن الزيادة ، وارتفع سعر القمح ، فنادى السلطان فى القاهرة ٢١ للناس بصوم ثلاثة أيام ، ثم بعد ذلك خرج السلطان والناس قاطبة للاستسقاء ، وكان السلطان لابسا جبة صوف أبيض، وعلى رأسه منزر أبيض، ملفوفا عمامة صغيرة بعذبة

<sup>(</sup>٧) يدءوا :كذا في الأسل .

<sup>(</sup>١٤) محببًا : كذا في طهران من ١٣٨ ب ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ س١١٢، وأيضا في باريس ١٨٢٢ س ٣١٢ . وفي الأصل : محسنا .

مرخاة ، وخطب هناك الجلال البلقيني خطبة الاستسقاء على العادة ، وبكي السلطان وتضرع إلى الله تعالى ، [ثم صلّى السلطان على الأرض من غير سيجادة وصار يمرّغ وجهه على الرمل] ، ( ١٤٤ آ ) ثم عاد إلى القامة ، فزاد النيل عقيب ذلك وأوف . وفيه قرّر السلطان نظر الجامع المؤيدي إلى الأمير مقبل ، الدوادار الكبير ، ومشاركا له القاضي كانبالسرّ ناصر الدين بن البارزي ... وفيه توفّى الشيخ على كهنبوش المنجمي ، وهو صاحب الزاوية المشهورة .

وفى رجب، نزل السلطان إلى بيت ابن البارزى الذى فى بولاق ، وبات عنده ، ثم عام فى البحر ، وحوله جماعة من خواصه ، واستمر عائما من ببت ابن البارزى إلى أن وصل إلى منية السيرج ، فمجب الناس من قوة سباحته مع ألم رجله ، وقد عجبوا الناس من قسوة قلبه الذى ما تألّم الفقد ابنه لم أوقع منه من التنز ، ولما سبح السلطان فى البحر ، جاء ابن أبى الرداد صبيحة ذلك النهار الثانى ببشارة النيل ، فزاد أول يوم من المناداة ثلاثين إصبما ، فاستبشر وا الناس بسباحة السلطان فى النيل ، وعد وا ذلك من جملة سمد السلطان ، وكان إذا أراد السباحة فى البحر ، رفع له آلة من الخشب كالتخت من بيت ابن البارزى إلى البحر ، وإذا عاد من السباحة أرخى له من الخشب كالتخت من بيت ابن البارزى إلى البحر ، وإذا عاد من السباحة أرخى له من الخشب كالتخت من بيت ابن البارزى إلى البيت ، فمد ذلك من النوادر ، وكان ه فلك التخت ، وسحب بحبال إلى أن يطلع إلى البيت ، فمد ذلك من النوادر ، وكان ه يسبح والبوام حوله ، فيقول لهم : « قال لكم القيم صلّوا » ، وكان يقع له مثل ذلك بسبح والبوام حوله ، فيقول لهم : « قال لكم القيم صلّوا » ، وكان يقع له مثل ذلك أشياء غريبة ، لم تقم لنيره من الماوك قبله .

وفيه توجّه السلطان إلى الأثار النبوى وزاره ، ثم أتى فى الحرّافة إلى القياس ، ١٨ وسلّى فى الجامع الذى بجوار القياس ، فوجده قد تهدّم ، فأمر بتجديده وتوسيمه ، فحدّده ووسّمه ، فمرف من يومئذ به ، وكان أصل من أنشأ هذا الجامع اللك الصالح نجم الدين أيوب ، لما بنى قامة الروضة ، وكان بجوار هذا الجامع كنيسة لليماقبة ، ٢١

<sup>(</sup>٣-٢) مايين الفوسين نفلا عن طهران ص ١٣٩.

<sup>.</sup> عاد : ماد (۸)

<sup>(</sup>١٩) بتجديده وتوسيمه : ق باريس ١٨٢٢ ص٣١٣ ب : بتجديده وترميمه وتوسيمه .

وكان بها بئر مالح ماؤها جدًا ، وهذا من العجائب أنها فى وسط النيل ( ١٤٤ ب ) وماؤها مالح ، فعد ذلك من النوادر .

وفى شعبان ، جاءت الأخبار بأن قرايلك قبض على بير عمر ، صاحب أذربيجان ، وقطعراسه، وأرسلها إلى السلطان ... وجاءت الأخبار بأن قرايوسف جمع من العساكر ما لا يحصى ، وأنه قصد التوجّه إلى حلب، فلما سمع السلطان بذلك، نادى فى القاهرة للمسكر بالمرض ، وأخذ فى أسباب الخروج إليه .

وفيه كان وفاء النيل المبارك ، ونزل السلطان وكسر السدّ على العادة ، وكان له يوم مشهود . \_ وفيه تنيّر السلطان على محمد بن أمير آخور ، والى القاهرة ، وأمر بتوسيطه ، فوسّط لأمر أوجب ذلك ؛ ثم أخلع السلطان على شخص يسمّى [ محمد ] قندورتى، فقلّت حرمته بين العوام، وفسدت الأحوال فى أيامه . \_ وفيه خرج الأنابكي ألطنبنا القرمشي ، وجماعة من الأمراء المقدّمين ، إلى السفر ، بسبب قرا يوسف كما تقدّم ذلك .

وفى رمضان، توتى صلاح الدين خليل بن عبد الرحمن بن الكويز الشوبكي الأصل، وكان ناظر ديوان المفرد ؛ فقر ر عوضه تاج الدين بن الهيصم.

وفى شوال، صلّى السلطان صلاة العيد بالقصر الكبير، وخُتاب بالسلطان فيه لمعجزه عن الحركة. إلى الجامع . \_ وفيه نزل السلطان فى محفّة وتوجّه إلى التاج والسبع وجوه، فرأى المنظره التى عمرها إلى جانبة، وأقام هناك إلى آخر النهار، ثم عاد إلى القلمة .

وفيه توقى القاضى كاتب السر ناصر الدين بن البارزى الحموى الشافعي، وهو محمد كن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن مسلم بن هبة الله بن حسان بن محمد بن على بن عامر بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن عطية بن

<sup>(</sup>٩) [ محد ] : كذا في طهران ص ١٣٩ ب٠

<sup>(</sup>۱۰) خرج الأتابكي : كذا في الأصل ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ س ١١٣٣، وأيضا في باريس ١٨٢٢ س ٣١٣ ب . وفي طهران س ١٣٩ ب : خرج السلطان والأتابكي .

<sup>(</sup>۱۱) قرا : قری .

عبد الله بن أنس الجهنى ، وكان عالما فاضلا ، ريسا حشما ، وكان من أخصّاء السلطان الملك المؤيّد شيخ، وحظى عنده، ولسكن وقع بينه ربين السلطان في آخر عمره، بسبب سيدى إبراهيم كما تقدم ، ( ١٤٥ آ ) وقيل إن السلطان سم ابن البارزى هذا فمات ، وكان شاعرا ماهرا ، ومن شمره هجوه في إنسان في واقعة حال وهو قوله :

وقد عات أسنانه صفرة تكدّر الميش المرى المريع ولحمها من ورم فاسد كرية المحبوس فيها تجيع

ولما توقى القاضى ناصر الدين بن البارزى ، تولى بعده ابنه كمال الدين محمد، وقرر عليه مبلغ أربعين ألف دينار، يحملها إلى الخزائن الشريفة؛ وقرر في نيابة كتابة السر القاضى بدرالدين محمد بن وهر وهو والد القاضى أبوبكر بن مزهر كاتب السرّ. وفيه ثار على السلطان ألم رجله، واعتلّ، ولزم الفراش، ثم شفى بعد أيام، وزيّنت له القاهرة، وفرّق على الفقراء جملة مال. وفيه توفّى رئيس الأطباء شمس الدين بن الصغير، وكان من حُذّاق الأطماء.

وفيه جاءت الأخبار بوفاة ملك النرب صاحب فاس ، وهو أبو سميد عثمان بن أحمد التبريزى ، مات مقتولا على يد وزيره عبد الرحمن اللبانى ، وأقام فى ملكه من بعده ابنه أبو بكر عبد الله محمد ، وكانت مدة ولاية عثمان هذا على بلاد النرب ثلاث وعشرين سنة وثلاثة أشهر وأيام ، وخربت بعده مدينة فاس ؛ وكان يوصف بالكرم الزائد فى زمانه ، حتى قبل إنه كان جالسا فى منظرة له ، ومعه محظية من جواريه ، فدخل عليه الخادم بقادوس فيه ورد أحمر وأبيض فى غير أوانه ، فاستظرفه وسأل من الخادم عن أمره ، فأخبره أن رجلا أتى به هدية ، فأمر أن يملأ له القادوس دراهم فضة ، فقالت له تلك الحفظية : « ما إنصفته » ، قال : « ولم » ؟ ، قالت : « لأنه آتى اليك بلونين أحمر وأبيض، فلوّنه له أنت أيضا » ، فأمر أن يخلط له مع الدراهم دنانير ، إليك بلونين أحمر وأبيض، فلوّنه له أنت أيضا » ، فأمر أن يخلط له مع الدراهم دنانير ذهب ودفعت له ، ونسب بعض المؤرخين أن هذه

<sup>(</sup>۱۳و۱۱) ناس : نارس .

<sup>(41)</sup> 比心: 比法,

الواقمة اتّفقت لروح ( ١٤٥ ب ) بن حاتم ، أمير أفريقية ، ولَـكن أبا سميدكان فى سمة من المال أكثر من روح بن حاتم أمير أفريقية ، فلا ينـكر عايــه هذه الواقمة لعظم شأنه .

وفية توقى الصاحب عبد السكريم ابن شاكر بن الننام القبطى ، وقد عاش من الممر فوق المائة سنة ، وكان ريسا حشما ، توتى الوزارة مرّ تين ، وهو صاحب تلك المدرسة التي بجوار جامع الأزهر ، وهى تمرف به . \_ وفيه توقى الشيخ جمال الدين ابن يوسف بن سيدى إسماعيل الإنبابي ، رحمة الله تمالى عليه ، وكان عالما صالحا في سمة من المال ، وكان ينسب إلى سمد بن عبادة ، رضى الله عنه .

وفيه مرض السلطان مرض الموت ، فأحضر الخليفة ، والقضاة الأربعة ، وعهد باللك من بعده لولده أحمد الرضيع ، وجعل الطنبغا القرمشي مدبّر المملكة ، وجعل القائم بتدبير الدولة ، إلى أن يحضر [ الأنابكي ] الطنبغا من حلب ، الأمير ططر ، ثم الأمير قجقار القردي ، والأمير تاني بك ميق، وحدّف الأمراء على ذلك ، وحدّف الماليك أيضا ، فكان كما قيل :

وتقضى الليالى باجتماع وفرقة وبحدث من بعد الأمور أمور مد المدالل ، وتحدث من بعد الأمور أمور مد الله مد الأمور أمور مد الله مد

وفى ذى القمدة ، حصل السلطان نشاط ، ونزل وشق القاهرة ، وزينت له ،

د وتوجّه إلى التاج والسبع وجوه ، فأقام به أربمة أيام ، ثم عاد إلى القلمة ، ودخل من

باب الشمرية ، وشق القاهرة ثانيا ، وضج الناس له بالدعاء ، وكل ذلك جرى والسلطان

لأئحة عليه غبرة الموت ، كما قيل :

إذا وجد الشييخ في نفسه نشاطا فذلك موت خني الم تَرَ ضوء السراج ًله لهيب مُرِي عندما ينطني

41

<sup>(</sup>١٠) بالملك: للملك.

<sup>(</sup>١١) [ الأنابكي ] : تنقس في الأصل .

وفيه ظهر لابن البارزى [كاتب السرّ] مخبأة فى بيته ، وُجد فيها نحو من سبمين ألف دينار ، فنزل الطواشى مرجان الخازندار ، والقاضى عبد الباسط ناظر الخزانة ، واستولى على ( ١٤٦ آ ) ذلك جميمه . \_ وفيه ضرب السلطان بدر الدين بن تصر الله ضربا مبرحا ، ورسم عليه ، ثم بعد أيام رضى عليه ، وأخلع عليه ، وأعاده إلى الوزارة .

[وفيه] نزل السلطان إلى الجامع الجديد الناصرى، وصلّى به [الجمعة] ، ثم إنه دخل الحمّام الذى بجواره الذى يعرف بحمّام الخواص، وقد وصف له خفّة مائه ، ثم عدّى إلى ب الجيزة وأقام ليلة ، ثم عاد إلى القلمة. \_ وفيه قرئ توقيع القاضى كمال الدين بن البارزى، بكتابة السرّ، في الجامع المؤيّدي ، وماعهد هذا قط، سوى القاضى كمال الدين بن البارزى. ٩ بكتابة السرّ، في الجامع المؤيّدي ، وماعهد هذا قط، سوى القاضى كمال الدين بن البارزى. ٩

وفيه جاءت الأخبار بوفاة قرا يوسف بن قرا محمد بن بيرم خجا ، صاحب أذربيجان ، وملك المراقين، وكان ظالما جبّارا عنيدا ، استولى على عدّة ممالك، وقتل من الناس مالا يحصى، وقد زحف على بلاد السلطان ، وكان قصده أخذ حاب والشام، ١٢ فأخذه الله تمالى ؛ وتولّى بمده ابنه إسكندر ، وبق ابنه محمد شاه متولّى على بنداد .

وفى ذى الحجة ، توجّه السلطان إلى الطرانة ، وهو عليل فى محفّة ، فأقام بها ، ثم عاد ، وأقام بإنبابة وضحّى بها ، ثم عاد إلى القلمة ، وكان هذا آخر حركانه من النزول ، من القلمة ، وقد قوى عليه الإسهال المفرط . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن أباريان بن أبى الأحمر ، صاحب بلاد الأندلس ، لما بانمه موت صاحب فاس ، توجّه إلى قتال ابن الوزير اللبانى ، ودام القتال عمّالا بينهما أربمة أشهر . \_ وفيه توفّى الحافظ جمال الدين ، ابن موسى المالكي المغرى ، وكان من أعيان الحفاظ .

<sup>(</sup>١) [كانب السَّرَّ ] : تنقمن في الأصل .

 <sup>(</sup>٦) [ وفيه ] : تنتس في الأصل . || [ الجمعة ] : كذا في طهران س١٤١ آ ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ س ٤١٦ ، وكذلك في لندن ٧٣٣٣ س ٤١٦ ،

<sup>(</sup>٧) الذي : التي.

<sup>(</sup>۱۰) قرا: قری .'

<sup>(</sup>۱۷) فاس: فارس.

<sup>(</sup>۱۸) اللبانی : فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۱۳ ب : الکتانی . || جال الدین : فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۱۳ ب : کال الدین .

وفيه أقيمت الخطبة بمدرسة القاضى عبد الباسط ، التي تجاه داره ، وكان أنشأها مدرسة بنير خطبة ، ثم بدا له أن يجمل فيها خطبة، وقد أنشأ هذه المدرسة وهو ناظر الخزانة ، قبل شهرته الآنى ذكرها ، وبنى خاف هذه المدرسة رباطا للنساء الغرباء والفقراء .

# ثم دخلت سنة (١٤٦ ب) [أربع وعشرين وثمانمائه]

أفيها ] في المحرم ، اضطربت الأحوال في القاهرة وأشيع بين الناس أن السلطان في النزع ، وقد نسدت الأحوال برا و بحرا ، فأخلع الأمير ططر أمير مجلس على التاج، وأعاده إلى الولاية ، فنزل من القلمة ونادى للناس في القاهرة بالأمان والاطمان ، والبيع والشراء على العادة .

فلما كان وقت الظهر، توقى السلطان الملك المؤيّد إلى رحمة الله تمالى، وكانت وفاته يوم الاثنين تاسع المحرم سنة أربع وعشرين و بما عائمة، فنسل و كُفّن، وسُلَى عليه بالقامة، من نزلوا به والأمراء مشاة قد ام نعشه، [حتى اتوا به إلى الجامع الذى أنشأه بجوار باب زويلة، فطاموا به من باب الجامع]، ومرّوا من الطاروق الذى يمرّ من على سيدى على أبى النور، و دخاوا به إلى جامعه، و دفنوه داخل القبة على ولده إبراهيم، الذى تقد م ذكره، [الذى سمّة من أجل السلطنة،] فنزل الملك عنهما جميما كما قبل: ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأسابع قبل لما أرادوا غسل الملك المؤيّد، لم يجدوا له إناء صغيرا يصبّوا به عليه الماء،

ولا وجدواله منشفة ينشّفوا بها لحيته ، حتى أخذوا منديل بعض من حضر غسله ،
 ولا وجدوا له مئزرا يستروا به عورته ، حتى أخــذوا مئزر بعض الجوار النائحات ،

<sup>(</sup> ٥ و ٦ ) مابين الغوسين ينغس في الأصل .

<sup>(</sup>٨) الولاية : كذاً في طهران من ١٤١ ب، وكذاك في لندن ٧٣٢٣ س ١٤٤ ب، وأيضا في باريس ١٨٢٢ من ٣١٣ ب. وفي الأصل : الولادة .

<sup>(</sup>۱۳–۱۲) مابین الغوسین نفلا عن طهران س ۱۶۱ ب .

<sup>(</sup>١٥) مايبن القوسين نقلا عن طهران س ١٤١ ب . .

<sup>(</sup>١٧\_١٧) يصبوا ... ينشفوا ... يستروا :كذا في الأصل .

وهو منزر أسود صعيدى خشن ، فسبحان من يمز ويذل ، فسكان بين موت الساطان ، وبين مسوت ولده سيدى إبراهيم ، سبمة أشهر وأيام ، وقد راح الأب والابن وابن البارزى ، الذى كان سببا لذلك ، فى مدة يسيرة دون السنة ، وقد كثر به الحزن والأسف على الملك المؤيد من الناس ، وكان أحق بقول القائل :

ألا فى سبيل الله ملك مؤيد كنصل غدا فى باطن الأرض ينمدا على الرغم منا إن خَبَا منه لامع وجاوبنا مِن جوف تربته الصدا وكان مدة سلطنة الملك المؤيدشيخ بالديار المصرية ، والبلاد الشامية ، ثمان سنين وخمسة أشهر وثمانية أيام ؟ ولما مات خلف من الأولاد صبى رضيع ، وهو سيدى أحمد الذى تسلطن (١٤٧ آ) من بعده ، وخلف من البنات اثنتين ، وها : به خوند زوجة الأتابكي قرقاس انشعباني ، وخوند زوجة الأمير يشبك الفقيه .

وكان له من العمر لما مات نحو من خمس وستين سنة ؛ وكان ملكا جليلا ، كفوا للسلطنة ، عارفا بأحوال الماكمة ، وافر العقل ، بسيط اليد بالعطايا، مديد الباع في الحرب ، خفيف الركائب ، سريع الرضا ، ومصارعا وقت الغضب ، طويل الروح عند المحاكمات ، كامل الهيبة ، كثير السرحات على سبيل التنزيه ، وأبطل في أيامه البدع المحدثة ، وسلّى يوم الاستسقاء على الرمل من غير سجّادة ، ومرّغ وجهه ه البدع المحدثة ، وسلّى عز وجل ، وكان قليل الرهج في أفعاله ، مقتفيا بأفعال الشريمة ، مقارنا لأفعال الماوك السابقة ، فصيح اللسان ، موجز الكلام ، محسنا في اقتصاده للخير .

وكان يحب الملماء بالطبع ، ويقوم لهم إذا دخاوا عليه ، وكان منقادا إلى الشرع ،

 <sup>(</sup>۲) سبمة أشهر وأيام: كذا في الأسل ، وكذاك في لندن ۷۳۲۳ س ه ، ۱ آ ، وأيضا في باريس۲ ۱۸۲۲ س ۳۱۳ ب. وفي طهران س ۱ ؛ ۱ ب: ثنانية أشهر إلا أياما. والمهنى المفهوم واحد.
 (۳) كثر: كسير .

<sup>ُ (</sup> ٨ ) صي رضيع : كذا ف الأصل .

۱۱۷) خی رسیع به سند ق ... (۱۱) خس : خسة .

<sup>(</sup>١٤) السرحات : السرعات .

<sup>(</sup>١٦) [ فيه ] : تنقس في الاصل .

ومشاركا للفقهاء فى مسائل الفقه والبحث معهم فى ذلك ، وقد أثنى عليه الملامة شهاب الدين بن حجر فى تاريخه ثناء كثيرا ، وقال : «كان مع الملك المؤيّد إجازة ، بخطّ شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقينى ، بقراءة صحيح البخارى » ، وكانت هذه الإجازة لا تفارقه .

وكان شجاعا مقداما في الحرب ، وله مكاثمد وحيل وثبات وقت التقاء الجيوش ، حتى ضرب به المثل ، فكان يقال : « نموذ بالله من ثبات شيخ ، وحطمة نوروز الحافظي » ، وكان كريما على من يستحق الكرم ، شحيحا على من يستحق الشح ، وكان يضع الأشياء في علمها ، عارفا بأحوال المملكة ، وهو الذي مهد البلاد والشامية والحلبية ، وقطع جادرة تلك النواب الذين كانوا خرجوا عن الطاعة ، وأخربوا غالب البلاد الشامية .

وكان له همّة عالية ، ويحب المدل في الرعيّة ، ولو أنه كان يسلم من الوسائط السو ، ما كان مثله في ملوك مصر ، وكان يحب ( ١٤٧ ب ) التنزّ والمفترجات ، لايقيم بالقامة إلّا قليلا ، وغالب أيامه في بيت ( ابن ) البارزي الذي في بولاق ، ويممل المواكب هناك ، وكان يميل إلى شرب الراح ، واستمال الأشياء المخدرة ، وكان يمني فن الموسيقا ، وينظم الشمر ، ويركز الفنّ ، ومن نظمه في الشمر ما قاله وركزوه ، وهو قوله من أبيات هذه :

فتنتنا سوالف وخدود وعيون نواعس وقدود المرتنا الظباء وهن ضعاف فخضمنا لهن ونحن أسود ولم يذكر هذه الأبيات إلى أن وصل إلى الاشتهار باسمه ، فتال :

وإنا الخاصكي وشيخ المؤيّد نظم شعرى جــواهر وعقود

وله أشياء كثيرة من نظمه دائرة بين المناني إلى الآن ، وكان يقرّب المناني وارباب الفنّ ، وكان كل أحد من الأستاذين ، يتناهون في أيامه في فنونهم ، لجودة (٢) ثناء : اننا .

<sup>(</sup>٩) جادرة : جادرية . | تلك : كذا في الأصل . | الذين : الذي .

فهمه وحسن معرفته ، وكان عنده رقة حاشية ، ويحب الخلاعة والمجون ، ويحتمل الدقة إذا جاءت عليه فى محالس الشراب، ولا ينتاظ من ذلك ؛ وقد قاسى فى أوائل عمره شدائد ومحنا وشتاتا فى البلاد الشامية ، وسجن بخزانة شمايل مدة طويلة ، وسجن بقلمة دمشق ، وسجن بالمرقب ، وقد صفا له الدهر فى آخر عمره ، وطابت أوقاته فى البسط والانشراح .

ومات على فراشه ، وهو سلطان بمصر ، وغالب المؤرخين أثنوا عليه في التاريخ ، آلا الشيخ تقى الدين القريزى ، فإنه حط عليه بمساوى كثيرة ، منها أنه كان جهورى الصوت ، وعنده سفاها في كلامه ، وكان غير مقبول الشكل ، واسع العيون ، زرى اللون ، كث اللحية ، ممتدل القامة ، مترك الوجه ، كبير الأنف ، ذا كرش كبير ، ويتجاهر بالمعاصى ، وأكل الحشيش المستقطر ، وكان كثير المصادرات لأرباب الدولة ، وعباً لجمع المال ، حتى قبل مات وفي الخزانة من المال ألف ألف دينار وخمسائة ألف دينار من الذهب المين ؟ وكان عنده قسوة زائدة ، إذا ظفر بمن له ذنب لاير حمه ، وكان كبس بيوت الناس ويأخذ رخامها لجاممه ، وذكر عنه إشياء كثيرة من هذا (١٤٨ آ) الخط ، ولكن الشهابي ابن حجر أثني عليه ولم يذكر من مساوئه شيئا .

وأما ما أنشأه من العمائر بالديار المصرية ، وهو الجامع المؤيدى الذى بجوار باب ، ا زويلة ، وهو غاية فى الحسن ، قال الملك المؤيد فى بعض بجالسه، إنه نفق على بناء هذا الجامع ، وما اشتراه له من الأوقاف ، فجملة ذلك أربعائة ألف دينار ، غير ما دخل له من أرباب الدولة من رخام وأخشاب وغير ذلك ؛ وأنشأ مارستانا ومدرسة برأس ، ا الصوة ، مكان المدرسة الأشرفية ، التي هدمت فى دولة الناصر فرج ؛ وجدد عمارة جامع المقياس ؛ وعمر مئذنة وخلاوى بالمدرسة الخروبية التي فى بر الجيزة ؛ وجدد

<sup>(</sup>٢) يغتاظ : يفتاض . [[ فاسى : فاسا .

<sup>(</sup>۸) زری ت: ردی ک

<sup>(</sup>١٠) المصادرات : كذا فى طهران س ١٤٣ آ ، وكذلك فى لندن ٧٣٢٣ ص ٢١٤٦ ، وأيضا فى باريس ١٨٢٢ ص ٣١٤ ب . وفى الأصل : المصادمات .

<sup>(</sup>٤١) أثنى : أثنا .

<sup>(</sup>۲۰) مئذنة : مادنه .

عمارة قناطر شيبين، وأصرف عليها أربعة عشر إلف دينار؛ وجدّ د عمارة التاج والسبعة وجوه، وبنى بجواره منظرة وبساتين ؛ وجدّ د عمارة القبة التى بقاعة البحرة ؛ وأنشأ سبيلا وصهر يجا بالقلعة ؛ وله غير ذلك أشياء كثيرة من المحاسن ، وكانت الناس فى أيامه فى لَهو وفرح ومخلمة ، وقد تقدّم ما كان يقع له فى المفترجات ؛ ولما مات تولّى بعده ابنه أحمد الرضيع ، انتهى ماأوردناه من أخبار الملك المؤيّد شيخ، وذلك على سبيل الاختصار ، والله تمالى أعلم بالصواب .

#### [ذڪر

### سلطنة الملك المظفر أبو السعادات أحمد

## ابن الملك المؤيد شيخ المحمودى الظاهرى ]

وهو التاسع والعشرون من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ، وهو الخامس من ماوك الجراكسة ، ومن أولادهم فى العدد ؛ بويع بالسلطنة يوم موت أبيــه بمهد الله منه ، وقد ظهر قلّة عقل الملك المؤيّد حين قتل ولده سيدى إبراهيم ، الذى كان كفوا السلطنة ، وعهد إلى ولدرضيع .

وكانت سلطنته يوم الاثنين تاسع المحرم سنة أربع وعشرين وثما عائة ، وكان اله من ( ١٤٨ ب ) الهمر ؟ لما أن تسلطن ، سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام ، ولم يقع لأحد من أبناء الماوك بمصر أنه تسلطن وهو في هذه السنّ ، فكانت ولايته تقرب من ولاية سابور ذي الأكتاف ، الذي تولّى الملك وهو في بطن أمّه ، فوضعوا التاج على بطن أمّه ، وتسلطن وهو حمل، وكانت ولاية المظفر أحمد تقرب من ولاية سابور هذا ، وكانت أمّ المظفر أحمد خوند سمادات بنت الأمير صرغتمش الناصري .

وكانت منفة ولايته إن الأمير ططر ، أمير مجلس ، حضر عند باب الستارة ، وحضر الخليفة داود ، والقضاة الأربمة ، وطلبوا سيدى أحمد من دور الحريم ، فخرج

<sup>(</sup>۷–۹) مابین الفوسین نقلا عن طهران س ۱۶۳، و کذلك لندن ۷۳۲۳ س ۱۶۳. آ. وینقس فی الأصل . ووردت فی باریس ۱۸۲۲ س ۲۳۴ ب : « ذکر ساطنة المظفر أحمد » . (۲۱) داود : فی باریس ۱۸۲۲ س ۱۳۳۰ داود والأمیر ططر .

على كتف الزمام ، فبايمه الخليفة ، وأشرط على الأمير ططر أن يكون هو القائم بأمور السلمين ، إلى أن يحضر الأنابكي الطنبنا القرمشي ، وكان غائبا في التجريدة نحو البلاد الشامية ، فتعصّبوا مماليك المؤيّد لابن أستاذهم وسلطنوه ، وكانوا نحوا من خسة آلاف مملوك ، فا وسم الأمراء إلّا الدخول تحت الطاعة .

فأحضروا له خامة السلطنة ، وقد فصّلت على قدره وألبسوها له ، وتلقّب باللك المظفر ، فأركبوه فرس النوبة ، وهو يزعق من البكاء ، ومشت قدّامه الأمراء حتى دخل القصر الكبير ، فجلس على سرير الملك ، وهو في حجر المرضمة ترضمه ، فباسوا له الأرض ، وكان العادة القديمة إذا تسلطن سلطان وجلس على سرير الملك، تدقّ له الكوسات في القصر ، فلما جلس في حجر المرضمة ، ودقّت الكوسات على هن غفلة ، اضطرب اضطرابا شديدا وأغمى عليه ، وحصل له في الحال حول في عينيه ، من الرجفة ، واستمر في كل وقت يضطرب إلى أن مات فيا بمد ؟ ثم نودى باسمه في القاهرة ، وضيح الناس له بالدعاء .

ثم إن الأمير ططر سكن بالأثير فية التي بالقلمة ، وسار ساحب الحل والمقد في أمور المملكة ، وإليه المرجع في الولاية والمزل ؛ ثم إنه عمل ( ١٤٩ آ ) الموكب بالفصر ، وقبض على قبقار القردي أمير سلاح ، وعلى جلبان أحد المقدّمين ، وعلى ه الماهين الفارسي أحد المقدّمين الألوف ، فلما سمع الأمراء بذلك تستحب منهم جماعة إلى جهة الشام ، منهم مقبل الدوادار الكبير ، وجماعة من الأمراء الطبلخانات ، والمشروات، فساق خافهم جاني بك السوفي، ومقبل ميق فلم يلحقهم، وعادو اإلى القلمة. ١٨ ثم إن ططر عمل الموكب ، وأخلع على جماعة من الأمراء ، وهم : جاني بك السوفي، وقرّر أمير سلاح؛ وأخلع على عملى جماعة من الأمراء ، وهم : وكان أمير عشرة ؛ وأخلع على تفرى بردى من قصروه ، وقرّر أمير آخور كبير ، وكان أمير عشرة ؛ ثم أخلع على أينال الأزعرى ، وقرّر حاجب الحجّاب ؛ ثم أنهم بتقادم أمير عشرة ؛ ثم أخلع على أينال الأزعرى ، وقرّر حاجب الحجّاب ؛ ثم أنهم بتقادم أمير على جماعة من الأمراء المؤيدية ، وجمل منهم أمراء طبلخانات وعشروات ، وأنهم على جماعة من المهادك بإفطاعات سنية .

<sup>(</sup>١٨) فلم يلحقهم : كذا في الأصل .

ثم نفق على المسكر نفقة السلطنة ، لكل واحد مائة دينار ، وأرضى الماليك المؤيدية بكل ما يمكن ، حتى كفى شرهم ؛ وأخلع على بدر الدين بن نصر الله ، وقر ر فى نظر الخاص ، والوزارة أيضا ؛ وفيه يقول الشهاب الحجازى من أبيات حماق ، وقد أجاد :

نصر الله على أعداه قد ظهر وربّ السماء أعطـاه فتبت يدى الكافرين إذا جاء نصر الله

وأخلع على صدر الدين المجمى ، وأعاده إلى الحسبة كما كان ، وقال له الأمير ططر ططر: «لاتظلم أحدا من السوقة ، [وإلا] شفقتك على باب زويلة » ؛ ثم إن الأمير ططر رسم أن يماد لأجناد الحلقة ، ما كان أخذ منهم المؤيد لأجل التجريدة ، فنادى بذلك وضبح الناس له بالدعاء . \_ وفيه أخلع على علم الدين بن الكويز ، وقرر في كتابة السر ؛ وأخلع على كمال الدين بن البارزى ، وقرر في نظر الجيش، عوضا عن علم الدين بن الكويز .

وفيه أخرج الأمراء الذين كان قبض عليهم ، وكانوا في السجن بثنرالإسكندرية ، وهم في القيود ، وكان ططريعلم على المربعات والمراسيم باسم الملك المظفر (١٤٩ ب) ، ه . أحمد ، وفي الحقيقة ما كان السلطان إلا ططر . \_ وفيه عزل السلطان صلاح الدين بن الهيصم من نظر ديوان المفرد ، وقرر فيه تاج الدين عبد الرزاق [ابن] كاتب المناخات ، فلما ألبسوه الخامة ، قالوا له : « هذه خامة الوزارة » ، فامتنع من ذلك ولبسها غصبا على كره منه .

<sup>(</sup>١٠) علم الدين : صلاح الدين . وسوف يرد الاسم « علم الدين » هنا فى الأصل فيا بعد س ١٥٨ ب، وكذلك فى طهران س ١١٤ آ و س١٥٥ ب، وأيضًا فىاندن ٧٣٢٣ س ١٥٦ ب وكذلك فى باريس ١٨٢٢ س ٣٢٣ ب ، وانظر أيضًا طبعة بولاق ج ٢ س ٣ .

<sup>(</sup>١١) علم الدين: الصلاح.

<sup>(</sup>۱۳) أُخْرِج : أُخَلِم . || الذين : الذي . (۱٦) [ ابن ] : عن طهران س ؛ ١٦، ولم تذكر في الأصل ، أو في لندن ٣٣٢٣ س

۱۱۷ ب ، کا لم تذکر فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۱۵ ب.

وفى صغر ، جاءت الأخبار بأن جقمق نائب الشام ، استولى على قلمة دمشق ، وأظهر المصيان ، فاضطربت أحوال نظام الملك ططر ، ونادى للمسكر بالعرض . \_ وفيه نوقى الشيخ الصالح حدندل ، وكان من المجذوبين.

وفيه جمع القضاة الأربعة، والخليفة داود، وأعرض عليهم أمر جقع فائب الشام، فأشهد عليه الخليفة أنه فو ض إليه أمور المماكمة جميعا، يعزل من يشاء، ويولى من يشاء، ويفعل كما يختار. \_ وفيه توقى بهاء الدين البرجى، الذى كان محتسب القاهرة، وحظى أيام المؤيد . \_ وفيه خسف القمر، فتفاءل الناس بزوال الملك المظفر سريعا. وفيه جاءت الأخبار بأن الأتابكي ألطنبغا القرمشي، تحارب مع يشبك اليوسني

ذائب حلب ، فقتل نائب حاب على يد الأتابكي ألطنبنا ، وأن الطنبنا لما بلنه سلطنة الملك المظنه ، خرج عن الطاعة وأظهر المصيان ، فولى في نيابة حلب الطنبنا الصنير، عوضا عن يشك البوسني .

وفيه أفرج نظام الملك ططر عن الأمير قحق العيساوى ، وبيبنا المظفرى ، وكانا ١٢ بالسجن بثغر الإسكندرية ؛ وأرسل بإحضار يشبك الساقى المروف بالأعرج ، وكان بطالا بالقدس ؛ وأمر بالإفراج عن الأمير محمد بن قرمان ، وأخلع عليه وأمره أن يسافر إلى بلاده على عادته . \_ وفيه توتى ريس الأطباء علم الدين سلمان بن حبيبة ١٥ الإسرائيل ، وكان عارفا بصنعة الطب .

وفى ربيع الأول ، عمل المولد الشريف بالقلمة ، وجاس السلطان أحمد المظفر فى مرتبة أبيه ، فأقام نحوا من خمس عشرة درجة ، وهو ساكت لم يبك ، فتمتجّب ١٨ الناس من ذلك . \_ وفيه أخلع نظام الملك ططر على الأمير تانى بك ميق ، واستقر أتابك المسكر ( ١٥٠ آ ) بمصر ، عوضا عن ألطنبغا القرمشي ؟ ثم أنعم بتقادم ألوف على جماعة من الأمراء الذين أفرج عنهم ، منهم بيبنا المظفرى ، وقجق ، ٢١

<sup>(</sup>١٨) خس عشرة: خسة عشر.

<sup>(</sup>١٩) ناني بك : قاني بك .

<sup>(</sup>۲۱) الذين : الذي .

[ وجقعق الذى ولى السلطنة فيما بعد ، وقانى باى الحمزاوى ] ، وقطج التمرازى . \_ وفيه قرد في الأستادارية صلاح الدين بن نصر الله، عوضا عن يشبك. \_ وفيه فرطالحر في أول يوم من الخاسين ، واستمر في ذلك آياما ، ثم جاء بعد ذلك برد حتى جمد الماء . وفي ربيع الآخر ، ركب نظام الملك ططر ، وشق من القاهرة في موكب حافل، مثل موكب السلطان ، وكان له يوم مشهود . \_ وفيه نفق نظام الملك ططر على الجند نفقة السفر ، وأخذ في أسباب الخروج إلى الشام لأجل عصيان النواب . \_ وفيه رسم نظام الملك ططر بأن سيدى خليل ، وسيدى محمد ، أولاد الناصر فرج بن برقوق ، أن يخرجوا إلى ثغر الإسكندرية ، ويقيموا بها ، وقد خشى من أمرها ، فإن المهاليك الناصرية كانوا في ذلك الوقت نحوا من ألفين مماوك .

وفى يوم الثلاثاء تاسع عشره خرج نظام الملك ططر من القاهرة ، وسحبته الملك المظفر أحمد بن شيخ ، [ والخليفة داود ، والقضاة الأربعة ، وسائر الأمراء والعسكر ، المظفر أحمد بن شيخ ، إلى الحزاوى نائب الغيبة إلى أن يحضر] ، فخرج الملك المظفر فى محفّة صحبة أمه خوند سمادات ، وسار قاصدا إلى نحو بلاد الشام... وفيه هجم الورد بالديار المصرية ، وكثر جدًا ، حتى أبيع كل ألف وردة بعشرين درها من الفاوس الجدد ، وأقلّ من ذلك أيضا ، [ فطابت أوقات الناس به ] ، وقد قيل :

تمتع من الورد القليل بقاؤه كأنك لم يفجأك إلّا فناؤه وددّعه بالتقبيل والشمّ والبكا وداع حبيب بعد حول لقاؤه

<sup>(</sup>۱) ما بین الفوسین تفلا عن طهران می ۱۱۵، وأیضا عن لندن ۷۳۲۳ می ۲۱۵۸ ، وکذلك عن باریس ۱۸۲۲ س ۳٫۵ ب .

<sup>(</sup>٨) ويقيموا : ويقيمون .

<sup>(</sup>٩) ألفين مملوك : كذا ق الأصل .

<sup>(</sup>۱۱–۱۲) مابین الفوسین نفلا عنطهران س ه ۱۱ آ ، وکذلك لندن۷۳۲۳ س۲۱۱۸. وأیضا باریس ۱۸۲۲ س ۲۳۱7 .

<sup>(</sup>۱۳) الورد : كذا ڧطهران س٥ ؛ ١ آ، وكذلك ق باريس١٨٢٢س٦٦ آ. وڧالأصل: الوباء ، وكذلك ڧ لندن ٧٣٢٣ س ٢١٤٨ .

<sup>(</sup>١٥) مايين القوسين نقلا عن طهران س ١٤٥ .

وفى جمادى الأولى، جاءت الأخبار بأن ططر لمّا وصل إلى غزّة، جاء إليه جماعة من الأمراء، الذين كانوا قد فرّوا من القاهرة، وتوجّهوا إلى عند جقمق نائب الشام، فجاء إليه الأمير جلبان أمير آخور كبير طائما، ومعه أينال النوروزى نائب حماة، وجماعة كثيرة من الأمراء والنواب، ففرح بهم ططر وأخلع عليهم، وبالغ فى إكرامهم.

فلما وصل ططر إلى الشام ، تحارب مع جقمق نائب الشام ، وألطنبغا أمير كبير تالقرمشي ، الذي التف عايه ، وكذلك مقبل الدوادار ، وطوغان ، فانكسر جقمق نائب الشام ، والأمراء الذين معه ، (١٥٠ ب) وفر وا من وجهه أجمعين ، فاستولى ططر على الشام؛ فلما ملك ططر الشام، أتى إليه ألطنبغا طائما، وكذلك جرباش قاشق، وألطنبغا المرقبي ، ففرح بهم وأخلع عليهم ؛ وأما جقمق نائب الشام فتوجه إلى نحو صرخد ؛ ثم إن ططر قبض على ألطنبغا القرمشي، وجرباش قاشق ، وألطنبغا الرقبي ، وقيدهم وسحبهم بقامة دمشق .

ثم إن ططر عمل الموكب بدمشق ، وأخلع على تانى بك ميق ، واستقر ّنائب الشام ، عوضا عن جقمق ؛ وأخلع على أينال الجحكمى ، واستقر ّ نائب حلب ؛ وقر ّ ريونس أتابك دمشق ، فى نيابة غز ة ، عوضا عن أركماس ، - ثم عمل ، الموكب الثانى ، وأخلع على جانبك الصوفى ، وقر ره أنابك العساكر بمصر ، عوضا عن تانى بك ميق ، - ثم عين جماعة من العسكر إلى قتال جقمق نائب الشام ، وبعث باشهم بيبنا المظفرى ؛ فلما وصل هذا الحبر إلى القاهرة زيّنت ، ودقت البشائر سبعة ، أيام ، وفرح الناس بذلك .

<sup>(</sup>٢و٨) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۰) المرقى: كذا في طهران سه ۱۵ ب. وفي الأصل: المفربي، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ س ١٤٨ ب، وأيضا في باريس ١٨٢٢ س ١٣٦٦. وسوف يرد الاسم هنا صحيحا فيما بعد . (٩ و ١١) جرباش: في الأصل ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ س ١٤٨ ب، وأيضا في باريس ١٨٢٢ س ١٣٦٦ : شرباش. وقد ورد الاسم هنا في الأصل فيما بعد س ١٥٨ ب وس١٧٧٢ وغير ذلك من مواضم، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ س ١٥٦ آ: جرباش.

وفى جمادى الآخرة ، جاءت الأخبار بأن جماعة من الأمراء الذين كانوا قد فرّوا من المؤيد شيخ ، أنوا إلى ططر ، فسر بهم وأكرمهم ، وكانوا توجّهوا نحسو بلاد المعجم ، وهم : سودون من عبد الرحمن نائب طرابلس ، وطراباى نائب غزة ، ويشبك الدوادار ، وجانى بك الحمزاوى نائب طرسوس ، فأخلع عليهم وأحسن لهم . وفيه ظفر ططر بجقمق نائب الشام ، الذى خامر وخرج إلى صرخد ، فقتله بقلمة دمشق ، وقتل معه عدة أمراء ونو آب ؟ ثم إن ططر أخسد الملك المظفر فى محقة ،

وتوجّه إلى نحو حلب . \_ وفيه وقمت نادرة غريبة ، وهي أن السماء أمطرت مطرا غزيرا ، وذلك بمد نقل الشمس إلى برج السرطان ، فتمجّب الناس من ذلك .

وفى رجب ، جاءت الأخبار بأن ططر لما دخل إلى حلب ، أمر بشنق كردى بك أمير التركمان بالعمق . \_ وفيه أتاه طائما مقبل الدوادار ، الذى فر" من مصر والتف على نائب الشام ، فأكرمه وعفا عنه . \_ ثم إن ططر ( ١٥١ آ ) أخلع على تغرى بردى بن قصروه ، واستقر " نائب حاب ، عسوضا عن أينال الجكمى ؛ وقر "ر أينال الجكمى فى أمرية سلاح بمصر .

وفيه توقى السلطان المعظم ملك الروم محمد بن أبى يزيد بن مراد ، المعروف بمحمد المسجى ، وكان ملكا جليلا ، شجاعا بطلا ، منازيا فى الكفّار ، ولما مات استقر بمده ابنه الكبير مراد بك . \_ وفيه قدم رسول شاه روخ بن تمرلنك ، على نظام الملك ططر ؛ وقدم عليه أيضا رسول قرايلك . \_ وفيه قتل قجقار القردى ، خنقا منه الإسكندرية .

وفى شمبان ، قتل ألطنبنا الصغير ، ناثب حاب . \_ وفيه أوفى النيل فى غيــاب المسكر ، فتوجّه بمض الحجّاب ، فكسر السدّ . \_ وفيه رجع ططر من حلب إلى الشام ، فلما استقرّ بالشام ، قبض على جماعة كثيرة من الأمراء المقدّمين ، منهم : أينال الجحكمى ، وأينال الأزعرى حاجب الحجّاب ، وسودون اللـكاش ، وجلبان

<sup>(</sup>١) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۱) وعفا : وعني .

<sup>(</sup>١٩) أونى: أونا .

أمير آخور كبير، وعلى باى الدوادار، ويشبك الأينالى، وأزدمر الناصرى، وغير ذلك من الأمراء الطبلخانات والمشروات، وجماعة كثيرة من الخاسكية، وسجنهم بقلمة دمشق .

وفيه أحضر الخليفة ، والقضاة الأربعة ، وخلع الملك المظفر بن المؤيد شيخ ، وتسلطن ططر ، فكانت مد قسلطنة ابن المؤيد شيخ ، بالديار المصرية ، والبلاد الشامية ، سبعة أشهر وواحد وعشرين يوما ، فما كان أغناه عن هذه السلطنة ، فما استفاد منها إلا الحول في عينيه ، فيا تقد م له يوم سلطنته ، وآخر الأمر سجن بثنر الإسكندرية ، إلى أن مات بالطاعون ، الذي وقع في سنة ثلاث وثلاثين ، في دولة الأشرف برسباى ، كما سيأتي الكلام عليه ، ونقل بعد موته إلى القاهرة ، ودفن على أبيه بالجامع المؤيدى ، ما سيأتي الكلام عليه ، ونقل بعد موته إلى القاهرة ، ودفن على أبيه بالجامع المؤيدى ، داخل القبة ، ومات وله من العمر نحو إحدى عشرة سنة ، ولم يع أيام سلطنته ، وإنما رأى نفسه في السجن إلى أن مات ، وقد دخل مماليك أبيه في خطيته حين سلطنوه في هذا العمر وهو صغير ، وكان حسن الشكل ، جميل الصورة ، وإنما حدث (١٥١ب) - ١٢ له هذا الحول يوم سلطنته كما تقدم . \_ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك المظفر أحمد ابن الملك المؤيد شيخ ، وذلك على سبيل الاختصار .

ذكر

10

سلطنة الملك الظاهر سيف الدين أبي سميد ططر

## الظاهرى الجركسي

وهو الثلاثون من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ،وهوالسادس من ملوك الجراكسة وأولادهم في المدد ، بويع بالسلطنة بمد خلع المظفر أحمد بن المؤيد شيخ ، في يوم الجمعة تاسع عشرين شعبان ، سنة أربع وعشرين وثمانمائة .

وذلك لما رجع من حلب ، أظهر أنهمريض، فطلع إلى قلمة الشام ، فلما بلغ الأمراء ، ٢٠ ذلك طلموا يسلموا عليه ، فصار كل من طلع إليه من الأمراء يقبض عليه ، فتبض

<sup>(</sup>١١) في خطيته : يعني في خطيئته .

<sup>(</sup>٢٢) يسلموا :كذا ف الأصل .

فى يوم واحد على واحد وأربمين أميرا، مابين مقدّ مين ألوف، وطبلخانات، وعشر وات، وقبض على نحو ثلاثمائة مملوك من الماليك المؤيّدية، وحبس الجميع بقلمة دمشق.

م مطلب الخليفة داود المقتضد بالله، والقضاة الأربمة، وخلع المظفر أحمد من السلطنة، وبايعه الخليفة وتلقب بالملك الظاهر، وجلس على سرير الملك بقامة دمشق، وباس له الأمراء الأرض، ونودى باسمه في مدينة دمشق، وضح له أهل دمشق بالدعاء، ودقت له البشائر بقلمة دمشق، وقد صفا له الوقت، وقبض على من يخشاه من الأمراء المؤيدية، والتف عليه جماعة من خشداشينه الظاهرية، الذين كانوا قد شقتوا في البلاد، وهربوا من المؤيد لما توجّه نحو البلاد الشامية.

فلما تسلطن ططر فی يوم الجمعة ، خطب باسمه فی ذلك اليوم علی منابر دمشق ، وفرح غالب الناس بسلطنة ططر ، فإنه كان رجلا عاقلا قليل الأذی ، وكانت الماليك المؤيدة جاروا علی الناس ، وصاروا بأخذوا شیء التجار والمتستبین غصبا ، فكرهمم اكل أحد من الناس ، فلما تسلطن الظاهر ططر قعمهم ، وقتل منهم جماعة كثيرة . ثم إن ططر لما صار نظام الملك ، وسكن فی القلعة ، (١٥٧ آ) مشت الناس بينه وبين خوند سعادات بنت سودون الجركسی ، زوجة الملك المؤيد شبخ ، وهی أم االملك المظفر أحمد ، فتروج بها ططر ، وخرجت مع ابنها إلی الشام ، فلما خلع ابنها من السلطنة و توتی عنه ، فقيل إنها سمته فی منديل الفراش ، كا سيأتی الكلام علی ذلك .

۱۸ أقول: وكان أصل الظاهر ططر من مماليك الظاهر برقوق ، من مشترواته ، مثم أعتقه ، وأخرج له خيلا وقماشا ، وصدار من جملة المماليك السلطانية ، فلما مات الظداهر برقوق ، وتوتى ابنه الناصر فرج ، وخرج إلى البلاد الشامية ، هرب ططر ٢٠ من هناك ، وتوجّه إلى جكم الموضى لما تسلطن بحلب ، فلما قتل جكم التف على شيخ

<sup>(</sup>١) واحد: إحدى. || مقدمين: كذا في الأسل.

<sup>(</sup>٧) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١١) يأخذوا : كذا ف الأصل .

<sup>(</sup>٢١) النف على : في باريس ١٨٢٢ ص ٣١٧ ] : النف ملطر على.

ونوروز ، فلما قتل الملك الناصر ، وتسلطن الخليفة العباس ، فحضر ططر معه إلى القاهرة، فأنعم عليه بأمرية عشرة ، ثم بق أمير طبلخاناة في اوائل دولة المؤيدشيخ . ثم إن المؤيد أنعم عليه بتقدمة ألف ، ثم بقى رأس نوبة كبير ، ثم بقى أمير مجلس ، كل ذلك في دولة المؤيد شيخ ، فلما توقى الملك المؤيد شيخ ، وتولى بعده ولده المظفر أحمد ، بقى ططر نظام الملك ، وصاحب الحل والعقد بالديار المصرية ، فلما خرج صحبته الملك المظفر إلى الشام كما تقدم ، خلع الملك المظفر من السلطنة وتسلطن عوضه ، وانتظم مع جملة السلاطين .

وفى رمضات ، عمل الظاهر ططر الوكب بقامة دمشق ، وهو أول مواكبه فى السلطنة ، فأخلع على الأمير برسباى الدقاق ، واستقر دوادار كبير ، عوضا عن باى المؤيدى ، وكان برسباى هذا من أعز أصحاب ططر ، حتى كان ما يخاطبه إلا بقوله : «يا أخى » ؛ وأخلع على طراباى ، واستقر حاجب الحجاب ، عوضا عن أينال الأزعرى ، الذى قبض عليه ؛ وأخلع على يشبك الذى كان دوادار كبير ، واستقر أمير آخور كبير عوضا عن تنرى بردى المؤيدى بن قصر وه . \_ ثم إن الظاهر ططر أظهر المدل فى الرعية ، وأبطل ماكان لنائب الشام على المحتسب فى كل سنة ، وهو ألفان وخمسائة دينار ( ١٥٢ ب ) فأبطل ذلك ، ونقش بإبطال هذه الحادثة ، والصقها على باب جامع بنى أمية .

وفى شوال ، جاء الخبر إلى القاهرة بأن ططر قد تسلطن ، فدقّت له البشائر بالقلمة ، وفرح غالب الناس بسلطنته ، فإنه كان من خيار الأمراء بمصر ، وعنده لين جانب .

وفى ذى القددة ، خرج الظاهر ططر من دمشق قاصدا نحو البلاد المصرية ، فعرج من هناك إلى زيارة بيت المقدس ، فاما دخل القدس ، أبطل ماكان يجبى لنائب ٢١ القدس فى كل سنة ] مبلخ القدس فى كل سنة ] مبلخ أربمة آلاف دينار ، فأمر بإبطال ذلك ، ونقش على رخامة بممنى ذلك ، والصقما

<sup>(</sup>۲۲) مابين الغوسين نقلا عن طهران ص ۲۱۲ آ.

على باب جامع الأقصى ؛ وعوّض نائب القدس عن ذلك شيئا يمادله ، فكثر الدعاء له بالنصر ، ولكن كما قال القائل : « وياحين أعمار الجياد قصار » .

فلما كان يوم الخيس رابع ذى القمدة ، دخل الظاهر ططر إلى القاهرة فى موكب حافل، وكان له يوم مشهود، ودخل الخليفة قدّامه ، والقضاة الأربعة، وحملت على رأسه القبة والطير، [ وسارت قدّامه الجنايب بالأرقاب الزركش، ولعبوا قدّامه بالنواشي الذهب، وعمل الأوزان والشبابة السلطانية ، وسُفّفت الشاويشية قدّامه ، وانطلقت له النساء بالزغاريد ] ، وفعل له كما فعل للملوك الذين تقدّمت من الزفاف ، وزيّنت له القاهرة وسار بهذا الموكب حتى طلع إلى القلعة ، والملك المظفر أحمد صحبته فى محفة ، فأنزله فى بعض دور القلعة .

وكان الظاهر ططر متمرّضا في ذاته ، وظهر عليه الضعف ، فلما أقام بالقلمة أياما ، عرض مماليك المؤيّد ، ورسم لجماعة منهم أن ينزلوا من الطباق ويسكنوا ١٢ المدينة ؛ ثم إن الظاهر ططر ثقل في المرض ، ولزم الفراش ، وامتنع من حضور الموكب ، وتزايدت الأقوال بأنه مسموم ، وأن زوجته خوند سمادات ، قد سمّته في منديل الفراش عمّا يقال .

۱۰ وفيه كانت وفاة القاضى جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين عبر بن رسلان البلقيني الكناني الشافعي ، رحمة الله عليه ، وكان مولده سنة ثلاث وستبن وسبمائة ، وكان من أعيان علماء الشافعية ، ( ١٥٣ آ ) انتهت إليه رياسة مذهبه بحصر ، وكان واسع العلم، عارفا بالفقه وأسول الحديث والتفسير ، وغير ذلك من العاوم؛ فلما مات ذكر أخاه علم الدين صالح بأن يلي القضاء من بعده ، فما تم له ذلك، ثم ذكر ابنه تاج الدين بأن يلي القضاء من بعده ، فما تم ذلك، فقال العلامة عم الدين الواقعة مداعبة ، وهي قوله :

<sup>(</sup>٥٧٠) مابين القوسين نقلا عن طهران مر, ١٤٧ ب.

<sup>(</sup>٧) الذين : الذي .

٠ المة : المه (١٤)

مات جـ الله الدين قالوا ابنه يخافه أو فالأخ الكاشح فقلت تاج الدين لا لائق بمنصب الحـ كم ولا صالح ثم ترشّح أمر الشيخ ولى الدين العراق ، فتولّى قضاء الشافعية بمصر ، عـوضا عن جلال الدين الباتيني بحكم وفاته . \_ وفيه أفرج السلطان عن كزل العجمي ، وعن سودون المعروف بالأشقر ، وأنعم عايهم بأمريتي طبلخانات . \_ وفيه عوفى السلطان ، ودخل إلى الحمّام ، وأخلع على الأطباء ، وخرج إلى الموكب ، وأخلع على مماوكه فارس ، وقرره في نيابة الإسكندرية ، عـوضا عن قشتم ؛ وقبض على قانى

بك الحمزاوى ، وأرسله إلى السجن بثنر الإسكندرية .
وفى ذى الحجة ، أخلع السلطان على القاضى زين الدين عبد الباسط ، واستقر ، ناظر الحيش ، عـوضا عن كمال الدين بن البارزى ؛ وقر ر شرف الدين بن تاج الدين ابن نصر الله ، فى نظر الخزانة والكسوة الشريفة ، عوضا عن عبد الباسط . ـ وفيه انتكس السلطان وعاد إلى مرضه ، بعد أن برئ وطاب ، فلزم الفراش ثانيا .

وفيه أفرج السلطان عن الخليفة المستمين بالله ، الذى تسلطن وستجنه المؤيد شيخ بثنر الإسكندرية ، وأن شيخ بثنر الإسكندرية ، ورسم له بأن يسكن بأى دار شاء من الإسكندرية ، وأن يسلّى الجمه وهو راكب ، وبمث إليه المراسيم بذلك ، وأرسل [ إليه ] فرسا مسرجا ، بسرج ذهب وكنبوش ، وتماش يلبسه ، ورتب له ما يكفيه من النفقة ، فمد ذلك من محاسن الظاهر ططر .

وفيه ثقل السلطان في المرض ، فصاريمه للوكب في قاعة البيسريّة ، فاما ١٨ اشتدّ به المرض ، أرسل خلف الخليفة ، والقضاة الأربعة ، وعهد إلى ولده محمد ، وحلّف له الأمراء والعسكر ، (١٥٣ ب) وجعل جانى بك الصوفي ، وبرسباى الدقماقي مدبّرين مملكته بعده ، وألبسهما خلعا .

<sup>(</sup>٥) بأمربتي : بأمريتان .

<sup>(</sup>٦) الأطياء : الطيا . ﴿

<sup>(</sup>١٥) [ إليه ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>٢١) مدبرين تمليكته : كذا في الأصل.

وكان الظاهر ططر قد أرسل مع أمير الحاج مرسوما ، بإبطال ماكان مقرّرا على أمير مكّة المشرّفة ، وأعيان التجار ، من التقادم للأمراء إذا حجّوا أعيات الدولة ، فأبطل ذلك جميعه ، فضجّ له أهل مكّة المشرّفة بالدعاء ، ولو عاش لحصل للناس في أيامه كل خير .

فلما كان يوم الأحد رابع ذى الحجة ، توتى الملك الظاهر ططر إلى رحمة الله تمالى، وكان خيار ملوك الجراكسة ، ومات وله من الممر نحو من خمس وخمسين سنة ، وكان مليح الشكل ، معتدل القامة ، كما وكزه الشيب ، وكان شجاعا في الحرب ، وكان لين الجانب ، ناظرا إلى الخير ؛ ولما مات خاف ولده محمد الذى تسلطن بمده ، وخلف بنتا تزوّج بها الأشرف برسباى .

وكان كثير التمسّب لمذهب الحننى ، وكان له اشتنال بالملم ؛ وكان كريما على خشداشينه ، حتى قيل إنه أذهب المال الذى تركه المؤيّد شبيخ فى مدّة يسيرة ، المفرّقه على الجند ومن يلوذ به ؛ وكانت سلطنته بالشام ومصر أربمة وتسمين يوما ، ومات بنتة ، فكان كما قيل فى المنى :

ف كان كالمتمتى أن يرى فلقا من الصباح فلما أن رآه عمى السباح ولما أن رآه عمى الله على الله عنه ورحمه ؛ ولكن ولما مات دفن بجوار قبر الإمام الليث بن سمد ، رضى الله عنه ورحمه ؛ ولكن قتل في هذه المدة اليسيرة من الأمراء والمماليك مالا يحصى ، حتى استقام أمره ، وقد مقد لنيره؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك الظاهر ططر، وذلك على سبيل الاختصار.

<sup>(</sup>٣) لحصل : حصل ،

<sup>(</sup>٦) خس وخسين : خسة وخسين .

#### ذڪر

# سلطنة الملك الصالح ناصر الدين محمد أبي السعادات

### ان الملك الظاهر ططر

وهو الحادى والثلاثون من ماوك النرك وأولادهم بمصر ، وهو السابع من ماوك الجراكسة وأولادهم في العدد ؛ بويع بالسلطنة بعد موت أبيه ، يوم الأحد رابع ذى الحجة من تلك السنة ، وكان له من العمر لما أن تسلطن إحدى عشرة سنة ، فحضر الحليفة ، والقضاة الأربعة ، وبايعوه بالسلطنة ، ولبس شمار الملك من باب الستارة ، وركب الأمراء قد امه ، (١٥٤ آ) حتى دخل إلى القصر الكبير ، وجلس على سرير الملك ، وباس له الأمراء الأرض ، ونودى باسمه في القاهرة ، ودقت له البشائر في القلمة ، فأخلع على جانى بك الصوفي ، وقرر في الأتابكية ؛ ثم إن السلطان فرق الأضحية على العسكر .

فلما كان يوم عيد النحر ، [خرج السلطان إلى القصر ، وصلّى به صلاة العيد] ، ١٢ وطلع الأمراء إلى القلمة ، فلم يطلع جانى بك الصوفى فى ذلك اليوم إلى القلمة ؛ فلما انقضت صلاة العيد ، ركب جانى بك الصوفى ، وطلع إلى الرملة ، فلم يطلع إليه أحد من الأمراء ، غـــير يشبك أمير آخور كبير ، فلم تـكن إلّا ساعة يسيرة ، ، ، وقد انكسر جانى بك الصوفى ، وقبض عليه ، وعلى يشبك وقيدا وأرسلا إلى السجن بثنر الإسكندرية ؛ وكان القائم على قبض جانى بك الصوفى ، ويشبك ، الأمير طراباى حاجب الحجاب ، تمصّبا للأمير برسباى ، وقد انفرد الأمير برسباى بتدبير ملى الملكة بمفرده ، وصار صاحب الحل والمقد فى تلك الأيام .

ثم عمل السلطان الموكب، وأخلع على سودون من عبد الرحمن، واستقرّ داودار كبير، [عوضاعن برسباى الدقماق] بحكم أنه صار نظام المملكة؛ وأخلع على ٢٠

<sup>(</sup>١ـ٣) ما بين القوسين نقلا عن طهران س ١٤٨ ب .

<sup>(</sup>٢٠) الـ المالن الموكب: الموكب السلطان.

<sup>(</sup>٢١) مابين القوسين نفلا عن طهران ص ٩ ؛ ٦١ .

طراباي ، وقرره أتابك المساكر ، عوضا عن جانى بك الصوفى ؛ وقرر فى حجوبية الحيجّاب جقمق العلاى ، الذى تسلطن فيما بعد ؛ [ وأخلع على أذبك ، وقرر دأس نوبة النوب] ؛ وأخلع على قصروه ، واستقر أمدير آخور كبير ، عوضا عن يشبك ، وذلك بأمر نظام الملك برسباى ، وكان ساكنا فى هذه الأيام فى القامة ، ثم أخذ فى أسباب النفقة على العسكر .

وفيه جاءت الأخبار بأن تغرى بردى من قصروه ، ناثب حلب ، قد خرج عن الطاعة ، وكان الظاهر ططر قبل موته أرسل يمزله ، وولّى تأنى بك البجاسى نيابة حلب ، عوضا عن تغرى بردى من قصروه .

وفيه جلس نظام الملك برسباى وفر ق النفقة على الجند، فأعطى كل مملوك خمسين ديناراً، وشكا بأن الخزائن خالية من المال، وما تحصل هذا القدر إلا بجهد كبير، فا أخذوا المماليك النفقة إلا بكره منهم، وأظهروا الوثوب على برسباى؛ (١٥٤ ب) ١٢ قي وقد جرى في هذه [ السنة ] أمور شتى ، منها أنه قد تولى أربعة سلاطين في سنة، حتى صاروا الموام يقولون: «أربع سلاطين في سنة، وإيش دا المينة ».

وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة بين الفنش ، صاحب قبالة ، وبين ، الكيتلانى ، فقتل بينهما من العربان مالا يحصى عددهم . \_ وجاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة أيضا بمدينة فاس ، ببلاد الغرب ، بين أبى ريّان ، وبين عبد الله ، فانتصر عبد الله على أبى ريّان ؛ وكانت سنة صعبة ، كثيرة الفتن والشرور .

# أنم دخلت سنة خمس وعشرين و ثمانمائة

فيها في المحرم ، جانت الأخبار بأن تانى بك البجاسى ، تسلّم نيابة حلب ، بعد أن حصل بينه ، وبين تنرى بردى من قصروه ، فتنة كبيرة ، والكسر تنرى بردى وهرب ، فدقت البشائر لهذا الخبر . . وفيه توفّى الشيخ بدرالدين الآقصراى ،

<sup>(</sup>۱۰) وشكا : وشكى .

<sup>(</sup>١٢) [السنة] . تنقص في الأصل .

<sup>(</sup>۱۸) وعشرین : وعشرون .

أخو الشيخ أمين الدين الآقصراى ، وكان شابا ذكيًّا واسع العلم ، عارفا بالفقه وكان مولده بمد التسمين وسبمائة ، وكان متولى مشيخة المدرسة الصرغتمشية .

وفى صفر ، رسم نظام الْمُلك برسباى للأمير صرغتمش أيتمش الخضرى ، بأن ٣ يتوجّه إلى القدس بطالا ، وكان قد عظم أمره فى دولة الظاهر ططر ، واجتممت فيه السكامة . ــ وفيه كثر النش فى الفضّة المؤيّدة ، فنودى عليها بمشرين درها من الفاوس .

وفيه وقعت الوحشة بين الأمير برسباى ، وبين طراباى أمير كبير، وسبب ذلك، لما توقى الأمير حسن بن سودون الفقيه، [وكان قد عظم أمره فى دولة الظاهر ططر واجتمعت فيه السلامة]، وكان أحد المقد مين الألوف بمصر، وهو خال الملك الصالح ابن ططر، ه فأراد الأتابكي طراباى أن يأخذ تقدمته إلى شخص من أصحابه ، فعارضه برسباى فى ذلك ، فشق على طراباى ذلك ، ثم إن طراباى خرج إلى بر الجيزة ، وكان فى زمن الربيع ، فأقام به أياما . وفيه خسف جرم القمر ، وأظلمت الدنيا ، فتفا الوا الناس بروال السلطان عن قريب .

وفى ربيع الأول ، عاد طراباى من الربيع ، وكان قد توجّه إليه يشبك الأعرج ، ( 100 آ ) وطيّب خاطره ، وحلف له أن ما يحصل عليه إلّا الخير ؛ وكان طراباى ، اسببا لنصرة برسباى على جانى بك الصوفى ؛ فلما حضر وطلع إلى الخدمة ، وتكل الموكب ، أمر برسباى بمض الخاصكية بالقبض عليه ، فلما أحاطوا به ، سل طراباى سيفه وهاش على الماليك الذين أرادوا القبض عليه ، فتكاثروا عليه ومسكوه وقيدوه مساعده في مكان بالقامة ، وقد قطمت بمض أصابعه ، فاضطربت أحوال القاهرة لذلك

 <sup>(</sup>۳) صبرغتیش ایتمش الخضری: کذا فی الأصل ، وکذلك فی لندن ۷۳۲۳ س ۲ ه ۱ ب،
 وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۱۸ ب . وفی طهران س ۱؛۱ ب : ایتمش الخضری .

<sup>(</sup>٨-٨) مابين القوسين نقلا عن باريس ١٨٢٢ ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٩) أحد القدمين الألوف : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٢) فتفاءلوا : فتفاولوا .

<sup>(</sup>۱۸) الذين : الذي .

حتى نودى بالأمان والاطمان ، وكان طراباى شديد البأس ، وله حرمة وافرة ، وكلة نافذة ، وكان مسكه عبرة .

وفيه أخرج طراباى إلى السجن بثنر الإسكندرية ؛ وأخرج سودون الحموى أحد
 مقدّمين الألوف ، إلى ثنر دمياط ؛ وشفع فى أيتمش الخضرى بأن يكون مقيما فى بيته
 طرخانا ، فحضر من القدس وأقام فى بيته .

وفيه جاءت الأخبار بأن عزيز بن هنازع أمير المدينة المشرّ نة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، قد مات ، وقرّر ابنه عوضه فى الأمرة . \_ وفيه قبض نظام الملك برسباى على مرجان الزمام الهندى، وصادره ، وأخذ منه عشرين ألف دينار ؛ وأخلع على كافور اليشبكي ، وأعاده إلى الزمامية .

وفى ربيع الآخر ، قدم من الشام تانى بك ميق، الذى و لاه الظاهر ططر، فسر به برسباى ، الذى قدم إليه وأظهر الطاعة ، فخلا به تانى بك ميق ، وكامه فى أن يخلع ١٢ السلطان ابن الظاهر ططر من السلطنة ، ويتولّى عوضه ، فال برسباى إلى ذلك ، ووقع رأى الجميع على ذلك .

فلها كان يوم الأربعا، ثامن ربيع الآخر، جلس نظام الملك برسباى في المقمد، الذى بباب السلسلة ، وأرسل خلف الخليفة داود ، والقضاة الأربعة ، فلما تتكامل المجلس ، تتكلّموا مع الخليفة في ذلك ، فخلع الملك الصالح محمد بن ططر من السلطنة ، وتولّى برسباى ، فكانت مدّة سلطنة الملك الصالح محمد بن ططر بالديار المصرية ثلاثة أشهر وأيام، ليس له في السلطنة إلا مجرّد الاسم فقط ، وأمر الماكمة في الولاية والمزل للنظام برسباى ؛ فلما خلمه (١٥٥ ب) من السلطنة ، عطف عليه ولم يسجنه بثنر الإسكندرية، كمادة أولاد الملوك ، بل أدخله دور الحريم ، وأسكنه في قاعة البربرية ، هو وأمه كمادة أولاد الملوك ، بل أدخله دور الحريم ، وأسكنه في قاعة البربرية ، هو وأمه المربرية ، وأمين المربرية ، هو وأمه المربرية ، هو وأمه المربرية ، هو وأمه المربرية ، وأمين المربرية ، وأمين المربرية ، هو وأمه المربرية ، وأمين المربرية ، وأمين المربرية ، وأمين المربرية ، وأمين الأون ، كذا في الأمين ، كذا في المربرية ، وأمين المربرية ، وأمين المربرية ، وأمين الأمين ، كذا في الأمين ، كذا في المربرية ، وأمين المربرية ، وأمي

(٦) هنازع : كذا ق الأصل ، وكذلك ق طهران س ٢٥٠ ، وأيضًا ق لندن ٧٣٢٣ س ١٥٢ ب . وفي باريس ١٨٢٢ س ٣١٩ : منازع .

(۱۷) ثلاثة أشهر وأيام : كذا في الأصل ، وكذَّاك في لندن ٧٣٢٣ من ٣٥٣ ، وأيضًا في باريس ١٨٢٢ من ٣٦٩ . وفي طهران س ١٥٠ : أربعة أشهر إلا أياما . خوند بنت سودون ، وأزوجه بنت الأمير يشبك الأعرج ، ثم مار مستمرًا على ذلك إلى أن مات ، وكان يركب سحبة الى أن مات ، وكان يركب سحبة سيدى محمد بن الأشرف برسباى ، ويسير معه إلى المطربة .

ومما يحكى عن الملك الصالح بن ططر هذا ، أنه كان يتبهال ، كثير الخباط، فكان يسمّى الفرس « البوز » : الفرس الأبيض ، فقال له بمض الخدام : « لا تقل الفرس الأبيض ، وقل الفرس البوز » ، ففظ منه ذلك ، فقال لبمض الخدّام ، [ وقد طلب الطانية صيني شفّاف أبيض ] : «هات السلطانية البوز » ، فماب عليه الخادم ذلك الكلام ، فقال : « لَالَـتِي علّمني ذلك » ، وكان يقع له من ذلك الخباط أشياء كثيرة ، فكان كما قيل في الأمثال :

فى الناس من تسمده الأقدار وفع للجيمة إدبار واستهر" الملك الصالح بن ططر ساكنا فى البربرية إلى أن مات بالطاعون ، الذى وقع فى سنة ثلاث وثلاثين وتمانمائة ، وكانت وفاته يوم الخيس ثانى عشرين جمادى ١٧ الآخرة من تلك السنة ، ودفن على والده ططر ، بجوار قبر سيدى الإمام الليث ابن سمد ، رضى الله عنه ، ومات وله من الممر نحو اثنتين وعشرين سنة ، وكان شابا جميل الصورة ، حسن الشكل ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك الصالح محمد ابن الظاهر ططر ، وذلك على سعل الاختصار .

<sup>(</sup>٦-٦) مابين الفوسين نقلا عن طهران س ١٥٠ آ.

<sup>(</sup>٩) في الأمثال:فياريس ١٨٢٢ ص ٣١٩ ب: منأمثال الصادح والباغم .

<sup>(</sup>۱٤) اثنتين: اثنين

#### ذڪر

# سلطنة الملك الأشرف سيف الدين أبى النصر برسباى

#### الدقماقي الظاهري

وهو الثانى والثلاثون من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ، وهو الثامن من ملوك الجراكسة وأولادهم في المدد ؛ بويع بالسلطنة بعد خلع الملك الصالح محمد بن ططر ، في يوم الأربعا ، ثامن ربيع الآخر من تلك السنة ، فلبس شعار الملك من المقعد الذي بباب السلسلة ، وحملت على رأسه القبة والطير ، وركب فرس النوبة من سلم القمد ، ثم سار والأمراء قد امه مشاة ، حتى طلع من باب ( ١٥٦ آ ) سر القصر الكبير ، وجلس على سرير الملك ، وباس له الأمراء الأرض ، ونودي باسمه في القاهرة ، وضح له الناس بالدعاء ، ودقت له البشائر بالقلمة ، ولقب بالملك الأشرف ، وقد قال فيه القائل :

سلطاننا الأشرف الراق إلى شرف عال أجلّ مليك في أجلّ رتب في الجود والباس منه الناس قد رفاوا في حلّتي رعب مستمظم ورعب فالحمد لله ربّ العللين على ولاية بشرها عمّ الأنام طرب وقد رسى من خيام العز في كنف لم يعلّق الضدّ من عليا له بطنب

أقول: وكان أصل الأشرف برسباى جركسى الجنس ، جلبه بمض التجار إلى حلب ، فاشتراه الأمير دقماق [ المحمدى ] نائب ملطية ، وقدّمه إلى الظاهر برقوق ،

فأنزله بطبقة الزمامية ، وكان أغاته جركس [ القاسمي ] المصارع ، ثم أعتقه ، وأخرج له خيلا وقماشا ، وصار منجملة الماليك الجمدارية ، ثم بقي خاسكيا، ثم بقي ساقيا في دولة الناصر فرج ، فلما خامر شيخ ، ونوروز ، التف عليهما برسباى ، فلما قتل الناصر

فرج، وتــلطن المؤيّد شيخ، جمله أمير عشرة، ثم بتى أمير طبلخاناة، ثم بتى مقدّم

<sup>(</sup>۱۷) [ المحمدي ] :كذا في طهران من ۲۵۱ .

<sup>(</sup>۱۸) [ الفاسمي ] : كذا ق طهران س ۱۵۱ .

إلف ، ثم تولّی نیابة طرابلس ، ثم تغیّر خاطر المؤیّد شیخ علیه وسجنه بحصن المرقب مدّة طویلة ، ثم أطلقه وأنعم علیه بتقدمة ألف بدمشق ، فلما خامر جقمق الأرغون شاوی ، نائب الشام ، قبض علی برسبای وسجنه بقلمة الشام ، فلما توجّه ططر إلی تالشام ، صحبة الملك المظفر أحمد بن المؤیّد ، أفرج عن برسبای ، وجمله داودار كبیر ، عوضا عن علی بای المؤیّدی ؛ فلما توقی ططر ، و تولّی ابنه الملك الصالح ، وجری بین الأمراء ما تقدّم ذكره ، و نفی منهم جماعة إلی السجن بثنر الإسكندریة ، وصفا لبرسبای الوقت ، خلع الملك الصالح من السلطنة ، و تسلطن عوضه ، و كان إذ ذاك نظام الملك ولم يكن أتابك المساكر .

فلما تم آمره فى السلطنة عمل الموكب، وأخلع على من يذكر من الأمراء، واستتر ب بيبغا المظفرى أتابك العساكر، عرضا عن طراباى ؛ وقر ر قجق الديساوى أمير سلاح، عوضا عن بيبغا المظفرى ؛ ( ١٥٦ ب ) وقر ر آقبغا التمرازى أمير مجلس ، عوضا عن قجق ؛ وكانت سلطنة برسباى على غير القياس ، وكان فى الأمراء من هو أحق منه به السلطنة ، ولكن قنعوا بدون ذلك ، كما قيل فى المنى :

إذا منمتك أشجار المالى جناها النض فاقنع بالشميم

ولما تسلطن الأشرف برسباى ، منع الأمراء من تقبيل الأرض له ، فقالت له ، الناس : «هذه عادة قديمة من عهد يوسف عليه السلام» ، فماد ذلك كما كان أولا . \_ وفيه رجع تانى بك ميق إلى الشام ، واستمر ناثب الشام على عادته ، وقد حظى عند السلطان .

وفي جمادى الأولى ، نادى السلطان بأن أحدا من الأمراء وأرباب الدولة ، لا يباشر بأحد من اليهود ولا النصارى ، ولا فى ديوان السلطان ، فحصل لهم غاية الاضطراب بسبب ذلك، ثم عاد الأمر إلى ما كان عليه أولا بشفاعة بعض الأمراء. \_ ، وفيه جددت خطبة بمدرسة ابن البقرى ، التى بخط الجوانية ، وكان القائم فى ذلك

<sup>(</sup>۱۲) قجق:جَمْمَق. وقد وردت «قجق» هنا صحیحة فیما بلی، وكذلك فیما بمد س۷۵۱ آ. كما وردت « قجق » فی طهران س ۱۵۱ آ ، وكذلك فی لندن ۷۳۲۳ س ۱۵۶ آ . (۲۱) إلى ماكان علیه أولا : إلى ماكان إلا .

القاضى علم الدين بن الكويز ، لأجل أنها قرب بيتــه . \_ وفيه جدّدت خطبة بالبيارستان المؤيّدى ، الذى بالصوّة ، وكان [ بلا ] خطبة .

وفى جمادى الآخرة ، وقمت نادرة غريبة ، وهو أن بمض الموام شنق روحه ، فات قهرا من زوجته ، وسبب ذلك أنه طلقها ولها عليه حق ، فتروّجت بنيره ، ووكّلته في زوجها المطلق، فاشتكاه ، فلما ضاق الأمر عليه، شنق نفسه من شدة قمره من زوجته . \_ وفيه أقام السلطان الموكب بالاصطلبل ، في كل يوم سبت وثلاثاء .

وفى رجب، وقمت زلزلة عظيمة بالقاهرة ، حتى هدمت عدّة بيوت . ــ وفيه أنعم السلطان على أسندمر النوروزى ، بتقدمة ألف ، وقرّر فى نيابة الإسكندرية ، عوضاً عن فارس الذى كان بها .

وفي شعبان ، كان وفا النيل المبارك ، أوفي تاسع عشرين أبيب ، فنزل الأتابكي بيننا المظفري كسر السد ، وكان يوما مشهودا، وكان النيل في تلك السنة قوتي العزم ، بحيث أنه زاد في يوم واحد خمسين أصبعا ، فعد ذلك من النوادر ، واستمر في زيادته حتى انتهى ( ١٥٧ آ ) إلى عشرين ذراعا وأصبعا من إحدى وعشرين ذراعا ، وصار ثابتا إلى أن دخل ها تور ، ومضى منه أيام ، فحصل بثباته إلى ها تور غاية الضرر ، وتمدّر الزرع عن معاده .

وفيسه قرّر في الحسبة القاضى بدر الدين المينى ، وصرف ابن المجمى عن الحسبة . \_ [ وفيه ] رسم السلطان بنفي الملك المظفر أحمد بن المؤيد شيخ ، فخرج إلى ثغر الإسكندرية . \_ وفيه رسم السلطان بأن يعاد الأذان بمئذنة السلطان حسن ، وكان لها مدّة وهي معطّلة ، وسلالما مقطوعة من أيام الظاهر برقوق . \_ وفيه أخلع على أيتمش الخضرى ، وقرّر في الأستادارية ، عوضا عن أرغون شاه .

<sup>(</sup>٢) الذي : التي . [[ إلا ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>٣) شنق روحه : كذًّا في الأصل ، ويمني : شنق نفــه .

<sup>(</sup>٦) وثلاثاء ، وثلاث .

<sup>(</sup>١٠) أونى : أونا .

<sup>(</sup>١٧) [ وفيه ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>۱۸) بَتْدُنة : عادنة .

وفى رمضان ، نودى بمنع الفقها عن النزول عن الوظائف مطلقا . ــ وفيه أمر السلطان بناق القيامة ، التي بالقدس ، ومنع النصارى من الدخول إليها .

وفى شوال ، نادى السلطان بمنع النساء من الخروج إلى الترب، فى يوم العيد . - توفيه خرج الحاج ، وكان أمير الرك الطواشى ياقوت الحسنى ، مقدّم الهاليك ، وأمير الرك الأول جانى بك الخازندار ، مملوك السلطان . ـ وفيه أعيد المكوس ، التي كان المؤبد أبطانها من القاهرة ، وكان القائم فى إعادتها الوزير ابن كاتب المناخات ، الاجزاه الله خيرا . ـ وفيه نزل السلطان من القلمة في موكب عظيم ، وهو أول مواكبه ، فتوجّه إلى المعلم ، وألبس الأمراء الصوف ، وشق القاهرة ، وكان يوما مشهودا ، ونثر على رأسه من خفائف الذهب والفضة ] .

وفى ذى القمدة ، عزل ابن كاتب المناخات عن الوزارة ، وقرّر فيها أرغون شاه ، وقد جمع بين الوزارة والأستادارية .

وفى ذى الحجة ،كانت الأضحية عزيزة جدًّا . ــ وفيه عزل قاضى قضاة المسلمين ١٢ ولى الدين المراق ، وتوتى بها القاضى علم الدين صالح الباقينى ، وهو أول عظمة علم الدين صالح .

وفيه وقمت نادرة غريبة ، وهو أن رجلا غريبا نقيرا وله عيال وأولاد ، فلما جا الموافية وقمت نادرة غريبة ، وهو أن رجلا غريبا فقيرا وله عيال وأولاد ترعق من الجوع، وبات الرجل وهو مهموم في تفكر ، فصاروا يسممون في البيت حركة ( ١٥٧ ب ) في الليل بطوله ، وكانوا ساكنين في الحسينية ؛ فلما طلع النهار ، وجدوا عندهم أشياء كثيرة من اللحم ، وقد نقله إليهم القطط في أفواهها بطول اللبل ، ولم يدروا من أين نقاوه لهم ، فسر وا بذلك ، وشاع الخبر بين الناس ، وكان ذلك الرجل من الصالحين ، فأ كلوا منه ، وادخروا لهم .

<sup>(</sup>٢) القيامة : القيامة .

<sup>(</sup>٦) التي : الذي .

<sup>(</sup>٩) مايين الفوسين نفلا عن طهران س ١٥٢ آ .

<sup>(</sup>١٣) علم الدين : ولى الدين .

<sup>(</sup>۱۹) ولم يدروا : ولم يدرون .

وفيه جاءت الأخبار أن صاحب الحبشة قد توتى، وتوتى بمده ابنه ، وكان من خيار ملوك الحبشة ، وكان اسمه على بن صدر الدين محمد بن سمد الدين ، وأقام متوتى على الحبشة مدّة طويلة .

### ثم دخلت سنة ست وعشرين وثماعائة

فيها في المحرم، توقى الطواشى فارس الرومى الخازندار، وقرّر في الخازندارية عوضه الطواشى خشقدم الرومى، وهو صاحب التربة التي بالصحراء. \_ وفيه أخلع السلطان على مملوكه جانى بك، وقرّره في الدوادارية الثانية، وجانى بك هذا هو ساحب المدرسة التي في المنجبية، وكان ذلك عند عوده من الحجاز، وكان توجّه أمير أول في تلك السنة.

وفى صفر ، هاجت ريح سودا عتى أظلم الجو منها وظهرت النجوم بالنهار ، وتساقط منها عدّة بيوت ، وهلك منها جماعة كثيرة من الناس ؛ وجاءت الأخبار بأن وقع مثل ذلك بثنر دمياط ، والإسكندرية ، والوجه القبلى ، وقدرأى بمض الناس فى المنام قائلا يقول : « لولا شفع فيكم النبى ، صلى الله عليه وسلم ، لهلكتم بالريح » .

وفي ربيع الأول ، عمل السلطان المولد الشريف على المادة ، واجتمع القضاة ، وكان القاضى علم الدين صالح متولى ، وولى الدين العراق منفصل ، فطاب السلطان ولى الدين العراق ليحضر ، فلما طلع جلس على جانب علم الدين صالح ، وكان العراق يومئذ أفقه من صالح البلقيني . \_ وفيه توقى سودون الفقيه الجركسي ، وكان بطالا بومئذ أفقه من صالح البلقيني . \_ وفيه توقى سودون الفقيه الجركسي ، وكان بطالا بالقدس . \_ وتوقى قطاوبنا التنمى، أحد القدّمين، وكان بطالا بدمشق . \_ وفيه توقى الأديب سراج الدين الأسواني ، وكان شاءرا ماهرا ، وله شعر جيّد ، فمن ذلك قوله : الأديب سراج الدين الأسواني ، وكان شاءرا ماهرا ، وله شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

(٢) وكان اسمه : وعلى اسمه . || متوكَّل :كذا ق الأصل .

(٤) وعشرين : وعشرون .

(١٦) متولى . . . منفصل : كذا في الأصل . (٢١) دهري : الدهر .

إن أحدَّتُهُم بخير أجدهم لا يكادون يفقهون حديثا وفي ربيع الآخر، ( ١٥٨ آ ) عدّى السلطان إلى نحو وسيم، وأقام بها يوما وليلة، ثم رجع . \_ وفيه قدم تانى بك البجاسى نائب حلب ، فأكرمه السلطان ، وأقرّه على " نيابته بحلب . \_ وفيه حاءت الأخبار بقتل مصطلى ملك الروم ابن عثمان ، وكان قد انفرد عن أخيه مراد بك ، فلا زال به حتى قتله . \_ وفيه ماتت خوند زينب ، بنت الظاهر برقوق ، وكانت زوجة قجق الميساوى أمير سلاح .

وفى جمادى الأولى ، عمل السلطان الموكب ، وأخلع على جقمق العلاى ، وصار أمير آخور كبير ، عوضا عن قصروه ؟ وقر ر أزبك الأشقر حاجب الحيجّاب ، عوضا عن جقمق . \_ وفى أواخر بشنس ، أمطرت السماء مطرا غزيرا حتى سالت منه الأودية ، وزاد منه النيل نحو ذراع ، وهاجت بعد ذلك رياح عاصفة ، حتى قامت النخيل من عروشها ، وكانت حادثة صعبة جدًا ، ولكن حصل بالريح غاية النفع ، وكان قد جاء من الحجاز جراد عظيم ، فبمجرد ما دخل بمصر ، بعث الله تعالى بهذا الريح الجراد ، فمر قد عن آخره ، فكان كما قيل :

فكم شدّة تأتى ويكرهها الفتى وخيرته فيها على رغم أنفه وفي جادى الآخرة ، وصل أرغون شاه الأستادار من بلاد الصعيد ، وقد جار ، على الفلّحين ، وأخذ أموالهم وغلالهم ، وأخرب الوجه القبلى من الظـلم والجور ، فلما حضر أخلع عليه السلطان ونزل إلى بيته .

وفى رجب ، ابتدأ السلطان بممارة مدرسته التى بخط المدبرانيين ، وكان هناك ما فندق وحوانيت ، فاشتراهم السلطان من غير إجبار ، وأرضى أصحابهم فى الثمن . \_ وفيه رسم السلطان للقضاة الأربعة أن يخفّفوا من نوّابهم ، فرسم للقاضى الشافمى بمشرة نوّاب لاغير ، وللحنفى بثمانية نوّاب لاغير ، وللقاضى المالكي بستة نوّاب لاغير ، وللحنبلي بأربعة نوّاب لاغير ، فامتثاوا ذلك مدّة يسيرة ، ثم عاد الأمر

<sup>(</sup>١٢) فبمجرد: فبوجود . ﴿ (١٤) شَدَّهُ: مَنْ شَدَّهُ .

<sup>(</sup>١٩) فندق : فندفا .

إلى ماكان عليه وزيادة . ـ وفيه جاءت الأخبار بوفاة تانى بك ميق ناثم الشام ؟ فنقل السلطان تانى بك البجاسى ، من نيابة حلب إلى نيابة دمشق ، (١٥٨ ب عوضا عن تانى بك عوضا عن تانى بك عوضا عن تانى بك البجاسى ؟ وقر ر جار قطاوا فى نيابة حلب ، عوضا عن تانى بك البجاسى ؟ وقر ر فى نيابة حماة جلبان المؤيدى ، عوضا عن جار قطاوا .

وفي شمبان ، توجه الأمير جرباش قاشق إلى ثغر الإسكندرية ، بسبب حفر الخليج الذي بها ، وكان قد بطل الجريان منه من مدة خمسين سنة ، وطم بالرمال ، فقيل إن الأمير جرباش جمع نحوا من عما عائة وسبمين إنسانا، وتماونوا على حفره ، فانتهى العمل من حفره في مدة أربعة أشهر ، وجرى فيه الماء ، وكان لدخول الماء في الإسكندرية يوما مشهودا ، وسر وا الناس بذلك . ــ وفيه توقى قاضى قضاة الشافمية ولى الدين العراق ، وهو أحمد بن عبد الرحيم بن حسين بن عبد الرحمن العراق الشافمي ، وكان عالم فاضلا ، نادرة عصره ، وكان مولده سنة اثنتين وستين وسبعائة ، في أثناء علما فاضلا ، نادرة عصره ، وكان وهو منفصل عن القضاء .

وفيه وصل الخبر بفرار جانى بك الصوفى من السجن بثفر الإسكندرية ، فلما بلغ السلطان ذلك تشوّش إلى الغاية ، وأخذ فى أسباب تتبّع أمره والتفحّص عن ذلك ، وعاقب بسببه جماعة كثيرة ، وكبس عليه عدة أماكن ولم يظهر له خبر ... وفيه قرّر جرباش الكريمي قاشق ، في حجوبية الحجّاب ، عوضا عن جقمق الملاى ؟ وقرّر جقمق الملاى أمير آخور كبير ، وكانت الحجوبية شاغرة فى هذه المدّة .

وفى رمضان ، كان وفاء النيل المبارك ، وقد أوفى سادس مسرى ، فنزل سيدى عمد بن السلطان وكسر السد ، وكان له بوم مشهود . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن متملك الإفرنج صاحب قبرص ، تحرك وصار يتعبّث فى السواحل على المسافرين والتجار ، فضع الناس منه وشكوا إلى السلطان ، فعيّن لهم تجريدة ، وبها عدة (٦) بطل الجريان منه : كذا فى الأصل ، وكذلك فى لندن ٧٣٣٢ س ٢٥٦ ، وأيضا فى باريس ١٨٢٢ س ٢٥٦ . وفي طهران س ١٥٢ ب : بطل جريان الماه فيه .

<sup>(</sup>١١) اثنتين : اتنين .

<sup>(</sup>١٨) أوقى : أوفا .

من الأمراء المقدّمين والماليك السلطانية ، فخرجوا إلى الغزاة في سبيل الله تمالى .

[ وفيه ] كانت وفاة القاضى كانب السرّ علم الدين بن داود بن عبد الرحمن ابن السكوبر ، وكان أصله من الشوبك ، وكان والده من نصارى الكرك ، وكان اسمه جرجيس ، وسمّى نفسه ( ١٥٩ آ ) عبد الرحمن ، ثم إن عبد الرحمن هذا صَحِب المؤبد شبيخ ، ودخل ممه إلى مصر ، ورقى فى أيامه ، وتوتى عدّة وظائف ، وصار من جملة رؤساء مصر ، وكان له برّ وممروف ، ولكنه كان عاريا من العلم والفقه ، وكان بكثر فى مجالسه من الصمت ، وكان عنده تماظم فى نفسه ، وكان متزوّجا مغل بنت القاضى ناصر الدين بن البارزى ، فلما مات تزوّج بها جقمق الذى تسلطن ، وكان يومئذ أمير آخور كبير ؛ ومات ابن الكوير ، ولم يبلغ الستين .

وفى شوال ، أخلع السلطان على القاضى جمال الدين يوسف الكركى ، وقرر فى كتابة السرّ،عوضا عن علم الدين بنالكويز بحكم وفاته. \_ وفيه عزل السلطان أسندمر النوروزى عن نيابة الإسكندرية ، وقرر فيها آقبها التمرازى أمير مجلس ، فعد ذلك من النوادر ، كون أنه أمير مجلس وولى نيابة الإسكندرية . \_ وفيه خرج الحاج من النوادر ، كون أنه أمير مجلس وولى نيابة الإسكندرية . \_ وفيه خرج الحاج وكان أمير ركب المحمل الطوائبي مثقال مقدم الماليك ، وأمير ركب الأول أينال الشهابي .

وفيه قبض السلطان على أرغون شاه الأستادار وعزله ، وقرر في الأستادارية محمد المرداوى الدمشقى ، المعروف بابن أبى والى ، وكان أستادار حقمق نائب الشام قديما . \_ وفيه أخاع السلطان على القاضى كريم الدين عبد السكريم بن الصاحب تاجالدين بن كاتب الناخات ، واستقر في الوزارة ، عوضا عن أرغون شاه ، فإنه كان وزيرا وأستادارا . \_ وفيه قرر أينال النوروزي ، في أمرية مجاس ، عوضا عن آقبنا النمرازي .

وفى ذى التمدة ، خرج القاضى عبد الباسط ناظر الجيش ، والأمير قجق أمير

<sup>(</sup>٢) [ ونيه ] : تننس في الأصل .

<sup>(</sup>٥) ورتى : ورتا .

سلاح ، والأمير أركماس الظاهرى أحد المقدّمين الألوف قاصدين الحج ، فخرجوا على الرواحل ، وجدّوا في السير ، فدخلوا مكّة المشرّفة قبل الصمود بثلاثة أيام .

ومات وهو منفصل عن القضاة الحنبلي مجدالدين بنسالم، ولى قضاء مصر مدّة طويلة ، ومات وهو منفصل عن القضاء . \_ وفيه قدم جانى بك مماوك السلطان من الشام ، وكان توجّه لتقليد النواب ، فلما عاد عظم أمره وقرّر ( ١٥٩ ب ) في الدوادارية الثانية ، عوضا عن قرقاس الشمباني ، وكان جانى بك خازندار كبير .

وفى ذى الحجة ، كثر الفحص على جانى بك الصوفى ، وعدوقب بسببه جماعة كثيرة من الناس ، وساركل من له عدو يسكذب عليه ، ويقول : « إن جانى بك الصوفى مختبى عندك » ، فيكبسوا بيته وينهبوا ما فيه ويماقبوه . \_ وفيه توجه سيدى محمد بن السلطان إلى السرحة ، وخرج معه جماعة من الأمراء، فلما عاد زينت له القاهرة ، ودخل فى موكب حافل ، وكان له يوم مشهود . \_ وفيه قدم مبشر الحاج وأخبر بالأمن والسلامة والرخا ، \_ وفيه فلهر فى السماء حمرة ساطعة من جهة الشرق ، فكانت الدنيا ترى كاها حمرة ، حتى الحيطان ، كأنما صبغت بحمرة شديدة ، واستمر ذلك نحوا من أربعة أشهر .

# ثم دخلت سنة سبع وعشرين وثمانمائة

فيها في المحرم ، عاد القاضى عبد الباسط من الحجاز، والأمراء الذين توجّوا معه، فأخلع عليهم ونزلوا إلى بيوتهم . . . وفيه جاءت الأخبار بأن تانى بك البجاسى خامر وخرج عن الطاعة، فلما تحقق السلطان ذلك، أخلع على سودون من عبدالرحمن، وقرر وفي نيابة الشام ، عوضا عن تانى بك البجاسى ؛ فلما وسل سودون إلى الشام ، وقع

<sup>(</sup>١) أحد المقدمين الألوف: كذا فالأصل.

<sup>(</sup>٣) [ وفيه ] : تنفس في الأسل .

<sup>(</sup>٩) فيكبسوا ... وينهبوا ... وبعاقبوه : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٣)كابها حمرة :كذا في الأصل ، ويهني: حمراه .

<sup>(</sup>۱۵) وءشرین : وعشرون .

<sup>(</sup>١٦) عبد الباسط : عبد الرحمن . أَ الَّذِينَ : الذِّي .

بينه وبين تانى بك وقمة مهولة عند باب الجابية ، فكمى الفرس بتانى بك البجاسي ، فقبضوا عليه قبضا باليد ، وأتوا به إلى عند سودون فسجنه بقامة الشام ؟ ثم جاءت الأخبار بقتل جانى بك ، فدقت البشائر بالقلمة ثلاثة أيام .

وفيه جاءت الأخبار بأن الحاج لما رجع من على البقيع ، تحارب قرقاس الشمبانى أحد مقدّمين الألوف مع حسن بن عجلان أمير مكَّة المشرَّفة ، فانكسر منه قرقماس ، وأرسل يطلب من السلطان نجدة ، فأرسل إليه السلطان جماعة من الماليك السلطانية، ٦ وكان باشهم حسين الكردي كاشف الغربية ، فتوجّهوا نجـدة إلى قرقماس ، وكان فأرسل ( ١٦٠ آ ) يطلب هذه النجدة ، ليقوى على محاربة حسن بن عجلان ؛ ثمم إن السلطان أرسل خلمة إلى الشريف على بن عثمان بن منامس ، وقرَّره في أمرية مكَّة ، عوضا عن حسن بن عجلان .

وفى هذا الشهر صرف علم الدين صالح البلقيني من قضاء الشافمية ، واستقر ٣٠٠ القضاء لشهاب الدين أحمد أبي الفضل بن حجر ، وهي أول ولايته عصر ، وأول رثاسته ، وكان قبل ذلك من جملة مشايخ العلم ، وكان غاوى متجر ، واشتهر بحفظ الحديث الشريف، وفيه يقول المنصورى: ۱٥

رفــــم الله قيمة الأحجار إن قاضي القضاة باسم أبيه ن غريب وفضّـــة ونضار هی من جوهر عجیب ومرجا له وبعض ينشق بالأنهار يهبط البعض منه من خشية الله

وفيه ناصر الدين بن قرقماس يقول : إن كنت خنةك في الموى فجحدت من وجملت في علم الحديث نظيره

قاضي القضــاة نواله المبذولا يجهل المتول والنقولا ۲١

۱۸

<sup>(</sup>١) وتعة :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٤) الشمياني : الشهابي .

<sup>(</sup>٥) أحد مقد مين الألوف : كذا في الأصل .

وقوله أيضا:

يا حبذا النيل المبارك جاريا بمصر كجرى الفضل من علمائها و إلّا كجود المسقلاني من غدا شهابا لذى العلبا بأفق سمائها

وفى صفر ، توقى الشيخ شرف الدين بن التبّانى الحننى ، شيخ الخانقاه الشيخونية ، وتولّى عدّة وظائف جليلة ، ومات وقد جاوز السبمين سنة من العمر ؛ وقور فل مشيخة الخافقاه الشيخونية ، الملّامة سراج الدين عمر بن على بن فارس الأخلاطى الحننى ، عوضا عن ابن التبّانى . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن تانى بك البجاسى ، الذى كان نائب الشام ، قد قتل ومعه جماعة من أمراء دمشق .

وفي ربيع الأول، ختن السلطان ولده سيدى محمد، وكان له مهم حافل. \_ وفيه وصلت رأس تانى بك البجاسى، فعلقت على رأس باب النصر. \_ وفيه أخلع السطان على أذبك الأشقر، وقرر دوادار كبير، عوضا عن سودون من عبد الرحمن، بحكم انتقاله إلى نيابة الشام؛ وقرر تنرى بردى المحمودى رأس نوبة كبير، عوضا عن أذبك الأشقر، بحكم انتقاله إلى الدوادارية الكبرى.

وفى ربيع الآخر ، حضر شمس الدين الهروى ( ١٦٠ ب ) من القدس ، وطعع ان يلى قضاء الشافعية ، فوجد الشهاب ابن حجر قد قرّ ربها ، فأقام أياما وسعى في كتابة السرّ، فتولّاها عوضا عن جمال الدين بن الصفى ؛ وكان الهروى تولّى قضاء للسافعية غير ما مرّة ؛ فلما قرّ ر في كتابة السرّ عابوا عليه ذلك ، وصار بمد أن كان يقوم له السلطان ، بتى واقفا على أقدامه في خدمة السلطان ليلا ونهارا .

وفيه جرت واقعة غريبة ، وهو أن الوالى قبض على جماعة ، فوجد عندهم رمم بني آدم ، فكانوا ينبشون على الأموات الجدد ، ويسلخون لحومهم عن العظام ،

<sup>(</sup>٧) تاني بك: ناني بك.

<sup>(</sup>۱۰) تانی بك : جانی بك . || علی رأس باب النصر : فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۲۲ ب : علی باب زویلة .

ويناون اللحم في دست، ويبيعونه للإنرنج كل قنطار بخمسة وعشرين دينارا ، فلما قبضوا عليهم ، ضربوا بالمقارع ، وقطعت أيديهم وعلَقت في رقابهم ، وطافوا بهم القاهرة ، ثم حبسوا. \_ وفيه حضر السلطان تفرقة الجامكية ، وقطع منها عدة جوامك ٣ لأجناد الحلقة ، ممن له إقطاع وجامكية .

وفى جمادى الأولى ، كملت عمارة مدرسة السلطان ، التي تجاه سوق الورّاقين ، وخطب فيها ذلك اليوم ، [ وذلك يوم الجمعة سابع هذا الشهر ] ، وقد قرر فى الخطابة الشيخ عبد الرحيم الحموى الواعظ . \_ وفيه توفى الصاحب تاج الدين بن كاتب المناخات القبطى ، وهو والد الصاحب كريم الدين بن كاتب المناخات . \_ وفيه قبض السلطان على الناصرى محمد بن أبى والى الأستادار ، وعلى كريم الدين بن كاتب جكم السلطان على الناصرى محمد بن أبى والى الأستادار ، وعلى كريم الدين بن كاتب جكم الناظر الديوان المفرد ، وصودروا .

وفى جمادى الآخرة ، أخلع السلطان على صلاح الدين محمد بن الصاحب بدر الدين ابن نصر الله ، وقرر فى الاستادارية ، عوضا عن محمد بن أبى والى . \_ وفيه جاءت ، الأخبار بأن مكمة المشرقة حصل بها سيل عظيم ، حتى بلغ الماء إلى الحجر الأسود ، وقرب من باب البيت ؛ وأن فى تلك السنة مات من أهل مكمة المشرقة نحوا من ثلاثة الاف إنسان بملة البطن . \_ وفيه توفيت زوجة السلطان خوند فاطمة بنت قجقار ، القردمى ، وهى أمّ ولده محمد ، وكمان لها جنازة حافلة ، ودفنت بالمدرسة ( ١٦١ آ ) الأشرفية ، التي أنشأها السلطان .

وفيه جمع السلطان القضاة الأربعة ، ومشايخ العلم ، وسألهم عن جواز أخذ زكاة مم الأموال الباطنة والظاهرة من الناس ، فوقع الجدل فى ذلك ، ثم وقع الاتفاق على أن الأموال الباطنة زكاتها موكولة إلى أربابها ، وأما الإبل والبقر والغنم فلا يجب فيها الزكاة ، إلا إذا كانت سائمة ، وأرض مصر لا مرعى فيها سائمة ؛ وأما إذا كانت ما م

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين نثلا عن طهران س ١٥٥ ب .

<sup>(</sup>٩) وعلى كريم الدين : وعلى بن عبد الـكريم .

<sup>(</sup>۲۰) موكولة : مكنولة .

تشتری لها الراعی بالمال فلیست بسائمة ؛ وأما عروض القجارة من الأصناف التی بید التجار ، فإن المکوس تؤخذ منهم علیها ، ولکن تضاعفت المکوس فی هذه السنة حتی خرجت عن الحد الذی جری به العادة ؛ وأما الزرع والثمار والخضروات ، فإن حال الفلاحین فی المفارم معروفة ؛ ثم انفض المجلس علی ذلك ، وبطل ما راموه من أخذ أموال الناس . .. وفیه صرف شمس الدین الهروی عن کتابة السر ، وقر د فیها نجم الدین بن العمری عمر بن حجی ، عوضا عن الهروی بحکم صرفه عنها .

وفى رجب، قدم الشيخ شمس الدين مجمد الحرزنى الدمشق، وكان غائبا عن مصر نحوا من ثلاثين سنة ، فى برسا ، عند ابن عثمان ، وكان فى تلك البلاد مكرما جدًا . وفى شعبان ، ابتدأ السلطان بقراءة الحامع الصحيح من البخارى ببن يديه بالقلمة ، ورسم للقضاة الأربمة ، ومشايخ العلم ، أن يحضروا ، وكذلك الأعيان من الباشرين .

١٧ وفي رمضان ، توقف النيل عن الزيادة ، وتقلق الناس بسبب ذلك ، ثم حصل
 الوفاء في \$ لث عشرين مسرى ، وسكن الاضطراب .

وفي شوال ، طَلَب الأتابكي بيبنا المظفري الخواجا شهاب الدين أحمد بن على الطغبدي، فلما حضر ضربه ضربا مبرحا، حتى كاد أن يموت ، وكان بيبنا ستيئ الخاق، يابس الطباع ، فلما بلغ السلطان ذلك تغيّر خاطره على الأتابكي بيبنا ، ونفاه إلى ستجن ثغر الإسكندرية ، فستجن بها ، وكان السلطان قد ثقل عليه أمر بيبنا المظفري . \_ وفيه عز طرح نخيل البلح بالصميد ، حتى عز وجود ( ١٦١ ب ) التمر من مصر ، وعز الموز أيضا عن دمياط .

وفى ذى القمدة ، أخلع السلطان على قجق الميساوى ، وقرر أتابك المساكر ، عوضا عن بيُبنا المظفرى؛ وقرر أينال النوروزى فى أمرية السلاح ، عوضا عن قجق؛ وطلب أينال الجكمى من القدس ، فلما حضر أخلع السلطان عليه ، وقرره فى أمرية (٢) تؤخذ: نأخذ .

<sup>(</sup>٨) برسا: في باريس ١٨٢٢ س ٣٢٣ آ: بروسا .

مجلس ، عوضا عن أينال النوروزى . \_ وفيه صرف الشهاب أحمد بن حجر من قضاء الشافعية ، وأعيد إليها شمس الدين الهروى ، وغيّر زيّه الذى كان عليه من زتى المباشرين ، وعاد إلى زتّى القضاة ، فأعيب عليه ذلك . \_ وفيه عجّل النيل بالهبوط ، ٣ وشرقت بسبب ذلك غالب بلاد الصعيد .

وفى ذى الحجة ، فرق السلطان الأضحية على الماليك ، كل واحد منهم دينارين ، فلم يرضهم ذلك؛ فلما كان فى يوم الأضحية رجموا السلطان الماليك بالحجارة من الطباق، فدخل السلطان إلى دور الحريم ، وهو مرجوف ، فلما ولى السلطان نزل الماليك من الطباق، ومهبوا الأضحية عن آخرها، وكثر القال والقيل بين الناس فى ذلك اليوم.

وفيه توقى شبخ الإسلام شمس الدين [ الديرى ، والد قاضى القضاة سعد الدين ، ، وهو محمد بن سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر ابن سعد بن أبى بكر ابن سعد العبسى المقدسى الحنفى، تولّى قضاء الحنفية بمصر، ثم مشيخة المدرسة المؤيدية، وكان من أعيان العلماء ، توجّه إلى بيت المقدس ليزوره ويعود ، فتوفّى هناك ، وكان من أعيان العلماء ، توجّه إلى بيت المقدس ليزوره ويعود ، فتوفّى هناك ، وكان من أعيان العلماء ، توجّه إلى بيت المقدس ليزوره ويعود ، فتوفّى هناك ، وكان من أعيان العلماء ، توجّه إلى بيت المقدس ليزوره ويعود ، فتوفّى هناك ، وكان من أعيان العلماء ، توجّه إلى بيت المقدس المربه بن وسبعائة ؛ وكان مولده بعد الأربه بن وسبعائة ؛ فما توفّى قرّر ابنه الشيخ سعد الدين في مشيخة الجامع المؤيدى ، عوضا عن أبيه شمس الدين .

وفيه قبض على كمشبغا العبسى ، وكان من الأمراء الناصرية . \_ وفيه توقى الشيخ الصالح الممتقد الولى زين الدين أبو بكر بن عمر بن محمد الطريني المحلى المالـكي المذهب ، وكان له بر" ومعروف وإيثار حسن .

وِفيه جاءتالأخبار بوفاة اللكالمادل فخرالدين سليان بن غازى بن محمد بن أبي بكر

 <sup>(</sup>۲) شمس الدین : کذا فی طهران س ۲ ه ۱ ب ، وکذلك فی لندن ۷۳۲۳ س ۲ ه ۱ آ .
 وفی الأسل، وکذاك فی باریس ۱۸۲۲ س ۲۳۲۳ : شرف الدین .

<sup>(</sup>۹–۱۰) مایین الفوسین نفلا عنطهران س۳ ه ۱ب، وکذلك عنرلندن۷۳۲۳س. و ۱ آ ، وایضا باریس ۱۸۲۲ س ۳۲۳ ب .

<sup>(</sup>۱٦) العبسى : كذا فى الأصل . وفى طهران س ١٥٦ ب ، وكذلك فى باريس ١٨٢٢ س٣٢٣ ب : القيسى ، وفى لندن ٧٣٢٣ س ١٥٩ ب : الفبسى .

ابن عبد الله بن نوران شاه ، صاحب حصن كيفا ، وكان ديّنا خيّرا ، وله فضايل ومكارم ( ١٦٦٢) واشتغال بالعلم، وأقام في مملكته بحصن كيفا نحوا من خمسين سنة؟ ولمات قرّر بمده ولده الملك الأشرف أحمد، وقد سار على سير والده في المعدل والخير والأمر بالمعروف ، حتى فاق والده في أفعاله ، وكان له نظم ونثر ، ورقة حاشية ، وقيل فيه:

لسان نهاك يوضيح كل معنى وفهمك فى دجى الإشكال صبح وقلب حاك ينهم كل قلب بأنك للبريّـة فيك نصح

## ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وثمانمائة

فيها في المحرم، توقى القاضى علم الدين سليان بن الكويز بن عبد الرحمن بن الكويز بن عبد الرحمن بن الحدد الشوبكي الكركي، أخو علم الدين كاتب السرّ، وكان حسن السيرة . ـ وفيه وصل الحاج إلى مصر ، وقد تأخّر عن عادته بيومين لأسباب اقتضت ذلك ؛ وحضر صحبة الحاج الشريف رميثة بن محمد بن عجلان أمير مكّة ، وهو مقبوض عليه .

وفيه نزل السلطان لكشف عمائره ، ثم توجّه إلى الجامع الأزهر فكشف عن الصهريج الذي أنشأه [به] ، ثم زار [الشيخ] خليفة المغربي ، والشيخ سعيد المغربي، وكانا من القيمين في الجامع الأزهر ؛ ثم ركب من الجامع وتوجّه إلى دار الشيخ محمد ابن سلطان فزاره ، ثم عاد إلى القاءة . \_ وفيه نودى المسكر بالمرض لأجل تجريدة عينت إلى مكة المشرقة ، بسبب فساد العربان وعصيان مقبل أمير الينبع ، وفتنة كانت عكة المشرقة . \_ وفيه شرع السلطان في عمل مراكب حربيّة ليغزو بلاد الإفرنج .

۱۸ وفی سفر ، نول السلطان لیکشف علی عمارة المراکب التی امر بها ، وکانت بساحل بولاق ، فکشف علیها ؛ ثم سار إلی جزیرة الفیل ، وطلع من علی التاج والسبع وجوه ؛ ثم سار إلی خلیج الزعفران ، وطلع من هناك إلی الفلمة .

<sup>(</sup>٧) وعشرين : وعشرون .

<sup>(</sup>۸) علم الدین : کذا فی الأصل ، وکذاک فی لیدن۷۳۲۳ می ۹ ه ۱ ب، وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ می ۳۲۳ ب . ولـکن فی طهران می ۷ ه ۱ آ : صلاح الدین .

<sup>(</sup>۱۳) مابين القوسين نقلا عن طهران س ۲۰۷، وكذلك في لندن۲۲۲ س ۲۰۹ ب.

وفيه توقى قاضى قضاة الحنابلة علاء الدين بن منلى ، وكان علامة فى مذهبه ، وهو على بن محمود بن أبى بكر منلى السليانى الحموى ، وكان يتكلّم على الأربمة مذاهب ، وحفظ فى كل مذهب كتابا ، وكان من أذكياء العالم ، وكان حسن السيرة ، تولّى ولاية قضاء حماة ، ثم حاب ، ثم قدم إلى القاهرة ( ١٦٢ ب ) وقرر فى قضاء الحنابلة بمصر ؛ وكان ذا ثروة واسعة فى المال ، ومولده سنة إحدى وسبعين فى قضاء الحنابلة بمصر ؛ وكان ذا ثروة واسعة فى المال ، ومولده سنة إحدى وسبعين وسبعمائة ؛ فلما مات قرر فى قضاء الحفابلة الشيخ بجد الدين أحمد بن فصر الله بن احمد بن فصر الله بن احمد بن السترى البغدادى ، عوضا عن ابن منلى .

وفى ربيع الأول، عمل السلطان المولد الشريف وعجّل به، فمُمِل فى خامس ربيع الأول لأمر أوجب ذلك. وفيه عيّن السلطان الأمير أرنبنا أحد الأمراء المشروات، ٩ ومعه مائة مملوك، وعيّن معه سعد الدين إراهيم بن المرة القبطى، لأخذ مكوس جدّة؛ وهو أول مكس أخذ من جدّة، واستمر من يومئذ عمّال إلى الآن ببندر جدّة، وخرجوا وتوجّهوا إلى مكّة المشرّفة.

وفيه جانت الأخبار بأن تغرى بردى من قصروه ، الذى كان نائب حاب، قد قتل خنقا بقلمة حاب . \_ وفيه قرّر فى قضاء الحنفية بحلب الشيخ جمال الدين يوسف السمرة ندى ، عوضا عن شمس الدين بن أمين الدولة . \_ وفيه نزل السلطان وعدّى ، إلى بر ّ الجيزة ، وتوجّه إلى وسيم وأقام بها أياما ثم عاد . \_ وفيه كملت عمارة الصهر بج والميضة اللذين إنشأها السلطان فى الجامع الأزهر .

وفى ربيع الآخر ، قدم سودون من عبد الرحمن من الشام، فأكرمه السلطان مه ، وأخلم عليه ، وأقام بالقاهرة أياما ثم عاد إلى دمشق ؛ وكان سبب حضوره إلى القاهرة

<sup>(</sup>۲) أبى بكر مغلى السليمانى : كذا فى الأصل، وكمذلك فىلندن ٧٣٢٣ س ١٦٠ ، وأيضا لى باريس ١٨٢٢ س٣٢٣ ب . ولسكن في طهران س ١٥٧ب : أبى بكر بن مغلى السلمانى . ال الأربعة : الأربع .

<sup>(</sup>٧) البقدادي : المقدادي .

<sup>(</sup>۱۷) اللذين: الذي .

<sup>(</sup>۱۸) سودون من : : سودون بن .

أنه أتى ليشفع فى طراباى بأن يفكّ قيده ، وأن ينتقل من ثغر الإسكندرية إلى ثغر دمياط، فأجيب إلى ذلك . \_ وفيه كملت عمارة البرج الذى أنشأه السلطان بالقرب من الطينة .

وفى جمادى الأولى ، كملت عمارة المدرسة التى أنشأها السلطان بجوار خانقاة سرياقوس ، وقرّر فيها حضورا وصوفة . \_ وفيه قرّر فى الأستادارية الصاحب بدر الدين بن نصر الله ، عوضا عن والده صلاح الدين بحكم استعفائه منها ، وقرّر كريم الدين بن كاتب جكم فى نظر الخاص، عوضا عن بدر الدين بن نصر الله ؛ وقرّر فى نظر الدولة أمين الدين إبراهيم بن الهيصم ، عوضا عن ابن كاتب جكم . \_ وفيه فى نظر الدولة أمين الدين إبراهيم بن الهيصم ، عوضا عن ابن كاتب جكم . \_ وفيه ( ١٦٣ آ ) جاءت الأخمار بأن الإفرنج زاد أذاهم ، وصاروا يقطمون الطريق على المسافرين ، فتشوّش السلطان من ذلك .

وفي جمادى الآخرة ، قبض السلطان على القاضى نجم الدين بن حيجّى كانب السرّ ، وسلّمه إلى الأمير جانى بك الدوادار الثانى ، فسجنه بالبرج [ الذى في القلمة ، وكان ذلك بسبب أنه وقع بينه وبين ابن حيجّى حظّ نفس ، فأغرى السلطان عليه ، فأقام في البرج ] أياما، ثم رسم السلطان بنفيه إلى الشام ، فخرج ولكن في الحديد ماشيا على أقدامه إلى المطرية ، ثم شفع فيه فأطلق من الحديد ، وتوجّه إلى الشام بطاًلا .

وفيه قرّر في كتابة السرّ القاضى بدر الدين محمد بن مزهر الدمشقى ، عوضا عن ابن حتجى ، وبدر الدين هذا هو والد القاضى أبو بكر بن مزهر . \_ وفيه قرّر فى نظر الاصطبل السلطانى تاج الدين الخطيرى القبطى . \_ [ وفيه ] جاءت الأخبار بأن الأمير قرشاس الشمبانى ، الذى توجّه إلى مكّة المشرّفة، وصل إلى أطراف بلاد اليمن وعاد إلى جدّة . \_ وفيه عرض السلطان المهاليك ، وعيّن منهم جماعة إلى التجريدة نحو قبرص

<sup>(</sup>۱٤) ماشيا : ماشي .

<sup>(</sup>١٨) [ وفيه ] : تنتس في الأسل .

من بلاد الإفرنج ، وعيّن جماعة من الأمراء المقدّمين الألوف ، يتوجّهوا هم والعسكر من البحر .

وفى رجب، أعيد الحافظ شهاب الدين بن حجر إلى قضاء الشافعية ، وصرف تشمس الدين الهروى ، وتوجّه إلى القدس . \_ وفيه أخرج السلطان الشريف مقبل أمير الينبع من البرج الذى بالقامة ، وتوجّه به إلى السجن بثنر الإسكندرية . \_ وفيه نفق السلطان على المسكر الذين تميّنوا إلى التجريدة ، وكان الباش عليهم الأمير جرباش قاشق، وآخرون من الأمراء ، وعيّن ممهم ألف مماوك ؛ فأعطى لكل مملوك منهم عشرين دينارا ، وبعث السلطان خيولا في البرّ إلى جهة طراباس ، بأن يحملوا في المراكب سحبة المسكر إلى قبرص ، وكانوا نحوا من ثلثاية فرس .

ونيه انتهت عمارة الأغربة التي عمرها السلطان في بولاق ، وكانوا نحوا من مائة غراب ، وزيّنوا بالسناجق والطوارق، وحيّر فيهم الطبول، وكان لهم يوم مشهود · - وفيه قطع السلطان رواتب المباشرين من القمح ، الذي كان يصرف لهم من الذخيرة ، ١٢ وكان نحو من خمسة آلاف أردب في كل سنة ، فبطل ذلك .

وفى شعبان ، ( ١٦٣ ب ) جاءت الأخبار من بلاد الهند ، بوفاة الشيخ بدرالدين محمد بن أبى بكر بن عمر الدماميني السكندري المالسكي ، وكان توجّه إلى الهند في متجر، ، هات هناك ، وتعانمائة ، ودنن هناك ، فات هناك ، وكان مولده بالإسكندرية سنة ثلاث وسبمين وسبميائة ، وكان عالما فاضلا ، ريسا حشما ، وله شعر حيّد ، فهن ذلك قوله :

قلت له والدجى مول ً ونحن بالأنس بالتلاق

<sup>(</sup>١) يتوجهوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٦) الذين : الذي .

<sup>(</sup>٧) وآخرون : وآخرين .

<sup>(</sup>١٠) التي: الذي .

<sup>(</sup>۱۱) بالمناجق: بالصناجق. أا وصير : كذا في الأصل. وفي طهران س ۱۵۸ ب، وكذلك في لندن ۷۳۲۳ س ۲۶۱، وأيضا في باريس ۱۸۲۲ س ۳۲۳ ب: وضرب.

قد عطس الصبح يا حبيبى فلا تشمّته بالفراق وقوله فى قاضى قضاة المالكية ناصر الدين بن التنسى ، لما تولّى وظيفة المقود فى ابتداء أمره ، وهو :

يا قاضيا ليس ياقي نظيره في الوجود قد زدت في الفضل حتى قلدتني بالمقـــود

وفيه وقمت زلزلة بالقاهرة وقت غروب الشمس ، وقد تحرّ كت الدور والأماكن والمآذن ، حتى كادت أن تسقط على الأرض ، لـكن لم يمت فيها أحد من الناس ، وقد ماجت الأرض ثلاث مرّات ، وهي تسكن ثم تضطرب ، فهجّت الناس من الدور إلى الأسواق .

وفيه وقمت نادرة غريبة ، وهو أن شخصا كان مسافرا نحو بلاد السميد ، فتمرّض له إنسان من المربان ، قاطع طريق ، فنزل إليه ، وأخذ ماكان ممه ، وكتفه ١٢ ليذبحه ، وكان بالقرب من شاطئ النيل ؛ فلما تحقّق الرجل ذبحه ، أقسم على ذلك الرجل الذي يريد ذبحه ، أن يسقيه شربة من الماء قبل أن يقتله ، فأخذ إناء من خرج ذلك الرجل الذي قدّم للذبح ، وأتى إلى البحر ليحضر له الماء ، فلما أراد أخذ الماء من البحر ، اختطفه التمساح ومزّق أعضاءه ، وذلك الرجل ينظر إليه وهو مكتوف ،

البحر ، احتطفه الممساح ومرق اعصامه ، ودلك الرجل ينظر إليه وهو ملتوف ، فاستمر بمد ذلك ساعة حتى مر به بعض السافرين فيخلصه ، وقام وركب فرسه ، وتسلّم خرجه بما فيه ، وسار وقد كفي شرّه من فضل الله تعالى ، وقد قبل في أمثال الصادح والباغم ، وهي :

لاتيأسن من فرج ولطف وقوة تظهر بمد ضمف فربما يأتيك بمد الياس لطف بلاكة ولا التماس

وفى رمضان ، قبض السلطان على الصاحب بدر الدين ( ١٦٤ آ ) بن نصر الله ، وعلى ولده صلاح الدين ، وعوقا فى القامة فى الترسيم ؛ ثم إن السلطان أخلع على عبد القادر (٧) والماذن : والموادن .

41

<sup>(</sup>١٦) فرسه: في لندن ٧٣٢٣ س ١٦١ ب: دابته .

[ بن ] أبى الفرج وقرّر فى الأستادارية ، عونا عن ابن نصر الله ؛ واستمرّ ابن نصر الله ؛ واستمرّ ابن نصر الله فى النرسيم حتى أورد ثلاثين ألف دينار ، فباع جميع أملاكه ، وماكان له من الضياع والقماش ، حتى غلق ما قرّره عليه . \_ وفيه قرّر القاضى جمال الدين توسف بن الصفى فى نظر الجيش بدمشق [ وكان بيده كتابة السرّ بدمشق ] ، فبقى ناظر الجيش وكاتب السرّ ، فعظم أمره جدا .

[ وفيه ] كان وفاء النيل المبارك ، وقد أوفى فى رابع عشر مسرى ، فنزل المقر تا الناصرى محمد بن الطاهر ططر ، الناصرى محمد بن السلطان لكسر السد ، وحجبته الملك الصالح محمد بن الطاهر ططر ، وكان الملك الصالح فى خدمة محمد بن السلطان ، فمد ذلك من النوادر .

وفيه جاءت الأخبار من طرابلس ببشارة نصرة العسكر ، الذي توجّه إلى قبرص وحبه [ الأمير جرباش ] قاشق السكريمي حاجب الحيجّاب ؛ فلما جاءت هذه البشارة ، دقت السكوسات بالقامة ، وعلى أبواب الأمراء سبعة أيام ، واجتمع القضاة الأربعة وأعيان الناس بمدرسة السلطان ، وقرئ عليهم كتب بشارة هذه النصرة ، ونودى ٢ في القاهرة بالزّينة ، فز يّنت سبعة أيام ، وتوجّهت القصّاد بالمراسيم إلى سائر الجهات بيشارة هذه النصرة .

[وفى شوال ، جانت الأخبار من الطينة بصحة بشارة هذه النصرة] مفصّلة ١٥ بصفة ماوقع لهم مع صاحب قبرص ، ودخوله نحت الطاعة السلطانية ، وقد ملكوا جزيرة قبرص ، ونهبوا ما فيها ، وأحرقوا أشجارها ، وقتل من الإفرنج نحو من خمسة آلاف إنسان ، وأسر الباقون ، وهذه أول غزوة إلى قبرص ، [وهى ١٨ التي جرّت السلطان إلى الغزوة الثانية التي كان فيها فتح جزيرة قبرص ] وأسر ملكها كما سيأتي الكلام على ذلك .

<sup>(1)</sup> مابين الفوسين نقلا عن طهران ص ٩ ه ٦ ٦ .

<sup>(</sup>٦) [ وفيه ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>١٠) مابين الفوسين نقلا عن طهران ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>١٥) مابين القوسين نقلا عن طهران م ١٥٩ آ .

<sup>(</sup>۱۹–۱۸) مايين الفوسين نفلاً عن طهران س ۱۵۹ ب.

وفيه توقى المسند نور الدين على بن سلامة بن عطوف السلمى المالكى ، وكان عدة علامة فى الحديث . \_ و توقى الناصرى محمد بن المطار ، وكان ريسا حشما ، توتى عدة وظائف جليلة ، منها : نيابة الإسكندرية ، وحجوبية حماة ، ونظر القدس والخليل ، وغير ذلك . \_ وفيه أفرج السلطان عن بيبُها المظفرى ، ونقله من سجن ثنر الإسكندرية إلى دمياط .

وفيه وسل العسكر الذي توجه إلى الغزاة بقبرص، ( ١٦٤ ب ) فطلع من ساحل بولاق ، وكان ممهم نحو من ألف وستين أسيرا ، وممهم سبمين جملا عليها الغنائم التي غنموها من قبرص ، فطلموا بذلك إلى السلطان ، فأمر ببيع الأسرى ، وأن لايفرق بين الابن وأبيه ، فتولّى بيمهم الأمير أينال الششهانى ؛ ثم إن السلطان نفق على العسكر [ الذي حضر من الغزاة ] ، لكل نفر سبعة دنانير ، وشيء خمسة دنانير .

وفيه شرع القاضى عبد الباسط ناظر الجيش ، ببناء بستان وساقية وفسقية ماء ، الله في بركة الحاج برسم الحجّاج ، وقد عمّ بها النفع هناك . ـ وفيه انتهى زيادة النيل المبارك إلى يوم عيد الصليب عشرين ذراعا، فعُدّ ذلك من النوادر ، وقلّما عهد مثل ذلك .

وفى ذى القمدة ، عز وجود اللحم الضأن والبقرى من الأسواق، وارتفع سمره، وكذلك سمر القمح أيضا ، مع كثرته وعلق ماء النيل ، فثارت العامة على بدر الدين العينى ، ورجموه لكون أنه كان محتسبا ، واتسعت القضية حتى كاد أن تكون فتنة عظيمة ، وأمر السلطان الوالى بأن يوسط جماعة من العوام، حتى شفع فيهم بمض الأمراء.

وفى ذى الحجة ، جاءت الأخبار بوفاة الأمير طوغان أمير آخور ، ومات مذبوحا

<sup>(</sup>٣) جليلة : جليها .

<sup>(</sup>٥) الإسكندرية : كندرية .

<sup>(</sup>۷) ألف وستين :كذا فى الأسل ، وكذلك فى لندن ٧٣٢٣ س٢٦٦ . ولـكن في طهران س ١٥٩ ب : وسبعين . وفى باريس ١٨٢٢ س ٢٣٥ : نحو من ستين . || جلا : جالا . (٨) التى : الذى . || الأسرى : الأسرا .

<sup>(</sup>١٠) مابين الفوسينَ نفلا عن طهران س ٩ ه ١ ب .

<sup>(</sup>۱۳) وقلماً : وقل ما .

بقامة المرقب ، وكان مستحقًا لذلك ، ولم يكن مشكورا فى سيرته . وفيه توقى شمس الدين البيرى أخو جمال الدين الأستادار ، وكان عالما فاضلا ، عين لقضاء الشافعية بمصر ، ولم يتم له ذلك ، وكان شيخ خانقاة سعيد السعداء والبيبرسية ، وكان من أعيان العلماء . وفيه جاء مبشر الحاج ، وأخبر بأن خوند زوجة السلطان ماتت بطريق الحجاز ، بوادى الصفراء ، وكانت حاملا فوقعت من على الجل فمانت ، فتأسق علمها السلطان .

وفيه وقمت نادرة غريبة ، وهو أن الفيران كثروا باللجون ، من طريق الشام ، وصاروا يقرضوا الزرع وهو قائم على أصوله ، فضيج منهم الناس من تلك النواحى ، وحصل منهم غاية الضرر ، فتضرّعوا إلى الله تمالى فى رفع ذلك عنهم ، فوقع بين الفيران مقتلة عظيمة ( ١٦٥ آ ) وشاهد الناس من الفيران ميّتة ، منهم : مقطوع الرأس ، ومقطوع الذنب ، ومنهم من قدّ نصفين ، ولم يعلموا من فعل بهم ذلك ، وهذا غاية المحب من صنيع الله تمالى عز وجل .

## ثم دخلت سنة تسع وعشرين وثمانمائة

1 1

فيها في المحرم ، قرّر أينال الششهائي في الحسبة ، وصرف بدر الدين العيني منها . \_ وفيه ، في ليلة خامس عشره ، خسف القمر جميمه ، ودام في الخسوف نحوا من من اثنتي عشرة درجة . \_ وفيه أفرج السلطان عن الشريف رميثة بن محمد بن عجلان أمير مكة المشرّفة ، وكان بالسجن بثنر الإسكندرية مدّة طويلة .

وفيه وصل الحاج إلى القاهرة ، وصحبتهم الأمير قرقماس الشعبانى ، الذى كان مقيا مما عَمَّة المُشرَّفة وتولَّى أمريتها شريكا لحسن بن عجلان ، فأخلع عليه السلطان وأبقاه على أمريته بمكّة المشرّفة، وأن يحمل [ إلى ] الخزائن الشريفة فى السنة ثلاثين ألف دينار.

<sup>(</sup>٨) يفرضوا :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۳) وعشرین: وعشرون.

<sup>(</sup>١٦) اثنتي عشرة: اثني عشر .

<sup>(</sup>٢٠) [ إلى ]: تنفس في الأصل .

وفيه حدث مظلمة على الحجّاج، وهو أن ناظر الخاص خرج بأعوانه إلى بركة خراج الحاج، وصار ينتش محاير الحاج، وصار ينتش محاير النساء، ويأخذ ما ممهم من الهديّة، يموّقها حتى بأخذ المكس عنها، فكان يأخذ على النطم الواحد عشرة دراهم من الفاوس، وكذلك بقيّة أصناف الهديّة.

وكان القائم في هذه المظلمة شخص من المكاسة ، يقال له سمد الدين بن المرة ، بر وكان سمد الدين هذا في خدمة قرقماس الشعباني لما كان بمكة المشرّفة ، فأظهر ببندر جدّة من المظالم ما لا يسمع بمثله ، ولم يُمهد قبل ذلك ظلم بجدّة ، فصارت من يومئذ بر وظيفة مستقلة ، يقال لها نيابة جدّة ، وصار يحمل من جدّة الأموال الجزيلة إلى السلطان بمصر .

وكانت جدّة تحت حكم أمير مكّة ، فأول من تحدّث فى أمر جدّة ونزع يد أمير مكّة الشرّ فة منها : قرقماس الشعبانى فى دولة الملك الأشرف برسباى ، وصار من

يومئذ يتزايد أمرها في المظالم ( ١٦٥ ب ) ولا سيا في أيام جانى بك نائب جدة ، خ فبلغ ما يحمل من جدة من المال نحوا من سبعين ألف دينار ، تؤخذ من العشور من أصناف المتاجر ، فإن المراكب الهندية كانت تأتى من بندر عدن إلى جدة ، فيأخذ صاحب مكة المشر فة منها العشور بحسب ما تبسر من ذلك؛ ثم زاد العيار واتسع الأمر

فى دولة الملك الأشرف قايتباى، حتى صار يأخذ من بندر جدّة فى كل سنة مالا يحصى

من المال ، فكثرت المظالم فى سائر الثنور . \_ وفيه كثر الموت فى الجاموس ، حتى ٪ ا قلّ الجبن واللبن جدًّا بسبب ذلك ، وتضمضع أحوال الفلّاحين ، وضمف أمرهم عن وزن الخراج .

وفى صفر ، طلع القضاة الأربعة إلى السلطان ، لمَّهنئته بالشهر على العادة ؛ فتكلُّم

<sup>(</sup>١) ناظر الحاس: في باريس ١٨٢٢ من ٣٢٥ ب: ناظر الجيش .

<sup>(</sup>٢) التي : الذي .

<sup>(</sup>٣) معهم :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٣) تؤخذ : تأخذ .

<sup>(</sup>۱۵) بحسب ما: بحسبا .

السلطان مع القضاة بأن يلزموا المامة والسوقة بالصلاة ، فلما نزل القضاة من عند السلطان أتوا إلى المدرسة الصالحية ، وصحبتهم المحتسب ، ووالى القاهرة ، وأشهروا المناداة للناس ، بأن السلطان أمر المامة بأن يلازموا الصلاة فى أوقاتها، ولا يتكاسلوا عن ذلك .

وفيه عقدالسلطان مجلسا بالقامة، واجتمع فيه القضاة الأربمة والأمراء، وتحدثوا في إبطال الماملة بالذهب الذي فيه الشيخوص من ضرب الإفريج، وضرب السلطان مماملة جديدة، وهي الأشرفية البرسبيبية، وكتب عليها اسمه، وجملها من خالص الذهب، ورسم بسبك الذهب البنادقة جميعها، وأخلع على شرف الدين أبو الطيب ابن تاج الدين عبد الوهاب بن نصر الله، وجعله ناظر دار الضرب، ومن يومئذ قلّت الإفرنتية البنادقة جدًا.

وفيه وقع الغلاء بالديار المصرية، وعز وجود القمح، وتزاحمت الناس على الأفران في طلب الخبز، وعز وجوده من على الدكاكين، وضج الناس منذلك، وقد عم هذا من الغلاء البادد الشامية وماحولها، وهلك من البهائم ما لايحصى، وقلت الألبان والأجبان من القاهرة، واستمر الحال ( ١٦٦٦ آ) متزايدا في كل يوم، وافتقر أكثر الأغنياء من الناس من أرباب العيال، وقد قيل في المعنى:

وما منّة الخبّاز عندى قليلة لقرضى منه وهو عن عسرتى ينضى وقد كنتمثل الليث أكلى فريسة وقدصرت مثل الفأر أكلى بالقرض

فلما وقمتهذه الناوة ، شرع السلطان يجمع الفقراء، ويفرّق عليهم الخبر في كل ممررية هذه الناوة .

وفى ربيع الأول ، نودى فى القاهرة بقطع ما ارتفع من الطرقات من الأراضى ، فشرع الناس فى أسباب ذلك ، وحصل لهم الضرر الشامل فى شيل التراب . \_ وفيه من توفّى بدر الدين بن سويد المصرى المالكي ، وهو صاحب المدرسة السويدية التى عصر، وكان أصله من القبط ، وكان يمانى المتجر ، وله اشتغال بالعلم .

<sup>(</sup>٩) الضرب: الدرب.

وفى ربيع الآخر ، قو ر الأمير يشبك الساق ، الممروف بالأعرج ، فى أمرية سلاح ، عوضا عن أينال النوروزى ، بحكم وفاته . \_ وفيه حضر شخص بهلوان ، من بلاد المعجم ، فاستأذن السلطان فى أن يريه شيئا من فنه ، فأذن له فى ذلك ، فنصب حبلا من مئذنة السلطان حسن إلى الأشرفية التى بالقلمة ، ومشى عليه ، وأظهر أنداب غريبة ، فتمجّب منه الناس ؛ ثم جاء بهلوان آخر ، وفعل مثله وزاد عليه أندابا غريبة ، حتى تمجّب منه الناس . \_ وفيه توقى تاج الدين بن المكللة عسب القاهرة ، وكان لا بأس به .

وفيه أخلع على الشيخ كال الدين بن الهمام الحنفى ، وقر ر في مشيخة المدرسة الأشرفية ، عوضا عن علاء الدين الروى ، بحكم انفساله عنها . ـ وفيه توفى الشيخ سراج الدين عمر بن على بن فارس الحنفى ، قارئ الهداية ، وكان انتهت إليه رئاسة مذهبه بمصر ، وكان من أصحاب علاء الدين السيراى ، وهو الذى نمته بقارئ الهداية ، وكان شيخ الخانقاه الشيخونية ؛ فلما مات قر ر فيها قاضى القضاة زين الدين التنهنى الحنفى ، عوضا عنه ، فلما قر ر التفهنى فى مشيخة الشيخونية أخرج السلطان عنه قضاية الحنفية ، وقر ر ( ١٦٦ ب ) فيها بدر الدين محمود المينى الحنفى ، وهو أول ولايته فى قضاء الحنفية .

وفيه رسم السلطان بكبس حارة الجودرية ، فكُبست ، وسبب ذلك قد بلغ السلطان أن جانى بك الصوفى مختفيا بها، فلما كبست قبض على شخص يقال له نخر الدين [ بن ] المزوق ، وكان من أصحاب جانى بك الصوفى ، فضُرب بالمقارع [ و ُنفي ] ، ورسم بإخلاء [ حارته ] ، حارة الجودرية ، فأخليت ، ودامت خالية مدّة طويلة . وفيه تزايد سمر الغلال وتشحّط من المراكب ، بعد ماكان قد أنحط سعرها .

<sup>(</sup>٤) مثذنة : مادنة .

<sup>(</sup>١٢) الشيخونية: في باريس ١٨٢٢ س ٣٢٦ آ: السرياقوسية .

<sup>(</sup>١٤) قضاية :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۸) [ وننی ] : عن طهران س ۱۶۱ ب، وأيضا عن لنــدن ۷۳۲۳ س ۱۶۴ آ .

<sup>(</sup>١٩) [ حارته ] : عن لندن ٧٣٢٣ س ٢٦٤ آ.

وفى جمادى الأولى ، شرع السلطان فى تجهيز عسكر إلى قبرص ، وهى التجريدة الثانية ، فمرض العسكر ونفق ، وشرعوا فى الخروج إلى الغزاة فى سبيل الله تمالى .

وفى جمادى الآخرة ، جاءت الأخبار بوفاة أمير مكة الشرّفة حسن بن عجلان بن عرميثة الحسنى ، وقد وقع له بحن عظيمة ، وقاسى شدائد يطول شرحها . \_ وفيه توقى قاضى قضاة المالكية جمال الدين يوسف البساطى ، مات وهو منفصل عن القضاء ، وبلغ من العمر نحو الثمانين سنة . \_ وفيه عزل السلطان قاضى قضاة الحنابلة بحب الدين نصر الله البندادى ، وقرر فيها الشبخ عز الدين عبد العزيز بن على البندادى ، عوضا عن ابن نصر الله البندادى ، وفيه توقى الشبخ تق الدين أبوبكر الحصنى الدمشقى الشافمى ، وكان من أعيان علماء الشافمية .

وفى رجب، حضر السلطان مراكب حربية برسم الجهاد، وكان عين فيه من الأمراء المقدّمين في هذه الغزوة: الأمير أينال الجكمى أمير مجلس، [والأمير تغرى بردى المحمودى رأس نوبة الغوب]، والأمير تغرى بردى برمش، والأمير مراد بردى المحمودى رأس نوبة الغوب]، والأمير تغرى بردى برمش، والأمير مراد خجا، والأمير أينال الأجرود الذى تسلطن فيما بمد، والأمير سودون اللكائمى، وجانم المحمدى، ويشبك الشاد، وغير ذلك من الأمراء العشروات والمماليك وجانم المحمدى، ويشبك الشاد، وغير ذلك من الأمراء العشروات والمماليك السطانية، وكان عدّة المراكب زيادة عن مائة مركب، نفرج الأمراء شيئاً فشيئاً حتى ماكل خروجهم في هذا الشهر، وسافروا إلى قبرص.

وكان قد بلغ السلطان أن جينوس ، صاحب قبرص ، بعث إلى ملوك الإفرنج يستنجدهم ، ويشكو إليهم ماجرى عليه من سلطان مصر ، وطلب منهم (١٦٧) ، ، نجدة ؛ فلما تحقّق السلطان ذلك عبّن تجريدة قبرص ؛ فلما سافروا جاءت الأخبار بأن أربعة من المراكب قد انكسرت ، وغرق من كان بها ، فتنكّد السلطان لذلك ، وأرسل الأمير جرباش قاشق لكشف الأخبار .

<sup>(</sup>٣) جاءت الأخبار : في باريس ١٨٢٢ س ٣٢٦ : جاءت المساكر بالأخبار .

<sup>(؛)</sup> وناسى: وناسا .

<sup>(</sup>۱۰) حضر : في لندن٧٣٢٣ س ١٦٤ آ، وكـذاك فياريس١٨٢٢ س ٣٣٦ب: جهز.

<sup>(</sup>۱۱–۱۲) مابین الغوسین نفلا عن طهران س ۱۶۱ ب .

<sup>(</sup>١٨) يستنجدهم :كذا في الأصل .

وفى شعبان ، جاءت الأخبار بأن الأمراء لما وصاوا إلى قبرص ، بعثوا إلى صاحب قبرص مطالعة على يد قاصد ، بأن يدخل تحت طاعة السلطان ؛ فلما وصل إليه القاصد بهذه الرسالة ، أمر بحرقه بالنار ، فلما بلغ الأمراء ذلك تهيئوا للقتال ، وباعوا أنفسهم على الجهاد في سبيل [ الله].

وفى رمضان، توقى الأتابكي قجق العيساوى ؛ فلما مات أخلع السلطان على الأمير يشبك الساقى الأعرج، واستقر أتابك المساكر، عوضا عن قجق الميساوى بحكم وفاته ؛ وقر ر الأمير برد بك أمير آخور كبير ؛ وقر ريشبك أخو السلطان فى أمرية طبلخاناه، التي كانت مع برد بك. \_ وفيه أخذ قاع النيل، فجاءت القاعدة أربمة أذرع وبمض أصابع، ولحكن ترادفت الزيادة بمد ذلك، حتى دخلت مسرى والنيل فى ثلاثة عشر ذراعا وأربمة أصابع، فمُد ذلك من النوادر.

وفيه جاءت الأخبار بأن المسكر قد انتصر على الإفرنج ، وأخذوا جزيرة قبرص من يد الإفرنج ، وكانت هذه النصرة على غير القياس ، فإن عسكر الإسلام كانوا فئة قليلة ، وصاحب قبرص جاءته نجدة كبيرة من ملوك الإفرنج ، الذين حوله ، فسكانت النصرة للمسلمين بإذن الله تعالى ؛ فلما جاء هذا الخبر دقت البشائر بالقلمة سبمة أيام ،

رونودى فى القاهرة بالزينة ؟ ثم إن السلطان أرسل الملاقاة للمسكر إلى دمياط ، وإلى
 ثنر الإسكندرية ، فخرج جماعة من المهاليك السلطانية صحبة الملاقاة .

وفيه وصل الشريف بركات بن حسن بن عجلان ، فأكرمه السلطان ، وأخلع عليه ، وقرّره في أمرية مكّة المشرّفة ، [عوضا] عن أبيه حسن ، وقرّر عليه من المال في كل سنة خمسة وعشرين ألف دينار ، وأن السلطان لايتمرّض إلى بندر جدّة ، ولا يأخذ من المشور شيئا .

<sup>(</sup>٣) الأمراء : الملا عن طهران س ١٦٢ آ ، وكذلك لندن ٧٣٢٣ س ١٦٤ ب ، وأيضا ف باريس ١٨٢٢ س ٣٣٦ ب . وف الأصل : السلطان .

<sup>(</sup>١٠) عشر : بيان في الأصل .

<sup>(</sup>۱۳) الذين: الذي .

<sup>(</sup>١٨) عوضًا : تنقس في الأصل .

وفى شوال ، كان وفاء النيل المبارك ، فنزل المقر الناصرى محمد بن السلطان لفتح السد على العادة ( ١٦٧ ب ) . \_ وفيه كان دخول العسكر المبارك ، الذى كان توجه إلى قبرص ، فكان لهم يوم مشهود ، ودخل صاحب قبرص ، هو وولده ، وابن أخى ملك الكيتلان ، وكان قد جاء نجدة إلى صاحب قبرص جينوس ، فدخلوا وهم فى قيود على بغال عرج ، وبقيّة الأسرى مشاة فى جنازير ، ودخل صحبتهم الغنائم [التى غنموها من قاش وأوان ، وهى على رءوس الحمّالين] ، وسناجق صاحب قبرص منكسة على رأسه ، وكانت الأسرى نحوا من ألف و خمسائة إنسان ؛ فلما دخل صاحب قبرص وبين يدى السلطان] ، كشفوا رأسه ومن معه من أعيان الإفرنج .

ثم إن السلطان أخلع على الأمراء الذين حضروا خلما سنية، وكان يوما مشهودا، به وموكبا حافلا ، وزينت المدينة سبمة أيام ؛ وحضر فى ذلك اليوم رُسُل ابن عثمان ملك الروم ، ورُسُل صاحب نونس ، ورُسُل جماعة من أمراء التركان ، ورُسُل ابن نعير أمير المرب بحماة، وحضر هذا الموكب الشريف بركات أمير مكة المشرقة ، فكان به اجتماع هؤلاء فى ذلك اليوم من غرائب الاتفاق ، ومن أعظم المواكب السلطانية ، قل أن يقم مثله لملك بعد برسباى .

ثم إن السلطان رسم بسجن صاحب قبرص ، وولده ، ومَن ممه من أعيان ، و الإفرنج ، واستمر صاحب قبرص فى السجن حتى اشترى نفسه من السلطان بما تتى ألف دينار ، وأن يكون نا ثبا عن السلطان فى قبرص ، وأن يحمل إليه فى كل سنة

<sup>(</sup>١) عد: أحد.

<sup>(</sup>٥و٧) الأسرى : الأسرا .

<sup>(</sup>٥) جنازير :كذا في الأصل ، ويسنى : زناجير . || معبتهم : صعبتها .

<sup>(</sup>٥–٦) مابين الفوسين نقلاعن طهران س١٦٢ ب ﴿ وَقَ الْأَصْلُ، وَكَذَلْكُ فَالْنَدَنُ ٧٣٢٣ س ١٦٥ آ : أَصْنَافَ بَحْمَلَةً .

<sup>(</sup>٦) وسناجق : وصناجق .

<sup>(</sup>٨) مابين القوسين نقلا عن طهران س ١٦٢ ب .

<sup>(</sup>٩) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۰) وموكبا حافلا : وموكب حافل .

<sup>(</sup>١٢) وحضر : وحضروا . || الشريف : والشريف .

عشرين ألف دينار ، ومن الصوف الفين ثوب ، وغير ذلك من الجوخ ، وأنواع الهديّة الفاخرة ؛ وكان فتح قبرص في رمضان سنة تسع وعشرين وثمانمائة .

ناهاكان رضا السلطان أخلع على ملك قبرص ، ورسم له بالمود إلى بلاده ، فتوجّه إلى ثنر الإسكندرية ، وتوجّه إلى جزيرة قبرص ، واستمرّت جزيرة قبرص من يومئذ بيد المسلمين ، ويحملوا الجزية في كل سنة إلى سلطان مصر ، وكانت هذه النزوة من النزوات المشهورة ، وارتفع بها حرمة السلطان بمصر ببن اللوك ، وعظم قدره بما وقع له [ من هذه النصرة ] ؛ ثم إن السلطان رسم أن يملّق تاج صاحب قبرص على ( ١٦٨ آ ) باب المدرسة الأشرفية ، التي أنشأها في المنبرانيّين المشهورة ، وهو مملّق إلى الآن .

وفيه باع السلطان جماعة كثيرة ممن أسر من الإفرنج ، من رجال ونساء ، وغير ذلك من القماش ، وحمل ذلك إلى بيت المال ، وكان من جملة الأسرى الذين ابتاعوا ، الأمير برد بك ، الذى صار دوادار ثانى ، صهر الملك الأشرف أينال الأجرود ، اشتراه وأعتقه وأزوجه بابنته ، وصار صاحب المقد والحلّ فى دولته ؛ ومن أسرى قبرص جماعة كثيرة ، وصاروا أمراء وخاصكية .

ا وفيه رسم السلطان الشريف بركات بأن يتوجّه إلى مكّة الشرّفة ، على أمريته بها . \_ وفيــه أخلع السلطان على أينال الجــكمى ، وقرّره فى أمرية سلاح ، عوضا عن يشبك الأعرج بحكم انتقاله إلى الأنابكية ؟ وقرّر جرباش قاشق أمير مجلس ؟

<sup>(</sup>١) ألفين نوب : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٥) ويحملوا :كذا في الأصل . || سلطان : في باريس ١٨٢٢ س ٣٢٧ آ : دبوان .

<sup>(</sup>٦) حرمة السلطان : في باريس ١٨٢٢ من ٣٢٧ : جاه السلطان وحرمته .

<sup>(</sup>٧) مابين الفوسين نقلا عن طهران س ١٦٣.

<sup>(</sup>١١) وحمل ذلك: فيطهران ص١٦٣ آ : وحمل الثمن. | الأسرى: الأسرا. || الذين :الذي.

<sup>(</sup>۱۳) أسرى : أسرا .

<sup>(</sup>١٧) الأتابكية: في باريس ١٨٢٢ س ٣٣٧ : الإسكندرية للاتابكية . والصحيح ماجاء هنا في الأسل . انظر فيما سبق ماورد من أخبار شهر رمضان سنة ٨٢٩ .

وقرّر قرقاس الشعباني حاجب الحجّاب . \_ وفيه قرّر في أمرية المدينة الشريفة ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، خشرم الحسني ، عوضا عن مجلان بن نعير .

وفى ذى القدة ، قدم نجم الدين بن حجّى من دمشق ، وكان مقيا بها منذ عزل من كتابة السرّ ، ونفى إلى الشام كما تقدّم . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن عجلات ابن نمير ، الذى كان أمير المدينة الشريفة ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وعزل عنها ، وتوتى عوضه خشرم ، فنهب عجلان المدينة الشريفة ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وأخرب سورها ، وأخذ ودائع الحجّاج الذين بها ، ووقع منه أمور شنيمة بالمدينة الشريفة ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . \_ وفيه قدم جارقطلوا نائب حاب ، فأكرمه السلطان ، وأخلع عليه ، وبالغ في تعظيمه .

وفى ذى الحجة ، دخل هاتور القبطى ، وماء النيل فى ثبات جيّد لم يمهد بمثله ، وكان فى تسمة عشر ذراعا، فحصل بسبب ذلك غاية الضرر الفلّاحين، لأجل تأخّر الزرع، وانقطمت الطرقات على المسافرين نحو الشرقيّة والغربيّة ، وقد قال القائل فى الممنى : ٢٠ قصد قطع الطريق نيل مصر حتى لقد ( ١٦٨ ب ) خانه السبيل بالسيف والرمح من غسد ومن قنساة لهسا نصول

وفيه توقى قاضى قضاة الشافعية شمس الدين محمدالهمروى الشافعى، وكان توتى أيضا ١٥ كتابة السرّ بمصر، وغيرها من الوظائف، وكان عالما فاضلا، يتسكم على مذهب الإمام الشافعى، والإمام أبى حنيفة، رحمهم الله تمالى ورضى عنهم، وتسوتى عدة وظائف جليلة، ومولده سنة سبع وستين وسبمائة، ومات وهو منفصل عن القضاء... وفيه نادى السلطان بمنع الأمراء من الحمايات، ورسم بمحو رنوكهم من على الأماكن.

<sup>(</sup>٤) وننى إلى : وننى من كتابة السرّ إلى . || إلى الشام : في باريس ١٨٢٢ س٢٣٣: إلى الشام في كتابة السر .

<sup>(</sup>٧) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۵) الهروى : الهوى .

<sup>(</sup>۱۸) سبع وستین : کذا فی الأسل ، وکذلك فی طهران س ۱۹۳ ب ، وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۲۷ ب . وفی لندن ۷۳۲۳ س ۲۱۱ آ : تسع وستین .

<sup>(</sup>۱۹) بتحو: بتحي.

وفيه جاءت الأخبار بقتل على بك بن خليل بن ذلنادر ، وكان من الفسدين في الأرض . \_ وفيه حضر هابيل بن قرايلك أسيرا إلى القــــاهرة ، وسنجن بالبرج في القلمة ، حتى مات بالطاعون في سنة ثلاث وثلاثين [ وثمانمائة ] . \_ وفيه أخلع السلطان على مقبل الرومي ، وقرر في نيابة صفد، عوضا عن أينال الخازندار . \_ وفي هذه السنة ، تزايد نزول السلطان إلى الرمايات في أماكن عديدة .

#### مم دخلت سنة ثلاثين وثمانمائة

فيها في المحرم ، أخلع السلطان على جار قطاوا نائب حلب ، ورسم بموده إلى نيابة حلب على عادته . \_ وفيه رسم السلطان بنفى أزدمر شاه ، أحد المقدّمين ، فنفى إلى حلب ، وكان غير مشكور السيرة . \_ وفيه مات قشتمر المؤبّدى ، الذى كان نائب الإسكندرية ، وكان غير مشكور في سيرته . \_ وفيه أعيد القاضى نجم الدين ابن حجّى إلى قضاء الشافعية بدمشق ، وصرف عنها شهاب الدين الدمشقى .

۱۲ وفيه كان بداية أمر بيع الفلفل على تجّار الإفرنج بالإسكندرية ، ولم يعهد هـذا قبل ذلك . \_ وفيه قرّر الشبخ شمس الدين [ محمد ] البرماوى الشافعي ، في تدريس الصلاحية بالقدس ، عوضا عن الهروى . \_ وفيه قدم سودون بن عبد الرحمن نائب الشام إلى القاهرة ، وأحضر معه تقدمة حافلة للسلطان ، فأكر مهوأ خلع عليه ، وقرره على عادته . \_ وفيه جا جراد كثير حتى سدّ الفضاء ، وأفسد بمض الزرع ، فبمث الله تمالى إليه الربح فمز قه عن آخره .

١٨ وفي ربيع الأول ، جاءت الأخبار من دمياط بأن البحر قذف بدابة عظيمة
 الخلقة ، فكان طولها نحو خمسة وخمسين ( ١٦٩ آ) ذراعا ، وعرضها سبمة أذرع ،

<sup>(7)</sup> 法: 法活。

<sup>(</sup>۱۳) [ محمد ] : نفلا عن ملهران س ۱۶٤ آ .

<sup>(</sup>۱۷) الرخ : في طهران ص ١٦٤ آ : ربح مريسي .

<sup>(</sup>۱۸) وَقُ رَبِيعُ الْأُولَ : لَمْ يَرِدُذَكُرُ أُخْبَارُ شَهْرُ سَهْرُ سَنَةً ۸۳۰ هِذَا فِي الْأُصَلُ ، وكَذَلك لم ير ذكرها في طهران س ١٦٤ ب ، أو في لندن ٧٣٢٣ س ١٦٦ ب ، أو في باريس ١٨٣٢ س ٣٢٧ ب .

فَمُندَّت مِن العجائب . \_ وفيه توقى الشيخ الصالح العابد الزاهد ، سيدى أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عرب ، وكان أصله من اليمن ، ولحكن ولد ببرسا من بلاد الروم، وكان مقيا بالخانقاة الشيخونية ، ودفن بها داخل القبّة ، بجوار قبر شيخوا ، ولما ٣ مات نزل السلطان وسلّى عليه ، وكان من كبار الأولياء .

وفيه توقى الشيخ شهاب الدين الزعفرانى الدمشقى المالكى ، وكان من الفعنلاء فى علم الحَرْف، وكان الملك الناصر فرج أمر بقطع لسانه ، وقطع عقدتين من أصابعه، ت وقد وشى به عند الناصر أنه يبشر المؤيد شيخ بالسلطنة ، وكان عنده ملحمة بخطّه ، فلما انقطعت أصابعه ، فكان يكتب بيده اليسرى ، وكان له خطّ جيّد ، ونظم رقيق، فمن ذلك قوله :

> لقد كنت دهرا في الكتابة مفردا أصور منها أحرفا تشبه الدرّا وقد عاد حالى اليوم أضمف ماترى وهذا الذي قد يـّــر الله لايسرى فأجابه بمض الشمراء عن ذلك بقوله:

لإن فقدت يمناك حسن كتابة فلا تحملن همَّا ولا تمتقد عسرا وأبشر بيسر دائم ومسرة فقد يسر الله المظيم لك اليسرى

وفيه هلك بترك النصارى اليماقبة ، وكان اسمه غبريال ، فلما هلك قرّر فى البتركية ، ١٥ نصر انى كان فى دير شمران ، يقال له ميخائيل ، وكان حسن السير فى ملّته .

1 1

وفى ربيع الآخر ، جاءت الأخبار بوقوع فتنة عظيمة بين [ صاحب ] غرناطة ، وبين صاحب الأندلس ، واشتدّت بينهما الحروب ، حتى آل الأمر إلى خراب غالب ١٨ بلاد النرب ، وتلائمي أمر غرناطة من يومئذ. \_ وفيه عين السلطان بكتمر السمدى، أحد الأمراء المشروات ، لاسفر إلى المدينة الشريفة ، وكان بها فتنة عظيمة بين أمرائها .

 <sup>(</sup>٦) الحرف: كذا ق الأصل ، وكذلك ق لندن ٧٣٢٣ س ١٦٦ ب ، وأيضا ق باريس
 ١٨٢٢ س ٣٢٧ ب ، وق طهران س ١٦٤ آ : الحروف .

<sup>(</sup>١٧) [ صاحب ] : تنقس ف الأصل .

وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتنة عظيمة بين التركمان، فمين لهم السلطان تجريدة، وبها من الأمراء ثمان مقدمين ألوف، ومن المماليك السلطانية خمسائة مملوك. وفيه توقى الطوائمي كافور الصرغتمشي الزمام، ( ١٦٩ ب ) وهر صاحب المدرسة التي في حارة الديلم وله تربة في الصحراء، وكان مشكورا في سيرته. وفيه نقل السلطان قصروه من نيابة طرابلس إلى نيابة حلب، عوضا عن جار قطاوا، ورسم لجار قطاوا ، ومسروه من قصروه . وأخلم على جرباش قاشق، وقرره في نيابة طرابلس عوضا عن قصروه .

وفيه حضر قامد صاحب رودس ، وهو يطلب من السلطان الأمان ، وقد بلغه أن السلطان قصد ينزوه ، فبعث للسلطان هديّة حافلة قوّمت بسمّائة ديناد . ـ وفيه أخلع السلطان على الأمير أركاس الظاهرى ، وقرّره رأس نوبة كبير ، عوضا عن تنرى بردى المحمودى .

وفى جمادى الأولى ، أنهم السلطان على قانى باى الفهاوان [ بتقدمة الف] ، الله وسار من جملة الأمراء المقدّمين .

وفى جمادى الآخرة ، توتى الأديب البارع البدر البشتكى ، وهو محمد بن إبراهيم ابن محمد الدمشقى الشافعى ، وكان شديد التمستك بمذهب ابن حزم الظاهرى ، وكان مولده سنة ثمان وأربمين وسبمائة ، وكان جيّد ألخط حسن النظم ، وكان عنده حدة مزاج مع سوء طباع ، مات فجأة فى الحمام ، ومن شعره من نوع الطباق :

وقالوا يا قبيح الوجه تهوى مليحا دونه السمر الرشاق الم فقلت وههل أنا إلا أديب فكيف يفوتني هذا الطباق ومن تفز لاته قوله:

حضرت ومن أهوى فلله يومنا لقد أطفأت فيه الرحيق حريقا وعانقته ثم ارتشفت رضابه فيالك غصنا قد ضممت وريقا

<sup>(</sup>٢) ثمان مقدمين أاوف : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۱) مابین القوسین نقلا عن طهران س ۱٦٤ ب.

وقد هجاه عيسي العالية مهذين البيتين ، وهَا قوله :

البشتكى الـــبدر له لحــية كلحية الراهب مـــبعورة قال إنا أشمر هـــــذا الورى قلنــا له فاستممل النـــورة وكتب إليه الملّامة شهاب الدن بن حجر ، وهو يقول :

أليس عجب أن نصوم ولا نشتكي من أذى الصوم غمّا ونسنب والله في نسكن إذا نحن لم نرو نثرا ونظما فأجابه البدر البشتكي:

ألا ياشهابا رقى فى الملا فأمطرنا نوؤه العذب قطرا المدن فقده منسك يافقرنا وتستغن إن قلت نثرا ونظما وفى رجب ، جاء قاصد ابن عثمان ، وسحبته هدبة حافلة للسلطان ، وأرسل يستأذنه فى الحج .

وفى شعبان ، وقمت نادرة غريبة ، ( ١٧٠ آ ) وهو أن شخصا من الماليك ١٠ الجراكسة كشف رأسه بين يدى السلطان ، فوجده أقرع ، فضحك عليه السلطان ، فقال له ذلك المماوك : « اجماى والى القرعان يا مولانا السلطان » ، فأجابه السلطان إلى ذلك ، وأخرِج له مرسوم سلطانى بذلك ، وأن يكون شيخ القرعان ، وأخلع عليه ١٥ خلمة ، فصار يدور فى الأسواق والحارات ويكشف روس الناس ، فمن وجده أقرع فيأخذ منه دينارا ، حتى أعيان الناس ، فضج منه أهل القاهرة وشكوه للسلطان ، فضحك ونادى فى القاهرة للقرعان بالأمان والاطمان، وأن كل شيء على حاله ، وكسب دلك الرجل فى هذه الحركة جملة من المال .

وفيه وقع الرخاء بالديار المصرية ، حتى أبيع كل أربمة أرادب شمير بدينار ،

<sup>(</sup>٣) قانا : قالنا .

<sup>(</sup>٨) رقى: رقا .

<sup>(</sup>۱۰) وق رجب: في باريس ۱۸۲۲ س ۳۲۸ ب: وفيه .

<sup>(</sup>۱۲) وفی شعبان: فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۲۸ ب: وفی رجب .

 <sup>(</sup>۲۰) وفيه: في باريس ۱۸۲۲ س٣٢٨ ب: وفي شمبان. وهذا يتخالف ماورد في الأصل،
 وفي المخطوطات الأخرى . | أربعة: أربع .

والفولكل ثلاثة [أرادب] بدينار، والقمحكل أردبيّن بدينار، فوقع الرخاء في النلال، ولـكن انقطمت الفواكه، وقلت من مصر جدًّا.

وفى رمضان، انتهت عمارة مدرسة السلطان، التي إنشأها فى الخانكاه فى الشارع، وأقيمت بها الخطبة ، وجُمل فيها حضور وصوفة ، وجاءت من محاسن الزمان . وفيه وصل الزيني عبد الباسط ناظر الجيش إلى القاهرة ، وكان توجّه إلى الشاموحلب فى بعض أشغال السلطان ، فخرج الأمير جانى بك الدوادار إلى لقائه ، وكذلك أرباب الدولة والأمراء ، وكان له موكب حافل ، وأخلع عليه السلطان خلمة سنية ، وزينت له القاهرة ، ونزل إلى بيته وصحبته الأمراء المقدّمين ، وكان له يوم مشهود .

وفيه طلع القاضى عبد الباسط بتقدمة حافلة للسلطان ، فقوّمت بعشرين ألف دينار ، وأرسل أضماف ذلك إلى الأمراء ، فعظم أمره فى تلك الأيام جدا ، وصار صاحب الحلق والمقد بالديار المصرية ، حتى أطلق عليه [عظيم] الدولة ، وصار السعى من بابه فى جميع أشغال الناس ، وكان قد نال من تقرّبه إلى الأشرف برسباى ، ما ناله جعفر البرمكي من هارون الرشيد ، وكان الأشرف برسباى منقادا مع الزينى عبدالباسط، كما ينقاد الطفل إلى أبيه ، وهذا الأمر مشهور بين الناس . وفيه جاءت عبدالباسط، كما ينقاد الطفل إلى أبيه ، وهذا الأمر مشهور بين الناس . وفيه جاءت الأخبار من حلب بوفاة الشيخ عيى الدين ، ( ١٧٠ ب ) [ محمد ] من أولاد الإمام أبي حامد النزالي الطوسي الشافمي ، رحمة الله عليه ، وكان على طريقة السلف فى الزهد والورع وفعل الخير ، وكان مقيا بحاب ، ودفن بها .

 <sup>(</sup>۲) انقطمت: كذا في الأصل. وفي لندن ٧٣٢٣ س ١٦٧ ب، وكدفاك في باريس
 ١٨٢٢ س ٣٢٨ ب: انعطبت.

<sup>(</sup>٣) الني : الذي .

<sup>(</sup>٧) موكب حافل: موكبا حافلا.

<sup>(</sup>۸) يوم مشهود : يوما مشهودا .

<sup>(</sup>۱۱) [ عظیم ] : نقلا عن طهران س ۱٦٥ ب . وفی لندن ۷۳۲۳ س ۱٦٨ آ : نظام ٠ وهی تنقس فی الأصل ، وکذلك فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۲۸ ب .

<sup>(</sup>۱۵) [محد]: عن طهران س ۱٦٥ ب، وأيضا عن لندن٧٣٢٣ س ١٦٨ آ، وكذك ف باريس ١٨٢٢ س ٢٢٨ ب.

وفى شوال ، وردت الأخبار بأن وقع بالأندلس، من بلاد النرب ، زلزلة عظيمة ، ونزل بها صاعقة عظيمة ، أهلكت من الناس مالا يحصى ، ووقع بها خسف عظيم حوله ، نحو من ثلاثمائة مثل ، وهلك بسببه ما لا يحصى من العالم ، وكان أمرا مهولا .

وفيه كان وفاء النيل المبارك أوفى ثانى عشر مسرى ، ونزل المقر الناصرى محمد بن السلطان وكسر السدّ ، وكان صحبته الملك الصالح محمد بن الظاهر ططر ، ٦ وكان النيل توقّف ليالى الوفاء ، وحسل بسببه للمتفرّجين مالا خير فيه، وحرقت الخيام التي كانت بالروضة ، ولم يكن للوفاء بهجة مثل المادة .

فلما أوفى النيل ، توقف عن الزيادة بمد الزيادة ، أى الوفا ، ونقص بمضاصابع ، فتقلق الناس لأجل ذلك ، وتشتخطت الغلال ، فرسم السلطان للقضاة الأربمة ومشايخ العلم ، أن يتوجّهوا إلى القياس ، ويقروا سورة الأنمام أربمين مرّة ، ويدعوا إلى الله تمالى بالزيادة ؛ فلما فماوا ذلك نقص النيل ثلاثة أصابع ، واستمر على ذلك ، فكان منتهى ١٠ الزيادة فى تلك السنة سبمة عشر ذراعا وأصبمين ، ثم هبط بسرعة فشرقت البلاد ، ووقع الغلا ، بالديار المصرية .

وفى ذى القعدة ، جاءت الأخبار من دمشق ، بأن القاضى نجم الدين بن حجى ، ٥٠ قد ذُبح فى بستان له ، ولا يعلم من ذبحه ، وكان عالما فاضلا ، ريسا حشما ، وكان مولده سنة سبع وستين وسبعائة ، توتى قضاء الشافعية بدمشق غير ما مرة ، وتوتى كتابة سر مصر ، وجرى عليه محن عظيمة ، وآخر الأمر مات قتيلا ، وكان قد تكالب على ١٨ المناصب وحب الرئاسة ، وعادى الناس لأجل الدنيا ، وقد غدرت به ، كاقيل فى المنى:

قد نادت الدنيا على نفسها لوكان فى العالم من يسمع كم واثق بالعمر وارثته وجامع بدّدت ما يجمع

41

<sup>(</sup>ه) أوق : أونا .

<sup>(</sup>١٠) الأربعة : الأربع .

<sup>(</sup>١١) ويقروا : كذا في الأصل .

وفيه توتى التاجر زين الدين بركات بن عبد الله المكيني (١٧١ آ)مولى الخواجا مكين الدين [ الىمينى] ، وكان حبشيا ، صافى اللون ، حسن السيرة ، وهو جدّ قاضى القضاة صلاح الدين أحمد المكيني ، وكان في سمة من المال ، وأنشأ بمكة المشرّفة عدّة أماكن جليلة ، وكان في سمة من المال، ومعظما عند الناس .

وفى ذى الحجة ، قرر بها الدين محمد بن نجم الدين بن حجى ، فى قضا دمشق، عوضا عن أبيه ، وكان سنير السنّ كما بدا عارضه ، فسمى فى القضاء بنحو ثلاثين الف دينار. \_ وفيه قدم رسول صاحب الهند ، وصحبته هديّة حافلة للسلطان، [ وأرسل سبمة آلاف دينار ليشترى بها دارا عند الصفا ليجملها مدرسة ، فأجيب إلى ذلك ] .

وفيه أرسل مراسيم إلى مكّة المشرّنة بمنع تحويل المنبر من مكانه فى يوم الجمعة ، إلى أن يلصق بجوار الكمبة المشرّنة ، وأن يترك مكانه ، ويخطب عليه وهو فى مكانه عند مقام إبراهيم عليه السلام ؛ وأمر السلطان يأن تناق أبواب الحرم بمد انقضاء الموسم ، وأن يفتح من كل جهات الحرم أربعة أبواب لا غير ، فامتثاوا ذلك .

#### ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة

فيها في المحرم، وصل هدّية للسلطان من عند جينوس، ساحب قبرص، الذي اسر وأطلق، فكان من جملة الهديّة خمسين ألف دينار بنادقة، فأمر السلطان بأن يضرب دنانير أشرفية، عليها اسم السلطان. \_ وفيه عجّل السلطان بلبس الصوف قبل أوانه بمّدة، وكان الحرّ موجودا، فمدّ ذلك من النوادر.

<sup>(</sup>١) بركات: بركوت.

<sup>(</sup>۲) [ البمينی ] : عن طهران س١٦٦ آ ، وأيضا عن لندن ٧٣٢٣ س ١٦٨ ب ، وكذلك عن باريس ١٨٢٢ س ٢٣٢٩ .

<sup>(</sup>٧-٨) مابين الفوسين نقلا عن طهران من ١٦٦ ب .

 <sup>(</sup>٩) عنع تحويل: نقلا عن طهران س ١٦٦ ب. وق الأصل، وكذلك ق لندن ٧٣٢٣
 س ١٦٨ ب: بتحويل.

<sup>(</sup>۱۳) وثلاثين: وثلاثون.

<sup>(</sup>١٤) قبرس: قبرس. والناسخ يكتبها هنا في الأصل أحيانا بالصاد وأحيانا بالسين.

وفيه مرض الأمير جانى بك الدوادار الثانى ، مملوك السلطان ، فنزل إليه السلطان وعاده ، وكان أشيع بين الناس أن السلطان قد سمّه لما ثقل عليه أمره ، وكان أشيع أن جانى بك تا خانى بك يوم السلطنة لنفسه ؛ فلما تحقّق السلطان ذلك أشغله ، وكان جانى بك تقد عظم أمره فى تلك الأيام جدًا ، حتى صار ينفّذ الأمور فى المملكة من غير مراجعة السلطان ، فتكلّم الناس فى حقّه ، واستمر جانى بك ملازم الفراش حتى مات ، كا سأتى ذكره .

وفيه وصل بكتمر السمدى ، الذى كان توجّه إلى مكّة الشرّفة والمدينة المشرّفة ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، فحضر صحبته أمير المدينة المشرّفة المسمّى خشرم ، وهو فى الحديد .

وفى سفر ، أمر السلطان بأن لا أحدا من الناس يزرع ( ١٧١ ب ) قصب السكر إلا السلطان فقط ، فتضرّ ر الناس من ذلك ، حتى تسكلم القاضى عبد الباسط مع السلطان فى منع ذلك ، وأذن لاناس فى زرعه . \_ وفيه صرف قاضى القضاة الحنبلى عزّ الدين البندادى ، وأعيد إليها بحب الدين بن نصر الله . \_ وفيه توجّه السلطان إلى نحو خليج الزعفران ، ورجع من الصحراء ، وكشف عن بناء تربته ، التى أنشأها بالقرب من البرقوقية ، ثم عاد إلى القلعة .

وفى ربيع الأول ، توقى الأمير بكتمر السمدى ، الذى حضر من الحجاز ، وكان لا بأس به . \_ وفيه توقى الأمير جانى بك الدوادار الثانى ، مماوك السلطان ، [ الذى انتهت إليه الرياسة فى دولة أستاذه ، وهو صاحب المدرسة التى فى المنجية ] ، توقى ١٨ وهو شاب لم يبلغ الثلاثين ، فنزل السلطان وصلى عليه ، وجلس فى بيته حتى جهزوه ، ومشى فى جنازته ، وهو راكب ، إلى سبيل المؤمنين ، ودفن أولا فى مدرسته ، ثم نقل ومشى فى جنازته ، وهو راكب ، إلى سبيل المؤمنين ، ودفن أولا فى مدرسته ، ثم نقل إلى تربة السلطان التى بالصحراء ، وكان له بر ومعروف .

<sup>(</sup>١٨-١٧) مابين القوسين نقلا عن طهران س ١٦٧.

 <sup>(</sup>۲۰) سبیل المؤمنین : کذا فی الأصل ، وکذلك فی باریس ۱۸۲۲ س ۴۳٦ ب .
 وفی طهران س ۱۶۷ آ ، وأیضا فی لندن ۷۳۲۳ س ۱۶۹ ب : سبیل المؤ.نی .

وفى ربيع الآخر ، توقى الأمير أزدمر شاه الظاهرى برقوق ، وكان عسوفا شديد الخلق . \_ وفيه كان إسلام ابن الملاح النصرانى الملكي ، فلما أسلم لقب بمجد الدين، وكان كاتبا بدمياط . \_ وفيه شدد السلطان فى إراقة الخمور وإحراق الحشيش ، وحجر على ذلك جدًا .

وفى جمادى الأولى ، غضب السلطان على الطواشى فيروز الساقى ، وضربه ورسم بنفيه إلى المدينة المشرّفة ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . \_ وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتنة عظيمة باليمن ، وقبض على الملك الأشرف وسجن ، وتولّى هزير الدين على ، وتلقّب بالملك الظاهر .

وفى جمادى الآخرة ، توتى الأنابكي يشبك [ الساقى ] الممروف بالأعرج ، وكان من مماليك الظاهر برقوق ، وكان من خيار الأمراء ؛ فلما مات قرر في الأنابكية جار قطاوا . \_ وفيه رسم السلطان بإحضار جرباش قاشق ، نائب طرابلس ، فلما حضر قرره أمير مجلس بمصر ؛ وقرر في نيابة طرابلس طراباى ، الذي كان أمير كبير ، ونفي إلى القدس . \_ وفيه توتى الشيخ شمس الدين محمد بن البرماوى الشافمى ، وكان عالما فاضلا ، ومولده سنة ثلاث وستين وسبمائة .

وفيه توقى تاج الدين بن الجيمان ، والد القاضى علم الدين ( ١٧٢ آ ) شاكر ابن الجيمان ، وهو تاج الدين عبد النبى بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن يمقوب الدمياطى القبطى ، وكان متحد ثا فى ديوان الجيش ، وله شهرة زائدة ، واستمر من بمده أولاده عزيزين مصر إلى الآن . \_ وفي \_ ه توقى إياس الظاهرى ، حاجب الحجاب كان ، ومات وهو طرخان .

وفى رجب ، قرّر فى كتابة السرّ بدمشق ، القاضى كمال الدين بن البارزى ، ٢١ عوضا عن حسين السامرى . ـ وفيه عزل بترك النصارى المسمّى ميخائيل ، وتولّى عوضه أبو الفرج القسيس .

<sup>(</sup>٩) [ الساقي ] : نقلا عن طهران س ١٦٧ آ .

<sup>(</sup>١٦) ابن الجيمان: ابن الشبمان

<sup>(</sup>١٨) عزيزين :كذا في الأصل.

وفى شعبان ، جاءت الأخبار بوقوع الوباء ببلاد الصميد ، ومات من أهل تلك النواحى ما لا يحصى . ـ و توقّى المسند شمس الدين محمد المسقلانى الشافعى ، وكان علامة فى الحديث .

وفى رمضان ، صرف سمد الدين إبراهيم بن المرة من نظر الديوان المفرد ، وقرّر عوضه زين الدين يحيى الأشقر ، وهو الذى توتى الأستادارية فيما بمد . ــ وفيه وصلت هدّية قبرص ، من صاحبها جينوس لاسلطان ، كما تقدم ذكره .

وفى شوال ، نزل السلطان إلى المطرية ، وشقّ من القاهرة ، وكان له يوم مشهود . .. وفيه زاد الله فى النيل المبارك ، فى أول يوم من مسرى ، أربعة وعشرين أصبعا ، وكان النيل فى اثنتى عشرة ذراعا [ وعشر أصابع ] ، وفى رابع عشر مسرى كان الوفاء ، ونزل المقر الناصرى محمد بن السلطان، وفتح السدّ على العادة ، وكان له يوم مشهود .

وفيه خرج الحاج إلى مكة المسرّفة ، وكان أمير ركب المحمل أينال الششانى ، ١٢ أحد رءوس النوب ، وأمير ركب الأول قرا سنقر المحتسب . \_ وفيه قبض السلطان على جرباش قاشق الكريمى ، وارسله إلى دمياط منفيًّا ، وقبض على قطج أحد المقدّمين ، وبعثه إلى السجن بثغر الإسكندرية منفيًّا . \_ وقرّر أينال الملكى ١٥

<sup>(</sup>۱) الوباء : عن ملهران س١٦٧ ب، وكذلك باريس ١٨٢٢ س ٣٣٩ ب. وق الأصل: الغلاء ، وق لندن ٧٣٢٣ س ١٦٩ ب : الفناء .

 <sup>(</sup>۲) الثانعی : کذا فی طهران س ۱۹۷ ب ، وکذلك فی لندن ۷۳۲۳ س ۲۱۷۰ ،
 وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۲۹ ب .

<sup>(</sup>۷-۸و۱۱) يوم مشهود : يوما مشهودا .

<sup>(</sup>۹) مابین الفوسین عن طهران س ۱۹۷ ب ، وأیضا فی لندن ۷۳۲۳ مر. ۱۷۷ ب ، وکذلك فی باریس ۱۹۲۲ می ۱۹۷ ب ، الریس ۱۹۲ ب ، الریس ۱۸۲۲ ب ، الریس ۱۸۲۲ می ۱۸۲۰ ب ، ولندن ۷۳۲۳ می ۱۸۲۰ می ۱۸۲۰ می ولندن ۷۳۲۳ می ۱۸۲۰ می ۱۸۲۰ می دراجم کتاب تقویم النیل لواضعه أمین سای باشا الجزء الأول ، (القاهرة ۱۹۱۵) می ۲۱۱، حیث یقول بان الوفاء کان فی را بعشر مسری .

الأجرود [ الذى تسلطن فيما بمد ] ، فى نيابة غزّة ، عوضا عن تمراز الدقماق ، الذى تولّى أمير سلاح فيما بمد .

وفي ذي القمدة ، عز وجود التبن من مصر جدًا ، حتى أبيع كل حمل تبن بمائة وأربمين درها ولا يوجد . \_ وفيه وسل الأمير بيبنا المظفرى من القدس ، وكان الأمير جانى بك ، مملوك السلطان ، الأمير جانى بك ، مملوك السلطان ، السلطان بذلك ؛ فلما حضر أخلع عليه واستقر أمير مجاس، عوضا عن جرباش قاشق، وكان بيبنا المظفرى أمير كبير لما نفى ، فلما رجع من القدس قر ر أمير مجلس . \_ وفيه مات المهمندار المسمى جرر، وكان في أيام المؤيد شيخ والى القاهرة ، وعظم أمره جدًا . وفي ذى الحجة ، كثر القيل والقال بين الناس ، بأن المهليك يريدون قتل السلطان تحت الليل ، وأرموا عليه ثلاثة أسهم نشاب من الأطباق ، فسلمه الله تمالى من ذلك ، وأخذ حذره منهم ؛ ثم بعد أيام قبض على جماعة منهم ، و نفاهم إلى قوص ، من ذلك ، وأخذ حذره منهم ؛ أن الدوادار ، ونفاه إلى القدس ؛ وقرر عوضه في

الدوادارية الكبرى الأمير إركاس الظاهرى ، وكان أركاس الظاهرى رأس نوبة كبير ، وكانت هذه الوظيفة قديما من أجل الوظائف ، أكبر من الدوادارية ، فانمكس الأمر يومئذ ، فسارت الدوادارية أكبر من رأس نوبة كبير ؛ ثم إن السلطان أخلع على تمراز ، الذى كان نائب غزة ، واستقر رأس نوبة كبير ، عوضا عن أركماس الظاهرى ؛ وأنمم على يشبك المشد بتقدمة إلف .

۱۸ وفیه قرّر الطواشی جوهر القنقبای ، فی الخازنداریة السکبری ، عوضا عن آقبنا ، وقد رق جوهر الذکور فی أیام الأشرف برسبای ، حتی صار مدبّر المملسكة بالدیار المصریة . \_ وفیه توقی شرف البیری ، السکاتب المجید ، وکان یکتب علی طریقة ابن البواب ویاقوت ، وفاق من قبله ، وکان أکثر إقامته بماردین ، وحسن کیفا ، وحلب .

<sup>(</sup>۱۹) رقى: رنا

<sup>(</sup>۲۰) البیری: کذا فی الأصل، وکذلك فی لندن ۷۳۲۳ ص ۱۷۰ ب، وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ ص ۱۳۰ ب، وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ ص ۱۸۲۲ ص ۱۸۲۲ ص

وهو والد القاضى تقى الدين أبو بكر بن مزهر ، وهو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى الدمشقى الشافعى ، وكان عالما فاضلا فصيحا ريسا حشما، توتى عدة وظائف جليلة ، ورقى فى دولة الأشرف برسباى ، حتى صار أحد مد ترين المملكة والدولة ، عوكان مولده سنة ست و ثمانين وسبعائة ؛ فلما مات قرر فى كتابة السر بمده ولده جلال الدين محمد ، وكان شابا أمردا ، وسعى فى كتابة السر بنحو من مائة ألف دينار، حتى قرر بها ، فأقام مدة يسيرة وصرف عنها بالشريف شهاب الدين بنعدنان ، كاسيأتى الكلام عليه . ـ وفيه رسم السلطان بننى العبيد الكبار إلى بلاد ابن عثمان ، وكان قد تزايد منهم الفساد جدًا .

وفى رجب، أخلع على القاضى شرف الدين [أبى بكر] بن الأشقر، وقرّر في ويابة كتابة السرّ، معيناً لجلال الدين بن مزهر . \_ وفيه إدير المحمل على العادة، فحصل من المهاليك الأشرفية، في ليالى هذه الحركة، غاية الفساد، [وتمرّضوا لخطف النساء من الطرقات والمردان، وحصل منهم ما لا خير فيه] فتضرّر القضاة والمشاريخ ١٠ من ذلك، وقالوا هذه بدعة سيّئة يجب إبطالها . \_ وفيه توقى الواعظ المحدّث السالح الزاهد الشيخ عمهاب الدين، الممروف بالشاب التائب، وهو صاحب الزاوية التى في البسطيين، خارج باب زويلة، وكان عالما فاضلا، صوفيًا بارعا في الوعظ، ١٥ ومولده سنة ثمان وستين وسيمائة.

وفيه قدم سودون من عبد الرحمن نائب السلطنة بالشام ، فلما حضر أخلع عليه السلطان ، وقرّر على عادته ؛ وحضر صحبته القاضى كمال الدين بن البارزى ، وكان مقيا [ بالشام ] . \_ وفيه ثار جماعة من المماليك الجلبان ، وتوجّهوا إلى بيت الصاحب كريم الدين بن كانب المناخات ، ونهبوا ما فيه، وهرب واختنى.

<sup>(</sup>٣) ورق : ورنا. || أحد مدبرين الملك : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٩) [ أبي بكر ]: عن طهران س ٦٩ ٦٠.

<sup>(</sup>١٢-١١) ما بين الفوسين نقلا عن ملهران س ٢٦٦٩ .

<sup>(</sup>١٢) فنضرر: فنضرع.

<sup>(</sup>١٩) [ بالثام ] : عن طهران من ١٦٩ ب.

وفى شعبان ، ( ١٧٤ آ ) ثارت فتنة عظيمة بين مماليك السلطان ، وبين مماليك أمير كبير جار قطاوا ، وكادت أن تكون فتنة عظيمة بين الفريقين ، فأرسل السلطان قبض على ثلاثة من مماليك جارقطاوا وسيجنهم ، حتى سكنت هذه الفتنة قليلا . . وفيه خرجت الأمراء المينين للتجريدة ، وهم : أركاس الظاهرى دوادار كبير ، وقرقاس الشعبانى حاجب الحجّاب، وتغرى بردى، ويشبك المشد، ونحو من أربعائة مملوك ، وكان وقع بين الماليك خُاف بسبب النفقة ، لأن السلطان أعطى لكل مملوك خسين دينارا ، فأخذوها على كره منهم .

وفى رمضان ، سقط مكان على مكتب فيه أطفال ، فمات منهم اثنى عشر نفرا ، وأصيب منهم تسمة .

وفى شوال ، أمر السلطان بمنع الناس من الأعراس والزنف ، خوفا على الناس من فساد مماليكه ، فإن في تلك الأيام تزايد شرّهم ، وحصل منهم غابة الضرر ، فخشى السلطان من هجم جماعة من المهاليك على النساء ، فأمر بإبطال الأفراح مطلقا ... وفيه توقى القاضى تقى الدين محمد الفاسى الماليكي ، قاضى مكّة المشرّفة ، وكان علما فاضلا ، علّامة في مذهبه .

وفيه جاءت الأخبار بأن المسكر ، الذي توجّه من مصر ، لما وصل إلى الرُّها ملكما وأخرب المدينة ، وحصل بينهم وبين عسكر قرايلك وقمة عظيمة ، فانكسر جاليش عسكر قرايلك ، وقبض على ولده قابيل وتسمة من أمرائه ، وقتل من المسكر مالايحصى ، وكانت هذه أول الفتن بين قرايلك وبين السلطان، وجرى بينهما فيا بمد أمور يأتى ذكرها .

وفى ذى القمدة ، كان وفاء النيل المبارك ، ووافق ذلك ثانى عشر مسرى ، نزل المقر الناصرى محمد بن السلطان ، وفتح [ السدّ ] ، وكان يوما مشهودا ؛ ثم إن

<sup>(</sup>٤) أركاس: أرقاس.

<sup>(</sup>١٦) وقعة :كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢١) [ المد ]: تنقس في الأصل.

النيل توقف بعد الوفاء ، وانهبط عاجلا ، فشرق غالب البلاد ، ووقع النلاء بمصر ثانيا ، وانتهت زيادة النيل في تلك السنة إلى ثمانية عشر ذراعا وعشرين أصبعا ، ونزل السطان إلى الآثار النبوى وزاره ، ودعا إلى الله تعالى في الزيادة ، فما كان ذلك . وفيه عين السلطان بعض ( ١٧٤ ب ) الخاسكية بالتوجّه إلى دمشق ، لإحضار السيد الشريف عبهاب الدين أحمد بن عدنان الدمشق ، وقد عين لكتابة السر بالديار المصرية ، فدخل القاهرة وهو متو عنى وجسده ، فبق مدة ثم شنى، وطلع إلى القلمة المصرية ، فدخل الشطان ونزل في موكب حافل ، وكان له يوم مشهود ، وصرف جلال الدين بن مزهر عن كتابة السر .

وفى ذى الحجة ، وصل ابن قرايلك وهو فى الحديد، فسجن بالقامة إلى أن يكون من أمره ما يكون . \_ وفيه جائت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة فى المدينة المشرّفة ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فقتل من بنى حسن ما لا يحصى . \_ وفيه جائت الأخبار أيضا بوقوع فتنة عظيمة فى تبريز ، وخرب غالبها ، واشتدّت هذه الفتنة بين إسكندر ، ابن قرا يوسف ، وبين شاه روخ ، فكانت هذه الكسرة على ابن قرا يوسف ، وتبمه شاه روخ نحوا من ثلاثة أيام ، وهرب إهل سمرقند من شاه روخ ، وحصل على أهلها من الشدّة ما لا خير فيه . \_ وفيه توتى الشيخ شمس الدين السلسونى . \_ وفيه جائت ، الأخبار بقتل خشرم بن دوغان، أمير المدينة المشرّفة ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، مات مقتولا فى تلك الفتنة المقدّم ذكرها .

### ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأعاعائة

1 4

<sup>(</sup>۱۱) بنی حسن: کذا فی الأسسل ، وکذلك فی لندن ۷۳۲۳ س ۱۷۲ ب ، وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۳۱ ب وفی طهران س ۱۷۰ آ : بنی حسین .

<sup>(</sup>١٨) وثلاثين : وثلاثون .

عزله ، وولاية آقبنا الجمالى الكاشف . \_ وفيه توقّى الشيخ شمس الدين محمد بن على الهيشمى . \_ وفيه جاءت الأخبار من حمص ، بأن وقع بها مطر غزير ، ونزل مع المطر ضفادع صفار وهم خضر الألوان ، فامتلأت منه الأزقة ، وأسطح الأماكن .

وفيه قدم رسول شاه روخ بن تمرلنك ، ملك الهجم ، ومعه كتاب شاه روخ بالسلام على السلطان ، وأرسل يطلب شرح البخارى ، الذى صنفه العلّامة ابن حجر شهاب الدين ، ويطلب تاريخ تق الدين المقريزى ، وأرسل يسأل السلطان بأن يجهز كسوة الكعبة المشر فة ، وأن يجرى ما العين بمكّة المشر فة ، فأرسلله السلطان (١١٧٥) شرح البخارى ، وتاريخ المقريزى ، ولم يوافق على كسوة الكعبة ، وعمارة العين ، شرح البخارى ، وتاريخ المقريزى ، ولم يوافق على كسوة الكعبة ، وعمارة العين ، وقال : « إن الكعبة لهما أوقاف برسم عمل كسوتها ، فلم يحتاج الأمر لأحد من الملوك أن يكسوها ، وأما العين فإن بها آبار وأعين ، فلم يحتاج الأمر إلى بناء عين أخرى » . وفي صفر ، [صرف العلّامة ابن حجر عن قضاء الشافعية وأعيد إليها القاضي علم التين صالح البلقيني ، وصرف بدر الدين محمود العيني عن قضاء الحنفية ، وأعيد إليها القاضي زين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين التفهني ] .

[ وفى ربيع الأول]، توتى الأمير أذبك الأشقر ، الذي كان دوادار كبير ، وننى المالقدس، فمات هناك . \_ وفيه توتى القاضى كريم الدين بن سمدالدين بركات القبطى كاتب جكم الموضى ، وهو والد القاضى ناظر الخاص يوسف ، وكان ريسا حشما وله بر وممروف ، وكان يميل إلى فمل الخير، وكان في سعة من المال . \_ وفيه قرر في في المال . \_ وفيه قرر في في المال المال المناه ال

وفى ربيع الآخر ، قرّر القاضى بدر الدين المينى فى حسبة القاهرة ، عوضا عن أينال الششانى ، مضافا لما بيده من نظر الأحباس . \_ وفيه توفّى كمشبغا القيسى

<sup>(</sup>٣) وأسطح: وأسطحت.

الممروف بالمزوق ، وكان كاشفا ثم ننى إلى دمشق ، وكان غير مشكور السيرة . \_ وفيه قرّر فى الأستادارية آقبغا الجمالى ، الذى كان كاشفا ، وعزل عنها عبد القادر بن أبى الفرج ، وقرّر عليه مائة ألف دينار . \_ وفيه جاءت الأخبار بإفشاء أمر الطاعون بالجهة البحرية ، وقد عمّ الوجه البحرى ، وقد أخلى الدور من أهلها ، ثم ابتدأ أمره بالقاهرة ، وعمل فى الأطفال والماليكوالمبيدوالجوار.

وفى جمادى الأولى ، تزايد أمر الطاعون بالديار المصرية ، وعظم جدًا ، وسار تمن الطواعين المشهورة ، حتى سمّى بمد ذلك : « الفصل السكبير » ، وكان هذا الطاعون مخالفا لبقية الطواعين ، فإن عادة الطمن يقع فى أواثل فصل الربيع ، وهذا وقع فى وسط قلب الشتاء ، فلما تزايد أمر الطاعون نادى السلطان فى القاهرة « بأن به الناس يتقوا الله تمالى ويصوموا ثلاثة أيام متوالية » .

فلما تراید الأمر ، خرج قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی ، وبقیّة القضاة ، ومشایخ العلم ، ومشایخ الصوفیة ، ( ۱۷۰ ب ) و توجّهوا إلی خلف تربة الظاهر ۱۲ برقوق ، فجلس علم الدین هناك علی كرسی ، وعمل المیماد ووعظ الناس ، وكثر البكاء والضجیج والتضرع إلی الله تمالی ، ثم انفض ذلك الجمع ... ثم تراید أمر الطاعون ، وعمل فی الأطفال والمهالیك ، وكثر فی المبید و الجوار جدًا ، و ترایدت الأخبار بأن ، وجد فی البرادی و الأودیة الوحوش مطروحة ، وهی میتة و تحت إبطها الطواعین ، وشاهدوا الأطباء الأطیار تقع من الجو [ وهی میتة ، وشاهدوا الأسماك و التماسیح وضاهدوا الأطباء الأطیار تقع من الجو [ وهی میتة ، وشاهدوا الأسماك و التماسیح علی وجه الماء وهی میتة ] وهی كالدم من شدة حرتها .

وصار يموت من الماليك الذين بالأطباق كل يوم نحو من خممائة مماوك؛ ثم تزايد عمله في الغرباء، حتى صار يحفر لهم حفيرة كبيرة ويلقوا فيها عدة من الأموات،

<sup>(</sup>١٠) يتقوا . . . ويسوموا :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٩) الذين: الذي .

<sup>(</sup>٢٠) ويلقوا : كذا في الأصلي .

وقل وجود الحمّالين للموتى والنسالين والحفارين للقبور ، وسار الناس يموتون في الطرقات ، حتى يأكلونهم الـكلاب ما يجدوا من يواليهم النراب .

وقيل إن جماعة من الألواحية نزلوا في مركب ، نحوا من أربعين إنسانا ، فلما وصاوا إلى الميمون ماتوا أجمعين ؛ وقيل إن امرأة ركبت على حمار مكارى من مصر المتيقة تريد القاهرة ، فمانت وهي راكبة على الحمار ، فصارت ملقاة على الطريق يوما وليلة ، حتى جافت فدفنت ولم يعلم بها أحد .

وقيل إن ثمانية عشر رجلا من الصيّادين كانوا في مركب ، فمات منهم في يوم واحد أربمة عشر نفسا ، ومضى منهم أربمة ليجهزوهم ، فمات منهم وهم مشاة ثلاثة ، فبق منهم واحد ، فلما دفنهم مات ، وكانت الأموات تبدل في النموش عند المسلّة ، فيصير العبد عوض السيد .

وفى جمادى الآخرة، جاءت الأخبار بموت الملك المظفر أحمد بن المؤيد شيخ، وكان مقيا بثنر الإسكندرية ، مات بالطاعون ، ثم نقل إلى مصر ودفن على أبيه [في القبة التي بالجامع المؤيدي]. \_ وفيه كثر الموت جدًّا بخانقاة سرياقوس ، حتى صار يموت منها في كل يوم نحو من ما ثتى إنسان ، وكثر الموت بضواحى القاهرة واعمالها ، وتزايد الموت حتى صاروا لا يجدون النموش ، ويحملون الأموات على الأبواب ( ١٧٦ آ ) وما أشبه ذلك ، وصار الثياب البملبكي والبطائن لا توجد ، وارتفع سعرها جدًّا . \_ ووقع في هذا الوباء نوادر غريبة وحكايات عجيبة ، وتمطّات أحوال الناس [عن البيع والشرى] ، وغلقت الدكاكين .

وفيه مات السيد الشريف على بنءنان بن منامس، أمير مكّة المشرّفة، وكان مقياً بالقاهرة . \_ وفيه مات الأتابكي بينبغا المظفري. \_ ومات برد بك أحد الأمراء المقدّمين،

<sup>(</sup>٢) يأكاونهم ... ما يجدوا من بواليهم :كذا ف الأصل .

<sup>(</sup>۱۳–۱۲) ما بین القوسین نقلا عن طهران س ۱۷۱ ب .

<sup>(</sup>۱۸) ما بین الغوسین نقلا عن طهران س ۱۷۱ ب .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۲ - ۹ )

وهو والد الزبنى فرج الحاجب الموجود الآن . \_ ومات سيدى محمد بن الملك الناصر فرج بن برقوق ، مات بثنر الإسكندرية ، فات وله من العمر نحوا من إحدى وعشر بن سنة ، وهو من خوند عاقولة.

وفيه توقى الناصرى محمد بن الأشرف برسباى ، وهو ولده السكبير ، وكان قد ترشّح أمره إلى السلطنة بعده ، فسكثر عليه الأسف والحزن ، وكان شابا حسنا جميل العسورة ، فدفن بعد العصر فى مدرسة أبيه ، التى أنشأها بالعنبرانيين . \_ ومات الزينى قاسم بن الأنابكي كمشبغا الحموى . \_ وفيه توقى الشيخ على الرفاعى ، وكان إنسانا حسنا .

وفيه توقى الشيخ شمس الدين محمد الأذرعى ، وكان عالما فاضلا ، يتكلّم علىمذهب ٩ الشافعي ، وكان عالما فاضلا ، يتكلّم علىمذهب الشافعي ، وكان عالمان عالمة فى عصره ، وفيه توقى مرجان الهندى الخازندار . ــ وفيه طمن ابن السلطان سيدى يوسف ، الذى تسلطن بعده ، فاضطرب السلطان لذلك ، وتصدّق عليه بوزنه فضّة على الفقراء والمساكين ، فأقام أياما ثم عوفى .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة الخليفة المباس، الذي تسلطن كما تقدّم ذكر ذلك ، مات بثغر الإسكندرية وكان مقيا بها ، ومات وله من العمر نحوا من أربعين سنة ، وقيل دون ذلك ، وكان دينا خيرًا ، وله برّ ومعروف . \_ وفيه توقى الأستادار ، عبد القادر بن أبى الفرج ، ودفن في مدرسة أقاربه ، التي ببين الصورين ، وكان لا مأس به .

وفيه توقى الملك الصالح محمد بن الملك الظاهر ططر ، وكان مقيما بالقلمة من حين ، خلع من السلطنة ، وكان حسن الشكل جميل الصورة، وكان متز وجا ببنت الأنابكي يشبك الأعرج ، ولما مات ( ١٧٦ ب ) دفن على أبيه ، بجوار [ قبر ] سيدى الإمام الليث بن سمد ، رحمه الله تمالى ، ومات وله من العمر نحوا من اثنتين وعشر ين سنة . . ، فلما مات الملك الصالح ، رسم السلطان لأولاد الأسياد الذين كانوا بالقامة ، داخل

<sup>(</sup>۲۱) اثنتين : اثنين .

<sup>(</sup>۲۲) الذين : الذي .

دور الحريم ، بأن ينزلوا إلى المدينة ويسكنوا بها ، وأنهم على كل واحد منهم بمائة دينار وفرس، فنزلوا من يومئذ وسكنوا بالمدينة ، واستمر وا على ذلك إلى الآن .

وفيه توقى السيد الشريف شهاب الدين الدمشقى الشافهى ، كاتب السرّ بالديار المصرية ، وكان عالما فاضلا ، توكى عدّة وظائف جليلة بالشام و بمصر ، وكان ريسا حشما ، وكان يمرف بابن عدنان الدمشقى . . وفيه توقى الشيخ تقى الدين الكرمانى الشافعى ، وكان من أعيان العلماء . . ومات الناصرى محمد بن القاضى عبد الباسط ناظر الجيش ، وهو أخو سيدى أبو بكر بن عبد الباسط، ولمامات خلف بنتا بعده . . ومات الشيخ علاء الدين السيرانى الحنفى ، وكان من أعيان العلماء الحنفية . . ومات الأمير يشبك أخو السلطان . . ومات هابيل بن قرايلك ، وكان مسجونا بالقلمة . ومات في هذا الشهر من الأعيان ما لا يحصى عددهم ، من كبار وسنار ومماليك وعبيد وجوار وغرباء ، وقد تزايد إمر الطاعون ، حتى انتهى عدّة من يموت في كل

يوم من الناس نحو من أربمة وعشرين ألف إنسان ، فضيح الناس من ذلك .

ثم إن السلطان جمع القضاة الأربعة ، ومشايخ العلم ، واستفتاهم في ذلك ، وقال :

«إن دام هذا الطاعون على الناس خربت مصر »، فقالوا : «يامولانا السلطان لاتم تم

ه فإن بحصر أربعة وعشرين ألف حكر ، فلو مات في كل يوم من كل حكر واحد ،

ما تأثّرت له مصر » ، فقال السلطان : « أخرج أنا والناس إلى الصحراء مثل ما يفعل

في الاستسقاء » ، فقالوا له : « ما فعل هذا أحد من السلف ، وقد أخرج الإمام أحمد

ابن حنبل ، رضى الله عنه ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : سألت رسول الله ،

سلّى الله عليه وسلّم (١٧٧ آ) عن الطاعون ، فأخبرنى أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء ،

وجمله رحمة للمؤمنين ، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بلده سابرا محتسبا، يعلم

وجمله رحمة للمؤمنين ، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بلده سابرا محتسبا، يعلم

عن أبى بردة ، قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم : اللهم اجمل فناء أمتى

<sup>(</sup>۱) ویکنوا : ویکنون .

<sup>(</sup>٩) قرايلك : قرى يلك .

قتلافى سبيلك بالطمن والطاعون ، والمراد بهذا الحديث أن يحصل لهم أجر الشهادة إذا ما توا بالطمن ؛ وقال : سلّى الله عليه وسلّم : «إن الطاعون شهادة لسكل مسلم » ؛ ثم إن القضاة الأربعة ، قالوا للسلطان : « ينبنى أن تمنع المظالم ، ويكثر الناس بالدعاء والاستنفار ، ويبطل المحوس ، ويقل الظلم من يد الحكمام ، لمل الله تمالى أن يرفع عنهم هذا الطاعون » ، ثم إن السلطان نادى فى القاهرة للناس أن يتوبوا من ذنوبهم ، ويصوموا ثلاثة أيام متوالية ، ويكثروا من الدعاء والتضرّع إلى الله تمالى .

ثم إن بعض الأعاجم ذكروا للسلطان ، أن في بلادهم لما يقع الطاعون يجمعوا من السادات الأشراف ، ممن اسمه محمد ، أربمين شريفا ، وأن يكونوا شرفا من الأب والأم ، فيدعوا إلى الله تمالى يوم الجمعة بمد المصر على سطح الجامع ؛ فأمر السلطان ، أن يفعل [ مثل ] ذلك ، فجمعوا من الأشراف أربعين شريفا ممن اسمه محمد ، وتوجّهوا إلى جامع الأزهر ، وطاموا إلى سطح الجامع بمد صلاة المصر يوم الجمعة ، ودعوا إلى الله تمالى برفع الطاعون ، فلما فعلوا ذلك تزايد أمر الطاعون جدًا ، وكثر الموت ١٢ كانقد م الكلام . وكان هذا الطاعون عامًا في سائر البلاد، حتى في بلاد النوب وبلاد الإفرنج ، وأخلى ثفر الإسكندرية من الأطفال ، وكذلك رشيد والبحيرة ودمياط والشرقية والغربية ، وإقليم الصميد والفيوم وغير ذلك من البلاد قاطبة .

وفى رجب ، ظهر فى الساء كوكب عظيم له ذؤابة قدر الرمح ، فسكان يظهر عند غروب الشمس بين المشرق وجهة ( ۱۷۷ ب ) القبلة ، فسكان يتطاير منه شرار من الشرق إلى الغرب ، فتمحّب منه الناس . . وفيه ارتفع الموت من الأطفال والشباب ، محتى وصار يعمل فى الشيوخ والعجائز ، فسكان إذا دخل الدار يفنيها من أهلها ، حتى يعلّقوا مفاتيح الدار فى رجل النعش ، وكان هذا الطاعون يقارب طاعون الجارف الذى وقع فى بنداد ، وقيل فى المهنى :

<sup>(</sup>٧و٩) يجمعوا ... فيدعوا :كذا في الأسل.

<sup>(</sup>١٠) [ مثل ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>١٤) وأخلى : وأخلا .

قد نقص الطاعون بيت الورى وأهلك الولد والوالدة كم منزل كالشمع سكانه أطفأهم في نفخة واحدة وفيه توقى الشيخ ناصر الدين محمد [بن] البسطامي، وكان من أهل الصلاح والخير... وفيه نوقى الريس الطبيب الفاضل جمال الدين يوسف بن أبى الشان الداوودى الإسرائلي، وقد ناف عن التسمين سنة من العمر. ... ومات الطواشي ياقوت الحبشي، مقدتم الماليك، وكان حسنا في شكله، محبّبا للناس؛ فلما مات قرّر في تقدمة المماليك خشقدم اليشبكي الطواشي الرومي، عوضا عن ياقوت الأرغون شاوى.

وفيه توقى صدر الدين [بن] المجمى الحنى ، توتى عدة وظائف جليلة ، منها مشيخة الخانقاة الشيخونية؟ ثم بعد موته قرر في مشيخة الشيخونية الشيخ بدرالدين حسن القدسي الحنني ... ومات فخر الدين بن المزوق، وكان توتى عدة وظائف جليلة ، منها: كتابة السرة ، ونظر الجيش، ونظر الاصطبل ... ومات جلال الدين بن مزهر ، الذي كان توتى كتابة السرة بعد أبيه . .. وفيه توتى زبن الدين محمد بن عبد الملك المالكي ، وكان ريسا حشما ، وتوتى عدة وظائف جليلة ، منها : الحسبة ، ونظر البهارستان ، وكان من أعيان الرؤساء بمصر .

۱° وفي أوائل شمبان ، ارتفع الوباء في ليلة واحدة كأنه لم يكر ، ولم يبق منه شيء ، فسبحان من يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير . \_ وفيه منع السلطان نو اب القضاة من الحكم، وأمر قاضى قضاة الشافعية أن يقتصر على أربعة من النو اب،

١٨ والحنفي على ثلاثة ، والمالكي والحنبلي على اثنين ، فلم يتم ذلك .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة أمير الينبع، الشريف سراج بن مقبل، وقد وقع له نادرة ( ١٧٨ آ ) غريبة، وهو أنه عمى في آخر عمره، فقوجّه إلى المدينة الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ولازم حجرة النبي، صلّى الله عليه وسلّم، وصار يتضرّع إلى الله تمالى بأن يردّ عليه بصره، فرأى النبي، صلّى الله عليه وسلّم، في المنام، فسمح بيده على عينيه فأصبح بصيرا ؟ وكان السلطان لما أن غضب عليه أكله في عينيه، فممى وأقام على ذلك مدّة وهو بالمدينة الشريفة، على صاحبها أفضل

الصلاة والسلام ، حتى وقع له ذلك في آخر عمره ، وأبصر ثم مات . ــ وفيه ماتت خوند هاجر ، زوجة الظاهر برقوق ؛ وخوند فاطمة بنت الأشرف شمبان .

وفيه رسم السلطان بدوران المحمل ، وقد تأخَّر إلى شعبان بسبب الوبا الذي وقع بمصر . \_ وفيه قرّر الشيخ جمال الدين يوسف بن محمد التزمنتي في مشيخة خانةاة سميد السمداء، عوضا عن ابن المحمرة.

وفيه عَزَل الشبيخ كمال الدين بن الهمام نفسَه عن مشيخة المدرسة الأشرفية ، وكان عزله منها لنفسه بسبب الشيخ شمس الدين الأمشاطي ، وكان القائم في ذلك الأمير جوهر اللالا، فإنه لما شغرت وظيفة الأصرفية فعينها الشيخ كمال الدين للأمشاطى، فمارضه فيها الأمير جوهر وقرَّر فيها غيره، فغضب منه الشيخ كمال الدين وعزل نفسه بسبب ذلك . \_ وفيه قرر السلطان في [ مشيخة ] مدرسة الأشرفية الشيخ أمين الدين يحيى الآقصراي ، عوضا عن كمال الدين بحكم عزل نفسه منها ؛ وقرَّر الشيخ محب الدين الآقصراي في مشيخة خانقة سرياقوس، عوضًا عن أخيه أمين الدين .

وفي رمضان ، وصل من حلب القاضي شهاب الدين أحمد بن صالح بن السفاح الحلمي ، وكان السلطان بمث يطلبه ليلي كتابة السرّ ، فلما حضر أخلع عليه واستقرّ ﴿ كَاتِبِ السَّرِ بَمْصِرِ ، عَوْضًا عَنِ السَّيْدِ الثَّرِيفِ شَهَّابِ الدِّينِ بن عَدْنَانِ الدَّمشق، وكان قد سمى فيها جماعة كثيرة من أعيان الديار المصرية ، فلم يوافق السلطان على ذلك ، واختار ابن السفاح وقرّره بها .

وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد شاه روخ ملك المجم، وعلى يد، كتاب شاه روخ ، وكان هذا القاصد شريف ( ۱۷۸ ب ) اسمه هاشم ، وكان الكتاب بغير ختم ، وفي أوله تحت البسملة : « ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيــل » ، إلى آخر السورة ، ثم خاطب فيه السلطان بالأمير برسباى ، وذكر فيه أشياء كثيرة من تهديد ووعيد، وكان مع القاصد هديّة فشرويّة ، فأعيد إليه الجواب من جنس كتابه ، كما قيل : « من دق الباب سمع الجواب » . \_ وفيه جاءت الأخبار بقتل

<sup>(</sup>١٠) [ مشيخة ] : تنقص في الأصل .

مدلج بن نمير بن حيار بن مهنا، أمير آل فضل، قتل غدرا من ابن عمه ؛ وقرّ ر في أمرية آل فضل سلمان بن حيار بن مهنا .

وفى شوال ، نودى على النيل، وجاءت القاعدة ستة أذرع وثلاثة أصابع . ـ وفيه
 وقع الرخاء بالديار المصرية ، فى سائر الغلال والفواكه والبطيخ واللحوم وغير ذلك .

وفى ذى القمدة ، قرّر فى الأستادارية الصاحب كريم الدين بن كاتب المناخات ، عوضا عن آقبفا الجمالى ، وجمع كريم الدين بين الوزارة والأستادارية . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن ملك الحبشة قد هلك ، وكانت ولايته نيفا وعشرين سنة ، وكان اسمه إسحق بن داود بن سيف أرعد الأمحرى .

وفأواخر هذا الشهركان وفاء النيل المبارك ، ووافق ذلك ثامن عشر مسرى؟ فلما أوفى نزل السلطان ، وتوجّه إلى المقياس ، [ ثم نزل فى الحراقة ] وفقح السدّ ، ولم يكسر السدّ فى أيام ولايته غير هذه المرّة ، وقد استخفّ الناس عقله ، كيف فقد ولده الذى كان يفتح السدّ ، ثم لم يمض بعد موته إلّا خمسة أشهر ، فكيف طاب قلب السلطان لذلك ، فعد ذلك من النوادر ؟ وقيل كان مكتوبا على قبر عبد الله بن جمفر السادق ، رضى الله [ عنه ] ، هذين البيتين ، وهما غاية فى المهنى :

۱۰ تقیم إلى أن يبهث الله خاقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب
 تزيد بلاء كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب

وفيه خرج القاضي عبد الباسط ، ناظر الجيش ، إلى زيارة بيت القدس، وعاد .

۱۸ وفى ذى الحيجة ، توتى الشيخ محب الدين بن الجزرى، وكان علّامة فى القراءات بالروايات السبع . \_ وفيه جاءت الأخبار من عند الحيجّاج ، بأن قد ظهر لهم فى الطريق ( ١٧٩ آ ) وهم سائرون ، كوك من جهة البحر المالح ، وسار يرتفع ويتطاير منه مراد ، فلما أصبحوا اشتد عليهم الحرّ جداً ، ونشف القرب بالماء ، ثم تزايد أمر الحرّ ، حتى تساقطت الجال موتى ، وهلك من الناس ما لا يحصى عددهم من شدة الحرّ والعطش .

<sup>(</sup>١٠) مايين الفوسين نقلا عن طهران س ٢٧٤ آ .

وقد وقع فى هذه السنة أهوال عظيمة، وأمور غريبة، ووقوع فتن فى سائر البلاد، وقتل ماوك، ولاسها ما وقع بمصر من إمر الطاعون، الذى كان عامًا فى جميع البلاد، وكانت الناس تتساقط فى الطرقات موتى ، حتى كان الرجل أو الامرأة يكتبون على رءوسهم أوراقا بأسمائهم وشهرتهم، واسم حاراتهم، وسكنهم، حتى إذا ماتوا فى الطرقات يمرف أمرهم. \_ وقد خرجت هذه السنة عن الناس وهم فى شدة حال ، عا وقع فى هذه السنة، ومات فيها من أهل مصر نحو الثاث.

# مم دخلت سنة أربع وثملاثين وثمانمائة

فيها في المحرم، وسل الأمير أركماس الظاهرى الدوادار كبير، والأمير قرقماس الشمباني حاجب الحيجّاب، وبقيّة الأمراء الذين توجّهوا إلى التجريدة نحو الرُّها... وفيه جاءت الأخبار بحركة قرايلك، وأنه وسل إلى ملطية ؟ فلما تحقّق السلطان ذلك، عين له تجريدة وبها من الأمراء: الأتابكي جار قطاوا، وأينال الجكمي أمير سلاح، وآقبفا التمرازي أمير مجلس، وتمراز القرمشي رأس نوبة كبير، ومراد خجا بالحد المقدّمين، وعدّة أمراء طبلخانات وعشروات، وصحبتهم خميائة مملوك، فخرجوا على حميّة قامدين البلاد الشامية.

وفيه نزل السلطان إلى الرماية ، فلما عاد دخل من باب الشمرية ، وشق من بين ، الصورين ، وطلع من البسطيّين إلى القلمة . ــ وفيــه وممل الحاج وقد قاسى في هذه السنة مشمّة زائدة من العطشة التي وقمت لهم .

وفى صفر ، أرسل نائب الشام ونائب حاب لاسلطان ، بأن لا حاجة بخروج ، أَمَّ لا حَاجَة بخروج ، تَجريدة ، فإن قرايلك رجع إلى بلاده ، فرسم السلطان بمود الأمراء والمسكر ، فمادوا من قطيا ؛ فلما دخاوا إلى القاهرة ، ( ١٧٩ ب ) رسم السلطان لهم بإعادة

<sup>(</sup>٧) وتلاثين : وثلاثون .

<sup>(</sup>٩) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۰) قرايلك : قرى يلك .

<sup>(</sup>١٦) ناسي : ناسا .

ما أخذوه من النفقة ، فحصل لهم بسبب ذلك غاية ما يكون من المشقّة ، وتضرّرت النلمان من ذلك ، وقد تصرّ فوا في جوامكهم ، فثقل عليهم بذلك .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة السلطان حسين بن أحمد بن أويس ، ساحب بنداد والبصرة وواسط ، مات قتيلا على يد ابن قرا يوسف لما تحارب معه؛ وبقتله انقرضت دولة بنى أويس ، وصار جملة عراق العرب والعجم بيد إسكندر شاه محمد من أولاد قرا يوسف ، وقد تلائمي أمر تلك المالك من يومئذ .

وفيه نودى بأن يكون سمر الدينار الأشرفي ما ثنين وخمسة وثلاثين درها ، بمد ما ثنين وثمانين درها . بـ وفيــه توتى بدر الدين محمد بن المصبانى الحمصى الشافعي ، وكان فاضلا عارفا بالماوم المقلية ، وغير ذلك .

وفى ربيع الأول ، نزل السلطان ، وتوجّه إلى الرماية نحو بركة الحاج . - وفيه عمل المولد الشريف على المادة . ـ وفيه أشيع سفر السلطان إلى تحاربة قرايلك ، ١٠ وكثرت الأقوال فى ذلك . ـ وفيه توتى الشيخ شمس الدين محمد بن أخى الشيخ تق الدين الحصنى ، وكان من أعيان الشافعية .

وفى ربيع الآخر ، سافر شاهبن الطويل ، أحد الأمراء العشروات ، إلى جهة ، مكة المشرقة ، بسبب حفر آبار الناهل ، وكانت قد تعطّلت ، فسار ومعه جماعة من البنّائين والحجّارين . \_ وفيه توفّى مجد الدين البرماوى ، وكان من أعيان الشافعية ، فاضلا في الفقه والحديث ، وكان مولده سنة خمسين وسبمائة ، وكان لابأس به .

وفي جمادى الأولى، خرج سمدالدين بن المرة، المتحدث على بندر جدة ، فلماخرج، خرج سحبته جماعة من الناس يرومون الحج ، فكانوا نحوا من ألف وخمسائة بمير، فحصل لهم عطشة في الوجه ، فات منهم ما لا يحصى من الناس . \_ وفيه صرف قاضى
 تفاة الشافعية علم الدين صالح البلقيني ؛ وأعيد إليها الملامة شهاب الدين بن حجر، وهذه ثالث ولاية وقمت له بمصر .

<sup>(</sup>ه) شاه محد : في باريس ١٨٢٢ من ٢٣٤ ب : شاه بن محد .

<sup>(</sup>١٩) المعج : الماج .

[ وفى ] جمادى الآخرة ، توقى الشهابى أحمد بن الأقطع ، نائب الإسكندرية ، وكان من المقرّبين ( ١٨٠ آ ) عند الملك الأشرف برسباى ، بحيث أنه جمله دوادارا ، ثم جمله زردكاشا ، ثم ولاه نيابة الإسكندرية ، وكان أصله فقيرا جدًّا ، وكان والده عظرقيا يمرف بالأسود وبالأقطع ، فحظى ولده عند الأشرف برسباى ، وكان فى خدمته من حين كان أمير عشرة ، فلما تسلطن رقى فى أيامه إلى هذه الوظائف السنية ؛ ثم بعد موته ، قرر فى نيابة الإسكندرية جابى بك الناصرى الممروف بالثور .

وفيه أخبر المنجمون بوقوع كسوف الشمس ، فلم يقع فى ذلك الشهر كسوف ، فتمجّب الناس من ذلك ؛ ثم بمد مدّة جاءت الأخبار من الأندلس بكسوف الشمس فى ذلك الشهر، فى ثامن عشر ينه، فتمجّب الناس من ذلك ، حيث لم يظهر بمصر كسوف، وظهر فى غيرها من البلاد .

وفى رجب، أدير المحمل على المادة ، وساقوا الرماحة الذين انتشوا [ من ] جديد من بمد الفصل ، فساقوا أحسن ممن مضى قبلهم ، والدنيا ماتفتقر لأحد من الناس... ١٠ وفيه توقى الشيخ وحيد الدين عبد الرحمن بن جمال الدين اليمنى الشافعي ، وكان من أعيان علماء الشافعية .

وفى شعبان ، جاءت الأخبار بوقوع زلزلة عظيمة بمدينة غرناطة ، فوقع منها عدّة ، ه ١ أماكن، وخسف منها ثلاث بلاد من أعمال غرناطة، وأقامت هذه الزلزلة تماو دالناس نحوا من أربمين يوما ، فهلك منها من الناس ما لا يحصى .

وفى رمضان ، جاءت الأخبار بأن بمد وقوع الزلزلة بنرناطة ، جاء إليها الإفرنج مع كبير، نحو مائة وثمانين ألفا ، فتحاربوا مع الشيخ يحيى شيخ النزاة ، فكان بينه وبين الإفرنج وقمة لم يسمع بمثلها فيا تقدم، فقتل من الفريقين نحوا من ستين ألفا ، وأسر من الفرية بن نحوا من اثنى عشر ألفا، وكانت هذه النزوة من النزوات المشهورة، ٧١

<sup>(</sup>١) [ وق ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>ه) رق : رنا .

<sup>(</sup>١١) الذين : الذي . [[ من] : تنقم في الأصل .

<sup>(</sup>٢٠) وقعة :كذا في الأصل .

وكانت النصرة لصاحب غرناطة على الإفرنج . \_ وفيه توقى الناصرى محمد بن أرغون المارداني ، المروف بالمقيبساني ، وكان عالما بارعا في العاوم على مذهب الشافعي ، وكان له شهرة زائدة عند أرباب الدولة .

وفى شوال، وقع نادرة غريبة، وهو أن فى ضيعة يقال لها كوم النجار ، (١٨٠ب) من أعمال الغربية ، حدث فيها من الفيران ما شاء الله أن يحدث ، فتضرّر من ذلك أهل تلك النواحي ، فلما كان بعد العصر ، وقع بين الفيران مقتلة عظيمة فى بعضهم ، فاستمرّت من بعد العصر إلى قريب العشاء ، فلما طلع النهار ، وجد من الفيران موتى زيادة عن عشرة آلاف فأر ، فجمعوا وحرقوا ، ولم يبق منهم شيء بعد ما أفسدوا ما نبت من الزرع .

وفيه خرج الحاج من القاهرة في تجمل ذائد، وكان أمير الركب قرا سنقر على العادة ؛ وفي هذه السنة حتجت خوند جلبان زوجة السلطان، وهي أمّ ولده سيدى يوسف، وكان المتسمّر عليها القاضي عبد الباسط ناظر الجيش، فخرجت قبل العادة بثلاثة أيام، وكان لها يوم مشهود. \_ وفيه توفّى الريس إسماعيل الرومي، وكان علامة في الطب، وكان صوفيّا بخانقة بيبرس.

وقى ذى القمدة ، كان وفاء النيل المبارك ، أوفى فى تاسع عشرين أبيب ، فنزل الأمير قرقماس حاجب الحجّاب فى الذهبية [ وتوجّه إلى المقياس ، وخلّق الممود ، ثم توجّه إلى السدّ ] ، وفتح السدّ ، وكان له يوم مشهود . \_ وفيه توفّى شرف الدين بن مفلح الدمشقى الحنبلى ، وكان علّامة فى مذهبه . \_ وفيه اهتم القاضى عبد الباسط ناظر

<sup>(</sup>۲) بالمفیبسانی: کذا فی الأصل . وفی طهران س ۱۷۲ تا بالمیبسانی ، وفی لندن می ۷۳۲۳ س ۲۷۸ می ۱۷۸۸ می ۷۳۲۳ می ۱۷۸۸ می ۷۳۲۳ می ۱۸۸۸ می ۱۸۲۲ می ۱۸۲۸ می از ایران ایران

 <sup>(</sup>٧) إلى قريب المشاء: في باريس ١٨٢٢ من ٣٣٥: إلى مللوع الفجر.

<sup>(</sup>۱۳و۱۷) يوم مشهود : يوما مشهودا .

<sup>(</sup>١٥) أونى : أونا .

<sup>(</sup>١٧\_١٦) مابين الغوسين نقلا عن ملهران ص١٧٦ ب.

الجيش ، بحفر بترين في عيون القصب من طريق مكَّة المشرَّفة ، فـكان ماؤها جيَّدا عذبا ، فحصل للحاج بهما غاية النفع .

وفى ذى الحجة ، توقى الصاحب تاج الدين عبد الوهاب بن الهيصم القبطى ، ثم ٣ بعد وفانه ، وكان متكلّما فى الديوان المفرد ، فقر ر عوضه تاج الدين عبد الوهاب بن الخطيرى القبطى . ـ وفيه قرر ناصر الدين التاج ، والى القاهرة ، فى نظر الأوقاف الجـكمية ، وكان فيه الضرر والنفع فى أيام ولايته .

#### مم دخلت سنة خمس و ثلاثين و عاعائة

فيها في المحرم، قدمت خوند جلبان زوجة السلطان الأشرف برسبای، صحبة القاضی عبد الباسط ، وقد أثنی علیها الحاج خیرا ، فیا فعاته فی طربق الحیجّاج ، من البر ، والمعروف. وفیه قدم طرابای نائب طرابلس إلی القاهرة ، فأكرمه السلطان، وأخلع علیه ، وقر ره علی عادته ، فأقام أیاما ثم عاد إلی طرابلس ، وطرابای (۱۸۱ آ) هذا کان أتابك المسكر بمصر فی أیام ابن ططر .

وفى سفر ، نزلوا الماليك من الأطباق ، وتوجّهوا إلى بيت الصاحب كريم الدين [ ابن كاتب المناخ ، وكان متولّى الأستادارية ، فنهبوا بيته عن آخره، ثم إنه بمد أيام استعفى من الأستادارية ؛ فأخلع السلطان على الصاحب بدر الدين ] ابن نصر الله ه ، واستقر فى الأستادارية ، عوضا عن كريم الدين .

وفى ربيع الأول، عمل السلطان المولد على المادة؛ شم إن السلطان رسم بخلاص مَن سُجن على دين. ــ وفيــه ابتدأ السلطان بهدم قصر بيسرى الذى كان بين مم القصرين .

وفى ربيع الآخر، أعيد آقبنا الجمالى إلى كشف الوجه القبلى، وصرف عنه دولات خجا، وكان من الظلمة الـكبار؟ ثم إن آقبنا الجمالى سعى فى الاستادارية، وقرّر بها، ٢١ وصرف ابن نصر الله .

<sup>(</sup>٧) وثلاثين : وثلاثون .

<sup>(</sup>١٠ـ١٠) ما بين القوسين فقلا عن طهران س ١٧٦ ب .

وفى جمادى الأولى ، أعيد القاضى بدر الدين محمود [ المينى ] إلى قضاء الحنفية ، وصرف عنها زين الدين التفهنى ، وكان قد بدأ فى المرض ، فجمع العينى بين القضاء والحسبة ونظر الأحباس فى وقت واحد .

وفى جمادى الآخرة ، جاءت الأخبار بوفاة صاحب الحبشة ، وكان مسلما ، من أجل ملوك الحبشة قدرا . \_ وفيه قر ر صلاح الدين بن نصر الله فى الحسبة ، عوضا عن العينى .

وفى رجب ، أدير المحمل على المادة، [وساقوا الرماحة على جارى المادة، وكانت بهجة زائدة فى هذه السنة ، وزيّنت القاهرة زينة حافلة] ، وكان الأمر ساكنا من تشويش الماليك . \_ وفيه وصل نائب الشام سودون من عبدالرحمن ، وكان السلطان أرسل خلفه ، فلما حضر قرّر أتابك المساكر بمصر ، عوضا عن جار قطاوا ؛ وقرّر جار قطاوا فى نيابة الشام . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن قرايلك يوسف ، قد استولى على حادين ، وقتل متملكها ، وبعث مفاتيح قلمتها إلى السلطان ، فلما أقل أمر قرايلك،

وفي شمبان ، إخلع السلطان على القاضي كمال الدين بن البارزي ، وقر ر في قضاء الشافعية بدمشق ، مضافا إلى كتابة السر بدمشق ، ولم يقع مثل ذلك لأحد قبله ، فخرج وتوجّه إلى دمشق ، وكان حضر صحبة نائب الشام سودون من عبد الرحمن ، وقد وقع لوالده القاضى ناصر الدين ما يقرب من ذلك ، وقد جمع بين قضاء حماة وكتابة سرّها .

وفى رمضان ، توتى الشيخ قطبالدين ( ١٨١ ب ) البهنسى الشافعى ، وكان عالما فاضلا ناظما ناثرا . \_ وفيه تولّى القاضى شهاب الدين بن السفاح كاتب السرّ ، وكان من أعيان الرؤساء ، وتولّى عدّة وظائف جليلة بمصر والشام ، وكان مولده سنة

<sup>(</sup>١) [ العبني ] : عن ملهران س ١٧٧ آ .

<sup>(</sup>۲) بدأ: بدى .

<sup>(</sup>٧\_٨) مابين النوسين نفلا عن طهران س ١٧٧ .

ست وسبمين وسبمائة . \_ وفيه قرّر دولات خجا فى ولاية القاهرة ، عوضا عن ناصر الدين التاج .

وفيه توقى الصاحب علم الدين بن أبوكم القبطى ، وكان توتى عدّة وظائف جليلة ، و واف عن السبمين سنة من العمر . \_ وفيه منع الوالى ، دولات خجا ، النساء من الخروج إلى النرب فى يوم الجمعة ، ورسم بكنس الشوارع ورشّها بالماء فى كل يوم . \_ وفيه جاء الخبر بأن الخواجا شمس الدين محمد بن المزلق الدمشق ، أجرى عين ماء فى مكّة تالمشرّفة ، فحصل بها غاية النفع لأهل مكّة المشرّفة .

وفى شوال ، أخلع السلطان على الصاحب كريم الدين بن كانب المناخ ، واستقر به كانب السر ، مضافا للوزارة ، وهذا شيء لم يتفق قط فى الدولة التركية ، ولكن عابوا على السلطان كون أن قبطيا ولى كتابة السر ، وهذه الوظيفة ماكان يليها إلا من يكون عالما فاضلا، وكان ابن كانب المناخ عاريا عن صنعة الإنشاء، وكان يتوقف فى قراءة القصص بين يدى السلطان، ولما مات ابن السفاح سمى فى كتابة السر جماعة كثيرة ، فما قرر فهما إلا ابن كانب المناخ ، فهُد ذلك من النوادر.

وفيه توقى قاضى قضاة الحنفية زين الدين عبد الرحمن بن على التفهنى الحنفى ، وكان علّامة عصره ، ووحيد دهره ، وكان عالما فاضلا ، حسن الخطّ ، عارفا بصنمة ه ، وظيفة القضاء ، وقيل إنه مات مسموما من بمض جواريه ، وكان مولده سنة أربع وستين وسبمائة ، وكان من خيار الحنفية ، ومات وهو منفصل عن القضاء . \_ وتوقى الشيخ شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الأمشيطى الحنفى ، وهو والد قاضى القضاة ممس الدين [ محمد ] الأمشيطى ، وكان لا بأس به .

وفى ذى القمدة ، طلع القضاة الأربمة إلى القامة لنهنئة السلطان بالشهر ، ( ۱۸۲ آ ) فوبَخهم السلطان لأجل كثرة نوّابهم، ثم رسم للقاضى الشافمي أن يقتصر ٢١ على خمسة عشر نائبا ، والقاضى الحنفي على عشرة من النوّاب ، والمالكي على سبمة

<sup>(</sup>١) السبعين: في باريس ١٨٢٢ من ٣٣٦: التسعين.

<sup>(</sup>١٩) [ عمد ] : نفلا عن لندن ٧٣٢٣ س ١٧٩ ب، وكذلك باريس١٨٢٢ س ٣٣٦.

من النوّاب، والحنبلي على خمسة من النوّاب لا غير، فنزلوا من القامة على ذاك . ــ وفيه أعيد ناصر الدين التاج إلى الولاية بالقاهرة، وصرف عنها دولات خجا .

وفيه رسم السلطان بعقد مجلس بسبب هدم دار ابن النقاش ، التي بناها بزيادة حامع ابن طولون ، فتكلّموا في ذلك ، ثم آل الأمر إلى إبقائها ، بحكم أن الأرض كانت مؤجرة على ابن النقاش ، واستمر الأمر ساكنا إلى أن كانت دولة الظاهر جقمق ، فهدمت كا سيأنى الكلام على ذلك . \_ وفيه قرر القاضى عـز الدين البغدادى ، في قضاء الحنابلة بدمشق . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن جينوس صاحب قبرص قد هلك ، وهو الذي كان قد أسره [ المسكر لما توجه إلى قبرص ، ثم أطلق قبرص قد هلك ، وهو الذي كان قد أسره [ المسكر لما توجه إلى قبرص ، ثم أطلق

وفى ذى الحيجة ، كان وفاء النيل المبارك ، أوفى فى خامس مسرى ، فنزل الأمير جقمق العلاى ، أمير آخور كبير ، وفتح السدّ على العادة ، وكان له يوم مشهود . \_ دفيه عيّن السلطان بمض الأمراء العشروات ، ومعه ستون مملوكا ، وكان على يدهم خلمة وتقليدا لجوان بن صاحب قبرص ، الذى هلك ، بأن يكون متوليا على قبرص عوضا عن أبيه ، وقرّر عليه من المال فى كل سنة أربعة وعشرين ألف دينار، ويادة عماكان برد من أبيه .

وفيه تحوّلت السنة القبطية إلى السنة المربية . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب تونس ، وكان تولّى بمهد [ من ] أبيه ، وكان شابا عاقلا حشما ريسا ، عارفا بأحوال ملكة النرب ، وكان كفوا للولاية بمد أبيه .

<sup>(</sup>٨و٣١و١٤) قبرس: قبرس،

<sup>(</sup>٨\_٩) ما ببن الفوسين عن طهران س ١٧٨ .

<sup>(</sup>۱۰) أوفى: أوفا .

<sup>(</sup>۱۱) يوم مشهود : يوما مشهودا .

<sup>(</sup>١٥) عما: عن ما .

<sup>(</sup>١٧) [ من ] : تنقس في الأصل .

# ثم دخلت سنة ست و ثلاثين و ثما نمائة

فيها في المحرم ، تنيّر خاطر السلطان على آقبنا الجمالى الأستادار ، فضربه بين يديه ، ثم بدّم بدّمه للوالى ليعاقبه على المال ؛ ثم إن السلطان أخلع على الصاحب كريم الدين بن تم بدّات المناخ ، واستقرّ أستادارا مضافا للوزارة ، وعزله عن كتابة السرّ . \_ وفيه أرسل السلطان يطاب القاضى كمال الدين ( ١٨٢ ب ) بن البارزى من دمشق ، ليلى كتابة السرّ عصر .

وفى صفر ، توقى الخواجا نور الدين على الطنبدى ، وكان من أعيان التجار ، وترك مالا جماً، وهو الذى أنشأ البيت الذى ببولاق، وقد عرف به . ــ وفيه [توقى] الشيخ شمس الدين محمد المغربي المالكي المروف بالسبتى ، وكان عالما فاضلا ،وله شرح ملى المردة الشريفة .

وفيه عاد رسل السلطان الذين توجّهوا إلى قبرص، وقد أكرمهم جوان ، ولبس خلمة السلطان، ووضع التقايد على رأسه، ودخل تحت الطاعة للسلطان ... وفيه أخلع ١٢ السلطان على حسن بك بن سالم التركماني، ابن أخت قرايلك، واستقر كاشف البحيرة ، عوضا عن الأمير على . .. وفيه توقى الريس الميقاتي شمهاب الدين أحمد بن غلام الله ابن محمد الدكوم الريشي ، وكان غاية في صنعة الميقات .

وفى ربيع الأول ، توجّه السلطان إلى الرماية ، نحو شيبين ، فأقام بها يوما وليلة ، ثم عاد . \_ وفيه وصل القاضى كمال الدين بن البارزى إلى القاهرة ، فأخلع عليه السلطان واستقر كاتب السر ، فنزل من القلمة فى موكب حافل، وكان له يوم مشهود . وفى ربيع الآخر ، توتى الشيخ برهان الدين بن حجّاج الأبناسى، وكان من أعيان

الملاء.

<sup>(</sup>١) وتلانين : وثلاثون .

<sup>(</sup>٨) [ تو َّق ] : تنقمن في الأصل .

<sup>(</sup>۱۱) الذين : الذي . || قبرس : قبرس .

<sup>(</sup>١٥) الـكوم الريشى :كذا ڧالأصل، وكذلك ڧ المخطوطات الأخرى ، فيا عدا باريس ١٨٢٢ من ٣٣٦ ب حيث يقول : ودفن بكوم الريش :

<sup>(</sup>۱۸) يوم مشهود : يوما مشهودا .

وفى جمادى الأولى ، قرّ ر السلطان أسنبغا الطيارى ، أحد الأمراء المشروات ، فى نيابة جدّة ، عوضا عن سمد الدين بن المرة . \_ وفيه خسف جرم القمر جميعه ، وأقام فى الخسوف نحوا من خمسين درجة . \_ وفيه قدم رسل شاه روخ بن تمرلنك ، وعلى أيديهم كتاب من عند شاه روخ ، فذكر فيه أنه قصده أن يكسو الكمبة المشرّفة ، وخاطب السلطان فى كتابه بالأمير برسباى، وغلظ به من الألفاظ اليابسة، والممارة الخشنة .

وفى جمادى الآخرة ، عرض السلطان العسكر، وأشبع خروجه إلى البلاد الشامية بنفسه ، فاضطربت أحوال الجند ، فلما انتهى العرض ، أمر بتعليق الجاليش على الطبلخاناة السلطانية ، وثبت سفره بنفسه ، وبمث نفقة السفر إلى الأمراء ، فبمث للأتابكي سودون من عبد الرحمن ثلاثة آلاف دينار ، وإلى ( ١٨٣ آ ) بقية الأمراء المقدمين كل واحد منهم ألمد دينار، وللأمراء الطبلخانات كل واحد خمائة دينار ، وللأمراء العشروات كل منهم ماثتي دينار \_ ذكر ذلك الشيخ تقي الدين المقريزي كا فُصًا .

[ وفيه ] مانت خوند قنتباى ، وكانت زوجة الظاهر برقوق ، وهى أمّ سيدى الله عبد العزيز ولده الذى تسلطن ، فخلفت من الأموال والتحف ما لا يحصى . \_ وفيه نفق السلطان على الجند ، لكل واحد من الفضّة ، عن الذهب ، مائة دينار .

وفى رجب ، أدير المحمل على المادة ، ولم يكن له بهجة ، [ ولا ساقوا الرماحة على جرى المادة ، ولا رُمى النفط بالرملة ، ولم تزيّن القاهرة زينة ] على المادة ، وسبب ذلك اشتغال الناس بالسفر السلطانى ؛ ثم إن السلطان أرسل جماعة من الأمراء يتقدّمونه جاليشا ، فخرج أتابك المساكر سودون من عبد الرحمن ، وأينال الجكمى 12 أمير سلاح ، وقرقاس الشمبانى حاجب الحجّاب ، وقانى باى الحزاوى أحد المقدّمين ،

<sup>(</sup>١٤) [ وفيه ] : تنتم في الأصل .

<sup>(</sup>١٨-١٧) مابين الفوسين نفلا عن ملهران س ١٧٩ . .

وسودون ميق ، وعدّة أمراء عشروات ، وغير ذلك من العسكر . \_ وفيه أعيد دولات خجا إلى الولاية ، وصرف عنها التاج لكون أنه يتوجّه مع السلطان .

وفيه ، فى تاسع عشره ، خرج السلطان من القاهرة ، يروم السفر إلى مدينة تآمد ، وأوكب السلطان فى ذلك اليوم ، هو والأمراء والعسكر ، بالشاش والقماش ، والخليفة بالممامة البندادية ، [ وقد امه القضاة الأربعة والجنائب ، وعلى رأسه الصنجق الخليفتي قائما ، وهذه التجريدة ] التي شهرت إلى الآن ، ووافق سفره نزول الشمس ترج الحمل ، فكان لخروجه يوم مشهود ، وكان له طلب حافل ، جر فيه ما ثتى فرس، ملبسة من البركستوانات الفولاذ ، والمخمل الملون ، وكان به نحو من خمسين فرسا بكنابيش وسروج ذهب ، وكان به كجاوتين زركش .

وكان الخليفة المعتضد بالله داود، والعلّامة شهاب الدين بن حجر قاضى قضاة الشافعية ،
والبدر العينى الحننى ، والشمس البساطى المالسكى ، وبحب الدين البغدادى الحنبلى ،
والقاضى كمال الدين بن البارزى كاتب السرّ ، والقاضى زين الدين عبد الباسط ناظر ١٠
الجيش ، وسائر المباشرين ، وسائر الأمراء من الأكار والأصاغر ، وسائر العسكر ،
فتوجّه وا جميعا إلى الريدانية ، ونزلوا مها فى الوطاق .

ثم إن السلطان قرّر في نيابة ( ١٨٣ ب ) النيبة تغرى برمش التركاني ، أحد ١٠ المقدّمين ، وأمره أن يسكن بباب السلسلة ؛ وترك ولده المقر الجمالي يوسف بالقامة ، ووكّل به الطواشي خشقدم الزمام ؛ وترك بالقلمة الأمسير تاني بك البردبكي ، وكان يومئذ نائب القلمة ؛ وجمل الأمير آقبنا التمرازي أمير بجلس بالقاهرة ، يحكم ١٨ بين الناس في غيبة السلطان ؛ وقرّر في أمرية الحاج الأمير أينال الششماني ؛ وترك الصاحب كريم الدين كاتب المناخ بالقاهرة ، لأجل أمور السلطنة ؛ ثم إن السلطان

<sup>(</sup>٥-٦) ما بين القوسين نقلا عن لندن ٢٣ ٢٣ ص ١٨١ آ، وأيضًا في باريس ١٨٢ س١٣٣٧.

<sup>(</sup>٧) يوم مشهود: يوما مشهودا . | طلب حافل: طلبا حافلا .

<sup>(</sup>۱۸) التمرازی : كذا ق الأصل ، وكذلك ق المخطوطات الأخرى ، أما ق باریس ۱۸۲۲ س ۳۳۷ آ فیقول:: الحمزاوی .

أقام بالريدانية يوما وليلة ، ورحل إلى خانقاة سرياقوس ، وهو آخر من خرج بنفسه إلى التجاريد من السلاطين إلى البلاد الشامية .

وفى شعبان ، جاءت الأخبار بأن السلطان وصل إلى غزّة ، فلاقاه نائبها الأمير أينال العلاى الأجرود ، الذى ولى السلطنة فيا بعد ، فسكان للسلطان بغزّة موكسا حافلا ، وهو أوّل مواكبه ، فأقام بها ثلائة أيام ، ثم رحل عنها ، فلما وصل النجاب إلى القاهرة بهذه البشارة ، فنودى للناس بالأمان والاطمان ، ورفع المظالم .

وفى رمضان ، فى غيبة السلطان جرت واقعة غريبة ، وهو أن رجلا غريبا دخل إلى سوق الحاجب ، فوقف على بعض التجار ، فقال له التاجر : « يفتح الله علبك »، فلح فى الطلب ، فقال له التاجر : « يفتح الله » ، فخطف من يد التاجر دفتر حساب وفر به ، فتبعه التاجر حتى أتى إلى زقاق ، فأخرج سكينا ، فضرب التاجر ، فسقط ميتا فى الحال ، وأظهر ذلك السائل أنه بجنون ، فحمل إلى البهارستان ، وراح القتل فى كيس التاجر .

وفيه جانت الأخبار بأن السلطان [ دخل إلى دمشق ، وكان له يوم مشهود ، وحملت على رأسه القبّة والطير ، وكان موكبا حافلا جدا . \_ وفيه جانت الأخبار بأن السلطان ] رحل عن دمشق ، وتوجّه إلى حمص ، وزار سيدى خالد بن الوليد ، رضى الله عنه ورحمه ، ودخل حماة في موكب حافل ؛ فلما جانت هذه الأخبار إلى القاهرة ، دقت البشائر بالفلمة . \_ ثم جانت الأخبار بأن السلطان دخل إلى حلب ، وكان له موكب حافل ، وخرج إليه النائب ، والقضاة الأربعة ، وأرباب الوظائف الذين بحلب ، وكان له يوم مشهود ؛ فلما أقام السلطان بحلب ، أخلع على ( ١٨٤ آ ) القاضى محب الدين بن الشحنة ، واستقر في قضاء حاب وكانت شاغرة ؛ ثم إن السلطان للسلطان من حلب ، وتوجّه إلى البيرة .

<sup>(</sup>١٣ـ٥١) مايين الفوسين نغلا عن طبر ان س٧٩ب، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ مر١٨١٠.

<sup>(</sup>۱۸) موکب حافل : موکبا حافلا .

<sup>(</sup>١٩) الذين : الذي .

وفى شوال ، خرج المحمل من القاهرة ، وكان أمير الركب أينال الششمانى ، فساروا ركبا واحدا . \_ وفيه وقع بالقاهرة حرق [ فى ] أماكن عديدة ، حتى ضج الناس من ذلك ، واحترق لبرهان الدين المحلى التاجر دار بشاطئ النيل ، فيل إن مصروفها نحو من خمسين إلف دينار . \_ وفيه كسفت الشمس بعد العصر، حتى ظهرت النجوم فى السماء ، وأظلم الجو .

وفيه جانت الأخبار بأن السلطان دخل إلى آمد ونزل عليها، فوقع بينه وبين قرايلك توقعة عظيمة ، وقتل بها جماعة من المهاليك السلطانية ، وقتل بها شخص من الأمراء المشروات ، يقال له تانى بك المسارع ، أحد رءوس النوب ، وقتل الأمير سودون ميق الظاهرى أحد المقدّمين ، وكان جرح في اليقمة فقمد أياما ومات .

ثم بلغ السلطان أن قرايلك أشغل العسكر بنهب بعض ضياع آمد ، وطلب التوجّه إلى حلب ، فيطرقها على حين غفلة ، فجهّز له السلطان جماعة من العسكر ، فأدركوه بالقرب من الفرات ، فقتل من ٢ العسكر جماعة كثيرة ، وغرق في الفرات الأكثر ، فرجع قرابلك .

ثم إن السلطان أخذ في حصار قلمة آمد ، ونصب عليها المناجيق ، فطال الحصار عليها حتى تقلّق العسكر ، ووقع بسبب ذلك أمور يطول فسرحها، وتقلّب العسكر على ١٥ السلطان هناك، وقصد الوثوب عليه، فلما تحمّق السلطان ذلك، عزم على الرحيل من آمد والتوجّه إلى حلب ، وكان وقع النلاء بآمد حتى عزّت الأقوات ، حتى علف البهائم والخيل ، فضج العسكر من ذلك ، فصنّفوا هناك غنوة ، وهم يقولون من أبيات :

في آمدراينا المونة في كل خيمة مرجونة النلام نهاروا يطحن والجندى يجيب المونة

<sup>(</sup>٢) [ ق ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>٧ و٩ و ١٣) وقعة : كذا ف الأصل .

<sup>(</sup>١٠) بنهب بعض : بيمض نهب .

<sup>(</sup>١٢ و١٣) الفرات : الفراة .

<sup>(</sup>١٧) الأقوات : في باريس ١٨٢٢ ص ٣٣٧ ب : الأقوات وكذلك الشعير للخيل .

فأقاموا على آمد نحوا من أربين يوما ، وقرايلك لم يحضر إلى آمد ، (١٨٤ ب) وإنما كان يقاتل [عنه] ولده مرادبك ، وصهره محمود ، مع نائب آمد ، فعملوا في عسكر مصر البطيط ، وقتل من الفريقين ما لا يحصى عددهم ؛ ثم بلغ السلطان بأن قرايلك نازلا بالقرب من آمد ، فمين له السلطان جارقطلوا ، نائب الشام ، ومعه عسكر، وجرت بينهما أمور يطول شرحها .

نم إن قرايلك بمث قاصدا للسلطان ، وهو أحمد بن عمّه ، وبمث معه بشخص آخر قاضى من علمائه ، وعلى يدها مطالعة مضمونها ، أنه أرسل يسأل في الصلح ، فنا صدّق السلطان بذلك ، وكان في وجل بسبب تقلّب العسكر عليه ، وقد اشتد النلام ، فأجاب إلى الصلح ، وبمث القاضى بحب الدين بن الأشقر ، نائب كاتب السرم فلف قرايلك بالدخول تحت طاعة السلطان ، وبمث إليه خلمة ، وفرسا بسرج ذهب وكنبوش، وسيف مسقّط ذهب، وغير ذلك ، ثم انعقد بينهما الصلح .

وفي أثناء العاربق حضر قاصد إسكندر بن قرا يوسف ، صاحب مدينة آذربيجان، ، فأرسل يسأل السلطان في الحضور ، ليسكون هو والسلطان عونة على قرايلك ، فشكره السلطان على ذلك وأثنى عليه ؟ ثم قدم على السلطان الملك الأثرف يحيى بن صاحب حسن كيفا [ من عند أخيه الملك السلطان خليل ، وأرسل للسلطان تقدمة حافلة ، وأرسل يسأله في الحضور ليسكون عونة للسلطان على قرايلك، فشكره لذلك ، وأثنى عليه ، وأرسل إليه خلمة وتقليدا بولاية حصن كيفا ] عوضا عن أبيه ؟ وهذا ملخص ما وقع للسلطان بآمد في هذه التجريدة ، وذلك على سبيل الاختصار . وفي ذي القمر ، فكان بينه وبين كسوف الشمس خمسة وفي ذي القمدة ، خسف جرم القمر ، فكان بينه وبين كسوف الشمس خمسة عشر يوما، فمُدّ ذلك من النوادر . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن السلطان رحل من آمد،

<sup>(</sup>٤) نازلا بالنرب : كذا ق لندن ٧٣٣٣ س ١٨٢٦ ، وكذلك ق باريس ١٨٢٢ س ٣٣٨ آ . وفي الأسل ، وأيضًا في طهران س ١٨٠٠ب : يزرنارة بالنرب .

<sup>(</sup>١١) وسيف منقط ذهب : كذا في الأسل.

<sup>(</sup>۱۷–۱۷) ماین القوسین نقلا عن طهران س ۱۸۰ ب ، وکذلك عن لنـــدن ۷۳۲۳ س ۱۸۲ ب ، وأیضا عن باریس ۱۸۲۲ س Trm۸ .

ووصل إلى الرّها ، فلما أقام بها ، قرّر فى نيابتها أينال الأجرود [ ناثب غزّة ] ، فحنق لذلك ، وتغيّظ ورمى سيفه قدّام السلطان بين يديه ، فغضب منه السلطان ثم كفّ عنه ، وقرّر فيها بعض بماليكه ، ثم إن بعض الأمراء أرضى خاطر السلطان على أينال الأجرود [ وأقرّه فى نيابة الرّها، وقرّر فى نيابة غزّة جابى بك الحمزاوى ، عوضا عن أينال الأجرود ] ؛ ثم إن السلطان خرج من الرّها ، وقصد التوجّه إلى حلى .

وفى ذى الحجة ، جاءت الأخبار بأن السلطان دخل إلى حلب ، وكان له مشهود . . وفيه جاءت الأخبار بأن السلطان ( ١٨٥ آ ) دخل إلى دمشق ، وكان له يوم مشهود ، فلما أقام بها ، أخلع على قانى باى الفهاوان ، واستقر آتابك المساكر بدمشق ، عوضا عن تغرى بردى المحمودى ، الذى قتل بالرُّها . . وفيه حضر كمشبنا الأحمدى ، أحد الأمراء الطبلخانات ، وأخبر أن السلطان خرج من دمشق ، وهو قاصد نحو الديار المصرية ، فخرج الصاحب كريم [ الدين ] بن كاتب المناخ إلى لقائه . . به وفيه جاءت الأخبار بوفاة جانى بك الحمزاوى ، الذى قرر في نيابة غزة، [ عوضا عن أبنال الأجرود] ، مات بدمشق ولم يدخل غزة .

وفيه جاءت الأخبار بأن قرايلك، لما رجع السلطان، عاد إلى أفعاله الشنيمة، من ، ، أمهاب الضياع، وقطع الأشجار، حتى أشيع أن السلطان يعود إلى آمد. \_ وفيه توقى الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن محمد القزويني الشافعي، وكان عالما فاضلا، علّامة عصره في الفقه والتفسير، وغير ذلك من العاوم.

وفيه جاءت الأخبار بأن مراد بك بن عمَّان ، ملك الروم ، قبض على أخيه أردخان

<sup>(</sup>١) مابين[القوسين نفلا عن طهران من ١٨٠ ب .

<sup>( ؛</sup> ــ ه ) مابين الغوسين نفلا عنطهران س ١٨١ T .

<sup>(</sup>۱۰) المحمودی : كذا في طهران س ۱۸۱ آ ، وكذلك في لندن ۷۳۲۳ س ۱۸۲ ب، وأيضا في باريس ۱۸۲۲ س ۱۳۳۸ . وفي الأصل : الحموي .

<sup>(</sup>۱۱) الأحمدي : في باريس ۱۸۲۲ س ۳۳۸ : الحموي .

<sup>(</sup>١٢) [ الدين ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>۱۳ـ۱۳) مابين الفوسين نقلا عن طهران س ۱۸۱ آ .

وسجنه . \_ وفيه جاءت الأخبار أيضا بأن إسكندر بن قرا يوسف ، وثب على أخيه محمد شاه ، وملك منه بنداد ، ففر منه محمد شاه إلى الموسل . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب طبار من بلاد اليمن ، وكان من ذوى العقول . \_ وفيه توقى القاضى تاجالدين عبدالوهاب بن أفتكين ، كاتب سر دمشق ، فلما مات قرر عوضه في كتابة سر دمشق نجم الدين يحيى بن الزيني ، ناظر الجيش بحلب .

#### ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وثمانمائة

فيها في المحرم ، كان وفاء النيل المبارك ، أوفي سادس عشرين مسرى ، وكان نقص قبل الوفاء ستة أصابع ، ثم ردّ النقص وأوفى ، ففرح الناس بذلك ، وكان يوم فتح السدّ يوما مشهودا . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن السلطان وصل إلى قطيا، فنودى في القاهرة بالزينة ؛ ثم وصل أيتمش الخضرى ، وصحبته أشياء من أثقال السلطان ؛ ثم خرج المقر الجالى يوسف بن السلطان إلى ملتقى والده . \_ وفيه أمطرت السماء مطرا غزيرا ، وكان ذلك في توت ، والنيل زائد ، فلما أمطرت هذه المطرة ، أنهبط النيل بسرعة ، وشرق غالب البلاد ( ١٨٥ ب ) .

وفيه ، في عشرينه ، كان دخول السلطان إلى القاهرة ، [ وقد زينت له زينة المحافظة جدًا ] ، فدخل من باب النصر ، وشق القاهرة في موكب حافل ، وقد أمه الخليفة ، والقضاة الأربعة ، وسائر الأمراء ، والمباشرين ، وحمل على رأسه القبة والطير ، [ ولعبوا قد امه بالنواشي الذهب، ومشت قد امه الجنائب ، التي بالرقاب الزركش ، وانجر الطلب بالخيول ، التي بالسروج الذهب والكنابيش والكجاوتين الزركش ، فشوا جفتاه ، وحمل السنجق السلطاني على رأسه ، ولاقاه الأوزان والشمراء والشبابة السلطانية والشاويشية، وفرشت تحت حافر فرسه الشقق الحرير ، من النبانة إلى القامة ] ، وكان له يوم مشهود كما نقدم ، واستمر في هذا الموكب

<sup>(</sup>٦) وثلاثين : وثلاثون .

<sup>(</sup>٧و٨) أوقى : أوظ .

<sup>(</sup>١٤ـ٥١) مابين القوسين نقلا عن طهران س ١٨١ ب .

<sup>(</sup>٢١ــ١٧) مابين الفوسين نقلا عن طهران س ١٨١ ب .

<sup>(</sup>۲۱) يوم مشهود: يوما مشهودا ،

إلى أن وصل إلى مدرسته [ التي في العنبرانيين ، فنزل عن فرسه ودخل المدرسة ] وسلَّى بها ركمتين ، ثم ركب وسار إلى أن طلع إلى القلمة ، وكان له يوم مشهود إلى الغاية ؟ فلما طلع إلى القلمة ، أخلع على جماعة من أرباب الدولة ونزلوا ٣ إلى بيوتهم ، وانقضى ذلك اليوم .

فكانت مدّة غيبة السلطان في هذه السفرة ستة إشهر ونصف ، وهو آخر من جرد وخرج في التجريدة إلى البلاد الشامية من السلاطين ، وقيل إنه أصرف ٦ على هذه التجريدة ما يزيد على خسمائة ألف دينار ، ورجع من غير طائل ، ولم يبلغ القصد ، ولو أقام بمصر وأرسل تجريدة ثقيلة مرن الأمراء والمسكر ، لـكان عين الصواب ، ولمكن رهج وظن أن الأمر سهل ، فترايدت الفتن عما كانت أضعافا ، وتمرَّد قرايلك وغيره من التركمان ، ولله الأمر . \_ وفيه أعيد التاج إلى الولاية ، وصرف عنها دولات خجا . ـ وفيه وصل الحاج إلى مصر بمد ما قاسي مشقّة زائدة من العطش وموت الجمال ، ومات من الناس ما لا يحصى . 1 4

وفي صفر ، ظهر في السهاء كوك من جهة المنرب ، وله ذؤابة نحو رمحين ، وله شماع يضيء . ـ [ وفيه ] تشحّطت النلال ، ووقع النلاء ، وشرق غالب البلاد من سرعة هبوط النيل .

وفي ربيع الأول ، عمل السلطان المولد الشريف المبارك على العادة ، واجتمع القاضي الشافعي والحنفي والمالـكي والحنبلي وأعيان الناس. ــ وفيه تنيّر خاطر السلطان على الأتابكي سودون من عبد الرحمن ، ورسم بإخراجه إلى القدس بطَّالا، فاستعفى من السفر إلى القدس، وسأل الإقامة في داره بطَّالاً ، فأجيب إلى ذلك، ورتَّب له ما يكفيه.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين نقلا عن طهران س١٨١ ب ، وكذلك عن لندن ٧٣٣٣ س١٨٣ب ، وأيضًا عن باريس ١٨٢٢ س ٣٣٨ ب .

<sup>(</sup>۲) بوم مشهود: يوما مشهودا .

<sup>(</sup>٩) سهل : سملا . || عما : عن ما .

<sup>(</sup>۱۰) وتمرُّد: فالندن٧٣٢٣مى٧٨٣ب، وكذلك فاباريس١٨٢٢ س٣٣٨ب: وتنمرد . (۱۱) قاسى : فاسا .

<sup>(</sup>١٤) [ وفيه ] : تنغمن في الأصل .

وفيه جانت الأخبار بوفاة قاضى مكّة المشرّفة جمال الدين محمد بن [ على ] العبدرى الشافعي، وكان عالما فاضلا، ناظها ناثرا، ومن شعره (١٨٦ آ ) فى واقعة حال، لما أعيد جلال الدين البلقيني إلى القضاء وعزل عنها الهروى ، فقال :

وفى ربيع الآخر ، قرّر أينال الششانى فى نيابة سفد ، عوضا عن مقبل الروى ، بحكم وفاته . \_ وفيه أخلع السلطان على النرسى خليل بن شاهين الصفوى ، وقرر فى نيابة الإسكندية ، والنرسى خليل هذا هو والد الشيخ عبد الباسط الحننى، ساحب التاريخ المسمى بالروض الباسم .

وفيسه ، في يوم الجمعة ، نول السلطان من القلعة ، وصحبته القاضى عبد الباسط ناظر الجيش ، والسكال بن البارزى كانب السرّ ، والتاج والى القاهرة ، وتوجّه إلى البيارستان ليفقد أحواله ، فإن من حين عزل سودون من عبد الرحمن والأنابكية شاغرة ، فلما نزل السلطان إلى البيارستان ، رسم للأمير جوهر الخازندار أن يتكلم على البيارستان ، إلى أن يولى السلطان أمير كبير . ـ وفيه قرّر في كشف البحيرة بالوجه البحرى آقبنا الجالى ، عوضا عن حسن بك بن سلقسنز التركاني .

وفى جمادى الأولى ، جاءت الأخبار من مكة المشرّفة بوقوع سيل عظيم ، حتى جاوز نحوا من أربعة أذرع من حيطان الحرم ، وكاد أن يدخل البيت الشريف ، وخرب من مكة المشرّفة نحو من ألف بيت ، وكانت حادثة سعبة مهولة . \_ وفيه توفى الشييخ عزّ الدين عبد العزيز بن الأمانة الشافعي، وكان يعمل المواعيد بالجامع الأزهر .

وفى جمادى الآخرة ، بعث السلطان إلى القاضى جلال الدين أبو السعادات محمد ﴿ ابن ظهيرة ، بأن يلي قضاء الشافمية بمكّة المشرّفة ، عوضا عن جمال الدين المبدرى

<sup>(</sup>١) [ على ] : عن طهران س ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) ناظا: ناظرا .

<sup>(</sup>ه) أجلى : أجلا .

<sup>(</sup>٢١) جال الدين : في باريس ١٨٢٢ من ٣٣٩ آ : جلال الدين .

بحكم وفاته . \_ وفيه توقى الشيخ شمس الدين محمد الكماجي بن حسن بن قطاوا بك الحنفى ، وكان من أعيان الحنفية .

وفى رجب، جلس السلطان فى قاعة البيسرية، وأقيمت الخدمة هناك، وسببذلك تأن السلطان حصل له توعّك فى جسده، ولزم الفراش مدّة، ثم عوفى قليلا، (١٨٦ ب) وسكن الاضطراب بين الناس . \_ وفيه حاءت الأخبار بأن الشريف رميثه بن محمد ابن حسن بن عجلان أمير مكّة المشرّفة ، قد قتل فى وقمة كانت بينه وبين بنى إبراهيم، وكان الشريف رميثه صرف عن أمرية مكّة المشرّفة .

وفيه توجّه السلطان إلى خليج الزعفران ، فلما رجع سنق من القاهرة ، وكان له يوم مشهود . \_ وفيه أدير المحمل على المادة . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة جار قطاوا ، نائب الشام ، وكان أميرا حشما ريسا ، وتولّى عدّة وظائف ونيابات وأتابكية مصر ، وكان أسله من مماليك الظاهر برقوق .

فلما مات قرّر عوضه فى نبابة الشام قصروه نائب حلب ؛ وعيّن إلى نيابة حلب ترقّاس الشمبانى حاجب الحجّاب ؛ وقرّر فى حجوبية الحجّاب يشبك المشد ، الذى تولّى الأنابكية فيا بعد ، وأخلع على أينال الحكمى ، وقرّر أنابك العساكر بمصر ، عوضا عن سودون من عبد الرحمن ، وكانت شاغرة من يومئذ ؛ وقرّر آقبفا التمرازى ، وكانت شاغرة من يومئذ ؛ وقرّر آقبفا التمرازى ، في أمرية سلاح عوضا عن أينال الحكمى ؛ وقرّر جتمق العلاى فى أمرية بجلس ، عوضا عن آقبفا التمرازى ؛ وقرّر تفرى برمش فى أمرية الآخورية الكبرى ، عوضا عن جقمق العلاى ، ثم إن جقمق العلاى تضرّر من أمرية بجلس ، فبعث السلطان من جقمق العلاى ، ثم إن جقمق العلاى تضرّر من أمرية بجلس ، فبعث السلطان المي بأن يكون أمير بجلس، على عادته إليه بأن يكون أمير سلاح؛ وبعث إلى آقبنا التمرازى بأن يكون أمير بجلس، على عادته كاكان أولا ، فتم ذلك . \_ وفيه رسم السلطان للأتابكي سودون من عبد الرحمن ، بأن يخرج بالى دمياط ويقيم مها ، فخرج من يومه .

<sup>(</sup>١) قطلوا بك : في باريس ١٨٣٢ من ٣٣٩ آ : قطلو بنا .

<sup>(</sup>٦) وتمة :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۹) يوم مشهود : يوما مشهودا .

وفى شمبان ، خرج قرقاس الشمبانى إلى محل ولايته بمحلب ، وكان طلبا حافلا حدًّا . \_ وفيه كان ختان المقر الجمالى يوسف بن السلطان ، وكان له مهم حافل بالقامة ، وختن ممه جماعة كثيرة من أولاد الأمرا والجند ، وكانوا نحوا من أربمين صبيًّا، فأنعم عليهم السلطان بالكسوة لكل واحد على قدر مقام أبيه . \_ وفيه اختفى الصاحب كريم الدين بن كاتب المناخ ، فلما طال اختفاؤه ، طلب السلطان القاضى أمين الدبن إبراهيم بن عبد الغنى ( ١٨٧ آ ) بن الهيصم ، فأخلع عليه وقر ره فى الوزارة ، عوضا عن ابن كاتب المناخ ، وكان أمين الدين يومئذ ناظر الدولة الشريفة .

وفيه كانت وفاة الأديب البارع الفاضل تقى الدين بن حجة ، وهو أبو بكر بن على الحموى الحنفى ، نزيل القاهرة ، ثم عاد إلى بلده حماة ، فمات بها و دفن هناك ، وكان مولده سنة سبع وستين وسبمائة ، وكان عالما فاضلا ، فى فنون الأدب وصنعة الإنشاء ، وله عدة مصنّفات فى الأدبيات والإنشاء ، فن ذلك شرح البديسة الذى هو من أعلا الشروحات ، لم يعمل مثله ، وقهوة الإنشاء فى الإنشاء ، ومن مصنّفاته : كشف اللثام عن التورية والاستخدام ، ومن مصنّفاته : ثمار الأوراق وشرح لامية المجم ، وله ديوان لطيف من الأدبيات ، وله غير ذلك مصنّفات كثيرة فى الإنشاء والبديع ، وكان القاضى كال الدين بن البارزى ، كاتب المر ، جعله شيخ الأدباء بمصر ، وكان له نظم جيّد فى صنعة البديع ، فن ذلك قوله :

ناحت مطوّقة الرياض وقد رأت تاوين دممى يـــوم فرقة حبّـــه ١٠ لـكرن به لما سمحت تباخلت فندت مطوقة بمــا بخلــــت به وقوله:

قاسوك بالنصن في التثنى قياس جهــــل بلا انتصاف م هذاك غصن الخــــلاف يدعى وأنت غصن بلا خـــــلاف وقوله:

Y £

ديـــوان نظمى جاء وهو محرر برقيق نظم لفظـه يستعـــذب فإذا بـــدا لا تستقلّوا حجمه وحياتكم فيـــه الكثير الطيّب

ومن تضامينه قوله أيضا :

ولما تخلع منه العدار تكنى طويق الخجهل لبسنا ثيهاب المنهاق مهزررة بالقبهل ٣

لكنه كان ظنينا بنفسه يحطّ على الشمراء ، ويظهر سرقاتهم ، فتمصّبوا عليه شمراء مصر ، وصاروا يهجونه الهجو الفاحش ، وألّفوا فى ذلك عدّة تآليف ، وكان يحنّى ذقنه بالحنّاء ، فسمّوه الحمار المحتنى ، وكان يقع لهم فى هجوه العجائب والغرائب ، فمن جملة ذلك قول الشبخ زين الدين بن الخراط، وهو قوله :

نسب الأفاضل لابن حجّة سرقه فأجبت كفّوا عن ملامة شاعر هــــذا حمار فاردٌ فى فنّـــه ولـكمله فى النظم (١٨٧ب) وقمة حافر وأيضا قوله:

وشاعر انشهدن شعر القطيعي لا القطاعي قلت لمن با فقال لي شعر ابن حجة الحرام به قلت لمن بالناكم على الأستادارية، وفيه أمر السلطان القاضي عبدالباسط ناظر الجيش ، بالتكلم على الأستادارية، وكان هذا الديوان في غاية الانشحات والتعطيل ، فلما بلغ القاضي عبد الباسط ذلك تشوّش ، فأشار عليه بعض أصحابه أن لا يخالف أمر السلطان في ذلك ، فلما طلع ، الى القامة ، قال له السلطان : « البس أستادارا » ، فأحضر مماوكه جاني بك ، فلم يوافق السلطان على ذلك ، وانفض المجلس مانها ؛ ثم ظهر عقيب ذلك ابن كاتب المناخ ، فأعيد إلى الاستادارية كما كان . وفيه جاءت الأخبار بأن الإفرنج كثر ١٨ عبثهم بساحل البحر المالح ، فلما تحقق السلطان ذلك عين لهم تجريدة .

وفى رمضان ، قطع [ السلطان ] رواتب جماعة كثيرة ، وكانت على ديوان المفرد والدولة ؛ ما بين لحم وقمح وجوامك للفقها والتمتمين ، فكثر الدعاء على السلطان ، ب بسبب ذلك ، وكان فى أواخر دولته كثر ظلمه جدًا .

<sup>(</sup>١٨) فأعيد إلى: فأعيد له .

<sup>(</sup>۲۰) [ السلطان ] : نفلا عنطهران س ۱۸۵ آ ، وأيضا عن لندن ۷۳۲۳ س ۱۸۵ ب ، وكذتك عن باريس ۱۸۲۲ س ۲۳۶ .

وفي شوال ، أشبع بين الناس سفر السلطان إلى آمد ثانيا، وكتب لسائر النواب بتعبئة الإقامات لسفر السلطان . \_ وفيه خرج الحاج من القاهرة ، وكان أمير الركب قرا سنقر على المادة . \_ وفيه توجه ابن شاهين الصفوى ، وهو خليل والد الشبخ عبد الباسط ، إلى ثنر الإسكندرية ، وقد قرد في نيابتها ، عوضا عن جانى بك الثور . \_ وبمد خروج الحجّاج بأيام ، خرج الأمير جقمق العلاى ، أمير سلاح ، يروم الحجّ ، وخرج صحبته ركب المناربة .

وفى ذى القمدة ، جانت الأخبار بوفاة ملك النرب ، صاحب تونس وأفريقية وتلمسان، وكان يستمى أبوفارس عبدالعزيز، وكان ملكا جليلاعارفا، عادلافى الرقية، سيوسا، حسن السيرة ، وكانت مدّة مملكته ببلاد النرب نحوا من اثنتين وأربعين سنة ، ومات وله من الممر نحو ست وسبعين سنة ، وقد شاع ذكره فى الأقطار ، وعظم قدره جدًا .

۱۱ وفى ذى الحجة ، رابع عشرينه ، كان الوفاء ، وقد وافق ذلك سابع مسرى ، ( ۱۸۸ آ ) فأوفى وزاد عن الوفاء عشرة أصابع ؛ وقد وقع فى هذه السنة اتفاق غريب، وهو أن النيل أوفى فى هذه السنة فى ثانى الحرم ، ثم أوفى رابع عشرين ذى الحجة من أواخر هذه السنة ، وهذا اتفاق غريب قط ما وقع أن فى السنة العربية بنى النيل فيها مرتين ، فمد ذلك من النوادر ؛ ثم بعد الوفاء بيوم زاد النيل المبارك ثمانية أصابع ، ثم فى ثالث بوم ، من بعد الوفاء ، زاد النيل خمسة عشر أصبعا ، فكانت هذه الزيادة أيضا من النوادر ، وقد قال القائل :

أرى نيل مصر قد غدايوم كسره إذا رام جريا في الخليج تقنطرا ولكن بمد الكسر زاد تجبّرا وأفرط هجما في القرى وتجسّرا

وفيه تونَّى الشيخ الصالح المتقد سيدى عمر بن على بن حجَّى البسطامي الحنفي ،

7 1

<sup>(</sup>٩) اننتين : اثنين.

<sup>(</sup>۱۰) ست وسبهین : سته وسبهین .

<sup>(</sup>١٣) فأوق : فأوة .

<sup>(</sup>١٤) أونى: أوقا .

وقد جاوز السبمين سنة من العمر . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن محمد شاه بن قرا يوسف ، مات مقتولا ، وهو ساحب بنداد ، وكان قتله بمض أعداثه ، وكان غير مشكور في ماوك الشرق ، وكان يميل إلى مذهب الرفض .

## ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة

فيها في المحرم، وصل الأمير جقمق العلاى ، أمير سلاح ، من الحجاز ، وقد سبق الحجّاج بسبعة أيام . وفيه قد وصل قاصد قرايلك بهدية للسلطان ، ومكاتبة من عند قرايلك . وفيه دخل الحجّاج إلى القاهرة ، وأخبر أمير الحاج أن سقف الكعبة الشريفة قد أنخرق من الأمطار ، فميّن السلطان سودون المحمدى لمهارة ذلك ، فخرج في أثناء الشهر .

وفيه عمل السلطان الموكب بالإيوان لأجل قاصد شاه روخ ملك المجم ، وكان موكبا حافلا ، فطلع القاصد وسحبته هدية السلطان ، منها نحوا من ثمانين شقة أطلس مقصّب ، وألف قطمة من الفيروزج والبلخش ، فقوّم ذلك بثلاثة آلاف دينار ، ، ، وحضر سحبة القاصد كسوة للكمبة ، وسأل الإذن في قبول ذلك .

وفى صفر ، عيّن الشيخ سراج الدين الحمصى الشافعى إلى قضاء دمشق ، عوضا عن بهاء الدين بن حجّى ؛ (إلمممم ب) وقرّر القاضى شمس الدين محمد الصفدى الحنفى ، ٥ إلى قضاء دمشق .

وفيه رسم السلطان بمقد مجلس فى القصر ، فاجتمع به القضاة الأربمة ، وسبب ذلك أن قاصد شاه روخ أحضر كسوة للكمبة المشرّفة ، وذكر أنه نذر بذلك ، ١٨ فاستفتى السلطان فى هذا الأمر القضاة الأربعة ، فلما طال بينهم الجدال ، أجاب قاضى

<sup>(</sup>۱) السيمين : كذا في الأصل ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ من ١٦٨٦. وفي طهران من ١٨٤ ب : الندمين .

 <sup>(</sup>١) وثلاثين : وثلاثون .

<sup>(</sup>٥) وصل : عن طهران س١٨٤ ب . وق الأصل، وكذلك فى لندن ٧٣٢٣ س٢٦٦ : رحل .

<sup>(</sup>١٩) فاستفتى : ياستفتا .

القضاة بدر الدين المينى بأن نذره لا ينعقد ، وأجاب العلّامة ابن حجر بأن ذلك لا يجوز إلّا لمن يكون ناظراعلى الحرمين الشريفين ، وطال الـكلام في ذلك ، وانفض المجلس على جواب البدر العيني .

وفيه عين نوكار الناصرى إلى نيابة جدّة ، عوضا عن سمد الدين بن الرة ، فخرج من بمد أيام ، وسافر من البحر الملح . \_ وفيه جا•ت الأخبار بأن سودون المحمدى ، الذى توجّه إلى مكّة المشرّفة ، بسبب عمارة سقف الكمبة المشرّفة ، أنه نقض السقف القديم وجدّد غيره .

وفيه ثارت الماليك ونزلوا من الأطباق ، قاصدين بيوت الباشرين لينهبوها ، فتوجّهوا إلى بيت القاضى عبد الباسط ناظر الجيش فنهبوه ، ثم توجّهوا إلى دار الوزير أمين الدين بن الهيصم فنهبوها ، ثم توجّهوا إلى دار الوزير أمين الدين بن الهيصم فنهبوها ، ثم توجّهوا إلى دار ابن كاتب المناخ الأستادار فنهبوها ، وسبب ذلك أن الجوامك مع كانت مشحوتة ، والديوان المفرد كان معطلًا إلى الغاية ، ثم إن الماليك نهبوا عدة دكا كين من الأسواق ، وكادت أن تكون فتنة كبيرة .

ثم بعد أيام أخلع السلطان على جانى بك ، مماوك القاضى عبد الباسط ، وقرر في الأستادارية ، عوضا عن كريم الدين بن كاتب المناخ ؛ وعبّن للوزارة سعد الدين إبراهيم بن كاتب جكم ، فامتنع من ذلك ، فحنق السلطان منه وضربه ضربا مبرحا ، وكان إذ ذاك ناظر الخاص ، فنزل إلى داره محمولا ، فما وسع القاضى عبد الباسط إلا قدّم مملوكه جانى بك ، وقرر في الأستادارية ، عوضا عن نفسه ، وكان القائم في ذلك الطوائي جوهر الخازندار ، وكان يكره عبدالباسط ( ١٨٩ آ ) في الباطن . وفي هذه الأيام عز وجود اللحم الضائي من الأسواق جدًّا ، وكذلك اللحم البعرى ، وكذلك الأجبان ، مع أن النيل كان زائدا في ثبات، والغلال كثيرة جدًّا... ثم بعد أيام قبض السلطان على الوزير كريم الدين بن كاتب المناخ ، وضربه بالمقارع عوا من مائة شيب ، ثم عراه من ثيابه وضربه على أكتافه ضربا مؤلا حتى كاد

أن يموت ، ثم أسلمه للتاج الوالى وهو في الجنزير وقيَّد ، وكان قد حوسب وظهر

فى جهته خمسون الف دينار ، فسلّم للوالى ليستخرج منه ذلك ، وكان ابن كاتب المناخ عند الأشرف برسباى من المقرّ بين ، ثم استحال عليه ، فكان كما قيل :

إذا رأيت ثنايا الليث كاشرة فلا تظن بأن اللبث بسّام وفيه عاد تُسّاد شاه روخ إليه ، وكتب له الجواب عن كسوة الكمبة المشرّفة التى أرسلها ، بأن العادة القديمة جرت بأن الكمبة المشرّفة لا تكسى إلّا ممن يكون ناظرا على الحرمين الشريفين ، وردّ عليه الجواب بذلك ، والهدّية التى أرسلها ، وكسوة الكمبة المشرّفة ، ورجم من غير طائل .

وفيه جرت حادثة غريبة وهو أن جارية أرمت ابن ستبًا من الطاق [ إلى الخليج الناصرى]، فنرق ومات، وكان سنّه نحوا منستسنين، فمرضت الجارية على السلطان، و فدفعهم إلى قاضى قضاة المالكية ، فحكم بتغريقها في الخليج من المكان الذي أرمت منه ذلك الصي الصغير، فكان لها يوم مشهود لما غرّقت في الخليج.

وفيه رضى السلطان على القاضى سمد الدين [ إبراهيم ] بن كاتب جكم ، وأخلع ١٢ عليه خلمة سنية ، وأعاده إلى نظارة الخاص كماكات ؛ ثم أخلع على أخيه الجمالي يوسف ، وقرّره فى الوزارة عوضا عن ابن كاتب المناخ ، وقرّر فى نظر الجيش شخص يقال له مجد الدين بن قطارة .

وفى ربيع الأول، عمل السلطان المولد الشريف على جارى المادة ، وكان يوما مشهودا . وفيه توقى الشيخ بدر الدين الأبوسيرى حسين بن على بن سبع المالكي ، وكان من أعيان الدلكية . وفيه جاءت الأخبار من مكّة المشرّفة ، بأن السقف ١٨ الذى جدّده السلطان على الكعبة الشريفة ، قد دلف من المطر ، والذى كان أولا ( ١٨٩ ب )كان أصلح .

<sup>(</sup>۱.۸) مابین الفوسین نقلاعن طهران س۱۸۵ ب، وکذاک عن لندن ۷۳۲۳ س۲۱۸۷، وأیضا عن باریس ۱۸۲۲ س ۳۴۱۱.

<sup>(</sup>١٢) [ إبراهيم ] : عن طهران س ١٨٥ ب .

<sup>(</sup>۱٤) نظر الجيش: كذا ق الأصل ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ م ١٨٧ ب، وأيضا في باريس ١٨٢٢ من ٣٤١ . وفي طهران من ١٨٥ ب: نظر الدولة .

<sup>(</sup>۱۷-۱٦) يوما مشهودا: يوم مشهود.

وفى ربيع الآخر ، وقمت زلزلة بالقاهرة ، وكانت خفيفة لم يحصل بها ضرد . \_ وفيه توقى الشيخ زين الدين أبو زيد عبد الرحمن التبيانى القدسى الحنبلى ، وكان علامة . \_ وفيه عز وجود الدجاج والأوز من القاهرة جدًّا . \_ وفيه توقى شيخ القراء محمد بن عبد الله الواسطى ثم السكاسكى ، وكان ماهرا فى القراءات .

وفى جمادى الأولى ، أخلع السلطان على علاء الدين بن الطبلاوى ، وقرّره فى ولاية القاهرة ، عوضا عن دولات خجا ؛ وقرّر دولات خجا لولاية منفلوط .

وفى جمادى الآخرة ، جاءت الأخبار بأن قرايلك جمع المساكر، ونزل على الرهما ، وقد وصل أوائل عسكره إلى ملطية ، فتذكد السلطان لذلك . \_ وفيه قبض السلطان على القاضى سعد الدين إبراهيم ناظر الخاص ، وعلى أخيه الجمالي يوسف الوزير ، فأقاما في الترسيم حتى أوردا ثلاثين ألف دينار ، ثم استمنى الجمالي يوسف بن كاتب جكم من الوزارة ، فأعنى منها ، وأبتى أخاه إبراهيم في نظر الخاص؛ ثم أخلع على شخص بحكم من الوزارة ، فأعنى منها ، وأبتى أخاه إبراهيم في نظر الخاص؛ ثم أخلع على شخص الخطيرى هذا ناظر الاصطبل قبل ذلك . \_ وفيه أخلع السلطان على ناصر الدين التاج ، وقرره في المهمندارية ، عوضا عن آقطوه . \_ وفيه عتين السلطان تجريدة إلى الصعيد، وقرره في المهمندارية ، عوضا عن آقطوه . \_ وفيه عتين السلطان تجريدة إلى الصعيد، وفي وجها ثامراء مقدمين ، وجماعة من الماليك السلطانية ، نفرجوا على حمية .

۱۸ وتولی أتابکیة مصر فی دولة ابن ططر ، و کان لا بأس به .
 وفی شمبان ، أخلم السلطان علی قانی بای الحمزاوی ، وقر ر فی نیابة حماة ،

عوضاً عن جلبان ، ونقل جلبان إلى نيابة طراباس ، عوضاً عن طراباى . \_ وأنعم

جاءت الأخبار بوفاة طرابای نائب طرابلس ، وكان من مماليك الظاهر رقوق ،

٢١ السلطان على خجا سودون بتقدمة ألف، وهي تقدمة قانى باي الحزاوي .

<sup>(</sup>۱۰) حتى : على .

<sup>(</sup>١٥) ثلاثه أمراء : ثلاث أمراء .

وفى رمضان ، إعيد محمد الصغير إلى كشف الوجه القبلى ، وصرف عنه الساحب كريم الدين بن كاتب المناخ ، وكان قرر فى الوجه القبلى بعد ما جرى عليه ما جرى ( ١٩٠ آ ) كما تقدم ذكره . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب شيراج السلطان براهيم بن أمير زاه بن شاه روخ بن تمرلنك ، وكان من أجل ملوك الشرق قدرا . وفى شوال ، وصل قاصد شاه روخ ، وعلى يده كتاب للسلطان ، يذكر فيه أنه عزم على زيارة بيت المقدس ، وأرسل ينكر على السلطان فى أخذ المكوس من التجار ، وكل ذلك تحريش لطلب الشر . \_ وفيه أخلع السلطان على عمر أخى التاج وقرر فى الولاية ، عوضا عن ابن الطبلاوى . \_ وفيه خرج الحاج من القاهرة ، وكان أمير المحمل صلاح الدين بن نصر الله ، وكان صلاح الدين بن نصر الله يومئذ أمير المبلخاناة ، وهو فى زى الأثراك ، وأمير ركب الأول تمرياى الدوادار الثانى ؛ وخوند بنت ططر حجّت فى هذه السنة ، وهى زوجة السلطان .

وفى هذا الشهركان ظهور جانى بك الصوفى ، الماضى ذكر تسحّبه من السجن ٢٠ بثنر الإسكندرية ، فى سنة ست وعشرين وثما نمائة ، ولم يُعلم له خبر ، فظهر أنه عند بمض أمراء النركمان ، فلما سمع السلطان هذا الخبر تذكّد جدًّا ، ثم كان من أمر جانى بك الصوفى ما سنذكره فى موضعه . .. وفيه توفّى الشيخ تقى الدبن مجمد بن محمد ابن عمر بن رسلان البلقينى الشافعى ، وكان ذكيًّا فاضلا ، وهو والد الشهابى أحمد البلقينى ، الذى تولّى قضاء الشافعية بدمشق .

وفى ذى القعدة ، جاءت الأخبار بأن جانى بك الصوفى التجأ إلى أسلماس بن كبك ١٨ التركمانى ، ومحمد بن قطلبك ، وهما من أكابر أمراء تلك البلاد ، فنزلوا على ملطية ، والتقوا على سليان بك بن ذلغادر ، فلما سمع السلطان هذا الخبر ، حار فكره فى هذا الأمر؟ ثم جاءت الأخبار بأن جانى بك الصوفى قبض على بلبان نائب درندة وسيجنه، ٢١ فاضطربت أحوال السلطان لذلك غاية الاضطراب .

وفيه أخذ قاع النيل المبارك ، فجاءت القاعدة أحد عشر ذراعا وعشرة أصابع ،

<sup>(</sup>۱۲). تستجنه : سنجنه ،

فَمُدَّ ذَلِكَ مِنَ النوادر ، ولَكُنه أَنَافَ الْأَمَقَتَةُ والبطيخُ والخيار ، فَلَمَا ضَجَّ الناسُ مِن ذَلِكُ نقص المَّاءُ سَتَّةَ عَشَر أَصْبَعَا ، نَخَافَ الناسُ مِن ذَلِكُ ، وتشخَّطَتُ ( ١٩٠ ب ) النّالال وصار الوالي يكسر جرار الخمر ، وحجر على الحشيش ، ومنع الخواطئ من عمل الفواحش .

وفى ذى الحجة ، حضر مبشر الحاج ، وهو مساوب من الثياب ، وقد عرّوه عرب بنى لام فى الوجه ، وأخذوا ما معه من الكتب وغير ذلك . ــ وفيه جاءت الأخبار بأن شاه روخ جهّز ولده أحمد بك ، ومعه عساكر جمّة ، فأتوا إلى ديار بكر ولم يشوّشوا على أهلها ، ونادى لهم بالأمان والاطمان وإظهار العدل فى الرعيّة .

وفيه رسم السلطان بقطع إصابع عبد القدوس بن الجيمان ، وكان قد أفشى عنه أشياء كثيرة يخطّها ، يزوّرها عن خطوط المباشرين والقضاة ، فاشتهر بذلك بين الناس ، وكان نادرة عصره فى محاكاة خطوط الناس . وفيه توقّى المسند محد الدين إسماعيل بن على بن محمد بن داود بن محسن بن عبد الله بن رستم البيضاوى الشافى ، وكان من العلماء الفضلاء ، ماهرا في كل فنّ ، علّامة عصره .

## ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وثمانمائة

فيها في المحرم، ثانى يوم من مسرى ، كان وفاء النيل المبارك ، فلما أو في نزل المقر الجمالي يوسف بن السلطان ، [ وتوجّه إلى المقياس وخلّق الممود ] وفتح السد ، وكان له يوم مشهود . .. وفيه دخل الحاج إلى القاهرة مع السلامة ، وأخبر بوفاة الشيخ علاء الدين على بن طيبغا بن حاجى بك القبيباتي الحنفي ، شيخ تربة السلطان التي في الصحراء ، وكان عالما فاضلا من أعيان الحنفية ؛ ثم بعد وفاته قرر السلطان في مشيخة تربته الشيخ يحيى الدين الكافيجي ، عوضا عن إبن القبيباتي بجكم وفاته .

<sup>(</sup>١١) محاكاة: محاكات.

<sup>(</sup>١٤) وثلاثين: وثلاثون .

<sup>(</sup>٥١) أون : أونا .

<sup>(</sup>١٦) ما بين القوسين نفلا عن طهران ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>۲۰) عوضاً عن : شبخ عن .

وفيه جاءت الأخبار بأن جانى بك الصوفى التفّ على قرايلك ، وقد أمدّ ه بخبول ورجال ، وصار يمطمط فى البلاد وينهبها ، ويأخذ منها الأموال بقائم سيفه ، فتنكّد السلطان لذلك .

وفى صفر ، جاءت الأخبار بأن إسكندر بن قرا يوسف ، زحف على قرايلك فى المجمّ الحجمّ الخفير من العساكر ، ففرّ منه قرايلك ، فتبعه ، فأرى نفسه قرايلك فى الهرهناك، خوفا أن يؤخذ باليد ، فنرق فى النهر بنفسه ، ثمات ، ودفنوه أولاده تحت الليل حتى لا يشعر به أحد ، فلا زال ( ١٩٩ آ ) إسكندر بك يفحص عن قبره حتى أخرجه بعد أيام ، وحزّ رأسه وبعثها للسلطان فى علبة ، وكنى الله الناس شرّه ، كما قبل :

وفي أضيق الوقت يأني الله بالفرج

ثم فى اثناء ذلك ، بعث شاه ربخ ولده أحمد جوكى ، مع جماعة من العسكر ، نجدة إلى قرايلك ، فوجده قد مات ، فتحارب مع إسكندر بن قرا بوسف ، فانكسر إسكندر ووتى هاربا إلى بلاد الروم ، وملك أحمد بن شاه روخ بلاد الإسكندر بن قرا يوسف ، وفرض على أهلها أموالا جزيلة ، وتزوّج بابنة قرايلك ، وجرى على إسكندر هذا أمور يطول شرحها ، واستمر في هجاج وشةات ، كما سيأتى ذكر ذلك .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب أفريقية وتونس من بلاد النرب ، وكان يلقّب ١٥ بالملك المنقصر بالله ، وكان منذ ولى الملك لم يتهنّى به من كثرة الفتن والشرور ؛ ثم بمد وفاته تولّى بمده أخوه شقيقه عثمان ، وتلقّب بالمتوكل على الله ، فأقام في الملك مدّة طويلة ، ثم وثب عليه عمّه أبو الحسن وحاربة ، فقتل عثمان هذا على يد القائد محمد الهلالي ، وهذا ملخّص أمره .

وفى ربيع الأول ، بمث السلطان خاف قرقماس الشعبانى ، نائب حلب ، وكان بلغه أنه متواطئ مع جانى بك الصوفى ، فلما حضر إلى مصر أخلع عليه وقرره فى أمرية سلاح ، عوضا عن جقمق العلاى ؟ وقرر جقمق فى الأنابكية بمصر ، عوضا عن

<sup>(</sup>١٣) وتزوج بابنة: في باريس ١٨٢٢ س ٣٤٣ : وتزوج بابريمة بنت .

<sup>(</sup>١٦) لم يتهني : كذا في الأصل .

أينال الجحكمى ؛ وقرّر أينال الجحكمى فى نيابة حاب ، عوضا عن قرقماس الشعبانى .
وفيه قرّر ممين الدين عبد اللطيف فى نيابة كاتب السرّ ، عوضا عن أبيه شرف
الدين بحكم أنه قرّر فى كتابة السرّ بحاب . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن سليمان بن
ذلغادر ، احتال على جانى بك الصوفى حتى قبض عليه ، وقيده وأرسله من ملطية إلى
الأبلستين ، فسجن مها ، وبعث سليمان يخبر السلطان بذلك .

وفيه كانت وفاة الناصرى ناصر الدين محمد التاج ، والى القاهرة ، وكان أصله من الشوبك يعرف بابن الفازانى ، ومولده بعد الخمسين وسبمائة ، فالتف على شيخ المحمودى ودخل معه إلى القاهرة ، فلما تسلطن ( ١٩١ ب ) شيخ ، حظى عنده وجمله والى القاهرة ؛ وكان التاج هذا رقيق الحاشية ، مضحك مزاح ، فلما مات المؤيد شيخ ، وتسلطن الأشرف برسباى ، قربه وصار من ندمائه ، ينشر به ، ورق فى أيامه ، وتوتى عدة وظائف جليلة ، منها : ولاية الشرطة ، وأستادارية الصحبة ، والهمندارية ، وغير ذلك من الوظائف ، وسافر أمير حاج أول ، ومار من أعيان الرؤساء بالديار المصرية ، وفيه يقول الشيخ تق الدين بن حجة فى واقعة حال ، شعر :

سبع وجوه لتــــاج مصر تقول ما فی الوجود شبهی وعندنا ذو الوجوه رُیهجکی وأنت تاج بفرد وجه

وفى ربيع الآخر ، جاءت الأخبار بوفاة قصروه نائب الشام ، وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق ، وتولّى عدّة نيابات ، وكان أمير آخور كبير بالديار المصرية ؟ فلما مات خلف من الأموال ، من صامت وناطق ، نحو سمائة ألف دينار، وجمع ذلك من وجوه الظلم والحرام . \_ وفيه قرّر ولى الدين محمد بن قاسم ، نديم السلطان ، في مشيخة الحرم النبوى ، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ، وكان عادة هذه الوظيفة للطواشية من أيام الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، فتنيّرت الموائد حتى في الوظائف الدينية .

<sup>(</sup>۱۰) ورق: ورنا.

<sup>(</sup>۱۵) کیهجی : یهجا .

وفيه نادى السلطان بمرض جميع أجناد الحلقة ، بسبب التجريدة ، ورسم بأن يتوجّهوا إلى بيت الأمير أركماس الظاهرى الدوادار الكبير ، وشدّد عليهم في خروجهم إلى التجريدة بسبب شاه روخ . \_ ثم أمر بمقد مجلس، فلما حضر القضاة الأربعة ، استفتاهم في جواز أخذ أموال الناس لنفقة المسكر ، فطال الكلام في ذلك،

وانفضّ المجلس على مانع ، بمد جدال كبير . وفيه وصل رأس قرايلك ، ومنمها نحو من ثلاثين رأسا من أولاده وأمرائه ، فأشهروهم على رماح ، وزينت لهم القاهرة ، ثم علقت رأس قرايلك وأولاده على باب

قافیهروهم علی رماح ، ور یک هم الفاهره ، هم علمت را ن دربیمت و رود ده ی است. زویلة ثلاثة أیام ، ثم دفات . ـ وفیه إخلع السلطان علی تغری برمش الترکمانی ، أمیر آخور کبیر ، وقر ره فی نیابة حاب ، عوضا عن آیتال الجسکمی؛ و کتب بانتقال أینال الجسکمی إلی دمشق ، عوضا عن قصروه بحکم وفاته .

وفیه وصل (۱۹۲ آ) قاصد من عند إسکندر بن قرا یوسف ، وعلی یده مکاتبة بأنه مع السلطان عونة علی شاه روخ بن تمرلنك ، فشکره علی ذلك ، وجهّز له هدیّة ۱۲

بنحو عشرة آلاف دينار ، وهـو الذي كان سببا لقتل قرايلك كما تقدّم . ـ وفيه عرض السلطان سنيحه ، وأخذ في أسباب تملّق السفر ، وأشيع بمرض المسكر . ـ وفيه وفيه خرج شاد بك ، أحد رّوس النوب ، وممه خلمة إلى محمد بك بن ذلنادر ، وهو والد سليان بك ، وممه مكاتبة من عند السلطان ، بأن يسلّما جانى بك الصوفى إلى شاد بك ليحضره إلى السلطان .

وفى جمادى الأولى، قرّر الصاحب كريم الدين بن كاتب المناخ فى نظر بندر جدّة، الخرج إليها مبادرا . ـ وفيه توقى الطوائبى خشقدم الزمام الظاهرى ، وكان روى الجنس ، فترك له موجودا بنحو من مائة ألف دينار ؛ ثم بعد مؤت خشقدم قرّر جوهر اللالا فى الزمامية ، عوضا عنه ، ـ وفيه رسم السلطان بإخراج من فى الثنور من تجّار الإفرنج .

وفى جمادى الآخرة ، عرض السلطان سائر الحبوس ، وأفرج عمن بها قاطبة ، نإن النلاء كان موجودا ، وضج من فى الحبوس من الجوع ، ورسم السلطان للقضاة والحكام ، أن لا يستجنوا أحدا من أرباب الديون ، وأن أستحاب الديون يقسطوا على المديون ويفرجوا عنه ، وأستحاب الجرائم يقتلوا ولا يستجنوا ، والسرّاق تقطع أيدبهم ولا يستجنوا ، فأطلقوا من كان في الحبوس جميعا ، وأغلقت سائر الحبوس قاطبة ، فاستمرّ الحال على هذا مدّة يسيرة ، ثم عاد إلى ماكان عليه الأمر .

وفيه اشتد البرد بالقاهرة وضواحيها ، حتى جمدت المياه في البرك ، وصار الناس يخرجون بالحمير والمزابل ، ويأخذون الجليد ويبيمونه في الأسواق بالرطل ، فمُدّ ذلك من النوادر ؛ فلما دخل فصل الصيف اشتد الحركما اشتد البرد . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة السيد الشريف مانع بن عطية بن منصور بن جماز ، أمير المدينة المشرقة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وقد مات قتيلا خارج المدينة المشرقة من بعض ( ١٩٢ ب ) أعدائه .

وفيه حضر قاصد من عند شاه روخ ، وعلى يده مكاتبة للسلطان ، تتضمّن ابنه يخطب له بمصر ، وأن يضرب السكّة باسمه ، وأرسل للسلطان خامة ، وأنه النائب عن شاه روخ في مملكته بمصر ؟ فلما وقف السلطان على ذلك ، كتم ذلك الأمر عن الأمراء والعسكر ، ثم عزم على القاصد في البحرة ، وكان القاصد يسمّى الشيخ صفا ، وهو من أبناء العجم .

فلما استقر السلطان مع القاصد في المجلس ، وطلب السلطان الخامة والتاج الذي بمثهم شاه روخ ، وأمر السلطان بعض الفر اشين أن يلبس الخلمة والتاج ، فلبسهما ورقص بحضرة السلطان والقاصد ، فضحك عليه السلطان ، ثم طلب جفنة فيها نار، وأحرق الخلمة [ بحضرة ] القاصد ، ثم قال للقاصد : « أيش أعظم ما تبهدلوا به الناس عندكم ؟ » ، قال: «نرميهم بثيابهم في الماء » ، فسكت السلطان ساعة ، ثم أمر بمض الخاصكية أن يرمى القاصد ومن معه في البحرة ، وهي معمرة بالماء ، فألقوهم فيها المحرة ، وهي معمرة بالماء ، فألقوهم فيها

<sup>(</sup>١و٢) يقسطوا ... ويفرجوا ... ينتلوا ... ولا يسجنوا ... : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٦ـ١٦) الذي بعثهم : كذا في الأصل ِ.

<sup>(</sup>۱۹) [ بحضرة]: عن طهران س١٩٠ آ ، وكذلك عن اندن ٧٣٢٣ س١٩٠ ب، وأيضا عن باريس ١٩٠٣ س ١٩٠ .

بأخفانهم وثيابهم ، وصاروا كلما يطلموا من الما مينمسونهم ، حتى أغمى عليهم ، وكادوا أن يموتوا غمّا في الماء ، وكان القاصد، ويسمى الشيخ صفا ،أغلظ على السلطان في المجلس بالسكلام اليابس ؛ ثم إن السلطان أمر بنني القاصد وجماعته إلى مكة المشرقة ، فتوجّهوا إليها من البحر الملح ، واختنى أمرهم عن شاه روح ، حتى أوقفه عن سرعة المجيء إلى البلاد السلطانية ، فعُدّ ذلك من حسن رأى الملك الأشرف برسباى ، حتى يستقيم أمره في خروج التجريدة .

وفيه عاد شاد بك ، الذى كان توجّه إلى ابن ذلنادر بسبب إحضار جانى بك الصوفى، وقد بلغ السلطان أنه قبض عليه وسجنه بالأبلستين ، فلما وصل شاد بك إلى ذلنادر ، وجده قد أطلق جانى بك السوفى من السجن وأزوجه ابنته ، وهو عنده فى أرغد عيش ، فلما رجع شاد بك إلى السلطان بهذا الخبر ، اضطربت أحواله من سائر الحهات ، فكان كما قيل :

ما بين طرفة عين وانتباهتها ينير الله من حال إلى حال الله عن طرفة عين وانتباهتها ينير الله من حال إلى حال الله فلما تحقق السلطان إطلاق جانى بك الصوفي ( ١٩٣ آ ) من السجن ، وصهارته لابن ذلنادر ، وتحرّ له شاه روخ عليه ، اشتدّ به القهر ، وكان ذلك سببا لموته ، كا سبأتي ذكر ذلك .

وفى رجب، أخلع السلطان على القاضى عب الدين محمد بن عثمان بن سليمان الكردى التركمانى الحنفى ، المعروف بابن الأشقر ، واستقر كاتب السر بمصر ، عوضا عن جمال الدين بن البارزى ، بحكم توجّهه إلى دمشق ؛ وقر ر الشهابي أحمد بن الأشقر في مشبخة خانقة سرياقوس ، عوضا عن أبيه عب الدين .

وفيه جمع السلطان الأمراء وحلّفهم لنفسه ، وكانوا يومئذ أربعة عشر أميرا ، مقدّمين ألوف، فحلفوا الجميع أن لا يخرجوا عن طاعته، ثم عيّن منهم سبعة يسيرون قبله ، ، ويقيمون بحلب ، وسبعة يخرجون معه إذا سافر ؛ وعيّن من الماليك السلطانية ،

<sup>(</sup>١٢) الله: الدهر .

<sup>(</sup>٢١) مفدّ مين ألوف : كذا في الأصل .

وأجناد الحلقة ، نحوا من ألني مقاتل ، ثم نفق عليهم ، وأخذوا في أسباب السفر إلى حلب ، وقد بلنت النفقة على الأمراء سبعة آلاف دينار .

وفيه أدير المحمل على المادة ، ولم يسوقوا الرماحة على المادة ، ولا حرق نفطا بالرملة ، فلم يكن لهم بهجة مثل المادة . \_ وفيه توقى الشيخ بجد [ الدين ] أبو محمد الزواوى المنربي المالكي ، وكان من الصالحين الممتقدين . \_ وفيه فتح سجن الرحبة ، وسيحن المقشرة ، و تركوا الباقون .

وفى شعبان ، توقى الشيخ بدر الدين محمد بن أحمد بن الأمانة الشافمى ، وهو والد الشيخ جلال الدين بن الأمانة . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة فيروز شاه بن رستم ، ساحب هرمز . \_ وفيه جاءت الأخبار بوقوع الطاعون ببلاد الصميد ، وقد جاء من بلاد المين .

وفى رمضان ، أخلع السلطان على خليل بن شاهين الصفوى ، والد الشيخ المباسط الحنفى، صاحب التاريخ ، وقرّر فى الوزارة ، عوضا عن التاج الخطيرى ، وكان قد عكس حتى رجموه المماليك . \_ وفيه أنعم السلطان على قانصوه النوروزى ، متقدمة ألب بالشام .

ه ١٠ وفي شوال ، توفّيت خوند جلبان الجركسية ، زوجة السلطان ، وهي أمّ ولده الجمالي يوسف ، فكانت لها جنازة حافلة جدًّا ، ومشت الأمراء قدّامها إلى النربة . ـ وفيه أخلع ( ١٩٣ ب ) السلطان على الأمير شاد بك ، وقرّره في نيابة الرُّها ،

عوضا عن أينال الأجرود ، ورسم بحضور أينال الأجرود إلى القاهرة ، وقرر في نيابة سفد تمراز المؤيدى ، عوضا عن الششمانى ، وتوجّه الششمانى إلى القدس بطالا .

وفيه توقى الشيخ الصالح الزاهد سمد الدين محمد المجاونى الشافمي ، وكان عالما من اهل الخير والصلاح . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة المتوكل على الله أبو المباس أحمد

<sup>(</sup>۲) سبعة آلاب: كذا في الأصل، وكذلك في باريس ۱۸۲۲ س ٣٤٣ ب. وفي طهران س ۱۸۹ آ : سبعة عشر ألف ، وفي لندن ٧٣٢٣ س ١٩١ آ : سبعة وثلاثين ألفا .

<sup>(</sup>٤) [ الدين ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>٧) ابن الأمانة : ابن أمانة .

صاحب تونس، وكان مشكور السيرة، يتظاهر بالمدل في الرعّية . \_ ومات بمكّة الشرّغة المشرّغة .

وفى ذى القعدة ، قرّر فى قضاء الحنفية بدمشق ، شمس الدين محمد الصفدى ، ٣ عوضا عن بدر الدين الجمفرى. ـ وفيه أمر السلطان بمنع الناس [من ضرب] الأوانى الفضّة ، وأن تحمل الفضّة إلى دار الضرب ، لتضرب دراهم . ـ وفيه اشتدّ البرد على الناس ، وأفرط جدًّا ، بعد أن قلموا الصوف ، ودخل بشنس ، فمادوا إلى لبس ٦ الصوف ثانيا ، وأقاموا به إياما .

وفى ذى الحجة ، توقى قرا سنتر أمير الحاج ، وكان قد حج بالنياس عدة سنين ، وهو صاحب المسجد الذى بالناصرية ، وكان أمير عشرة ، وله شقادف ، خرج إلى العقبة ، برسم الحجّاج المنقطعين . \_ وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة محمد بك بن ذلنادر ، أمير المرعش ، فوبّخه السلطان بالكلام ، ثم سجنه بالبرج الذى بالقامة . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة سلطان الهند ، شبهاب الدين احمد شاء ، الملقب بالمظفر خان ، وكان من خيار ماوك الهند .

## ثم دخلت سنة أربعين وثمانمائة

فيها ، في مستهل المحرم ، كانت وفاة الأديب البارع الفاضل زين الدين عبدالرحمن ، ١٥ ابن محمد بن سلمان بن عبد الله المروزى الشافعى ، الممروف بابن الخراط ، وكان توتى توقيع الدست بالفاهرة ، ومولده سنة ثمان وثمانين وسبمائة ، وكان شاعرا ماهرا ، وله شعر جيّد ، فمن ذلك قوله وأجاد :

وفيه جاءت الأخبار بأن المسكر الذي خرج من القاهرة ، دخل إلى حلب وأقام ٢١ بها . ــ وفيه جاءت الأخبار من حلب أن خجا سودون قبض على قرمش الأعور ،

<sup>(</sup>٤) [ من ضرب ] : نقلا عن طهران ص ١٩٠ آ .

<sup>(</sup>١٧) الدست . الردست .

وكمشبغا الظاهرى ، وقتالهما ، وحز ر وسهما ، وبعث بهما إلى القاهرة ، وكانا ممن خامر مع جانى بك الصوفى ، وكانا من أعوانه .

وفيه بدأ التوعّك في بدن السلطان ، وكان هذا ابتداء ضمف الموت ، فرسم بإعادة ما كان أخذه من أجناد الحلقة على العبرة على إقطاعهم ، وحصل لهم بذلك الفرر الشامل ، وكان الأشرف يشدّد عليهم بسبب التجريدة ، وألزمهم بأن يسافروا أو يقيموا لهم بدبلا كاملا من سلاح وفرس وغير ذلك، فجار عليهم أدكاس الظاهري أمير دوادار كبير ، حتى أن أكثرهم نزل عن إقطاعه وهرب من مصر ، فجمعت هذه الأموال بمشقّة زائدة من أجناد الحلقة ، فألهم الله تعالى الأصرف برسباي بأن يعاد لهم ما أخذ منهم ، وسطر أجر ذلك في سحيفته إلى يوم القيامة ، وكتب في تاريخه ، وعد من محاسنه .

وأين هذه الفهلة مما نعله الأشرف قابتباى ، فإنه ظلم الناس ، وأخذ من أجرة الأماكن جميعها ، والأوقاف ، أجرة خمسة أشهر ، وقبل ذلك شهرين ، حتى أخذ من أوقاف البيارستان ، وانقطع معاوم الضعفاء والأيتام ، وجمع هذا المال بحشقة زائدة من الناس ، على أن العسكر يتوجّه إلى ابن عبان ، فبطل أمر التجريدة ، واستمر هذا المال مودعا عند تنرى بردى الأستادار ، فما ألهمه الله تمالى أن برد المال إلى أربابه ، بعد ما بطل أمر التجريدة ، وسطّر ذلك في صحيفته إلى يوم القيامة ، بل ضيّع ذلك المال إلى غير أهله ، ونفقه على المهاليك والطواشية نفقة من غير سبب ، ولا موجب لذلك ، وسار إنمه عليه ، وكتبت هذه السنّة السيئة في صحيفته ، ومات عقيب ذلك بمدة يسيرة ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، ظلم نفسه لنبره ، وقد قبل :

ولو إنّا إذا متنا استرحنا لـكان الموت راحة كل حى ولكنا إذا متنا بمثنا (١٩٤ ب ونسُأل بهـــد ذا عن كل شي

<sup>(</sup>١) ر وسيما : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٢) الأماكن: في باريس ١٨٢٢ س ٢:٤ ٦ : الأملاك.

<sup>(</sup>١٦) النيامة : القيمة .

وفيه كان وفاء النيل المبارك، ونزل المقر الجمالى يوسف بنالسلطان ، وكسر السدّ على المادة ، وكان يوما مشهودا . ــ وفيه جاءت الأخبار بأن المسكر ، الذى خرج من القاهرة ، قد وصل إلى سيواس فى طلب جانى بك الصوفى ، فوجدوا محمد بن ذلغادر ٣ قد توجّه [ به ] إلى بلاد ابن عثمان ملك الروم .

وفى صفر ، توقى الشبيخ شمس الدين محمد من أولاد سيدى عبد القادر الكيلانى ، رضى الله عنه ، وكان من أهل الصلاح والخير . \_ وفيه قدم الصاحب كريم الدين بن خ كاتب المناخ من مكّة المشرّفة ، وكان توجّه بسبب بندر جدّة ، فلما حضر قرّر فى الوزارة ، وصرف عنها خليل بن شاهين الصفوى ، والد الشيخ عبد الباسط .

وق ربيع الأول، بمث السلطان خاصكي إلى تمراز الؤيدي، نائب صفد، بأن المنتقل إلى نيابة غزة ؛ وينتقل يونس الأعود من نيابة غزة ، إلى نيابة صفد . ـ وفيه وقمت حادثة ، وهو أن سلمان بك بن أرخان بن محمد بن كرشجى بن عثمان ملك الروم ، كان مقيا بالقامة عند السلطان هو واخته شاه زاده ، فتسحبًا ونزلا من القامة ، على أنهما يتوجها إلى بلادها من البحر ، وكان معهما محلوك أبيهما المسمى طوغان ، فقبض عليهم في أثناء الطريق ، وهم في مركب نحو دمياط ، فأحضروا الجميع ببن يدى السلطان ، فضرب سلمان بك علقة على رجليه ، وكذلك اخته ، وأمر بتوسيط مملوكهما طوغان ، ووسقط معه ثمانية ممن كانوا صحبتهم في المركب ، وكانت حادثة صعبة ، حاء شرها على الناس بعد ذلك ؛ واستمرت شاه زادة في القامة ، حتى مات الأشرف وتسلطن جقمق ، فتزوج [ بها ] ، وكانت تسمى في القامة ، حتى مات الأشرف وتسلطن جقمق ، فتزوج [ بها ] ، وكانت تسمى خوند التركانية ، ثم تروجت بعده بالأمير رسباى البحاسي ، وماتت معه .

وفيـــه أشهر السلطان المناداة في القاهرة ، بأن لا فَلاح ولا غلام يلبس

<sup>(</sup>٤) [ به ] : قلا عن طهران س ٢٩١ .

<sup>(</sup>١٣) يتوتجها : كذاً في الأصل.

<sup>(</sup>١٥) علقة : في باريس ١٨٢٢ س ٢٤٤ ب : علقة قوية .

<sup>(</sup>١٨) [ بها ] : تنتس في الأصل .

<sup>(</sup>۲۰) المناداة : المنادي .

زنط أحمر ، فامتثاوا ذلك ؛ ثم نادى بأن النريب لأهلوا ، ولا يقيم بالمدينة غريب ، وسبب ذلك أنهم [ وجدوا ] مع شخص جاسوس كتبا من عند (١٩٥ آ ) جانى بك السوق، إلى بمض الأمراء الذين بمصر ؛ ثم نادى بأن الجنود الحلبية لايقيمون بمصر ، وكان لذلك سبب أوجب ذلك . \_ وفيه صرف سمد الدين بن المرة عن نيابة جدة ، وقرر فيها جانى بك الثور ، عوضا عنه .

وفى ربيع الآخر ، نزل السلطان من القامة ، وتوجّه إلى الرماية ، ودخل من باب الشعرية، وطلع [من] البسطيين إلى القامة ، وكان له يوم مشهود . ـ وفيه توقى الشيخ شرف الدين أحمد بن محمد بن صلاح ، المروف بابن السمسار ، القاهرى الشافعي ، وكان مولده سنة سبع وستين وسبعائة ، وكان من أعيان الشافعية ، فاضلا فى العلم بالفقه والحديث ، وتولى عد ة وظائف جليلة ، منها : قضاء الشافعية بدمشق ، ومشيخة الصالحية بالقدس .

وفي جمادى الأولى ، وصل المسكر الذين توجّهوا إلى حلب صحبة الأتابكي جمّة ق الملاى ، وبقيّة الأمراء ، وقد توجّهوا إلى الأبلستين، ولم يظفروا بجانى بك الصوفى، وراح تمبهم في البطّال . \_ وفيه صار السلطان يجلس بالإيوان الكبير ، الذى ، بالقَلْمة ، للحكم بين الناس، في يوم السبت والثلاثاء ، وأمر القضاة الأربعة أن يحضروا

<sup>(</sup>۱) زنط: كذا ق الأصل ، وكذلك ق لندن ۷۳۲۳ س ۱۹۳ ، وأيضا ف باريس ۱۸۲۲ س ۴۴۴ ب . وق طهران س ۱۹۱ ب : زمط . والزنط أو الزمط لباس للرأس خصص فيا بمد للماليك . 11 لأهلوا ؛ يمني لأهله .

<sup>(</sup>٢) [ وجدوا ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>٣و١٢) الذين : الذي . || الجنود : الهنود .

<sup>(</sup>٦) ربيع الآخر : ربيع الأول .

<sup>(</sup>٧) [ من ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>١١) الصالحية : كذا في الأسل. وفي طهران ص ١٩١ ب ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ ص ١٩٣٠: الصلاحية .

عنده فى ذلك اليومين ، ونادى فى القاهرة : « من له ظلامة فليحضر بين يدى السلطان فى الإيوان يوم السبت والثلاثاء » ، واستمر ذلك مدة ثم بطل .

وفى جمادى الآخرة ، أمر السلطان بحفر خليج الإسكندرية ، فندب إلى ذلك ع عظيم الدولة الزينى عبد الباسط ناظر الجيش ، والأمير يشبك المئة حاجب الحيجاب ، والأمير أينال الأجرود نائب الرُّها ، أحد المقدّمين، وصحبتهم الوزير ابن كاتب المناخ ، فتوجّهوا لحفر الخليج ، وكان قد طمّ بالرمال . \_ وفيه قرّ ركال الدين بن البارزى ت في قضاء الشافعية بدمشق، فخرج إليها من غير سعى منه ، وصرف عنها السراج الجمصى.

وفى رجب، أدير المحمل على العادة، وساقوا الرماحة على جارى العادة، ولكن حسل من الماليك الأجلاب غاية الأذى فى حقّ الناس، [وصاروا يخطفون النساء والشباب، وخطفوا أشياء من الزينة]، وحصل منهم الضرر الشامل. \_ وفيه تزايدت ضخامة الأمير جوهر الخازندار اللالا، حتى صار صاحب الحلّ

( ۱۹۵ ب ) والعقد في أمور الملكة ، ووقع له أشياء لم تتّفق لنيره من الخدّام ، ۱۲ منها : أن السلطان قرّره في قضاء دمياط ، عوضا عن الكمال بن البارزي ، ومنها أنه فوّض إليه السلطان التكلّم على وقف الطرحاء ، ورفعت عنه يد قاضي القضاة بدر الدين العيني ، ووقع له أشياء غريبة حتى عُدّت من النوادر ؛ وهو الذي أنشأ ، في المصنع تلك المدرسة ، وجاءت غاية في الحسن ، وفيه يقول الشهاب المنصوري شعرا :

أمير قد بنى لله بيتا فأسسه على التقوى وعمّر وفصّله عقود عكمات فأصّهد أنهن عقود جوهر

١٨

وفيه أخلع السلطان على الصاحب خليل والد الشيخ عبد الباسط ، واستقرّ في أمرية الحاج . \_ وفيه أحلع السلطان على الأمير أينال [ الأجرود ] ، وقرّره في

<sup>(</sup>١) فى ذلك اليومين : كذا فى الأصل .

<sup>(</sup>٦) كال الدين: في باريس ١٨٢٢ س ٣٤٥: جال الدين .

<sup>(</sup>١٠-٩) مابين الغوسين عن طهران س ١٩٢ .

<sup>(</sup>۱۵) عدّت: عدة.

<sup>(</sup>۱۷) بنی: بنا .

<sup>(</sup>٢٠) [ الأجرود ] : عن طهران ص ١٩٢ .

نيابة صند ، عوضا عن يونس الأعور ؛ وأنهم بتقدمة أينال على قراجا شاد الشراب خاناه ؛ وقرّ را على باى خاناه ؛ وقرّ را على باى الأشر في في شادية الشراب خاناه ، وقرّ رعلى باى الأشر في في الخازندارية ، عوضا عن أينال .

ونيه رسم السلطان بهدم الدير الذي كان بالوجه البحرى ، وكان قد زاد اعتقاد النصارى فيه ، حتى [كانوا] يحتجون إليه في يوم معلوم من السنة ، فكتب شخص ، يقال له الشيخ ناصر الدين العانتتاوى ، محضرا بما قاله النصارى في ذلك الدير ، فرسم السلطان لقاضى القضاة المالكي شمس الدين البساطى بأن ينظر في هذه الواقعة ، فقامت عنده البينة بما كتب في المحضر ، فحكم بهدمه ، فرسم السلطان لحانى بك الاستادار بأن يتوجّه لهدمه ، فخرج وصحبته جماعة من البنائين ، وهدم ذلك الدير ، وأحرق عظام من كان به مدفونا من عباد النصارى ، وبطل الاعتقاد الفاسد ؛ وهذه الواقعة تقرب من واقعة عقدة أصبع الشهيد ، التي أحرقت في دولة ابن قلاوون على يد الأمير صرغتمش رأس نوبة كبير . وفيه توفي أدغون شاه النوروزى ، الذي كان توكى الوزارة والاستادارية ، وكان من الظالمة الكبار ، ظهر منه أمور فاحشة في أيام ولايته .

وفي شعبان ، كثر الإشاعات بسفر السلطان إلى حلب ، وقد بلغه أن ابن عثمان ملك الروم قائم مع جانى بك الصوفى ، وأمدة ه ( ١٩٦ آ ) بالعساكر . \_ وفيه خرج كال الدين بن البارزى إلى الشام ، وقد تولّى كاتب سر دمشق ، وقضاء الشافعية بها ، وخرج معه الأمير جكم خال المقر الجمالى يوسف بن السلطان ، لمسكون متسفّرا له . وفي رمضان ، كان خم البخارى بالقصر الكبير ، وأخلع على قضاة القضاة ، ومشايخ العلم ، وكان مجلسا حافلا ، وخم البخارى على أحسن وجه .

وفي شوال ، صرف الملّامة عماب الدين بن حجر عن القضاء ، وأعيد إليها

41

<sup>(</sup>٥) [كانوا]: تنقس في الأسل.

<sup>(</sup>٦) ذلك : تلك .

<sup>(</sup>١٦) كائم: كائما .

علم الدين صالح البلقيني . \_ وفيه توقى القاضى شمس الدين بن الحلاوى ، وكيل بيت المال ، وقرّ فى الوكلة نور الدين بن مفلح . \_ وفيه خرج [ الحاج ] من القاهرة ، وكان أمير الركب الفرسي خليل والد الشيخ عبد الباسط الحنني . \_ وفيه قرّ ر فى نيابة ٣ الإسكندرية عبد الرحمن بن الكويز ، وكان من جملة الدوادارية الصفار .

وفی ذی القمدة ، جاءت الأخبار بأن عیسی بك بن قرمان مات قتیلا ، فی حرب كان بینه و بین أخیه إبراهیم بك ؛ ومات قرقاس أمیر آل فضل من أولاد نمیر بن ت حیار بن مهنا .

وفى ذى الحيجة ، صرف عب الدين بن الأشقر عن كتابة السرّ ، وقرّر بها الأمير صلاح الدين محمد بن نصرالله ، وكان فى زىّ الأنراك [ يشدّ السيف فى وسطه ويلبس الحالفتاه] ، ويقف مع الأمراء ، فلما قرّر فى كتابه السرّ ، لبس العامة وعاد إلى زىّ الفقهاء ، فمُدّ ذلك من النوادر . \_ وفيه توقى الشبيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الهيثمى الشافعي ، وكان من أعيان الشافعية ، مولده سنة ثمانين وسبمائة ، وكان من طلبة الشبيخ زين الدين العراقى .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب صنعاء اليمن ، وكان من خيار ماوك اليمن ، وقد أقام في مملكته بالمنض بحوا من ست وأربمين سنة ، وكان يلقب بالمنصور ؛ ثم بعد موته تولّى بعده ابنه صلاح الدين محمد ويلقب بالناصر لدين الله ، فأقام في الملك بعد أبيه ثمانية وعشرين يوما ؛ فلما مات تولّى بعده ابن عمأبيه ، ويلقب بالمهدى ، وكان أيامه كايا فتن وشرور قائمة .

### مم دخلت سنة إحدى وأربمين وثمانمائة

فيها فى المحرم، ثارت فتنة من المهاليك الجلبان، ونزلوا من الأطباق مشاة ، وتوجّهوا إلى بيوت المباشرين من أعيان الدولة ونهبوها ، ( ١٩٦ ب ) وسبب ذلك [ أنهم ] ٢٠ (٢) [ الحاج ] : تنفين في الأصل .

<sup>(</sup>٩- ١٠) ما بين القوسين نفلا عن ملهران س ١٩٣ .

<sup>(</sup>١٠) ست واربين : ستة واربين . ي (١٩) وأربين : وأربون .

<sup>(</sup>٢١) [ أنهم ] : عن باريس ١٨٢٢ س ٢٤٥ ب .

أرادوا الزيادة في جوامكهم ، فإن الشمير والتبن كانا مرتفعين الأسعار، ولايوجدا . \_ وفيه دخل الحاج إلى القاهرة مع السلامة .

وفيه جاءت الأخبار بأن نائب حاب بلغه أن جانى بك الصوفى نازل بالمرعش ، وهو فى أناس قلائل ، فجمع [عساكر] حلب ، وتوجّه على حين غفلة ، وكبس عليه ، ففر مع ناصر الدين بن ذلنادر ، فنهب العسكر بلاد ابن ذلنادر وأحرقوها ، فلما جاء هذا الخبر ، فشر به السلطان .

وفى صفر ، كان وفاء النيل المبارك، أوفى رابع عشرين مسرى ، ونزل المقر الجمالى

يوسف بن السلطان ، وكسر السدّ على المادة ، وكان يوما مشهودا ، وكان آخر نزوله

إلى كسر السدّ . \_ وفيه أخلع السلطان على النرسى خليل بن شاهين الصفوى ،

والد الشيخ عبد الباسط الحنفى ، وقرّ رفى نيابة الكرك ، عوضا عن عمر شاه . \_

وفيه أخلع السلطان على القاضى جلال الدين أبى السمادات بن ظهيرة ، واستقرّ فى

وفيه أخلع السلطان على القاضى جلال الدين أبى السمادات بن ظهيرة ، واستقرّ فى

وفيه أخلع الشافعية بمكة المشرّفة ، وكان قد حضر صحبة الحاج وأشيع عزله ، فتكلّم له

﴿ الصلاح بن نصر الله كانب السرّ مع السلطان ، وسمى بمال حتى أبقاه على عادته .

وفيه نودى على النيل المبارك ، في أول يوم من توت ، وهو يوم النوروز ، أصبع من إحدى وعشرين ذراعا ، حتى عد ذلك من النوادر ، وقد قيل في المني :

أرى النيل قد أوفى وزاد ولم يزل يجود على أهل القرى بالمكارم أفاض عليها الماء من بسط راحة أصابعها فاقت أيادى حاتم

۱۸. وكان منتهى الزيادة فى تلك السنة خمسة عشر أصبعا من إحدى وعشرين ذراعا، واستمر ثابتا .

<sup>(</sup>١) مرتفعين الأسعار :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٣) نازل: نازلا .

<sup>(</sup>٤) [ عماكر ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>٧ و ٦ ١) أوق : أوقا .

وفى ربيع الأول ، كانت وفاة القاضى سعد الدين إبراهيم بن كاتب جكم ، ناظر الخواص الشريفة ، وهو شقيق الجمالى يوسف ناظر الخاص ، فمات ولم يكمل الثلاثين سنة من العمر ، وكان ريسا حشما فى سعة من المال ، وكان جدّها يسمّى بركة القبطى تالمصرى ، ولما مات دفن بالقرافة عند أبيه ، ثم نقله الجمالى يوسف فى تربته التى أنشأها فى الصحراء ؛ ثم إن السلطان أخلع على أخيه الجمالى يوسف، وقرّره فى نظر الخاص ، عوضا عن أخيه إراهيم .

وفى ربيع الآخر، (١٩٧) جا الخبار بأن مدينة عدن من أعمال اليمن قد احترقت عن آخرها ، بسبب فتنة كانت بين الظاهر صاحب عدن، وبين عمّه صاحب زبيد، وقتل في هذه الحركة ما لا يحصى من العساكر اليمني . \_ وفيه جا الأخبار من مدينة فاس من أعمال بلاد المنرب، بأن وقع بها فتنة عظيمة ، بين صاحب فاس وبين الإفرنج، فأحاطت بها الإفرنج [ ودام صاحب فاس في المحاصرة نحوا من ستة أشهر ، وآخر الأمر انتصر صاحب فاس على الفرنج ] ، بعد ما وقع بينهما أمور يطول شرحها عن هذا المختصر . اوفى المجادى الأولى، أرسل السلطان خلف تمراز المؤيدي نا ثب غزة ، فلما حضر، وتيد و نفى إلى الإسكندرية ، وقر رفى نيابة غزة آقبردي القجمامي .

وفيه وسلت رأس جانى بك الصوفى إلى القاهرة ، وكان سبب قتله أنه توجّه إلى ه المحمد بك بن قرايلك ، ونزل عنده ، وكان جانى بك الصوفى فرّ من ذلفادر إلى بلاد ابن عثمان ، فصار تفرى برمش نائب حلب يستميل التركبان ، وينعم عليهم بالأموال الجزيلة ، وأرسل إلى أولاد قرايلك خمسة آلاف دينار ليقبضوا على جانى بك الصوفى ؛ الما بلغ جانى بك الصوفى ؛ ادر ليفرّ من عند أولاد قرايلك ، فخرج من عندهم لينجو بنفسه ، فأدركه جماعة من أولاد قرايلك ، فقتاوه وحزّ وار أسه وبمثوا بها إلى نائب حاب ، فبمثها نائب حاب إلى السلطان في علبة ، فطيف بها في القاهرة ، مها إلى نائب حاب ، فبمثها نائب حاب إلى السلطان في علبة ، فطيف بها في القاهرة ،

<sup>(</sup>٩٠١) فاس: فارس.

<sup>(</sup>۱۱ــ۱۱) مابین الغوسین نقلا عن طهران س۱۹۳ ب، وکذلك عن لندن۷۳۲۳ س. ۱۹۵ . وأیضا عن باریس ۱۸۲۲ س ۳:۲۳ .

<sup>(</sup>١٣) [ وفي ] : تنتس في الأصل.

وعلقت على باب زويلة ثلاثة أيام ، ثم رميت في سراب جامع الحاكم ، فما شكر السلطان على ذلك ، وكان أكثر الفلكية ياهيج بأن جانى بك الصوفي [ لا بدّ أن ]

بلى السلطنة ولو بعد حين ، فكذبوا في ذلك ، وكانت قتاته في سادس عشرين ربيع الأول من هذه السنة ؛ وكانت هذه الواقعة تقرب من واقعة منطاش مع الظاهر برقوق ؛ فلما قتل جانى بك الصوفي ، فأجرى الله تعالى على السنة الناس بأن السلطان تقد انتهى سعده ، ولا بتى يعيش بعد ذلك ، وكان الأمركذلك ، والفأل موكل بالنطق ، كما قيل في المنى :

لا تنطقن بما كرهت فربمـا نطق اللسان بحادث سيكون

وفيه توقى الشيخ عبد الملك محمد بن الزنكلونى الشافمى ، وكان من الصالحين المعتقدين . \_ وفيه طلب ( ١٩٧ ب ) السلطان القاضى نور الدين بن سالم ، أحد نواب الحكم عن القاضى الشافمى، وكان قد شكاه بعض الناس فى خُكم حَكمَه ١٢ لم يرض به أربابه ، فضر به السلطان ضربا مبرحا ، وقصد إشهاره ، فشفع فيه بعض الناس ، وكان ابن سالم مظلوما فى هذه الواقمة ، ولكن تعصبوا عليه الأعداء .

وفى جمادى الآخرة ، جاءت الأخبار بأن الطاعون قد وقع بدمشق ، وفتك فى ١٠ أهالها فتكا ذريما . ــ وفيه ابتدأ الضمف بجسد السلطان .

وفى رجب ، أدير المحمل على المادة ، وساقوا الرماحة ، ولسكن حصل فيه من المهاليك غاية الفساد ، [ وساروا يخطفون المهائم جهارا ] ، وقد زادوا فى تلك السنة ، حدًّا ، وكان ذلك آخر سنتهم فى الفتك والضرر . ... وفيه خنق تمراز المؤيدى وهو فى السجن بثنر الإسكندرية ، وكان مستحقًا لذلك .

وفيــه عرض السلطان المسكر، وعيّن تجريدة إلى جهة حاب، وعيّن فيها

 <sup>(</sup>۲) مابین الفوسین نقلا عن لندن ۷۳۲۳ س ۱۹۵ ب، وکذلك عن باریس ۱۸۲۲
 ۲ ۳٤٦ .

<sup>(</sup>۳\_؛) ربیم الأول : كذا فی الأسل ، وكذلك فی لندن ۷۳۲۳ س ۱۹۵ ب . وفی ماهران س ۱۹۶ آ ، وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ س ۳: ۳ آ : ربیع الآخر .

<sup>(</sup>۱۷) مابین القوسین نقلا عن طهران س ۱۹۴.

ثمانية أمراء مقدّمين، وهم: قرقماس الشعباني أمير سلاح، وآقبنا التمرازي أمير مجلس، وجانم الأشرقي، قريب السلطان، أمير آخور كبير، وأركاس الظاهري أمير دوادار كبير، وتمراز الدقماق رأس نوبة كبير، ويشبك المشد [ الشعباني ] حاجب الحجّاب، وخجا سودون أحد المقدّمين، وقراجا الأشرق، ومن الماليك السلطانية ألف مملوك.

وفيه نودى أن أحدا من العبيد لا يخرج من بعد المغرب ، ولا يحمل سلاحا ولا عداة، وكان العبيد قد تزايد أذاهم فى حق الناس ؛ ورسم بمنع المماليك من نزولهم من الأطباق، فما سمموا له شيئا من ذلك . \_ وفيه نفق السلطان للأمراء المتميّنين للتجريدة ، فبعث لكل أمير مقدّم ألف ، ألف دينار ، وأمير سلاح ثلاثة آلاف دينار . \_ وفيه باعات الأخبار بوقوع الطاعون ببلاد الصميد ، قبل أن يدخل مصر ، فمدّ ذلك من النوادر .

وفيه توعّك جسد السلطان ولزم الفراش ، فتصدق على الفقراء بنحو من ثلاثة ١٢ آلاف دينار ، فحصل له الشفاء وركب ونزل وزار القرافة ، وأخلع على الأطباء ، ثم نزل إلى خليج الزعفران ، ورجع وشق من القاهرة ، فلما دخل من باب النصر ، نزل عن فرسه ودخل إلى جامع الحاكم ، وكان (١٩٨ آ) قد ذكر له أن بهذا الجامع ٥١ دعامة تحتما ذهب، فطمع أن يظفر به ، فقيل له إن الدعامة التي تحتما الذهب غير مميّنة ، فيحتاج إلى هدم الدعائم التي بالجامع كام ا ، حتى يظفر بالدعامة التي تحتما الذهب ، أن صح ذلك ، فأشار القاضى عبد الباسط بترك ذلك ، وأن هذا كذب ليس ١٨ له حقيقة ، فركب من الجامع وعاد إلى القامة .

قلت : « ووقعت هذه السألة بعينها في دولة الأشرف قانصوه الغوري ، في أواخر

<sup>(</sup>١) عمانية : عمان .

<sup>(</sup>٣) [ الشمباني ] : عن طهران س ١٩٤ ب ٠

<sup>(</sup>٩) ألف دينار : ق طهران س ١٩٤٠ ب : ألفان دينار . وق بازيس١٨٢ س ٣٤٦ ب : ألف أو ألق دينار .

<sup>(</sup>١٦) الدعامة التي: الدعامة الذي .

سنة أربع عشرة وتسممائة ، فبمث السلطان خاير بك الخازندار ، وجماعة آخرين ، الى جامع الحاكم ، فقيل لهم كما قيل للأشرف برسباى، إن هذه الدعامة التي تحتما الذهب ليست بممينة ، وتحتاج إلى هدم جميع الدعائم حتى تظفروا بشيء إن كان » ، فرجموا عن ذلك .

وفيه قرّر في نيابة جدة الخواجا بدر الدين حسن بن الخواجا شمس الدين بن الزلق، وعين سحبته سمد الدين بن المرة مباشر جدة على عادته . ـ وفيه وقمت زلزلة خفيفة بالقاهرة ، ماجت الأرض منها مر تين . ـ وفيه خرجت التجريدة المقدّم ذكرها ، ولم يكن بها عسكر سوى الأمراء المقدّمين ومماليكهم فقط ، وكان السلطان له غرض تام في خروج تلك الأمراء المقدّمين المتمرّدين ، حتى يصفو لولده الوقت من بعده إذا تسلطن ، فجاء الأمر بخلاف ذلك ، ويأبي الله إلا ما أراد .

وفيه ابتدأ الطاعون بمصر ، فعمل أولا في البقر ، حتى مات منهم ما لا يحصى الله عدده ، وقد عز وجود اللحم البقرى جدا ، ثم عاد الطمن في الأطفال والمعاليك والمبيد والجوار ففتك بهم فتكا ذريعا؛ وكان الفصل الثاني الذي وقع في أيام الأشرف برسباى ، وقد عم الوباء مصر وأعمالها ، وكان له نحو من ثلاث سنين وهو طائف في البلاد ، حتى دخل إلى بلاد الإفرنج وبلاد الشمال ، حتى الواحات الداخلة ، وبلاد الزنج ، وغير ذلك من البلاد .

وفي شعبان ، توقى العالمة محمد البخارى العجمى الحننى ، وكان عالمها فاضلا ، معظما عند الملوك وسائر الناس ، ومولده سنة تسع وسبعين وسبعائة ، ولمها قدم من بلاد العجم أقام بالخانقاة الشيخونية ، (١٩٨ب) وقد لاعبه بعض اللطفاء في مليح، قد كان مهم به ، بقوله :

مليح رُخيم الدلّ وافي مواصلا مــوانقة منـــه على رغم لوّى

<sup>(</sup>١) أربع عشرة: أربعة عشر .

<sup>(</sup>٩) يصفّو : يصني .

<sup>(</sup>۱۰) ویا بی : ویابا .

<sup>(</sup>۲۱) واني : وافا .

وقالوا على شرط البخارى قد أنى فقلت على شرط البخارى ومسلم وقال آخر:

يقولون وصل المرد هل هو جائز لمن هو منهم بالسبابة منرم ٣ فقلت لهم إن البخارى قائل بذاك ولكن لم يوافقه مسلم وفيه توقى الشيخ علاء الدين الرومي الحنني ، وكان عالما فاضلا محقّقا .

وفى رمضان ، ترابد أمر الوبا ، بمصر جدًا . \_ وفيه كان ختم البخارى ، فلما جتمع القضاة الأربعة ومشايخ العلم ، شكا لهم السلطان من أمر ترابد الطاعون بالقاهرة ، فقالوا له : « إنما يظهر الطاعون فى قوم إذا فشا فيهم الزنا ، وأن النساء قد ترابد خروجهن فى الطرقات ، وهن متبهرجات ليلا ونهارا فى الأسواق » ، ه فأشار بعض العلماء على السلطان بمنع النساء من خروجهن إلى الطرقات ، إلا إلى الحمام فقط ، فمال السلطان إلى ذلك ، ونادى فى مصر والقاهرة وظواهرها ، بمنع النساء قاطبة من الخروج من بيوتهن إلى الطرقات ، وصار الوالى والحجّاب يتتبعون النساء على الطرقات، ويضربوا من يجدوا منهن راكبا أو ماشيا .

فحصل النساس الضرر الشامل ، ووقف حال التجار في الأسواق ، وقل البيع والشراء ، ولا سياكان الموت عمالا ، فكانت الأمراة لا تمشى خلف جنازة ، ولوكان ه ، ابنها أو أخوها ، وكانت الغاسلة إذا خرجت تنسل ميّتة ، تأخذ ورقة من عند المحتسب ، وتجملها فوق عصابتها مخيّطة في الإزار حتى يعلم أنها غاسلة ، وشدّدوا على النساء غاية التشديد . وفيه عرض السلطان أهل السجون، من الرجال والنساء ، ما الخرهم ، وغلقت الحبوس قاطبة ، ولكن لم يحصل من هذه الفعلة للناس خير ، وكثرت السرّاق بالقاهرة ، وامتنع من كان عليه الدين من إعطائه ،

<sup>(</sup>٧) شکا : شکی .

<sup>(</sup>١٣) ويضربوا من يجدوا :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٦) أو أخوها : وأخيها .

<sup>(</sup>١٧) الإزار: الإيزار.

<sup>(</sup>۲۰) خير: خيرا.

وضاعت حقوق الناس ، كما قبل :

رام نفما فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا وفيه صرف الصلاح بن نصر الله عن الحسبة ، وقر ربها دولات خجا الظالم الغاشم . \_ وفيه جاء جراد كثير حتى سد الفضاء ، وخاف ( ١٩٩ آ ) الناس من ذلك ، واستمر عدة أيام ، ثم رحل عن القاهرة . \_ وفيه طلع شخص من الأسافل إلى السلطان ، وقال : « اجملني في التحدّث في مواريث النصاري واليهود ، وإنى أحمل من المسال للخزائن الشريفة ما هو كيت وكيت في كل شهر » ، فأجابه السلطان إلى ذلك ، ورفع يد بترك النصاري واليهود من التحدّث في ذلك ، وأبطل المادة القدعة .

وفيه خرج الأمير جكم خال العزيز إلى الوجه البحرى لهدم دير المنطس ، الذى كان عند الملاحات بالقرب من بحيرة البرلس ، وكانت النصارى تحج إليه في عيد النطاس ، ويسمّونه عيد الطهور ، وكانت تحدث فيه من المنكرات ما لا يوصف شرحه ، فقام في هدمه الشيخ محمد الطنتتاوى ، ووقف للسلطان عدّة مرار حتى هدم ذلك الدير ، وبطل أمره . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن مات بنزة في ههذا الطاعون ، فوا من اثنى عشر ألف إنسان .

وفي شوال ، طفش الموت بالقاهرة جدًّا ، وكان قوّة عمله في الصليبة ، وجامع ابن طولون ، وقناطر السباع ، وتلك النواحي ، وصار دولات خيجا [ المحتسب ] ، ويحجر عليهم في أمر الجنائز ، حتى تمنّى كل أحد أن يموت من يده ، وقد تزايد أذاه جدًّا ؛ وكان هذا الميد من أنكد الأعياد على الناس ، وقد اشتد فيه البرد ، وقوى الطمن ، وهبّت في الجوّر يح عاصف ، وهلك فيه في تلك وقد الأيام من الدواب والناس ما لا يحصى ، وقيل في ذلك :

 <sup>(</sup>۸) ورفع ید: عن طهران س ۱۹۵ ب ، وکذلك عن لندن ۷۳۲۳ س ۱۹۷ آ .
 وفي الأصل: ووقع له .

<sup>(</sup>١٧) [المحتب]: نفلا عن لندن ٢٣٢٣ س ١٩٧٠، وكذلك عن باريس ١٨٢٢ س ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>١٨) [ الناس ] : تنقم في الأصل .

تنبّر فی مصر اله وا باهها ولقد عاده صفرة و نحول وصح بهدا موت النسيم و كيف لا وقد جاءه الطاعون وهو عليه وفيه رسم السلطان للأمير أسنبنا الطياری ، بأن يكبس حارة زويلة، والجوانية، والعطوف ، وقنطرة سنقر، والحكر، والكوم، وأن بهجم بيوت اليهود والنساری ، ويكسر ما عندهم من الخمور قاطبة ؛ وكان أسنبنا الطياری قد قرر فی الحجوبية الثانية، عوضا عن جانی بك البواب بحكم وفاته ، فما أبق أسنبنا الطياری فی ذلك ممكن ، وكسر نحوا من عشرة آلاف جرة ، ثم حجر علی بنات الخطا ومنعهم من عمل الفاحشة ، وكتب عليهم قسامة وأمرهم بأن يتزوجوا ( ۱۹۹ ب ) وإلّا يحجرهم ، وفي هذه الواقمة يقول بعضهم دو بيت :

الخمر نیه منافع لا تحصی والنیك به جاء كتاب نساً لا أثرك ذا ولا ذا أبدا لو يقطع كل كرمة أو أخصی

وفيه أعيد الحافظ شهاب الدين بن حجر إلى قضاء الشافعية ، وصرف عنها علم ١٢ الدين صالح البلقينى ، وهدذه أربع ولايات وقمت لابن حجر فى دولة الأشرف برسباى . \_ وفيه كثر الموت فى الماليك والخدم والعبيد والجوار بالقامة ، فداخل السلطان الخوف والفزع على نفسه ، وكان حاسًا بالموت .

وفيه ركب السلطان وتوجّه إلى خليبج الزعفران ، وأقام به حتى آخر النهار ، فلما عاد فرّق على الفقراء أنصاف فضّة، فتسكا روا عليه حتى سقط عن فرسه، فحصل له حنق من ذلك ، فطلب سلطان الحرافيش ، وشيخ الطوائف ، وألزمهما بأن يمنعوا ١٨ الجميدية من الشجاتة في الطرقات، وأن لا يشجت سوى العميان وذوى العاهات فقط ، ورسم للجميدية أن يخرجوا للعمل في الحفير ، فامتنعوا من ذلك ، وهربوا نحو بلاد الصعد .

<sup>(</sup>٦) ممكن : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٧ و ٨) يلاحظ استمال ضمير الذكر بدلا من المؤنث.

<sup>(</sup>۸) قسامة :كذا في الأصل. وفي لندن ٧٣٢٣ س١٩٧ ب ، وكذلك في باريس ١٨٢٢ س ٣٤٧ ب : قسام . (٩) دو بيت :كذا في الأصل ، ويهني بيتين اثنين .

وفيه خرج المحمل من القاهرة ، وكان أمير الركب آقبنا التركماني ، وكان الحاج في تلك السنة [ قليلا ] جدًا بسبب أمر الطاعون . \_ وفيه مرض السلطان ، وانقطع عن الموكب ، ولزم الفراش ، وثار عليه مرض القولنج . \_ وفيه قبض دولات خجا المحتسب على امرأة خلف جنازة ، فضربها ، فحملت إلى دارها فأقامت أياما قلائل ومانت . \_ وفيه توقى آقبردى القجماسي نائب غزة ، وكان غير مشكور في سيرته . وفيه تزايد مرض السلطان ، واجتمع عنده الأطباء ، فترجح أمره قليلا ، وخرج إلى الموكب غصبا ، وأخلع على الأطباء ، وكل هذا في البطال ، والموت حائط به ، ثم انتكس وعيز عن القيام ، فتوهم أن الأطباء يقصر ون في طبّه ، وكان حائط به ، ثم انتكس وعيز عن القيام ، فتوهم أن الأطباء يقصر ون في طبّه ، وكان

وخرج إلى الموكب غسبا ، واخلع على الاطباء ، وكل هذا في البطال ، والموت حائط به ، ثم انتكس وعجز عن القيام ، فتوهم أن الأطباء يقصر ون في طبّه ، وكان وقع بين الأطباء خُلف في استمال هيء من الدواء ، فثبت عند السلطان أنه انتكس بخُلفهم ، فطلب عمر بن سيف والى القاهرة ، وأمره أن يوسط الريس شمس الدين ابن المفيف الأسلمي ، والريس زين الدين خضر الإسرائيلي ، فأرسل الريس خضر يسأل السلطان أن يبقيه ، ويخدم السلطان بعشرة آلاف دينار ، فأبي وصمم على توسيطهم ، (٢٠٠٠) فلما أمر السلطان بذلك ، شفع فيهما كاتب السرّ ابن

نصر الله ، والأمير جوهر اللالا ، وقبَّاوا الأرض عدّة مرار ، فصمّم السلطان على الله توسيطهما ، واستنجثّ الوالى في ذلك ، فوُسّطا وحُملا إلى دورها ليدفنا .

وكانت هذه الفعلة من أقبح فعال الأشرف برسباى ، وختم عمره بقتل مسلمين من غير ذنب ، فكثر الدعاء عليه وتمنى كل أحد زواله ، وكان اعتراه ماخولية ، فأمر بننى جميع السكلاب إلى بر الجيزة، فصاركل من يجىء بكاب يأخذ له نصف فضة، بخمسة عشر ، فتسامعت العيّاق بذلك ، فداروا على السكلاب ومسكوهم من السكيان والطرقات ، فمسكوا نحوا من ثلاثة آلاف كاب ، فنفوهم إلى بر الجيزة، وهم في حبال.

<sup>(</sup>٢) [ قليلا ]: تنقس في الأصل .

<sup>( ؛ )</sup> فأنامت : فأقام .

<sup>(</sup>۱۰) عمر بن سيف : كذا في الأصل، وكذلك في المخطوطاتالأخرى. وفي باريس ١٨٢٢ م. ٣٤٨ : عمر بن يوسف .

<sup>(</sup>۱۹) المياق : عن طهران س۱۹۷ آ . وفي الأصل، وكذلك في لندن ۷۳۲۳ س۱۹۸ آ . وأيضًا في باريس ۱۸۲۲ س ۲۶۸ آ : العثاق .

ثم نادى فى القاهرة بأن امرأة لا تخرج خاف جنازة مطلقا؛ ثم إنه نادى لا فلّاحا ولا عبدا بلبس زنطا أحمر ؛ وكانت الغاسلة إذا طلبت إلى ميّتة تفعل كما تقدّم ؛ وقيل إنه رأى فى المنام عربا بزنوط حمر شاحتينه ، وأما السكلاب فكان كلما سمع حسّهم تفى الليل يتقلّق ، فأمر بنفيهم ، واستمر فى هذه الخرافات إلى أن مات ، كما سيأتى السكلام على ذلك . وفيه توقى ناصر الدين بن الفاقوسى ، وكان موقّعا فى الدست ، وله نظم ونثر وإنشاء ، وكان من الموقّعين الأعيان .

وفى ذى القمدة ، ترايد أمر ضمف السلطان ، وثقل فى المرض جدًا ، حتى عجز عن القيام . \_ وفيه وصل المسكر والأمراء الذين توجّهوا إلى الأباستين بسبب ابن ذلنادر ، فلما دخلوا إلى القاهرة ، وجدوا الأحوال مضطربة ، والطمن عمّال ، وقد أفنى من المماليك نحو النصف .

ر وفيمه توقى الصلاح محمد بن حسن بن نصر الله الأدكوى الفوتى ، كاتب السر الشه الأدكوى الفوتى ، كاتب السر الشريف ، قيل إنه مات بالطربة ، لما وسقط السلطان الحكماء ، ولم يقبل فيهم ١٢ شفاعة ؛ وكان الصلاح بن نصر الله ريسا حشما ، وتوتى عدة وظائف جليلة، ومولده سنة إحدى وتسمين وسبمائة ؛ فلما مات أخلع على والده الصاحب بدر الدين حسن من أبن نصر الله ، وقرر في كتابة السرم ، عوضا عن ولده صلاح الدين .

وفيه مات دولات ( ٢٠٠ ب ) خجا والى القاهرة ، والمحتسب بها ، وكان ظالما غشوما شديد القسوة ، فأراح الله تمالى الناس منه. \_ وفيه قرر فى الحسبة الشيخ نور الدين على البوينى ، إمام السلطان . \_ وفيه جاء جراد كثير فأتلف الخيار والبطيخ والقرع ، وغير ذلك من الزروع .

(۲و۳) زنطاً أحر: كذا في الأصل ، وكذلك في لندن ۷۳۲۳ س ۲۹۸ ، وأيضا في باريس ۱۸۲۲ س ۲۹۸ ، وأيضا في باريس ۱۸۲۲ س۴ ۳۶۸ . وفي طهران س۲۹۷ آ : زموطا حمر، وقد سبق ذكر ذلك فيما تقدم هنا من بخطوط ليدن س ۱۹۶ ب ، انظر فيما سبق هنا س ۱۷۳ ح (۱) .

- (٨) الذين : الذي .
- (٩) أفنى : أفنا .
- (۱٤) والده : في باريس ۱۸۲۲ س ۴٤۸ ب : ولده .
- (١٥) ولده: في باريس ١٨٢٢ س ٢٤٨ ب: والده.

وفيه توقى الناصرى محمد بن بنت الأنابكى بكتمر الساق ، صاحب الخانقاة التى بالقرافة عند حوش الظاهر بيبرس ، وكان والده يسمّى قرطاى ، وكان ريسا حشما، فاضلا فى مذهبه الحننى، وله نظم جيّد ، ومولده سنة ست و ثمانين وسبمائة . ـ وفيه توقى الشهابى أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن القرداح ، المادح المنشد والواعظ، وكان فريد عصره فى فنّ الموسيقة ، ومولده سنة ثمانين وسبمائة ، وخلف من الكتب نحوا من ألف مجلد فى علوم شتى .

وفيه توقى القاضى شرف الدين يحيى بن بنت الملكى ، صاحب ديوان الجيش . \_ وتوقى الشيخ صلاح الدين الرفاعى ، شيخ الرفاعية . \_ وفيه تناقص الطاعون جدًا ، حتى لم يمت بالقاهرة لا كبير ولا صغير ، وقد أحصى من مات فى هذا الطاعون بمصر والقاهرة ، فكان ما يزيد على مائة ألف إنسان ، غير أهل الضواحى .

وفيه تجدّد على السلطان أمر الإسهال ، وامتينا من الدخول عليه ، فمند ذلك تحكم ممه عظيم الدولة القاضى عبد الباسط ، والأمير جوهر اللالا ، فقالوا له : « يا مولانا السلطان إن الأحوال قد فسدت ، وافتين العربان بالبحيرة والصميد ، وكثر القال والقيل بين الناس ، ومر الرأى أن تسلطن سيدى يوسف ، فتمهد من بمدك » ، فقال : « احضروا الخليفة والقضاة الأربعة » .

فلما تسكامل المجلس ، طلب الأتابكي جقمق العلاى ، وسائر الأمراء ، وعهد الى ولده القر الجمالي يوسف بالسطنة من بعده ، فسكتب عهده القاضي شرف الدين ابن العجمى، نائب كاتب السرّ، وقرى على السلطان، فأشهد على نفسه وأمضى ذلك ، وشهد الخليفة ، والقضاة الأربعة عليه بالإمضاء في ذلك ؛ ثم إنه طلب المهليك الأشرفية من الطباق ، وحلّفم ، وحلّف أيضا القرائصة من الظاهرية والمؤيدة ، ثم نفق عليهم ، ( ٢٠١ آ) فأعطى لسكل ممسلوك ثلاثين دينارا ، ووصّاهم بأن يكونوا عصبة على بعضهم ، ولا يرموا فتنا في بعضهم ، كما قيل في المهنى :

<sup>(</sup>٣) ست : في باريس ١٨٢٢ س ٣٤٨ ب : سبم .

<sup>(</sup>١٩) بالإمضاء: بالامضى .

<sup>(</sup>۲۲) فننا : فنن .

إن القداح إذا جمن فرامها بالكسر ذو حنق وبطش باليد عزّت فلم تكسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدى

ثم أخلع على الأتابكي جتمق ، وجمله نظام الملك ، ووصيًّا على ولده من بمده ، ٣ بأنه هو المتصرّف في أمور المملكة ، ولا يقضى أمرا دونه ؛ ثم أخلع على الخليفة والقضاة ، وانفضّ ذلك المجلس ، ونزل الأتابكي جقمق ومعه سائر الأمراء .

وفى ذى الحجة ، خرج ولى المهد أبو المحاسن بوسف بن السلطان إلى صلاة تعد النحر ، فسلى فى الجامع ، ثم جلس على باب الستارة ، وأخلع على الأنابكي جقمق ، ونزل إلى بيته ، ولم يضح بالقامة ؛ وأشيع أن السلطان فى النزع وقد خرس ، فاستمر على ذلك إلى يوم السبت بعد المصر ، فتوتى ، رحمه الله تعالى ، فلم يخرجوه فى ذلك اليوم وبات بالقلمة ، فأخرجوه فى يوم السبت ثالث عشر ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وتمانمائة ، وسلى عليه بالقامة ، وسلى عليه قاضى القضاة ابن حجر ، ونزلوا به من القامة إلى تربته التى أنشأها بالصحراء ، فدفن بها ، ومات وله ١٢ هن المعر نحو من خس وسبعين سنة ، فكثر عليه الحزن والأسف ، فإن مصر كانت هادئة فى أيامه من الفتن والحروب التى كانت قائمة فى الدول الماضية ، فى أيام بنى قلاوون وغيره . ٥٠

فكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية ، والبلاد الشامية ، ست عشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة أيام ، بما فيها مدّة توعّك وانقطاعه ، وقد قال القائل في الممني :

١.٨

<sup>(</sup>٨) ولم يضح : ولم يضحى .

<sup>(</sup>۹) خرس : خرس ۰

<sup>(</sup>١٠) السبت تالت عشر : الأحد ثالث عشرين. وانظر فيما يلي الحاشية (١٧) في م. ١٩٠٠

<sup>(</sup>۱۲) التي: الذي .

<sup>(</sup>١٣) خس: خسة .

<sup>(</sup>١٦) ست عشرة : ستة عشر ٠

يحب أهل الشريمة ، ويقرّب الفقهاء ؟ وكانت صفقه : أبيض ألاون ، عربي الوجه ، مستدير اللحية ، شائب الذقن ، حسن الشكل ، طويل القامة ، وكان وافر العقل ، سديد الرأى ، عارفا بأحوال المملكة ، (٢٠١ ب) كفوا للسلطنة ، وكان عليه سكينة ووقار ، مع لين جانب، وكان كثير الرمايات، يحبّ الصيد والتنزّه ، وكان كثير البرّ والصدقات ، وله آثار وممروف ، ولا سيا معاماته في [ الذهب ] الأشرفية التي من أجود الذهب، وإلى الآن يرغبون الناس فيها، ويسمّونها البرسبيهية، وهي من أحسن المعاملات ، وأين هي من معاملة زماننا هذا .

وكان عبّا لجمع الأموال ، وكان يتّجر في الفلال ، حتى في التبن ، والسكر ، واللحم ، وغير ذلك من الأصناف، حتى أصناف الخضر ، وما أشبه ذلك ، وما شاكله ؛ وكان كثير المصادرات للمباشرين ، ولسكن ما وصات مصادراته لما وقع في زماننا هذا ، وأما من دولة الأشرف قايتباى ، ومن جاء بعدها ، فالأمر تزايد في ذلك إلى الناية ، ولله الحمد والأمر . \_ وهو أول من أخذ المشور [ من أموال التجار ] ببندر جدة ، وكان متملقا بأمير مكة المشرقة كما نقدم ، وكان له سبب ؛ وكان قليل سفك الدماء .

وأما ما أنشأه من العمارُ بالديار المصرية ، وهي : المدرسة العظيمة التي بجوار الورّاقين وسوقهم، وعمّر السبيل والصهر بج الذي بجامع الأزهر ، وعمّر المدرسة التي في الصحراء [ودفن بها] ، وعمّر الربع والوكالة التي في الصليبة ، وعمّر وكالة تجاه مدرسته التي عند سوق الورّاقين ، وعمّر عدّة دكاكين في الصليبة، والمدينة ؛ ومن إنشائه المدرسة المظمّة التي في الخانسكاه ، فلم يمّم مثلها هناك ، وله غير ذلك عمارُ كثيرة في أماكن شتي .

<sup>(</sup>ه) [ الذهب ] : نقلا عن طهران س ۱۹۸ ب ، ویعنی هنا : دنانیر الأشرف برسبای . (۹) وما شاكله : وبما شاكله .

<sup>(</sup>١٢ و١٧) مابين القوسين نفلا عن طهران س ١٩٨ ب .

<sup>(</sup>۱۷) وعمر : قلا عن طهران س ۱۹۸ ب ، وكذلك باريس ۱۸۲۳ س ۳٤٩ آ ، وأيضًا لندن ۷۳۲۳ س ۲۰۰ آ ، وق الأصل : وجم .

ولا يخرج درهمه إلّا فى مستحقّه ، لا يوصف بالـكرم الزائد ، ولا بالشحّ الزائد ؟ قيل إن الأشرف برسباى ، لما مات ، خلف من الأموال فى الخزائن قدر ست نققات على المسكر ، وزيادة على ذلك .

وخلف من الأولاد: الجمالى يوسف الذى تسلطن بعده ، وخلف ولده سيدى أحمد ، الذى كان مقيا فى بيت الأمير قرقاس الجلب ، وقد ربّاه حتى بقى شابا ، وعاش مدّة طويلة ؛ ومات له فى الفصل سبمة عشر ولدا من ذكور وإناث . ـ ومن أزواجه: خوند جلبان ، وهى أم ولده الجمالى يوسف ، وخوند فاطمة بنت الظاهر ططر ، وخوند بنت الأتابكي يشبك الأعرج ، وخوند التركانية (٢٠٢ آ) بنت ابن عثمان ملك الروم . ـ وفى الجملة أنه كان من خيار ماوك الجراكسة بعد الظاهر برقوق . ـ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك الأشرف برسباى الدقماق ، وذلك على سبيل الاختصار من أخباره ، ثم بعد وفاته توتى ابنه الجمالى يوسف . انتهى .

#### ذڪر

# سلطنة الملك العزيز أبى المحاسن جمال الدين يوسف ابن الملك الأشرف رسباى الدقماقي الظاهري

وهو الثالث والثلاثون من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ، وهو التاسع ، ه م من ملوك الجراكسة وأولادهم فى المدد ؛ بويع بالسلطنة بمد وفاة أبيسه ، فى يوم السبت ثالث عشر ذى الحجة ، من أواخر سنة إحدى وأربمين وثمانمائة .

وكانت سفة ولايته أنه لما توقّى والده بمد المصر ، يوم السبت المذكور ، طلع ، ، الأتابكي جقمق ، وحضر عظيم الدولة القاضي عبد الباسط ناظر الجيش ، وحضر

<sup>(</sup>۱) ولا یخرج : فی اندن ۷۳۲۳ س ۲۰۰ آ ، وکذلك فی باریس ۱۸۲۲ س ۳؛۹ آ یةول : وکان لا یخرج .

<sup>(</sup>۱۷) ثالث عشر: في الأصل: ثالث عشرين، وكذلك في لندن٧٣٢ من ٢٠٠، وأيضاً في باريس ١٨٢٣ من ٣٤٩ ب. وفي طهران من ١٩٩ آ، وكذلك في بولاق ج ٢ من ٢٣: ثالث عشر. انظر أيضًا: التوفيقات الإلهمامية عن سنة ٨٤١

الأمير جوهر اللّالا ، فلما صَرَّحُوا بموت السلطان ، أمر الأنابكي جقمق بإحضار الخليفة ، والقضاة الأربعة ؛ فلما حضروا وتكامل المجلس ، دخل جوهر اللّالا دور الحريم ، وأخرج الجمالي يوسف ، فأحضروا له شمار الملك والسلطنة ، فبايعه الخليفة داود بحضرة القضاة الأربعة ، وتلقّب بالملك العزيز ، وكان له لما توتى الملك من العمر نحوا من أدبع عشرة سنة ، وكانت أمه تسمّى خوند جلبان الجركسية ، مستولدة السلطان ، وكت لها .

فلما تمت له البيعة ، لبس شمار الملك من باب الستارة ، وركب والأمراء مشاة ببن يديه ، حتى دخل القصر الكبير ، وجلس على سرير الملك ، ورفعت على رأسه القبّة والطير ، وباس له الأمراء الأرض ، ودقت له البشائر بالقلمة ، ونودى باسمه في القاهرة ، وضبح له الناس بالدعاء ؛ وقد وقع له نكتة غريبة : وقد تاقب بالمزيز واسمه يوسف ، فوقع له مناسبة لطيفة ، ولم يَل بحصر مَن اسمه يوسف سوى يوسف واسمه يوسف ، فوقع له مناسبة لطيفة ، ولم يَل بحصر مَن اسمه يوسف سوى يوسف بن بي الله عليه السلام ، وصلاح الدين يوسف بن أيوب ، ويوسف بن برسباى هذا ، وقد قيل في المنى ( ٢٠٢ ب ) :

من لى بظبى من الأتراك منسوب من الجآذر فى زِىّ الأعاريب عزيز مصر يسمّى يوسف ولذا قلبى بِذُلَ الجفا فى حزن يمقوب قد ضاع صاع هواه فى القلوب وقد رآه فى رحل قلبى غير محجوب فسُلطن مع غروب الشمس من ذلك اليوم . \_ فلما كان يوم الأحد سبيحة ذلك.

اليوم، شرعوا في تجهيز السلطان وتنسيله ، فتولّى أمر ذلك أينال الأحمدى الفقيه، أحد الأمراء المشروات ، فلما انتهى أمر تنسيله حمل في نمش، وتقدّم قاضى القضاة ابن حجر الشافعي وصلّى عليه، ثم نزل من القلمة إلى أن أتوا به إلى تربته الذكورة

<sup>(</sup>٢) الأربية : الأربع .

<sup>(</sup>٥) أربع عشرة : آربعة عشر .

<sup>(</sup>١١) ولم يلي : ولم يلي .

<sup>(</sup>۱٤) من الآثراك : في طهران من ۱۹۹ ب : إلى الأثراك . وكذلك في لندن ٣٣٢٣ س ٢٠٠ ب ، وأيضًا في باريس ١٨٢٢ من ٣٤٩ب .

<sup>(</sup>٢٠) الذكورة : الذكور .

فدفن بها ، وقد تقدّم ذكر ذلك .

فلما تم أمر الملك العزيز في السلطنة ، شرع في أمر نفقة البيعة ، فأعطى لكل علوك مائة دينار ؟ ثم أقيعت الخدمة في القصر ، وحضر نظام الملك جقعق ، وبقية الأمراء على العادة ، فأخلع السلطان في ذلك [ اليوم ] على طوخ يازى ، وقرر في نيابة غزة ، وكانت شاغرة ؟ ثم إنه بعث للخليفة داود يكتب بجزيرة الصابوني في زيادة عن إقطاعه ؟ وابتدأ بتفرقة النفقة على الجند ، وقد اجتمعت الكلمة يومئذ في ثلاثة انفار ، وهم : الأنابكي جقعق ، والقاضى عبد الباسط ناظر الجيش ، والأمير أينال الأشرفي شاد الشراب خاناه ؟ وأما السلطان [ فإنه ] جالس على الدكة آلة ، وهو لا يتكلم في شيء .

ثم دبت عقارب الفتن [ بين ] جكم خال السلطان ، وبين أينال شاد الشراب خاناه ، فغضب أينال ونزل من القلمة ؟ ثم إن الماليك الأشرفية احتاطوا بالقاضى عبد الباسط وهو نازل من القامة ، وكادوا أن يقتاوه ، وذلك بسبب تفرقة ٢ الإقطاعات . \_ وفيه جاءت الأخبار بقتل إسكندر بن قرا يوسف ، صاحب أذربيجان ، وكان من الأشرار .

وفيه عين السلطان وظيفة رأس نوبة النوب إلى تمراز القرمشي ، وكان غائبا ه ١ في التجريدة ؛ وقر ر أينال الأشرفي شاد الشراب خاناه ، في الدوادارية الثانية ؛ وقر ر على على باى الأشرفي ، شاد الشراب خاناه ، عوضا عن أينال ؛ وقر ر بهده يخشى باى أمير آخور ثاني . \_ وفيه جاءت الأخبار من دمياط بوفاة ( ٢٠٣ آ ) سودون ١٨ أمير آخور ثاني . \_ وفيه جاءت الأخبار من دمياط بوفاة ( ٢٠٣ آ ) سودون ١٨ مردي [ اليوم ] : تنقس في الأصل ، وأضيفت عن طهران من ١٩٩ ب ، ولندن ٢٢٣٧ من ٢٠٠٠ ب ، وأيضا في باريس ٢٠٠ ب ، مادى ، وفي لندن ٢٣٢٣ س ٢٠٠٠ ب ، وأيضا في باريس ١٨٢٢ من ٢٥٠٠ مازى .

<sup>(</sup>ه) يكتب: نقلا عن طهران س ١٩٩ ب ، وكذلك عن لندن ٧٣٢٣ س ٢٠٠٠ ، وأيضا عن باريس ١٨٢٢ س ٢٥٠٠. وفي الأصل طمس .

<sup>(</sup>٨) [ فإنه ] : تنقس في الأصل -

<sup>(</sup>١٠) [ بين ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>١٧) يخشي باي: يكتب هذا الاسم هكذا هنا فالأصل، وكذلك ف يخطوط طهران س٠٠٦٠.

من عبد الرحمن ، الذي كان إتابك العساكر بمصر ، مات بطالا . \_ وفيه توقى الشيخ محمد الطنتناوى، وكان من الصالحين .

وفيه أحاطوا الماليك [الأشرفية] بالأنابكي جقمق [في الرملة] وعيمنوا له القتل، فما خلص إلّا بمد جهد كبير؛ وصارت الماليك الأشرفية أربع فرق، مع كل فرقة أمير، ونسوا ما أوصاهم استاذهم بأن يكونوا عصبة على بمضهم، وأن ما داموا عصبة على بمضهم ما يصيبهم شيء، وإذا تفرقوا وتبددوا أخذوا، وكان الأمركذلك. وفيه توفي الشيخ الصالح زين الدين أبو بكر بن عبد الله الملوى الشاذلى. وقد خرجت هذه السنة عن الناس وهم في اضطراب، يلهجون بوقوع فتنة كبيرة بين المسكر، وزوال السلطان الملك العزيز عن قريب.

## ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وثماعائة

فيها في المحرم ، عين السلطان تجريدة للبحيرة بسبب فساد العربان ، فتوجّهوا إلى المربان ، فتوجّهوا إلى المربان ، وفيه قرّ رجكم خال العزيز خازندارا ، عوضا عن على باى . \_ وفيه صرف البدر المينى عن قضاء الحنفية ، وقرّ ربها الملامة سعد الدين سعد الدرى الحنفي ، عوضا عن العينى .

وفيه أنمم السلطان على جماعة كثيرة [ من الخاصكية ] بأمريات عشرة ، منهم :

<sup>(</sup>١) من : نقلا عن طهران س ٢٠٠ آ ، ولندن ٧٣٢٣ س ٢٠١ آ ، وفي الأصل : ين .

<sup>(</sup>۲) الطنتناوى : في طهران س ۲۰۰ آ : الطيناوى .

<sup>(</sup>٣) مايين القوسين: ننلا عن طهران س ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) وأن ما داموا :كذا في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) الثاذلى : كذا فى الأسل ، وكذاك فى المختلوطات الأخرى . وفى باريس ١٨٢٢
 م ٢٠٥٠ : الثانمي .

<sup>(</sup>۱۰) اثنتین وأربمین : اثنین وأربمون .

<sup>(</sup>۱۳) وفيه : وفي .

<sup>(</sup>١٥) ما بين الفوسين نقلا عن طهران ص ٢٠٠ .

قانى باى الساق ، وجانبك الساق ، وجانم احد الدوادارية ، وقانم التاجر المؤيدى ، وجكم المجنون ، وجكم خال العزيز ، وجرباش كرت . \_ وفيه وصل الحاج إلى القاهرة ، وكان قد قاسى مشقات زائدة ، ونهب الركب العراق عن آخره ، وحصل على الحاج من الضرر ما لا يُسمع بمثله . \_ وفيه صار الأنابكي جقمق يحكم بين الناس في باب السلسلة ، وقد أظهر العدل ، وأقام الشهابي أحمد بن العطار دوادارا عنده ، وكان واسطة خر .

[وفي] صفر، تزايد إمر الماليك في حق القاضى عبد الباسط ، حتى سأل في الإعفاء من نظر الجيش ، ثم تلطف به الأنابكي جقمق ، وأخلع عليه . \_ وفيه ثارت فتنة بين الماليك وقصدوا قتل الأتابكي جقمق، فبادر وقبض على جماعة منهم ، من أشرار الأشرفية ، منهم: جكم خال العزيز، وعلى باى ، ويخشى باى، وجماعة آخرين، فحمدت الفتنة قليلا . \_ وفيه ، في مسرى ، أمطرت ( ٣٠٣ب ) السماء مطرا غزيرا ، وتوقف النيل أياما عن الزيادة ، وتقلق الناس لذلك ، ثم زاد حتى أوفى ، ولم يحصل من المطر المنزل أياما عن الأيام . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن تغرى برمش ، نائب حلب ، قد خامر وخرج عن الطاعة جدًّا . \_ وفيه أفرج الأتابكي جقمق على من قبض من الأمراء الأعرفية ، وأعرط عليهم أن لا أحدا منهم يدخل القصر وقت الخدمة أبداً ، غير هأصاب النوبة .

وفيه أخلع السلطان على الأتابكي خامة حافلة ، على أنه مدبر الملكة في جميع الأحوال، يمزل ويولى ، ويخرج الإقطاعات ، ويقصر ف بما يختار ؛ ورسم له أن ١٨ يسكن بالقامة ، فشق ذلك على جماعة من الأشرفية ، وصار منهم فرقة مع جقمق ، وفرقة مع الملك المزيز ، وهذا كان سببا لزوال الأشرفية قاطبة ، فركب طائفة من

<sup>(</sup>١) وجانبك الماقى: في ملهران ص ٢٠٠ ب: وجانى بك السياق .

<sup>(</sup>٣) ناسي مثنات : ناسا مِثناه .

<sup>· (</sup>٧) [ وق ] : بياض في الأصل ·

<sup>(</sup>۱۲) أونى : أونا .

<sup>(</sup>١٦) أسحاب النوبة: في باريس ١٨٢٢ ص ٣٥٠ ب: أسحاب اليوم .

الأشرقية على جقمق ، وأنكروا عليه كونه سكن بالقلمة ، فتلطّف بهم حتى سكنتُ هذه الفتنة قليلا . \_ وفيه كان وفاء النيل المبارك سادس عشرين مسرى ، فلما أو في توجّه إلى المقياس أسنبنا الطيارى ، حاجب ثانى ، [ فخاق العمود ونزل في الحراقة ] ، وفتح السدّ على المادة .

وفى دبيع الأول، قدم الأمراء الذين نوجهوا إلى حاب، صحبة قرقاس الشعباني أمير سلاح، فدخل من الأمراء ستة، وتأخّر يشبك المشدّ حاجب الحجّاب، وخجا سودون، وكان يشبك حاجب الحجّاب مريضا، وتأخّر خجا سودون بحل، وأظهر العصيان، ثم دخل يشبك في محفّة ؛ فلما أنوا الأمراء لم يصعدوا إلى القلمة ، خوفا على انفسهم من الماليك الأشرفية ، أن لا يقبضوا عليهم ، فطلموا عند نظام الملك جقمق في باب السلسلة، وجلس الملك المزيز في شباك القصر [ الكبير ] المعال على الاصطبل، فوقفوا تحته الأمراء، وقبلوا له الأرض ، فأحضرت لهم الخلع ، وأفيضت عليهم ، ونزلوا إلى دورهم ، وكثر القال والقيل بين الناس بسلطنة الأتابكي جقمق ، وقد ترشّح أمره إلى السلطنة ، وكان قرقاس الشعباني متقحما على أن يلى السلطنة ، وبقى يظهر لجقمق أنه من عصبته ، والأمر بخلاف ذلك .

فلماكان يوم الاثنين ، اقيمت الخدمة بالحراقة التي بالاصطبل عند الأتابكي جقمق ، واجتمع ( ٢٠٤ آ ) الأمراء قاطبة ، فطلع قرقماس الشعباني ، وهو في غاية الضخامة ، فجلس عن يمين الأتابكي جقمق وأشار عليه بالقبض على جماعة من الأشرفية ، فبادر وقبض على جائم قريب الملك الأشرف برسباى ، وكان يومئذ أمير آخور كبير ، وكان مسافرا في [ التجريدة وحضر ] سحبة الأمراء ، وقبض على

<sup>(</sup>٣) مايين الفوسين نفلا عن طهران س ٢٠١ . .

<sup>(</sup>٥) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٠) [الكبير]: تلا عن لندن٣٠٣٧ س ٢٠٠ آ، وأيضا باريس١٨٢٣ س٠٥٣٠.

<sup>(</sup>١٧) الضغامة : في طهران ص ٢٠١ آ : العظمة .

<sup>(</sup>١٩) ما بين القوسين نقلا عن طهران س ٢٠١ ، ولندن ٧٣٢٣ س ٢٠٢ ، وباريس ١٨٢٢ ص ٣٥٠ ب . وفي الأصل : وكان مسافرا في البحيرة صحبة الأمراء .

جكم خال العزيز ، وعلى على باى شاد الشراب خاناه ، وعَلَى يخشى باى ، وعَلَى ابى ، وعَلَى ابى ، وعَلَى ابى بزيد ، وعَلَى دمرداش والى القاهرة ، وعَلَى تانى بك الحِق.ق نائب القلمة ، وعَلَى جانى بك قلن سيز ، وعَلَى بيرم خجا ، وأرغون شاه ، وتانى بك القيسى ، وعَلَى جانى بك قلن سيز ، وعَلَى بيرم خجا ، وأرغون شاه ، وتانى بك القيسى ، وعَلَى الطوائى خشقدم الروى مقدّم المدليك ، وعَلَى نائبه الطوائى فيروز ؛ وفرّ منهم جماعة واختفوا ، منهم : جرباش كرت، وخشكادى، وأذبك ، وبيبرس، وتنم ، ويشبك الفقيه ، وغير ذلك .

ثم قيدوا الذين قبضوا عليهم ، وأرسلوا إلى السجن بثغر الإسكندرية ، صحبة تمراز الدوادار ، وقد قر ر في نيابة الإسكندرية ، عوضا عن عبد الرحمن بن السكونر ؛ وكان ذلك اليوم يوما مهولا ، أظهر فيه قرقماس غاية البطش الشديد ، وأظهر ماكان في ضميره من الأشرفية ؛ وكل هذا والأتابكي جقمق ساكت لا يبدى ولا يعيد ، وكان قرقماس يظن أنه يمهد له ، ولمفسه ، وكان هذا التمهيد لجقمق ، وقد أخذ الله نمائي أعاديه بيد غيره . \_ وفيه أخلع على الطواشي عبد اللطيف المثاني ، واستقر به مقدم الماليك ، عوضا عن خشقدم الروى .

وفيه ركب السلطان ، ونزل الميدان الذي تحت القامة ، وصحبته القاضى ناظر الجيش ؛ فلما بلغ الأنابكي ذلك ، ركب وممه سائر الأمراء ، ما عدا الأمير قرقماس ١٥ الشمباني أمير سلاح ، فإنه لم يركب في ذلك اليوم ، ولا أركاس الظاهري الدوادار ، ودخلوا إلى الميدان ، فنزل الأنابكي جتمق عن فرسه ، وكذلك بقية الأمراء ، فقباوا الأرض بين يدى السلطان ، وتقدّم إليه الأنابكي جقمق ، وتكام ممه ساعة ، ١٨ ثم أحضرت خلمة سنية ، فأخلمت على الأمير يشبك المشدّ حاجب الحجّاب ، وكان حضر من التجريدة وهو مريض ، ثم عوفي وركب في ذلك اليوم ، ثم طلع السلطان من الميدان ، ورجع الأمراء إلى دورهم .

<sup>(</sup>ه) واحنفوا: واختني.

<sup>(</sup>٧) الذين : الذي ٠

<sup>(</sup>A) تعراز الدوادار: في لندنُ ٧٣٢٢ س ٢٠٠٦ ، وكذلك في باريس ١٨٢٢ م. ١٥٦٦: تعرباي الدوادار .

فلما طلع السلطان إلى ( ٢٠٤ ب ) القلمة ، نول القاضى عبد الباسط إلى بيت الأمير قرقاس الشعبانى ، وعتبه عن تأخّره عن الخدمة ، وتلطّف به فى الكلام ، ثم رجع القاضى عبدالباسط إلى بيته . . . ثم فى أثنا ولك اليوم مشت جماعة من الأمرا بين الأتابكى جقمق وبين الأمير قرقاس ، فأركبوه وطلموا به عند الأتابكى جقمق ، فاختلى به ، وحصل بينهما عتاب ، ثم تحالفا على مصحف شريف بأشياء سر بينهما ، ثم قام قرقاس من عند جقمق ، فأركبه فرس بسرج ذهب وكنبوش ، ونزل من عنده وصحبته تمراز وقراجا ، فأركبهما من خواص خيوله ، فتوجّه قرقاس إلى بيته .

وفيه حضر القاضى كال الدين بن البارزى من الشام، بطلب من الأنابكي جقمق،

فإنه كان أخو زوجته الست مغل . \_ وفيه توقى الملامة شهاب الدين أحمد بن

تقى الدين بن محمد بن على بن أحمد المالكي الدميرى ، وكان عالما فاضلا عارفا بالفقه

والأسول ، وغير ذلك من العاوم ، وكان من أكابر المالكية ، ناب في الحكم ،

وذكر عدة مرار لقضاء المالكية ، وما اتفق له ذلك ، وهو والد قاضى القضاة المالكي على الدين ، وأخوه عبد النبي ، وكان فريد عصره في المالكية .

وفيه ، في سابع عشره ، طابع قرقماس الشعباني إلى عند الأنابكي جقمق، وأرسل الشعباني إلى عند الأنابكي جقمق، وأرسل الخلف سائر الأمراء ، فلما حضروا ، طلب الخليفة داود ، والقضاة الأربمة ، فلما تمكامل المجلس تمكامل المجلس تمكامل المجلس تمكامل الخليفة في خلع الملك العزيز ، وولاية الأنابكي جقمق ، وبايع الأنابكي فأجاب الخليفة إلى ذلك ، وخلع الملك العزيز من السلطنة ، وبايع الأنابكي حقمق بالسلطنة .

فلما جرى ذلك رسم جمّعتى للزمام بأن يدخل الملك العزيز إلى دور الحريم ، وقد رقّ له ولم يسجنه بثغر الإسكندرية ، كمادة أولاد السلاطين ، فأخلى له قاعة البربرية وأدخل بها ، وكان قسد جمّعتى أن يزوّجه ويصير مقيا بالقلمة ، مثل الملك الصالح

<sup>(</sup>٦) فرس : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٤) في سابع عشره : كذا في الأصل ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ من ٢٠٣، وأيضاً في باريس ١٨٢٢ من ٣٥١ . وفي طهران من ٢٠٢ آ : في يوم الأربعاء تاسع عشيره .

[ محمد ] بن الظاهر ططر ، وكان ذلك عين الصواب ، فما صبر الملك العزيز لذلك ، وكان من أمره ما سنذكره في موضعه بما جرى ، فكان كما قبيل في الممنى :

قد بدرك المتأتى بمض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل نكتة لطيفة : قيل حسبت في حساب الجمل عدد حروف ( ٢٠٥ آ) اسم العزير ، فكانت أربمة وتسمين ، وهي عدد أيام سلطنته لا تزيد ولا تنقص في المدد شيئا . \_ وكانت مدة سلطنة الملك العزيز يوسف بن الأشرف برسباى بالديار المصرية بمد أبيه ، ثلاثة أشهر و خمسة أيام ، فكأنها كانت أضفاث أحلام ، وبه زالت دولة الأشرف برسباى كأنها لم تكن ، فسبحان من لا يزول ملكه ، ولا بتغير ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك العزيز يوسف على سبيل الاختصار .

### ذكر

سلطنة الملك الظاهر سيف [ الدين ] أبى سميد محمد جقمق العلاى الظاهري

1 1

وهو الرابع والثلاثون من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ، وهو العاشر من ماوك الجراكسة وأولادهم في العدد ؛ بويع بالسلطنة كما تقدّم ، وتلقّب بالمك الظاهر ، مثل لقب أستاذه الظاهر برقوق ، فأحضر له خامة السلطنة ، وهي : جبّة سودا ، بطرز ذهب ، وعمامة سودا ، بمذبة ، وسيف بداوي وتقلّد به حمائلي ، فأفيض عليه شعار الملك ، وتقدّم إليه فرس النوبة ، فركب من سلّم الحرّاقة التي بالاصطبل السلطاني ، ورفعت على رأسه القبّة والطير ، بيدي المقر السيني قرقاس الشعباني أمير ، ملاح ، ومشت قدّامه الأمرا ، حتى طلم من باب سرّ القصر الكبير، وجلس على سرير الملك ، وباس له الأمرا ، الأرض ، من كبير وصنير ، وقد تعصّب له جماعة على سرير الملك ، وباس له الأمرا ، الأرض ، من كبير وصنير ، وقد تعصّب له جماعة

<sup>(</sup>١) [ يجد]: نقلا عن طهران ص ٢٠٢ آ.

<sup>(</sup>١١) [ الدين ] : تنقس في الأصل . || محمد : تنقس في باريس ١٨٢٢ س ٣٥١ ب ، وموجودة في المخطوطات الأخرى .

<sup>(</sup>۱۲) الظاهري: في باريس ۱۸۲۲ من ۳۰۱ ب: الظاهري الجركسي.

كثيرة من الظاهرية والناصرية والمؤيدية والسيفية وبمض الأشرفية ، منهم : أينال الذي كان شاد الشراب خاناه، وجماعة آخرين .

ثم دقت له البشائر بالقامة ، ونودى باسمه فى القــاهرة ، وارتفعت له الأصوات بالدعاء ، وفرح كل أحد بسلطنته ، فإنه كان ديّنا خيّر ا يحبّ فعل الخير ، كريم اليد ، سخى النفس ، وكان أكثر الصالحين يبشّر بسلطنته ، فتسلطن والباقى من شروق الشمسى ثلاثن درجة .

فلما جلس على سرير اللك ، أخلع على الخليفة داود خامة سنيّة ، وقدّم له فرس من المراكيب السلطانية ، وأخلع على القاضى الشافعي شهاب الدين بن حجر، وأخلع على المقرّ السيفي قرقماس الشعباني خلمة (٢٠٥ ب) حافلة ، وكان هو القائم في سلطنة جتمق ، ولكن ظهر منه بعد ذلك ما نقض الفعل الأول ، فسكان كما قيل في المعنى : ويظهرون لنا ودًا فتحسبهم يأتوا بنصح فتلقاهم شياطينا

وفى أثناء ذلك اليوم ، قبض الملك الظاهر جقمق على الأمير جوهر اللالا الزمام ،
 وسجنه بالبرج الذى بالفامة ، وكان الأمير جوهر مريضا ، ثم قرر فى الزمامية فيروز الساق ، وكان بطالا فى داره مدة طويلة ، فاستقر زمام الدار ، عوضا عن جوهر اللالا .

قلت: وكان أصل الظاهر جقمق جركسي الجنس ، جلبه الخواجا كزل، فاشتراه منه الملاي على بن الأتابكي أينال اليوسني ، وقدّمه إلى الملك الظاهر برقوق ، فأنزله بالطبقة وصار من جملة المهاليك السلطانية ، ثم بتى خاصكي ، ثم بتى ساقى ، ثم قبض عليه وسجن في دولة الناصر فرج بن برقوق ، ثم أطلق وصار أمير عشرة خازندار في دولة المؤيد شيخ ، ثم بتى أمير طبلخاناه ، ثم بتى مقدّم ألف في دولة الظاهر ططر، ثم بتى حاجب الحيجاب في دولة الأشرف برسباى ، [ثم بتى أمير آخور كبير ، ثم بتى أمير سلاح ، ثم بتى أمير المالك المساكر في أواخر دولة الأشرف برسباى ] ،

۷۳۲۳ س ۲۰۳ ب : والماضی . (۲۲\_۲۱) مابین الغوسین نقلا عن طهران س ۲۰۳ آ ، ولندن ۷۳۲۳ س ۲۰۴ آ . ثم بقى نظام الملك فى دولة العزيز بن برسباى ، ثم خلع الملك العزيز وتسلطن عوضه ، وكان القائم فى سلطنته قرقاس الشعبانى أمير سلاح ، وقد تعصّب له حتى سلطنه ، وقبض على جماعة من الأشرفية ، وقد تقدّم ذكر ذلك .

فلما تم أمره في السلطنة عمل الموكب بالقصر ، وجلس في مرتبة السلطنة ، أصحى وأخلع على مَن يذكر مِن الأمراء : فقر و قرقاس الشعباني في الأتابكية ، غوضا عن نفسه ، وقر و في إقطاعه وهو نظام الملك ؛ وأخلع على آقبنا التمرازي ، وقر و في أمرية سلاح ، عوضا عن قرقاس الشعباني ؛ وأخلع على يشبك المشد ، وقر ره في أمرية سلاح ، عوضا عن قرقاس الشعباني ؛ وأخلع على يشبك المشد ، وقر راحجب الحجّاب ، عوضا عن يشبك المشد ؛ وأخلع على تمراز القرمشي ، وقر رامير آخور كبير ، عوضا عن يشبك المشد ؛ وأخلع على تمراز القرمشي ، وقر راس نوبة كبير ، عوضا عن جانم الأشرفي ؛ وأخلع على قراقجا الحسني ، وقر راس نوبة كبير ، عوضا عن تمراز القرمشي ؛ وأخلع على أركاس ( ٢٠٦ آ ) الظالمورى ، وقر ردوادار كبير على عادته ؛ وأخلع على تم المؤيدي ، وقر رشاد الشراب خاناه ، عوضا عن السويني ؛ وأخلع ٢٠ على قانى بلى الجركسي ، وقر رشاد الشراب خاناه ، عوضا عن على بلى الأمرني ؛ وقر رشاد الشراب خاناه ، عوضا عن جكم خال الدزيز . وقر م عين سودون الجسكمي أخو نائب الشام ، بأن يتوجه إلى أخيه بالبشارة ، ه ، أعين دمرداش بأن يتوجه بالقبض على خجا سودون الذي أظهر العصيان بحلب ،

وعين دمرداش بان يتوجّه بالقبض على خجا سودون الذى اظهر العصيان بحلب ، ويحمله إلى القدس بطالا ، فغمل ذلك، وأقام خجا سودون بالندس حتى مات فيما بعد؛ وفرّقت الإقطاعات على الجند ، فنضب الأكثر منهم بسبب ذلك . \_ وفيه ابتدأ ، المنفقة على المسكر ، وهي نفقة البيمة ، فأعطى لكل مملوك مائة دينار . \_ وفيه قدم جرباش الكريمي قاشق من ثنر دمياط ، فلما حضر أنمم عليه بتقدمة ألف .

وفيه طلمت خوند مغل بنت البارزى ، زوجة السلطان ، إلى القلمة بعد العشاء ، ، وفيه طلمت خوند مغل بنت البارزى ، زوجة السلطان ، إلى القلمة المراديس والمشاعل، وحولها جماعة كثيرة من الخدّام]. \_ وفيه عمل السلطان المولد على جارى العادة ، وحضر القضاة الأربعة ، وكان المشار إليه

<sup>(</sup>۲۲) مايينالقوسين نقلا عن طهران س٣٠ ٢٠ .

في المجلس الملامة الشهاب ابن حجر. \_ وفيه كسفت الشمس حتى أظلمت الدنيا جداً ، وصاوا صلاة الكسوف بالجامع الأزهر وغيره ، فتفاءل الناس بوقوع فتنة كبيرة . وفي ربيع الآخر ، لعب السلطان الأكرة بالحوش مع الأتابكي قرقماس الشمباني ، فقصد قرقماس أن يقبض على السلطان وهو راكب ، فدنا منه وأوماً أن يمانقه ، فقبض عليه وانتظر من يمينه على ذلك ، فما دنا منه أحد من الأمراء ، فانفلت منه السلطان ، وساق نحو الدهيشة ، فلما انفض أمر الأكرة ، ونزل الأمراء إلى بيوتهم ، لبس الأتابكي قرقاس آلة الحرب ، هو ومماليكه ، والتف عليه جماعة كثيرة من الأمراء المشروات ، والمماليك السلطانية ، والأشرفية ، والسيفية ، فاجتمع معه نحو ألب المشروات ، والماليك السلطانية ، والأشرفية ، والسيفية ، فاجتمع معه نحو ألب السان ، فطلع إلى الرملة ، ووقف بسوق الخيل ساعة ، وانتظر أن أحدا من الأمراء المقدمين يطلع إليه ، فما طلع إليه أحد منهم ، وكان غالب الأمراء مع الظاهر المقدمين يطلع إليه ، فما طلع إليه أحد منهم ، وكان غالب الأمراء مع الظاهر المقدمين يطلع إليه ، فما طلع إليه أحد منهم ، وكان غالب الأمراء مع الظاهر ( ٢٠٦ ) جقمق ، فملك قرقاس مدرسة السلطان حسن ، وركب علمها مكاحل .

الم الم الم الم الأمر ، نول السلطان إلى القمد المطل على الرملة وجلس به ، ونثر على الزعر الذهب والفضّة بيده من المقمد، فاجتمع تحته الجمّ الخفير من الزعر والعمّاق، وبأيديهم الحجارة والمقاليع] ، فلما تزايد الأمر ، وأشرف قرقاس على أخذ القلمة ، تسامعت الأمراء بذلك ، فلبسوا آلة الحرب وطلموا إلى الرملة ، فوقفوا عند سبيل المؤمني، وكانوا نحوا من عشرة أمراء ، من الأمراء المقدّدين ، وكان السكل من عصبة الظاهر جقمق ، فسكان بينهم وقمة شديدة من الوقمات المشهورة ، وقتل بها جماعة الظاهر جمن الماليك .

واستمر الحرب سائرا من أول النهار إلى قريب المصر، فبينما قرقماس يسير تحت

<sup>(</sup>٤) وأومأً : وأوى .

<sup>(</sup>ه) دا : دنی .

<sup>(</sup>۱۲) استقر : فی لندن ۷۳۲۳ س ۲۰۶ ب ، وکذلک فی باریس ۱۸۲۲ س ۴۵۳ب : نشته ً .

<sup>(</sup>١٤) مابين الفوسين نقلا عن طهران س ٢٠٣ ب .

<sup>(</sup>١٧) وقعة ... الوقعات : كذا فى الأصل .

<sup>(</sup>١٩) سائرا: في باريس ١٨٢٢ س ٣٥٣ ب: ثاثرا.

صنجقه عند مدرسة السلطان حسن ، فحر رعليه بعض الماليك ، الذى فى باب السلسلة ، ورماه بسهم نشّاب ، فجاء فى يده فأخرقها من وسطكقه ، فتألّم لذلك وأغمى عليه ، فتسحّب من بين العسكر وهرب ، فتوجّه إلى غيطه ، الذى فى الجزيرة تالوسطى ، فاختنى به ، وتمّت الكسرة على قرقاس ، وكانت النصرة الظاهر جقمق ؛ وكان الذى أرمى على قرقاس مماوك خرياطى ، يسمّى بلبان ، وكان مضحكا ، فلما بلغ السلطان ذلك أنهم عليه بإقطاع ثقيل ، وجمله خاصكى صاحب وظيفة ، وكان تقبيح الشكل ، ردى المنظر ، ولكن ساعده الدهر ، فكان كما قيل :

فلا تحقرن صنيرا رماك وإن كان في ساعديه قصر فإن السيوف تحز الرقاب وتعجز عمّا تنال الإبر

فلما انكسر قرقاس وهرب، ثبت قانصوه النوروزى الذى كان من أصحابه ، وقاتل قتالا شديدا إلى بمد المصر ، فانكسر بعد ذلك وخذل ، وانفض ذلك الجمع ، وطلع السلطان إلى القلمة وهو منصور ؟ ثم إن قرقاس أقام فى غيطه ثلاثة أيام ، وأرسل يطلب من السلطان الأمان ، فأرسل إليه بعض الأمراء ، ققبض عليه وطلع به إلى القلمة ، فقيد وأرسل إلى السجن بثنر الإسكندرية ، وخدت فتنته كأنها لم تكن ، وقد صنّفت فيه الموام غنوة ، وهم يقولون :

يا قرقماس أِفُوا عليك عَمَلْتْ عَمْلة وجَتْ عليك

10

وهوكلام ملحقن ( ٢٠٧ آ ) مطوّل ، وصاروا يننّون به فى أماكن الفترجات ، فكانت حادثة قرقاس أول الحوادث فى دولة الظاهر جقمق . \_ وفيه نزل الأنابكي قرقاس من القلمة وهو مقيّد بالحديد ، وتوجّهوا به [إلى شاطى النيل ، حتى ينزل فى الحرّافة ليتوجّهوا به ] إلى الإسكندرية ، فقاسى من الموام ما لا خير فيه ، من سبّ

<sup>(</sup>٣-؛) ق الجزيرة الوسطى : في لندن ٧٣٢٣ من ٢٠٥ آ : في وسط الجزيرة الوسطى . وفي باريس ١٨٢٢ من ٣٠٣ ب : في رأس الجزيرة الوسطى .

<sup>.</sup> اه زه : امد (٩)

<sup>(</sup>۱۰) ثبت: نی لندن ۷۳۲۳ س ۲۰۰ آ: بعث . وفی باریس ۱۸۲۲ س۲ ۳۰ ب : تعب .

<sup>(</sup>١١) بعد ذاك : في ناريس ١٨٢٢ س ٣٥٣ ب : بعد المغرب .

<sup>(</sup>١٩١ ــ ٢٠) ما بين القوسين نقلا عن طهران س ٢٠٤. (٢٠) فقاسى : فقاسا .

وشتم ، حتى كادوا يرجمونه ، وكان غير محبّب للناس ، وكان يحكى عنه أشياء خزعبلات في محاكماته ، حتى كان يُظَنّ أنّ البِّجنّ يخدمونه في إظهار السّرقات ، وغير ذلك . \_ وفيه قبض على جماعة من طائفة الأشرفية ، ممن ركب مع قرقماس ، فسجنوا بالبرج الذي بالنامة .

وفيه قُرى تقليد السلطان بالقصر على العادة ، وجلس كاتب السر [ابن] نصر الله على كرسى ، و قُرى بحضرة القضاة . \_ ووقع فى ذلك اليوم ببن قاضى القضاة سمدالدين الديرى، و ببن قاضى القضاة شمهاب الدين بن حجر تشاجر ، فقال ابن حجر فى الملأ العام: « قد عزلت نفسى من القضاء » ، فتال فى السلطان خاطره ، وأعاده إلى القضاء ، وأخلع عليه وأعاده إلى عدة أنظار كانت خرجت عنه فى دولة الأشرف برسباى ، ونزل من القامة ، وهو فى غاية العظمة ، فى موكب حافل ، وفى ذلك هو القائل عن نفسه ، رضى الله عنه :

یا أیها السلطان لانستمع فی أمر قاضیك كلام الوشاه والله لم نسمع بأن امرأ أهدى له قط ولا قدر شاه

وفيه أمر السلطان بمقد مجلس ، فحضر القضاة ومشايخ العلم ، فتكلّموا في أمر السلط مآذن مدرسة السلطان حسن ، بأن يحصل منها على القلمة غاية الضرر ، وقامت بذلك البيّنة ، فحكم القاضى المالحكي شمس الدين محمد البساطي بهدم سلالم المئذنتين ، فهدما ، وعد ذلك من النوادر .

وفيه عمل السلطان الموكب بالقصر ، وأخلع على آقبنا التمرازى ، وقرّ ر أتابك المساكر بمصر ، عوضا عن قرقماس الشعبانى ؛ وقرّ ر آقبنا النمرازى أيضا في نياية السلطنة ، مضافا للأتابكية ، وصار يحكم بين الناس على جارى العادة القديمة ؛ وقرّ ر

نائ*ر* السر

<sup>(</sup>١) غير محبب: غير محبا .

 <sup>(</sup>۲) يظن أن الجن يخدمونه : في لندن ٧٣٢٣ س ٢٠٥ ب ، وكذلك في باريس ١٨٢٢
 من ٣٥٣ : يظن الـاس أن الجن يحدثونه .

<sup>(</sup>٩) دولة : دولت .

<sup>(</sup>ه١) مآذن : موادن .

<sup>(</sup>١٦) المئذنتين : المادنتين .

یشبك المشد فی أمر به سلاح ، عوضا عن آقبغا التمرازی ؛ وقر ر جرباش السكر يمی قاشق فی أمریه مجلس، عوضا عن ( ۲۰۷ ب ) یشبك المشد . \_ وفیه أخلع السلطان على القاضی كال الدین بن البارزی صهر السلطان ، وقر ره فی كتابة السر ، عوضا عن البسدر بن نصر الله ، وهذه ثالث ولایة وقدت للسكال بن البارزی بمصر .

وفيه أخلع السلطان على إسنبنا الطيارى ، وقرّر فى الدوادارية الثانية ، عوضا عن أينال الأشرفى ؛ وقرّر فى الحجوبية الثانية يلبنا البهاى ، عوضا عن أسنبنا الطيارى ؛ وأنعم على أينال الأشرفى بتقدمة ألف ، وقرّر أمير حاج المحمل . وفيه رسم السلطان بنفى جماعة من الهاليك الأشرفية إلى الواح . وفيه انهبط النيل المبارك بسرعة ، وشرق غالب البلاد ، وأكات الدودة البرسيم . وفيه رسم السلطان بهدم الكنيسة المعلقة ، التي كانت بمصر المتيقة ، وحكم بهدمها بمض القضاة .

وفى جمادى الأولى ، أخلع السلطان على القاضى ولى الدين السفطى ، وقرر ف وكالة ببت المال ، وصار من المقر ببن عند السلطان . \_ وفيه قرر زين الدين يحبى ١٢ الأشقر القبطى فى نظر الاصطبل ، وهو أول وظائفه ؛ وقرر محمد الصغير ، معلم النشاب . \_ وفيه قرر الشيخ بحيى الدين الكافيجى، شيخ زاوية الأشرف برسباى، التي تجاه تربته، وكان بها الشيخ حسن المجمى، الذي كان من خواص الأشرف و برسباى ، وغضب عليه الملك الظاهر جمعق، وضربه بالمقارع، وأشهره فى القاهرة ، ثم نفاه إلى قوص ، وقصد يثبت تكفيره ، فما ثبت عليه شىء .

وفيه قرّر فى قضاء مكة المشرّ فة، والخطابة بها، القاضى أمين الدين أبو اليمن محمد ١٨ النويرى ، عوضا عن أبى السمادات بن ظهيرة الشافمى ، بحكم صرفه عنها . ـ وفيه توقى الأمير جوهر اللالا الزمام، وكان فاسى بعد موت الأشرف برسباى شدائد ومحن، وصودر بعد ماكان فيه فى أيام الأشرف برسباى من أرباب الحلّ والعقد، ورأى من العزّ ٢١

<sup>(</sup>٨) الواح . يعني الواعات .

<sup>(</sup>١١) الأولى : الأولى .

<sup>(</sup>٢٠) اللالا: اللالي . إ قاسي : قاسا .

والضخامة ما لا يسمع بمثله ، وهو صاحب المدرسة التي بالمصنع ، وأصله من خدّام بهادر المشرف ، وكان له برّ ومعروف . \_ وفيه عيّن السلطان تجريدة إلى ( ٢٠٨ آ ) مكّة المشرّ فة ، وكان الباش عليها سودون المحمدى ، ومائة مملوك من الأشرفية المنفوب علمهم .

وفى جمادى الآخرة ، قرّر فى نظر جدّة القاضى تاج الدين محمد بن السمسار ، ﴿
عوضا عن ابن المرّة . \_ وفيه تغيّر خاطر السلطان على الشيخ أبى اليسر محمد بن أبى هريرة
ابن النقّاش ، وأخرجه عن خطابة جامع ابن طولون وقراءة الميماد ، وقرّر فيهما
برهان الدين بن المياتى ، وكان فى نفس السلطان من ابن النقّاش هذا عداوة قديمة .

وفيه حكم القاضى بها الدين الأخناى المالكي أحد النواب ، بقتل يخشى باى الأشرفى، الذى كان أمير آخور، وقد ادّعى عليه أنه سبّ حسام الدين بن حريز المالكي قاضى منفلوط ، وكان ذلك بحسب الوسائط المتمسّبة عليه . \_ وفيه رسم السلطان بهدم دار ابن النقاش ، التي برز بها في جامع [ ابن ] طولون ، فلم يوافق ابن حجر على ذلك ، ولكن هدمت فيا بهدد .

وفى رجب ، أخلم السلطان على آقبنا التركمانى، وقر ره فى نيابة الكرك ، عوضا عن الغرسى خليل فى أثابكية عن الغرسى خليل والد الشيخ عبد الباسط الحنفى ؛ وقر ر الغرسى خليل فى أثابكية صفد . \_ وفيه نفق السلطان على العسكر نفقة الكسوة ، فتو قفوا من القبض لها ، فزادهم السلطان على ذلك شيئا .

وفيه أمر السلطان بمقد مجلس بالقضاة الأربعة، بسبب الأتابكي قرقماس الشعباني، وقد ادّعي لنفسه عليه بأنه وقع في كفر ، فحضر وكيل السلطان في قرقماس الذي بالسجن ، فادّعي عليه بين يدى قاضي القضاة شمس الدين البساطي المالمكي ، بأن وقرقماس خرج عن الطاعة ، ووثب على السلطان ، وخان الأيمان التي حلفها ؟ وكان

<sup>(</sup>١) والصَّخامة: في طهران س ٢٠٥: والعظمة .

<sup>(</sup>٧) وقراءة : وقرات .

<sup>(</sup>۹) یخشی بای : نلاعن طهران س ۲۰۰ آ . وفی الأصل، وکذلك فی لندن ۷۳۲۳ س ۲۰۱ ب، وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۰۳ ب : یخشای .

الملك الظاهر له قصد فى قتل قرقماس ، وأن قتله فيه مصلحة ، وشهد عليه جماعة من الأمراء ، فحكم القاضى بموجب ما قامت به البيّنة .

فلها ثبت ذلك عين له السلطان بعض الخاصكية ، فتوجّه إلى ثغر الإسكندرية ، و فاخرجه وهو مقيد بين يدى نائب الإسكندرية، وأوقفه على المحضر بما حكم به القاضى المالكي ، فأجاب قرقاس بعدم الدافع والمطهن ؛ ثم أحضر إليه ( ٢٠٨ ب ) المشاعلى، و نمر أه و كتفه ] وضرب عنقه ، فأخطأ ، وجانت الضربة على كتفه ، ثم ضرب الثانية فأخطأ، وجانت الضربة عنقه الثانية فأخطأ، وجانت الضربة عنقه ولم تقطعه ، ففتشوه ، فوجدوا في فه خاتم فضة مرصودا ، فأخرجوه من فه ، ثم حزوا بقية رأسه بسكين غير ما مرة ، وكانت قتاته من أشنع الفنلات ، وصار مرى بعد بعق تنله على الأرض ، حتى دفنه بعض أتباعه في مقبرة الإسكندرية ؛ وكان قرقاس أصله من مم يك الظاهر برقوق ، وكان أميرا مبعقلا معظما مهابا ، تولى عدة وظائف من استية ، منها : إمرة السلاح والأنابكية وحجوبية الحجاب ونيابة حاب وغير ذلك من الوظائف ] ، وكان ترشيح أمره إلى السلطنة فما قسم له شيء ، كما قيل في المنى : قليل الحظ ليس له دوا و كان المسيح له طبيب

وفيه قرّر يلبنا [البهاى] فى نيابة الإسكندية ، وصرف عنها تمرباى الدوادار. \_ ، ، وفيه وسل على بك بن قرايلك إلى القاهرة ، وكان صحبته [ ولده ] حسن بك الطويل ، الذى تولّى ملك العراقين فيا بعد ، فأنزلهما السلطان ، ورتّب لهما ما يكفيهما . \_ وفيه جانت الأخبار بوفاة ساحب اليمن الملك الظاهر هزبر الدين عبد الله بن إسماعيل ، ، ما فلما مات تولّى بعده ابنه وتلتّب بالأشرف، وكان له من الممر نحو من عشرين سنة . \_ وفيه قرّر الشيخ برهان الدين البقاعى فى قراءة البخارى، عوضا عن نور الدين السويني إمام الأشرف برسباى .

<sup>(</sup>٦) ما بين الفوسين نفلا عن طهران س ٢٠٥ ب.

<sup>(</sup>٧) فأصابت: فأصابه.

<sup>(</sup>١٢\_١٣) ما بين الفوسين نقلا عن طهران من ٢٠٥ ب .

<sup>(</sup>١٥) [ البهاى ] : قلا عن طهران مر ٢٠٦.

<sup>(</sup>١٦) [ ولده ]: نقلا عن طهران ص ٢٠٦.

وفی شمبان ، جاءت الأخبار بمصیان تنری برمش ناثب حلب ، وخروجه عن الطاعة . \_ وفیه قوی عزم السلطان علی هدم دار ابن النقاش التی فی زیادة جامع ابن طولون ، فحکم شمس الدین البساطی بهدمها ، بعد ما جری أمور یطول شرحها ، وقد فرغت إجارة أرضها ، وكانت محتكرة .

وفيه صنع قاضى القضاة شهاب الدين [ابن حجر] وليمة حافلة، وتوجّه إلى نحوالتاج
والسبع وجوه، وعزم على قضاة القضاة، ومشايخ العلم قاطبة، وحضر ولد السلطان
المقرّ الناصرى محمد، وأعيان جماعة الدولة من المباشرين، مثل: القاضى عبد الباسط،
والسكال بن البارزى كاتب السرّ ، والجمالى يوسف ناظر الخاص ، وغير ذلك
( ٢٠٩ آ ) من الأعيسان ، فد اسمطة حافلة من الأطعمة الفاخرة ، ومدّ سماط
فاكهة وحلوى وسكر حريف ، وكان يوما مشهودا، وسبب ذلك أنه انتهى من الشرح
الذي ألمّه في شرح البخارى ، وسمّاه : «فتح البارى في شرح البخارى» ، وحضر
الريّس ناصر الدين المازوني ، وعمل واعظا ، وكان يوما بالسلطاني .

وفى رمضان ، وصل برد بك العجمى صاحب حماة ، وأخبر أن تنرى برمش ، نائب حلب ، ملك قلمة حلب ، فقلق السلطان لهذا الخبر ، وبعث مراسيم إلى جُلبان ، ائب طرابلس ، بأن ينتقل إلى نيابة حلب ، عوضا عن تنرى برمش ، وكتب باستقرار قانى بك فى نيابة طرابلس ، عوضا عن جلبان ، واستقر برد بك العجمى حاجب بحلب ، عوضا عن قانى بك .

۱۸ وفيه توقی قاضی الفضاة الدلکی البساطی شمس الدین محمد ، وکان عالما فاضلا فی مذهبه، وکان مولده سنة ستین و سبمهائة. \_ ثم بعد وفاته عین السلطان قضا المالکیة للشیخ عبادة الزرزای ، فلما بلغه ذلك اختنی من داره ، فلما أیس منه السلطان أخلع علی

<sup>(</sup>٥) [ ابن حجر ] : نقلا عن طهران س ٢٠٦ آ .

<sup>(</sup>٨) ناظر الحاس: في طهران من ٢٠٦: ناظر الجيش.

<sup>(</sup>١٧) ماجب: ق باريس ١٨٢٢ س ٢٥٥ : ماجب الحجاب .

<sup>(</sup>۲۰) آختنی: آختفا .

الشيخ بدرالدين ابن قاضى القضاة شمس الدين التنسى ، وقر ر في قضاء المالكية ، عوضاً عن البساطى بحكم وفاته ؛ فلما قر ر إبن التنسى في القضاء ظهر الشيخ عبادة من يومه.

وفيه جاءت الأخبار من دمشق بأن أينال الجهامي نائب الشام ، قد خرج عن العااعة ، وأظهر العصيان ، ووافق نائب حلب على المخامرة ، فتنكّد السلطان لذلك ، فجمع الأمراء للمشورة ، فأشاروا عليه بخروج تجريدة لهما . \_ ثم جاءت الأخبار بأن نائب الشام منع اسم السلطان من الخطبة على منابر دمشق، وخطب باسم الدزيز يوسف بن برسباى ، وقد ملك قلمة الشام ، فتزايد قلق السلطان ، ورسم بمرض الجند ، ثم عمل الموكب بالقصر وأخلع على الأنابكي آقبنا النمرازى ، واستقر في نيابة الشام ، عوضا عن أينال الجهامي .

وفيه جاءت الأخبار بأن جماعة من الإفرنج الكيتلان جاءوا نحو سواحل الشام، وقد اضطربت ( ٢٠٩ ب ) الأحوال على الملك الظاهر في أوائل سلطنته من كل جانب . \_ ثم إن السلطان عين تجريدة إلى الشام وحلب، وعين بها عدة أمراء مقد مين الوف ، منهم: قرا خجا الحسنى رأس نوبة كبير، وغير ذلك من القد مين والمشروات؛ وعين من الجند زيادة على خمسائة مملوك ، ونفق عليهم ، فأعطى لكل مملوك نحوا من ثمانين دينارا ، فأخذوها على كره منهم ، وكادت أن تثور فتنة ؛ ثم إن السلطان ، أرسل لبقية النواب بأن يلاقوا العسكر ، فخرج نائب صفد أينال الأجرود ، ونائب طرابلس ، وغير ذلك من النواب .

وفيه جانت الأخبار بأن أهل حلب ثاروا على تنرى برمش نائب حلب ، ورجموه ، و [ وأخرجوه ] من حلب ، ونهبوا جميع ما فى دار السعادة ، حتى قمش حريمه ؛ وسبب ذلك أن نائب حاب صار يحاصر القلمة ، حتى كاد أن يشرف على أخذها ، فرأى أن أهل حلب مائلين مع نائب القلمة ، فغضب منهم، ونادى فى المدينة للموام بأن ينهبوا البلد ؛ ، ،

<sup>(</sup>١) شمس الدين : في طهران ص ٢٠٦ ب : ناصر الدين .

<sup>(</sup>۱۸) أهل حلب: في لندن من ۲۰۸ : عبكر حلب.

<sup>(</sup>۱۹) مابین الفوسین نفلاعن طهران س ۲۰۷ آ ، ولندن ۷۳۲۳ س ۲۰۸ آ ، وناریس ۱۸۲۲ من ۳۰۶ ب .

فلما سمموا أهل حلب هذه المناداة ، ثاروا على النائب وأخرجوه من المدينة ، وكانت هذه الحركة أول إظهار سمد السلطان الملك الظاهر جقمق ؛ ثم أخذوا في أسباب قتل من كان من جماعة نائب حلب ، فلما فر تغرى برمش من حلب ، قصد أن يتوجّه إلى طرابلس ، والتف عليه جماعة كثيرة من التركان ، فتحاربوا مع النواب وكانوا بالرملة ، فكسرهم نائب حلب ، فكانبوا السلطان بأن الأمر عظيم ، ومن الرأى أن يخرج إلىهم السلطان بنفسه .

وفيه ، بعد العصر ، قريب من المغرب ، أشيع بين الناس هروب الملك العزيز من القلعة ، وقد تقدّم أن السلطان رق له ولم يسجنه كعادة أولاد الملوك ، وأسكنه في قاعة البربريّة ، ورتّب له ما يكفيه ؛ فلما كان ليلة عيد الفطر ، هرب من القلعة على حين غفلة ، وكانوا مماليك أبيه الأشرفية أرسلوا يقولوا له إن السلطان يروم قتله ، فأف على نفسه ، فأسر ذلك إلى بعض طبّاخين أبيه ، وهو شخص يقال له إبراهيم الطبّاخ، فعمل الحيلة في هروبه من القلعة ، (٢١٠ آ) وأن يتوجّه به نحو الشام عند أينال الجاحكي المذكور .

فلما كان ليلة عيد الفطر ، نقب حائطا من خلف قاعة البربريّة ، وأخرجوه منه ، ١٥. وغيّر زيّه والبسه ثياب صبى ، [مروّق دار ، وحمّله رخميّة فيها طمام ، ولوّث وجهه بسواد الدست، فكان ذلك فألا عليه ] ، فلما مشى إلى باب القلمة ورأى مقدم الماليك، وقف وجهت ، فجاءه إبراهيم الطبّاخ وضربه فى ظهره ، وشتمه وسبّه ، واستحثّه فى المنى ، وكان ذلك بين المغرب والمشاء ؛ فلما عدّى باب القامة، ونزل من باب المدرّج،

<sup>(</sup>١٠) وكانوا . . . يقولوا : كذا في الأصل . || أبيه : أبوه .

<sup>(</sup>١١) طباخين : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۵–۱۱) مابین القوسین نملا عن طهران س ۲۰۷ ، ولندن ۷۳۲۳ س ۲۰۸ ب ، وباریس ۱۸۲۲ س۶ه۲ ب .

<sup>(</sup>۱۷) في ظهره: في باريس ۱۸۲۲ سي ۱۵۳ ب: في صدره ،

<sup>(</sup>۱۸) عدتی: عدا .

لاقاه طوغان الأشرفي أحد الزردكاشية ، وأزدمر الخاسكي ، وكان مع العزيز حين نزل من القلمة طواشي صغير ، فلما وصل العزيز إلى رأس الصوّة ، أشار عليه طوغان بأن يختنى أياما ، حتى يتوجّه به إلى الشام ، ولو صحّ ذلك وتوجّه إلىالشام ، لقامت لنصرته تالنوّاب وعاد إلى السلطنة ، ولكن لم تساعده الأقدار .

فضى العزيز ، والطواشى الذى ممه ، والطباخ ، واختفوا وصاروا ينقاونه من مكان إلى مكان ، والعزيز ماشى على أقدامه فى ظلام الليل ، وهو يتمثّر ، وقد راحت السكرة ، وجاءت الفكرة ، كا قيل : « ما يفمل الأعداء فى جاهل ، ما يفمل الجاهل فى نفسه » وقيل إنه اختفى بمض الليالى فى ممصرة ، ونام على قشّ القصب ، ووقع له فى مدّة اختفائه شدائد عظيمة وأهوال ، إلى أن قبض عليه على ما سنذكره .

وفى شوال ، ليلة الفطر ، وقع الاضطراب بالقلمة بسبب هروب الملك ، وضاق الأمر على الظاهر جقمق حتى كادت روحه تزهق من القهر، وما كفاه عصيان النوّاب، واضطراب أحوال البلاد الشامية ، حتى جا، هروب الملك العزيز زيادة على ذلك . - ٢ فلما طلع النهار ، صلّى صلاة العيد بالقصر الكبير ، وأحضر هناك منبر صغير ، فعطب عليه قاضى القضاة شهاب الدين بن حجر ، خطبة مختصرة ، وأوجز فيها ، وانفض الموكب والناس في تخوّف عظيم ، يلهجون بوقوع فتنة كبيرة ، ووقف حول ، السلطان حماة بحرسونه من أحد يقتله من الماليك الأشرفية .

وكان قرّر أينال الأشرفي في تلك السنة ( ٢١٠ ب) أمير حاج ، وعمل له يرق عظيم، فلماهرب [العزيز] اختفى أينال في تلك الليلة، فثبت عندالناس أن أينال أخذاله زيز، ٨ وهرب به على الهمجن نحو الشام ، وكان أينال الجحكمي خرج عن الطاعة ، ومنع اسم الملك الظاهر من الخطبة بدمشق ، وصار يخطب باسم الملك العزيز ، فما شك أحد من الناس أن أينال الأشرفي توجّه بالعزيز إلى الشام ، وكان أينال خاف على نفسه ١ لما بلغه هروب الملك العزيز ، فاختفى .

<sup>(</sup>٧) الأعداء : في باريس ١٨٢٢ س ٥٥٥ آ : القراء .

<sup>(</sup>۱۳) منىر صغير : منبرا صغيرا .

<sup>(</sup>١٦) حاة : في باريس ١٨٢٢ س ٥ ٥٠ آ : جاعة. (١٨) [ العزيز ] : تنقس في الأصل.

نم إن السلطان قبض على جماعة من الماليك الأشرفية ، ونادى فى القاهرة بإصلاح الدروب ، وغَاق أبوابها ، وأن لا يخرج أحد من بعد العشاء ، وانطلق فى الناس النار ، وسار الوالى يكبس فى كل ليلة حارة ، ويفتش البيوت التى فيها ، فقاست الناس ما لا خير فيه ، وقلقوا من ذلك . \_ فلما اختفى أينال الأشرف ، أخلع السلطان على تانى بك البردبكى ، وقر ره فى أمرية المحمل، عوضا عن أينال الأشرف ، وأنعم عليه ببركه وسنيحه ؛ وقر رقراجا البواب فى ولاية القاهرة ، وصرف عنها ابن العلبلاوى . \_ وفيه قر رعميجق النوروزى فى نيابة القلمة ، عوضا عن تانى بك . وفيه بث السلطان بالقبض على قراجا الأشرفى ، وكان بالمحلة ، فقيده وأرسله وفيه بث السلطان بالقبض على قراجا الأشرفى ، وكان بالمحلة ، فقيده وأرسله من هذك إلى السجن بثنر الإسكندرية . \_ وفيه رسم السلطان بإخراج الدوادارية

من هناك إلى السجن بثغر الإسكندرية . \_ وفيه رسم السلطان بإخراج الدوادارية السكندرية . \_ وفيه رسم السلطان بإخراج الدوادارية السكبرى عن أركماس الظاهرى ، وأخرج من داره ، وأخذ خيوله وبركه ومماليكه وشونه ، وكذلك قراجا الأشرفي . \_ وفيه أنهم السلطان بتقدمة قراجا الأشرفي على ولده سيدى محمد .

وفيه قرار في كتابة السر بحاب عمر بن السفاح ، عوضا عن معين الدين بن شرف الدين المجمى ؛ وقرار في نظر الجيش بحاب سراج الدين الحمص ، الذي كان قاضيا بدمشق . \_ وفيه خرج آقبنا التمرازي ، الذي قرار في نيابة الشام ، عوضا عن أينال الجركمي . \_ وفيه عيّنت الأنابكية ليشبك المشد ، وكان مسافرا نحو الصعيد ؛ وقرار في أمرية السلاح تمراز القرمشي ، عوضا عن يشبك المشد ؛ وقرار في الأمرية الآخورية الركبري قراخجا الحسني ؛ وقرار ( ٢١١ آ ) في رأس نوبة كبير تمرباي ، عوضا عن قرا خجا الحسنى؛ وقرار في الدوادارية الركبري تغرى بردى الموذي، عوضا عن أركاس الظاهري ؛ وقرار دولات باي الساقي المؤيدي دوادار ثاني ؛ وقرار جرباش عن أركاس الظاهري ؛ وقرار دولات باي الساقي المؤيدي دوادار ثاني ؛ وقرار جرباش

<sup>(</sup>٦) ولاية الناهرة: في باريس ١٨٢٢ من ٥ ٣٥: نيابة الناهرة.

 <sup>(</sup>٧) ممجق : كذا في الأصل ، وكذلك في المخطوطات الأخرى . وفي باريس ١٨٢٢
 س ٥ ٥ ٣ آ : حفق .

<sup>(</sup>١٣) السفاح: في لندن ٧٣٢٣ س ٢٠٩ آ: الصفاح .

<sup>(</sup>۱۹) الوذي : المويدي .

الحمّدى المروف بكرت ، أمير آخور ثانى ؛ وأنم على إسنبنا الطيارى بتقدمة إلف . ـ و كان وفيه رسم السلطان بننى القاضى نور الدين السوينى ، إمام الأشرف برسباى ، وكان ولى الحسبة أيضا ، فخرج إلى ثنر دمياط ليقهم مها .

وفيه خرجت التجريدة المينة لقتال أينال الجهكمي نائب الشام ، وتغرى برمش نائب حلب ، وكان باش المسكر قراخجا الحسني أمير آخور كبير . \_ وفيه جاءت الأخبار ، بأن نائب الشام قصد التوجه إلى القاهرة ليحارب السلطان ، وجمع من العربان والمشير الجم الخفير ، فوثب عليه عسكر الشام مع أمرائها ، وتحاربوا معه فانكسر ونزل بالميدان ، فأحاطوا به وأخذوا خيوله وبركه ، وفر هو بنفسه ، فلما جاء هذا الخير للسلطان سر به ، وكان من جملة ابتداء سمده .

وفيه جانت الأخبار ، بأن الأمير يشبك المشد ، الذى توجّه نحو بلاد الصعيد ، قد كسر عرب هو ارة ، وشتت شملهم ، ونهب أموالهم ، وأخد جمالهم وأغنامهم ، وأن بقيّة مشايخ العربان دخلوا نحت طاعة السلطان ؛ وأخبروا أنه قبض على طوغان ، الزردكاش ، الذى حسن الهروب للملك العزيز ، وأنه وُجِد هناك يستميل الهاليك الأشرفية ، الذين كانوا بالصعيد إلى طاعة الملك العزيز، وكانوا نحوا من سبعانة مماوك ، وأنه قبض عليه وهو واصل فى الحديد ، وكانت هذه الواقمة أيضا من جملة سمد ، الظاهر جقمق .

وفیه قدم الصاحب کریم الدین ابن کاتب المناخ ، وکان فی جدّة ، فأحضر صحبته هدیّـة حافلة لاسلطان، من جماتها قطعة ماس نحوا من عشرین قیراطا، وغیر ذاك أشیاء من التحف . \_ وفیه رسم السلطان للأمیر آرکاس الظاهری ، بأن یخرج إلی ثنر دمیاط ویقیم بها . \_ وفیه أخلع السلطان ( ۲۱۱ ب ) علی تانی بك البردبکی ، وقر تر فی حجوبیة الحجاب ، عوضا عن تنری بردی الموذی .

 <sup>(</sup>۲) الموين : كذا في الأصل ، وكذلك في طهران س ۲۰۸ ب . وفي لندن ۲۲۲۳
 من ۲۰۹ ب ، وأيضا في باريس ۱۸۲۲ س ٥٥٦ ب : الشربني .

<sup>(</sup>١٤) الذين: الذي .

وفيه أشيع بين الناس أن الماليك الأشرفية ، الذين كانوا بالصعيد ، قد دخاوا إلى القاهرة في الدس ، فنادى السلطان لأصحاب المادى أن لا يمدى أحد منهم بمماوك من الأشرفية ، ومَنْ فعل ذلك شنق . \_ وفيه كثر الفحص والتفتيش على الملك العزيز ، وكان القائم في ذلك طائفة المؤيدة ، فصاروا يكبسون الحارات والبساتين والترب ، وقل أمن الناس على أنفسهم ، بسب كبس بيوتهم لأجل المزيز . \_ وفيه وصل طوغان الزردكاش من الصعيد وهو في الحديد ، وقد تقدم أنه كان السبب في هروب الملك العزيز ، فلما حضر رسم السلطان بتوسيطه ، فو سط في الرملة .

وفيه خرج الحاج من القاهرة ، فوقع فيهم التفتيش في عاير النساء ، بسبب العزيز . و فيه تفيّر خاطر السلطان على فيروز الزمام ، بسبب تفريطه في العزيز ، و نُسب إلى تقصير ؟ ثم قرّر في الزمامية الطوائي جوهر ، مضافا للخاز ندارية . و فيه قبض على سرّ النديم الحبشية ، دادة الملك العزيز ، وعلى مرضعته وزوجها ، وعوقبوا أشدّ العقوبة ، وسار الناس في هذه الجرة مدّة أيام .

فلما كان ليلة سابع عشرين هذا [الشهر]، قبض بلباى المؤيدى ، الذى تولى السلطنة فيا بعد ، على الملك العزيز فى زقاق حلب ، وقد جاء تحت الليل إلى دار خاله بيرس ، فنم عليه ، وكان معه مملوكه أزدمر ، وهما فى زى المفاربة ؛ فلما بلغ يلباى ذلك ، وكان ساكنا فى زقاق حلب ، فخرج ماشيا وقبض على الملك العزيز ، وحمله على أكتافه نحت الليل ، وتوجه به إلى باب السلسلة ، فبلغ السلطان ذلك وخرج إلى الحوش فطلبه ، فأحضر بين يديه وهو فى تلك الهيئة التى قبض عليها .

فلما مثل بین یدیه و بتخه ببعض کلمـات ، شم امر بنزع أثوابه ، والبسه أثواب غیرها ، ووجدوا علی وسطه ثما نمائة دینار، فأعطی السلطان منها یابای خمسائة دینار، و و و قد ق الذی بقی علی من حضر صحبة یلبای من المالیك ( ۲۱۲ آ ) والنلمان، شم أمر بسجن المك العزیز فی البحرة ، ویقال لما هرب العزیز ، كتب [ له ] شمس الدین

<sup>(</sup>١) الذين : الذي . (١٣) [ الشمهر ] : تنتم في الأصل .

<sup>(</sup>۲۲) ا ا : لها . [[ [له] : نقلا عن لندن ٧٣٢٣ ص ٢٠٠٠ . وباريس ١٨٢٢ س٦٥٦ آ .

السكاتب خبّره ، فما مضى أيام حتى قبض عليه ، وهذا من جملة سمد الملك الظاهر . \_ فلما طلع النهار ، دقّت البشائر ليلا ونهارا بالقامة ، وطلع سائر الأمراء وأرباب الدولة يهذّون السلطان مهذه النصرة ، وقيل في المني :

عدوّ لل تخشاه يوما فأمره تلاشي إلى ذل وقهر وتحملا وتظفر بالأعدا وتنصر يا فافتى عليهم بدون الله ما شتت تفملا

ثم إن السلطات عين جانم المؤيدى بأن يمضى إلى الشام بالبشارة ، وبالقبض على الملك العزيز . \_ وفيه ظهر الأمير أينال الأشرق، وقد توجّه إلى ببت جرباش قاشق أمير مجلس ، فاستجار به ، فطلع به إلى السلطان ، وقابل به السلطان ، فحين وقع بصره عليه قيد، وحمله إلى الإسكندرية . \_ وفيه أدخل السلطان الملك العزيز إلى قاعة المواميد ، وأسلمه إلى خوند بنت البارزى ، وأمرها أن تجمله فى المخدع الذى يرقد فيه السلطان ، إلى أن يكون من أمره ما يكون . \_ وفيه ظهر فى السماء كوك له ذؤابة نحو ذراعين ، فأقام أياما ثم اختفى .

وفى ذى القدة ، جاءت الأخبار بأن المسكر ، الذى خرج من القاهرة إلى قتال نائب الشام، تلاقى معهم فى مكان يسمّى الخربة، فوقع بينه وبينهم وقمة عظيمة شديدة، قتل فيها من المماليك والنلمان نحو من خسمائة إنسان ، واستمر الفتال عمّالا ، بين الفريقين [حتى] دخل الليل ، فهرب أينال الجلكى نائب الشام ، وتشتّت شمله وعسكره ، وتمت الكسرة عليه . \_ ثم بعد يومين من مضى الوقعة ، مسك أينال الجلكمى ، وكان مختفيا فى قرية من قرى دمشق يقال لها حرستا، فاما قبض عليه سجن ، بقلمة دمشق وهو مقيد ، فوصات البشارة بذلك، فمُد ذلك من سعد الملك الظاهر؟ فاما جرى ذلك ، دخل آقبنا التمرازى ، الذى تولّى نيابة الشام ، فقلمها ونزل بدار السمادة .

<sup>(</sup>٣) يه:ون : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٩) وحمله إلى : في باريس ١٨٢٢ س ٣٥٦ آ : وسجنه بسجن .

<sup>(</sup>١٤) تلاقي : تلافا .

وفيه قبض السلطان على جكم خال العزيز، وعصره حتى يقر بذخائر العزيز وأمواله، فظهر للعزيز أشياء كثيرة من أموال و تحف وغير ذلك . . . وفيه أرسل ( ٢١٢ ب ) السلطان إلى قرا خجا الحسنى باش العسكر ، بقتل أينال الجسكمى الذى قبض عليه ، وقتل مَنْ كان عصبته ، مثل قانصوه النوروزى وغيره . . . وفيه جاءت الأخبار ، بأن العسكر لما قبض على أينال الجسكمى ، وجرى له ما جرى من أمر الوقعة وانتصروا ، قصدوا التوجّه إلى حلب لقتال تغرى برمش نائب حلب . . وفيه أرسل السلطان تقليدا إلى الغرسى خليل والد الشيخ عبد الباسط ، بأن يستقر نائب ملطية ، عوضا عن حسن قجا أخو تغرى برمش نائب حاب ، وأمر بقتل حسن قجا .

وفيه جانت الأخبار ، بأن المسكر لما وصل إلى حلب ، وجد تفرى برمش نائب حلب في جموع كثيرة من النركان ، فوقع بينهم وقمة مهولة شديدة ، ولا سيا ما وقع بينه وبين برد بك نائب حماة ؛ وقتل في هذه المركة مر العسكر ما لا يحصى ، ومن أمراء حلب وحماة ، وكاد المسكر المصرى أن ينكسر ، وقتل منهم جماعة كثيرة ، وكانت وقمة شنيعة لم يسمع بمثلها . \_ وفيه وصات رأس أينال الجكمى ، الذي كان نائب الشام ، فلما وصات طيف بها على رمح ، وعلقت على باب زويلة أياما ؛ وكان أينال أصله من مماليك حكم الموضى ، وكان مشهورا بالشجاعة والفروسية ، وكان أميرا جليل القدر ، وتوتى الأتابكية [بمصر] ، ثم [نيابة] الشام ، وجرى عليه شدائد و يحن . وفيه توقى قاضى القضاة المالكية (بمصر) ، ثم الشرفة محمد بن على النويرى المقيلى ، وكان من أهل العلم والفضل . \_ وفيه حكم بقتل يخشباى الأشرف ، بمض نوّاب المالكية ،

<sup>(</sup>٥) الوقعة : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۷) ملطية : كذا في الأصل ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ س ٢١١ آ ، وأيضا في باريس ١٨٢٢ س ٣٥٦ ب . وفي طهران س ٢١٠ آ : حلب .

<sup>(</sup>۱۱) برد بك : كذا ق الأصل، وكذلك ق لندن ۷۳۲۳ س ۲۱۱ آ ، وأيضا ق باريس ۱۸۲۲ س ۳۵ ت . وق طهران س ۲۱۰ آ : برد بك العجمى .

<sup>(</sup>١٦) مايين القوسين نفلا عن طهران سر، ٢١٠ آ.

<sup>(</sup>۱۸) یخشبای : کذا ق الأصل هذه المرة . وفی طهران س ۲۱۰ آ : یخشی بای . و بکتبها ف الأصل : یخشبای وأیضا یخشی بای .

بعد أن توقف قاضى القضاة السبكى فى قتله ، وكان له غرض نام فى قتله حتى قال ، وكانت قتلته بالسجن بثنر الإسكندرية ، ولم يثبت عليه كفر ، ولكن تعصبوا عليه . \_ وفيه قرر فى نقابة الجيش محمد بن أبى الفرج ، عوضا عن محمد بن أمير طبر . وفيه جائت الأخبار ، بالقبض على تغرى برمش نائب حلب ، الذى كان خرج عن الطاعة ، قبض عليه بمض النركمان وهو مهزوم نحو الجبل الأقرع ، فقبض عليه وعلى حاشيته ، وبعثوا به إلى حاب وهو مقيد ، فسجن بقلمة حاب ، وكانبوا تولى حاشيته ، وبعثوا به إلى حاب وهو مقيد ، فسجن بقلمة حاب ، وكانبوا تولى حاشيته ، وبعثوا به إلى حاب وهو مقيد ، فسجن بقلمة حاب ، وكانبوا تولى حاشيته ، وبعثوا به إلى حاب وهو مقيد ، فسجن بقلمة حاب ، وكانبوا تولى حاشيته ، وبعثوا به إلى حاب وهو مقيد ، فسجن بقلمة حاب ، وكانبوا تولى حاشيته ، وبعثوا به إلى حاب وهو مقيد ، فسجن بقلمة دلك من جملة سمد بقتل تغرى برمش ، وإحضار رأسه .

وفى ذى الحجة، قبض السلطان على عظيم الدولة ومدبر المملكة الزينى عبدالباسط ناظر الجيش، فلما قبضوا عليه، قبضوا على ولده أيضا، أبى بكر، وجميع حاشيته وعياله، حتى أصحابه، واحتاطوا على جميع موجوده، فاضطربت القاهرة لذلك وماجت بأهلها. \_ ثم إن السلطان أخلع على عب الدين بن الأشقر، وقرر في نظر الجيش، عوضا عن القاضى عبد الباسط [ وبئس البديل ] ؛ وقرر في نظر الأستادارية [ الناصرى ] محمد ابن ابى الفرج، الذى ولى نقابة الجيش، عوضا عن جانى بك مملوك القاضى عبدالباسط، وقد قبض على جانى بك الذكور أيضا، وعلى أرغون دواداره، وعلى شرف الدين البرهان مباشره، وقبض على زوجته شكرباى، وعلى جميع غلمانه، وكانت هذه أول البرهان مباشره، وقبض على زوجته شكرباى، وعلى جميع غلمانه، وكانت هذه أول نكبات القاضى عبد الباسط، وإول كاينانه.

وفيه وصلت رأس تفرى برمش نائب حاب كان، فطيف بها فى القاهرة، وعلَّقت على باب زُويلة أياما ؛ وكان تفرى برمش هذا أصله من التركان ، من أهل بهسنا ، واسمه حسين ، ولم يمسّه رق قط ، قدم إلى القاهرة وهو صغير ، وكان حسن الشكل ، ٢٠

<sup>(</sup>۱٤) مابين القوسين نفلا عن طهران س ٢١٠ ب.

<sup>(</sup>۱۸) نکبات : فی باریس ۱۸۲۲ س ۲۰۵۲ : نکایان .

<sup>(</sup>١٩) وفيه : في طهران ص ٢١٠ ب : وفي أواخر هذا إلشهر .

فلما دخل القاهرة خدم عند قرا سنقر ، وسار من أتباعه، ثم تنقّات به الأحوال وخدم عند جقمق، الذي كان نائب الشام، وسمّى نفسه تنرى برمش ، وسار دوادار جقمق نائب الشام ، فلما سنجن الأشرف برسباى بقامة دمشق ، سار يتقضّى أشغاله ، فلما تسلطن برسباى جمله من جملة أمراء دمشق ، فلما راج أمره بق نائب حلب في أثناء دولة الأشرف برسباى ، فلمسا تسلطن جقمق أرسل بالقبض عليه فأظهر المصيان ، فلمث إليه تجريدة ، ولا زال عليه حتى قتله .

وكان الظاهر جقمق يكره جماعة الأشرف برسباى قاطبة ، وقتل غالب مماليكه، وسادر أعيان دولته ، وأخرب دور أناس كثيرة من حاشيته ، ( ٢١٣ ب ) ونقى غالب مماليك إلى الواح وغيرها من البلاد ؛ وقد بلغ الظاهر جقمق قصده من جماعة الأشرفية ، ووقع له أمور غريبة لم تقع لأحد قبله من الملوك ، وظفر بأعدائه شيئا بمد عيى ، في مدة يسيرة دون السنة . \_ وقد وقع في [ هذه ] السنة من الحوادث والمجائب والغرائب ما لا يحصى ويسمع بمثلها .

#### مم دخلت سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة

فيها في المحرم ، أورد القاضى عبد الباسط إلى الخزائن الشريفة ، مما قرر عليه من الأموال ، نحو مائتي ألف دينار ؛ فلما أورد ذلك رسم السلطان بالإفراج عن سيدى أبى بكر بن عبد الباسط ، وعن زوجة القاضى عبدالباسط، الست شكرباى ، وعن شرف الدين البرهان مباشره ، بعد أن قرر عليه عشرة آلاف دينار ، خارجا عما في جهته للديوان المفرد ؛ وأفرج عن أرغون دواداره ، وقرر عليه عشرة آلاف دينار ؛ من صار القاضى عبد الباسط في النرسيم في مكان في الحوش السلطاني ، حتى يفلق ما قرر عليه من المال ، والسلطان يسمّم على أنه ما يأخذ من القاضى عبد الباسط ألف دينار ، وهو يظهر العجز ؛ وصار القاضى كال الدين بن البارذى

<sup>(</sup>٧) الظاهر: الأشرف.

<sup>(</sup>۱۳) وأربين : وأربىون .

<sup>(</sup>١٧) عما : عن ما .

خ [كاتب السر] يتلطّف بالسلطان، حتى جملت ثلاثما له الف دينار ، عليه وعلى حاشيته ،
 والسلطان يتمنّع من ذلك .

وفيه أخلع السلطان على القاضى ولى الدين السفطى ، وقر ر فى نظر الكسوة ، تعوضا عن القاضى عبد الباسط ؛ وقر ر القاضى فتح الدين المحرق فى نظر الجوالى ، عوضا عن عبد الباسط أيضا . \_ وفيه قدم مبشر الحاج ، وأخبر أن الحاج لما وصل إلى الينبع سمع بالقبض على القاضى عبد الباسط ، ولم يكن أحد توجّه بهذا الخبر تمن مصر ، فمُد ذلك من النوادر .

وفيه قدم يشبك المشدّ من التجريدة التي توجّهت نحو بلاد الصميد ، فلما حضر أخلع السلطان عليه ، وقرّره في الأنا بكية ، عوضا عن آقبغا التمرازي . ـ وفيه قرّر ٩ القاضي علام الدين بن أقبرس في نظر الأوقاف ، عوضا عن القاضي عبد الباسط ( ٢١٤ آ ) . ـ وفيه عزّر حسن الأسيوطي بالضرب، وهو عريان، بين بدى القاضي الحنني ، وقد أشيع أنه وقع في كفر ، وأرجف بسفك دمه .

وفى صفر ، قَدم قانى باى الفهاوان ، أتابك المساكر بدمشق ، فلما حضر أخلع السلطان عليه وقرّره فى نيابة صفد، عوضا عن أينال الأجرود، وطاب أبنال الأجرود إلى القاهرة ، وقرّر فى تقدمة ألف بمصر . \_ وفيه قرّر فى الأتابكية بدمشق أينال ١٥ الشمانى ، عوضا عن قانى باى الفهاوان. \_ وفيه حضر المسكر الذى توجّه إلى الشام وحاب ، بسبب عصيان النوّاب ، وكان باش المسكر قرا خجا الحسنى أمير آخور كبير .

وفیه تغیّر خاطر السلطان علی القاضی عبدالباسط ، ونقله من المکان الذی کان به بالحوش إلی برج من أبراج القامة ، فلما استقر به ، دخل علیه الوالی ، وقال له : « إن السلطان رسم بنزع ثیابك » ، فعر اه ثیاب بدنه ، حتی أخذ عمامته من علی ، راسه ، و ترکه و هو عریان ، و دخل بأثوابه بین یدی السلطان ، و کان قد و شی به

<sup>(</sup>١) مابين القوسين نفلا عن طهران س

<sup>(</sup>١٦) الفهلوان : البهلوان . والفهلوان مذكورة هنا أعلاه في سطر ١٣ .

عند السلطان أن ممه شيء من السحر، فلما فتشوا عمامته وجدوا فيها قطعة من أديم، ووجدوا أوراقا فيها أدعية جليلة ، وخواتم فضّة لا غير ، فبعث السلطان يسأله عن تلك القطعة الأديم ما هي ؟ فقال : « هذه من فعل النبي صلّى الله عليه وسلم » ، فباسها السلطان ووضعها على عيفيه ، وأعاد إليه ثيابه ، ونقله إلى المكان الذي كان به أولا . \_ [ وفيه ، في سادس مسرى ، كان وفاء النيل ، ونزل الأتابكي يشبك المشدّ وفتح السدّ على العادة ] .

وفيه بمث السلطان الأمير إسنبنا الطيارى إلى ثنر الإسكندرية ، فأخرج من السجن جماعة من الأمراء الأشرفية ، وأحضرهم صحبته وهم في القيود ، وكانوا بخوا من أربعة عشر أميرا ، فاما حضروا بين يدى السلطان وبتخهم بالسكلام ، وأمر بنفي أربعة منهم بالسجر الذي بقلمة صفد ، وهم : أينال الأبو بكرى ، وعلى باى الدوادار ، وتانى بك القيسى ، وأزبك خجا ، فخرج سمام الحسنى متسفرا عليهم ؛ وأمر بنفي سبعة منهم إلى قلمة الصبيبة ، وهم : حزمان ، وجرباش ، وقانى باى اليوسفى ، وجانم ، وبيبرس ، وجكم خال العزيز ، ويشبك ( ٢١٤ ب ) الدوادار ، وكان المتسفر عليهم أينال أخو قشتمر ؛ وأمر بنفي ثلاثة منهم إلى سجن المرقب، وهم: يشبك الفقيه، وجانى بك قلقسيز ، وبيرم خجا أمير مشوى ، فخرجوا هؤلاء كأنهم في يوم واحد وهم في قيود ؛ وكان الظاهر جقمق معذورا فيهم ، فإنهم أرادوا قتله في دولة الملك المزيز عدة مرار وهو بالقصر ، والله تمالي يحميه منهم . ـ وفيه قـدم طوخ مازى المراب غزة ، فأخلم عليه ، وقرره في نيابة غزة على عادته .

وفى ربيع الأول ، أمر السلطان بإخراج الملك العزيز إلى السجن بثغر الإسكندرية ، فنزل من القلمة ليلا وهو راكب على فرس من غير قيد ، وقد رفق به السلطان ولم يجازيه بما فمل ، وكان قصده له الخير ، وأن لا يسجنه و يجمله ساكنا

<sup>(</sup>٥-٦) مايين القوسين نقلا عن طهران من ٢١١ ب.

<sup>(</sup>١١) الحدي: في باريس ١٨٢٢ س ٢٥٧ ب: الحديني .

<sup>(</sup>٢١) يجازيه :كذا في الأصل.

بالقلمة فى قاعة البربريّة ، ويزوّجه كما فمل الأشرف برسباى بابن ططر ، فما صبر ، وسمم من فساد رأى مماليك أبيه حتى أوقموه فيا جرى ، فأرموه وتخلّوا عنه ، وكم من عجلة أعقبت ندامة .

فنزل وتوجّه إلى ساحل بولاق وقد مواله الحرّاقة ، ونزل بها ، وكان المتسفّر عليه جانى بك القرمانى ، وأنهم عليه السلطان بمشر جوار ، وأربعة طواشية ، ورتّب له ما يكفيه ، فسار فى الحرّاقة حتى وصل إلى الإسكندرية ، فسجن بالبرج الذى بها ؟ وكان العزيز جميل الصورة ، مليح الشكل ، حسن الهيئة ، وكان له من العمر يومئذ نحوا من أربع عشرة سنة ، لم يخطّ له عارض أن فتأسّفت عليه الناس ، وتزايد عليه الحزن ، وكثر البكاء ، ورثوه الناس ، فن ذلك ما قيل :

ولم يدخاوه السيجن إلا مخافة من العين أن تعاو على ذلك الحسن وقالوا له: شاركت في الإسم يوسفا فقال: وأيضا في الدخول إلى السيجن

واستمر العزيز بثغر الإسكندرية ، إلى أن مات فى سنة خمس وستين وثما نمائة ، ١٧ فى دولة الظاهر خشقدم ؛ وتوقى عقيب موته أخوه سيدى أحمد الذى كان عند الأمير قرقاس الجلب ، وبهما انقرضت ذرية الأشرف برسباى . \_ وفيه عمل السلطان المولد الشريف النبوى على جارى العادة ، وكان له يوم مشهود . \_ وفيه رسم السلطان بنَفْى ٥٠ القاضى ناصر الدين الشنشى الحننى، ( ٢١٥ آ ) وبتَفْى القاضى عبد البرّ محمد البساطى المالكى نائب الحكم ، ثم شُفع فى عبد البرّ البساطى وأعيد ، ونُفى الشنشى وولده الى قوص ، وهذه أول بهدلة وقعت من الظاهر جقعق فى حقّ العلماء ، ثم توالت مهدلته لهم كما سيأنى ذلك فى موضعه .

وفيه رسم السلطان بنَنْهي القاضي عبد الباسط إلى الحجاز، وكان ذلك عين الغلط من الظاهر، فإن القاضي عبد الباسط كان نظام المملكة، وساسها في دولة الأشرف ٢١

<sup>(</sup>٥) بعشر: بعشرة.

<sup>(</sup>٨) أربع عشرة : أربعة عشر .

<sup>(</sup>۱۳) خاتنم : في باريس ۱۸۲۲ س۵۰۵ آ : خوشقدم .

رسبای احسن سیاسة ، و کان الناس عنه راضیة ، و کان فی مدّة نکبته فی غایة المز و الاحترام ، ورُتّب له سماط فی کل یوم مر تین ، و تتردد إلیه ارباب الدولة ؛ ولسا نوجه إلی مکّة المشرّفة ، خرج معه امیر عشرة ، و نحو من خمسین مماوکا، حتی او صاوه إلی مکّة المشرّفة ، و اخذ اولاده و عیاله صحبته إلی مکّة المشرّفة ، \_ [ و فیه ] به الساطان إلی ارکاس الظاهری ، و هو بدمیاط ، فرسا و بغلا و قماشا ، و اذن له اسلام من دمیاط إلی ما حونها .

[ و في ] ربيع الآخر ، قرّر الشهاب المجاوني في كتابة السرّ بدمشق ، عوضا عن بهاء الدين بن حجّى، وكان موقّما عند أركاس الظاهري ، وكان قد عيّن إليها عمر ابن السفّاح ، [ فاستقرّ ابن السفّاح ] في نظر الجيش بدمشق ، عوضا عن ابن السفى الكركي . \_ و فيه جاءت الأخبار بوفاة آقبنا التمرازي نائب الشام ، وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق ، وكان أميرا جليلا ، و تولّي عدة و ظائف ، منها : الأنابكية ، و نيابة السلطنة بمصر ، و نيابة الشام ، وغير ذلك من الوظائف ، وكان موته فجأة .

وفيه أرسل السلطان بنقل جلبان من نيابة حاب إلى نيابة الشام ، عوضا عن آفيفا التمرازى ؛ وعين قانى باى الحمزاوى نائب طرابلس إلى نيابة حاب ، عوضا عن الجبان ؛ وعين لمنيابة طرابلس ، برسباى حاجب الحيجاب بدمشق . \_ وفيه قرر محمد الصنير فى كشف الوجه القبلى ، عوضا عن أركماس الجاموس . \_ وفيه توفى يلبغا البهاى نائب الإسكندرية ، فلما مات أخلع السلطان على أسنبغا الطيارى ، وقرره فى البها الإسكندية ، ( ٢١٥ ب ) عوضا عن يلبغا البهاى .

وفى جمادى الأولى ، جاء جراد كثير حتى سدّ الفضاء ، وأكل بمض الزرع ، ولحكنه هلك سريما. \_ وفيه أفرج عن قراجا الأشرق، وقرّ ر فى الأنابكية بحلب . \_ وفيه وصل قاصد شاه روخ بن تمرلنك ، وعلى يده هديّة للسلطان ، فأكرم قاصده غاية الإكرام ، وبمث السلطان لشاه روخ على يد قاصده هديّة حافلة .

وفى جمادى الآخرة ، رسم السلطان بمرض الشهود الذين فى مصر والقاهرة ،

<sup>(</sup>٩) مابين النوسين ننلا عن طهران من ٢١٢ ب .

<sup>(</sup>۲۳) الذين : الذي .

فلما مثلوا بين يديه ، أمرهم أن لا يؤخّروا صداق امرأة ، ولا إجارة ، ولا غير ذلك ، ثم أمر بمنع جماعة منهم .

وفى رجب ، أذن السلطان للناس أن يحجّوا رجبى، وخرج أمير الركب قانى بك تالهمودى المؤيدى . \_ وفيه توقى طوخ مازى نائب غزة ، فلما مات قرّر فى نيابة غزّة عوضه طوخ المؤيدى ، وكان مقدّم ألف بدمشق . \_ وفيه توقى الشيخ ناصر الدين الدجوى ، وكان أحد نواب الحركم ، عارفا بالتوقيع . \_ وفيه عاد الشهابى أحمد بن اينال من التجريدة التى توجّهت إلى الينبع، وأحضر صحبته عدّة من المربان، فسمروهم وطافوا مهم فى القاهرة .

وفى شعبان ، عز وجود اللحم الضائى والبقرى ، وعز السمن والمسل النحل ، من مصر ، وغلا سعر البرسيم حتى أبيع كل فدان بنحو ثلاثة آلاف درهم . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن أهل دمشق رجموا جلبان النائب بها، وهو فى موكبه مع الأمراء ، فاضطربت فى ذلك اليوم دمشق ، وغلقت الأسواق ، وكادوا العامة أن يخربوا ١٢ المدينة ، حتى تلطفوا بهم الأمراء والقضاة ، وسبب ذلك أن برددار النائب ، حكر اللحم ، وصار هو الذي يتولى أمر الذبيحة ، فغلا سعر اللحم ، وارتفع من الأسواق، فشكوا أهل دمشق من البرددار إلى النائب ، فلم يلتفت إلى كلامهم ، فثاروا عليه ، و فعلوا ما فعلوا ، فلما بلغ السلطان ذلك شق عليه ، وكتب مراسيم بتقوية يد النائب، والحط على أهل دمشق ، فقرئ المرسوم على المنبر بجامع بنى آمية ، ثم بعد ذلك عفا عنهم النائب ، وارتفعت له الأصوات بالدعاء .

وفى رمضان ،صرف [ ٢١٦] شمس الدين الونادى عن قضاء الشافمية بدمشق، وقرّر بها تقى الدين بن قاضى شهبة . ـ وفيه توتّى قطج الناصرى ، وكان من جملة الأمراء المقدّمين ، وخلف مالًا كثيرا ، وكان من البخل على جانب عظيم . ـ وفيه ، ،

<sup>(</sup>۱۲) يخربوا: فالندن٧٣٢٣مس٢١٤ آ، وكذلك فاباريس١٨٢٢ س٥٥٨ ب: يحرقوا.

<sup>(</sup>١٤) فغلا : فغلي .

<sup>(</sup>١٧) عنا : عني .

توقّی الناصری محمد بن أمیر طبر ، نقیب الجیش ، فلما مات قرّر فی نقابة الجیش الملای علی بن الطبلاوی .

وفيه بعث القاضى عبد الباسط يسأل السلطان أن بتوجّه إلى القدس ويقيم به ، فأجابه السلطان إلى ذلك ، فتوجّه من أثناء الطريق إلى القدس، وكان الساعى له فى ذلك الناصرى محمد بن منجك صهره . \_ وفيه جاءت الأخبار بوقوع وباء بأرض الحجاز ، بالطائف و بجبلة ، على نحو من مرحلة من مكة المشرّفة ، فمُد ذلك من النوادر ، وكان وباء عظيما ، بحبث صارت مواشيهم وأنعامهم فى البرارى شاردة لا قانى لها ، يأخذها من ظفر مها .

وفى شوال ، خرج الحاج من القاهرة، وكان أمير ركب المحمل شاد بك الجهكمى، وأمير ركب الأول سمام الحسنى . \_ وفى هذه السنة حجّت خوند بنت جرباش قاشق، التى تزوّجها السلطان ، وكانت صحبة والدها . \_ وفيه قدم ناصر الدين محمد بك ابن ذلنادر ، صاحب الأبلستين ، فأكرمه السلطان وأحلم عليه ، وأنزله فى مكان عُدّ له ، وأجرى عليه ما يكفيه ، ثم تزوّج بابنته نفيسة ، التى كان تزوّج بها جانى بك الصوفى ، وهى خوند التركانية .

ها ذي القمدة ، قرر الشبخ على الخراسانى المجمى في الحسبة بالقاهرة ، وهي أول شهرته ، وكان من خواص السلطان. \_ وفيه توفي الشبخ جمال الدين الكازرونى الشافعي ، عالم المدينة الشريفة ، وتولّى القضاء بها والخطابة . \_ وفيه قدم قاصد ملك الروم مراد بن عثمان ، فأ كرمه السلطان غاية الإكرام ، وأرسل على يده هدية حافلة لا ن عثمان .

وفى ذى الحجة ، رجع ناصر الدين بك بن ذلنادر إلى بلاده ، وقد بلنت النفقة النفقة (١) نفابة الجيش : في باربس ١٨٢٢ س ٣٥٨ ب : نيابة الجيش .

<sup>(</sup>٣) يــأل :كذا ق لندن ٧٣٢٣ ص٢١٤ ب ، وكذلك ق باريس ١٨٢٢ ص٥٥٣ . وفي الأصل : سأل .

<sup>(</sup>٩) رك المحمل : كذا ق لندن ٧٣٢٣ س ٢١٤ ب ، وكذلك في باريس ١٨٢٢ س س ٣٥٨ ب . وق الأصل : الركب المحمل .

عليه ألاثين ألف دينار . \_ وفيه قرر القاضى علاء ( ٢١٦ ب ) الدين بن أقبرس ، في نظر الأوقاف ، عوضا عن نقى الدين بن نصر الله . \_ وفيه مات مجد الدين النحّال القبطى ، كانب الماليك ، وكان غير مشكور السيرة. \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة آقبنا التركانى ، ناثب الحكرك ، مات بالسجن ؛ ومات سودون المنربى ، ناثب دمياط ، مات بطالا . \_ وفيه برز أمم السلطان بفك قيد أينال الأبوبكرى الأشرفى ، وكان في السجن بقلمة صفد ، ونقل إلى مكان أحسن من الذي كان فيه .

# مم دخلت سنة أربع وأربمين وثمانمائة

فيها في المحرم ، قرّر طوغان في الأستادارية ، عوضا عن ابن أبي الفرج . \_ وفيه قرّد يحبى الأشتر في نظر الديوان المفرد ، وهو الذي تولّى الأستدارية فيما بمد . \_ وفيه بمث السلطان لقاضى القضاة ابن حجر بقول له : « لا تبقى تخطب بالسلطان في يوم الجمعة » ، وعيّن الخطبة لابن الميلق ، وقد أشبع عزل ابن حجر ، وولاية شمس الدين الوفائي .

وفى صفر ، كان وفاء النيل المبارك ، فنزل القر الناصرى محمد بن السلطان [ إلى المقياس ، وخاق العمود ، ونزل فى الحرّ اقة ] ، ونتح السدّ ، وكان يوما مشهودا ، وكان الوفاء رابع مسرى . ـ وفيه جاء أرغون دوادر القاضى عبد الباسط ، وصحبته تقدمة حافلة من عند القاضى ، فقوّمت بنحو من النى دينار ، فطامت إلى القامة وهى مزفوفة بالطبل والزمر ، وكانت ما بين خيول وسلاح ومماليك وقماش .

وفى ربيع الأول ، أخرج السلطان تجريدة إلى الإفرنج ، وكان بها خمــة عشر ، ، غرابا مشحونة بالمقاتلين. ــ وفيه جاءت الأخبار ، بوفاة الناصرى [ محمد ] بن منجك، وكان أحد المقدّمين بدمشق .

<sup>(</sup>٤) نائب دمياط: كذا في الأصل ، وكذلك في المختلوطات الأخرى . وفي إريس ١٨٢٢ من ٢٥٩ : نائب دمشق .

 <sup>(</sup>٧) وأربين: وأرسون .

<sup>(</sup>١٤-١٣) ما بين الفوسين تقلا عن ملهران من ٢١٤.

وفى ربيع الآخر، توقى شمس الدين محمد بن منصور الدمشق الحننى، وكان لا بأس به . \_ وفيه عزل الأمير تنم من عبد الرزاق المؤيدى من الحسبة ، وقرر بها البدرى المينى . \_ وفيه توقى سمد الدين بن المرة القبطى ، نائب جدة ، وكان ريسا حشما تولّى عدة وظائف جليلة . \_ وفيه قدم إلى القاهرة قاسد شاه روخ بن تمرلنك ، وصحبته هدية حافلة للسلطان ، فزينت له المدينة ، وعمل الموكب بالقصر ، وكان يوما مشهودا . \_ وفيه مات المسند محمد ( ٢١٧ آ ) بن مطبع ، وكان عالمة في الحديث ، وله سند عالى . \_ وفيه نودى بمنع النساء من الخروج إلى العارقات والأسواق ، فلم يتم ذلك .

وفي جمادى الأولى ، توقى القاضى شهاب الدين المجمى ، قاضى المحلة ، وكان من أهل العلم . \_ وفيه توقى قاضى القضاة الحنبلي محبّ الدين بن نصر الله أحمد الششترى البندادى ، وكان عدّمة عصره فى مذهبه ، مولده سنة خمس وستين وسبمائة ؛ فلما مات أخلع السلطان على الشيخ بدر الدين محمد بن عبد المنعم البندادى ، وقرّ ر فى قضاء الحنابلة ، عوضا عن الششترى بحكم وفاته ، وكان البدر هذا من أهل العلم والفضل ، ولكنه كان أعور بإحدى عينيه ، وقيل فيه :

ه الا تسحبن أعورا وإن تناها زية لو كان فيله راحة ما فارقته عنله

وفى جمادى الآخرة ، قرّر الشيخ جلال الدين الحلّى الشافعى ، فى تدريس فقه الشافعية فى المدرسة الظاهرية البرقوقيّة ، عوضا عن السكركى . \_ وفيه توفّى أمين الدين بن تاج الدين موسى بن عبد الله بن أبى الفرج القبطى ، وكان عشيرا للرؤساء والأعيان ، لا يبرحوا من منادمته ساعة واحدة ، وكان مُقْعدا ، يحمل على والأعيان ، لا يبرحوا من منادمته ساعة واحدة ، وكان مُقْعدا ، يحمل على والمنا فى المنابعة بنائه بن المنابعة واحدة ، وكان مُقْعدا ، يحمل على المنابعة بنائه بن المنابعة بن المنابعة بنائه بن المنابعة بنائه بن المنابعة بن النبية بن المنابعة بن المنابعة بن المنابعة بنائه النبية بن المنابعة بن المنابعة بن المنابعة بن المنابعة بنائه بن المنابعة بنائه بن

<sup>(</sup>۳) نائب جدة : كذا في الاصل ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ من ٢١٥ ب ، وايضًا في باريس ١٨٢٢ من ٣٠٥٦ . وفي طهران من ٢١٤ ب : ناظر بندر جدة .

<sup>(</sup>٧) عالى : كـذا فى الأصل .

<sup>(</sup>٢٠) لايبرحوا : كذا في الأصل .

الأكتاف إلى بيوت الأعيان، وكان 'ينْسب إلى أبنة به ، وقد اشتهر بذلك ، ويقول القائل فمه:

عجبا من صاحب كان لنــا فيسه للماقل منا ممتبر جم المال صنيرا بأسته ثم أعطاه عليها في الكبر قال : هــذا بقضاء وقدر فإذا عاتبته في

٣

وقال آخر:

قبل إن الأمين أضحى رفيما قلت : كَفُّوا فايس هذا حقيقة کیف یبدی تکبرا لأناس وأقل المبيد يماو فوقه

وقال آخر:

يقول لى والإبر في أستــه كأنه مـــبرد حــدّاد إن شيوخ الأرض في عصرنا تفضّل الميم على الصاد

وفيه قدم جلبان نائب الشام إلى القاهرة ، فركب السلطان ولاقاه من المطمم ، وأخلع عليه وأكرمه غاية الإكرام ، وقدّم جلبان إلى السلطان هديّة حافلة بنحو عشرة آلاف دينار . \_ وفيــه قرّر تقي الدين بن نصر الله في نظر جدّة ، عوضا عن تاج الدين السمسار ؛ وقرّر شاهين مماوك ( ٢١٧ ب ) السلطان في نيابة جدّة . \_ وفيه توتَّى محجق النوروزي نائب القلمة ، فلما مات قرَّر تنري برمش الفقيه في نيابة القامة عوضا عنه .

وفى رجب، توقّى قاسم البشتكي، ناظر الجوالي، وكان من الأعيان . \_ وفيه ركب م السلطان وتوجّه إلى الميدان الذي بجوار البركة الناصرية، وأمر بإصلاح ما تهدّم منه، ثم رجع وطلع إلىالقلمة، وهذه ثانى ركبة ركبها السلطان، ونزل من القلمة إلى المدينة .

وفيه توقَّى ألطنبنا المرقمي، أحد الأمراء المقدّمين، فلما مات ألطنبنا أنمم السلطان ٢١ بتقدمته على طوخ بونى بازق ؟ وقرَّر قانى باى الجركسي شاد الشراب خاناه ، عوضا

<sup>(</sup>١٦) مجق: في باريس ١٨٢٢ س ٥٥٩ ب: جقمق.

<sup>(</sup>٢٢) بوني بازق: في الأصل ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ من ٢١٦ آ ، وأيضا في باريس ۱۸۲۲ س ۴۵۹ ب : بوبنی بازق .

عن ألطنبنا المرقبى . \_ وفيه قدم رسول صاحب غرناطة الغالب بالله أبو عبد الله محمد بن الأحمر الأندلسي ، ومضمون كتابه أنه أرسل يطلب من السلطان نجدة لأجل الإفريج الذين جاءوا عليه ، فحقر السلطان له سلاح ومكاحل وغير ذلك .

وفى مسهل شعبان ، توقى الأمير جوهر الحبشى القنقباى ، الخسازندار والزمام ، وكان قد عظم أمره جدًّا لاسها فى دولة الأشرف برسباى ، وكان أصله طواشى خوند قنقباى زوجة الظاهر برقوق ؛ ومما وقع له أنه تولى قضاء نفر دمياط ، وهمذا قط ما وقع لخصى بلى القضاء ، فعد ذلك من النوادر ؛ وهو صاحب [المدرسة] الجوهرية التى بجوار جامع الأزهر ، ومات عن ثمانين سنة من العمر ، وكان ريسا حشها فى سمة من المال ، وله اشتنال بالعلم على مذهب الإمام الشافعى . \_ وفيه ركب السلطان وتوجّه نحو الرصد على سبيل التنزّه ، وأقام هناك إلى بعد العصر ، ومد هناك أسمطة حافلة ، ثم صلى العصر ، وركب وطلم إلى القلمة ، وهذا ثاث ركبة .

وفيه قرر في الزمامية الطوائي هلال الظاهري [ برقوق ] ، وكان شاد الحوش، فسمى في الزمامية عال له سورة حتى قرر فيها ؛ وأخلع السلطان على الطوائيي جوهر التمرازي ، وقرر في الخازندارية ، عوضا عن جوهر القنقباي بحكم وفاته . وفيه قرر الزيني عبدالرحمن بن الحكويز في أستادارية الذخيرة، عوضا عن جوهر ( ٢١٨ آ ) الخازندار . وفيه أعاد السلطان نظر دار الضرب ، إلى ناظر الخاص يوسف .

[ وفيه ] توقى القاضى شهاب الدين أحمد بن عبد الله الأردبيلي الحننى ، أحد نواب الحنفية ، وكان من أعيان الناس والنواب . \_ وفيه أعيد شمس الدين الوفائي إلى قضاء الشافعية بدمشق ، وصرف عنها السراج الحمصي . \_ وفيه ركب السلطان في موكب حافل ، وممه الأمراء ، وتوجّه إلى خليج الزعفران ، وأقام به إلى بمد المصر ، ثم ركب وشق من القاهرة ؛ وفي ذلك اليوم دسم بفك قيد جانم الأصر في أمير آخور كبير كان .

<sup>(</sup>٣) الذين : الذي . | إ سلاح : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٧) ماین الفوسین نقلا عن طهران س ۲۱۵ ب .

<sup>(</sup>١٢) [ برفوق ] : نفلا عن طهران س ٢١٥ ب، وأيضًا باريس ١٨٢٢ ص ٣٦٠ .

وفى رمضان ، جاءت الأخبار بوفاة شرف الدين الأشقر بن العجمى ، كاتب سرّ حلب، وكان رئيسا حشما، وكان نائبكاتب السرّ بمصر، وتولّى غير ذلك عدّة وظائف سنيّة ؛ ولما مات قرّر فى وظيفته ولده معين الدين عبد اللطيف . ـ وفيه قرّر تشمس الدين بن غانم المالكي فى قضاء الإسكندرية ، عوضا عن جمال الدين عبد الله ابن الدماميني . ـ وفيه انتهت عمارة مدرسة الطواشي جوهر المنجكي ، نائب المقدّم ، التي أنشأها بخطّ الرميلة ، وقد أقيمت فيها الخطبة .

وفى شوال ، خرج المحمل من القاهرة ، وكان أمير المحمل تمر باى ، وأمير الركب الأول سودون قرا قاشق ؛ وحبج فى هذه السنة تمراز أمير سلاح ، وطوخ أحد مقد مين الألوف . \_ وفيه حائت الأخبار ، بأن مدينة الفيوم قد خربت وأخلاها ، اهلها ، وسبب ذلك أن ما ، بحر يوسف الصديق عليه السلام طفح على أرضها ، فأخرب دورها .

وفى ذى القمدة ، أقيمت الخطبة بمدرسة تنرى بردى الموذى ، التى فى رأس ١٢ الصليبة . \_ وفيه قدم قانى باى الحمزاوى ، ناثب حلب ، على السلطان ، فخرج إلى لقائه من المطمم ، فلما حضر أخلع عليه ، وأنزله بدار أعدّت له ، ثم قدّم للسلطان تقدمة حافلة . \_ وفيه أفرج السلطان عن ولى الدين بن قاسم ، بمد ما أورد مالًا له صورة الى الخزائن الشريفة ، ثم حظى عنده وصار من أخصّائه .

وفيه وقمت نادرة غريبة ، وهـو أن ( ٢١٨ ب ) النيل [ المبارك زاد ] في زمن الربيع ، والشمس في برج الحمل ، زاد زيادة مفرطة نحوا من ذراعين ونسف ، وكان ١٨ ذلك في برمودة ، في أيام احتراقه . \_ وفيه ركب السلطان ، ونزل من القلمة ، وتوجّه إلى جامع ابن طولون ، ودخله وصلّى به ركمتين ، ثم أمر بمارة ما تهدّم منه وإصلاح

<sup>(</sup>٤) ابن غانم: في باريس ١٨٢٢ ص ٣٦٠ آ: أبي غالب .

<sup>(</sup>٩) مقدمين : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۱۲) الموذي: في لندن ٧٣٢٣ ص ٢١٧ آ: المؤيدي .

<sup>(</sup>١٧) مايين القوسين نفلا عن لندن ٧٣٢٣ ص ٢١٧ .

ميضته ، ثم عاد إلى القلمة . \_ وفيه توقى الشيخ نور الدين على التاوانى ، وكان أصله من الغرب ، وكان علّمة فى مذهب الشافمية ، وله اشتغال بالفقه والحديث . \_ وفيه رسم السلطان بمرض أجناد الحلقة ، وعيّن منهم جماعة يتوجّهوا إلى الطيئة ودمياط ، بسبب تمبّث الإفرنج فى البحر المالح بالسواحل ، وقد ظهر منهم غاية الفساد .

وفى ذى الحجة ، توقى الشيخ شمس الدين محمد بن عمّار المالكي ، وكان من أعيان المالكية . \_ وفيه قدم مبشّر الحاج ، وأخبر أن الشريف بركات قابل الأمراء ولبس خلمته ، ولكن وقع بين الأمراء وبين أمير الينبع فتنة عظيمة ، وقتل فيها جماعة نحوا من عشرين إنسانا ، ونهب الينبع في هذه الهرجة . \_ وفيه توقى الشهابي احمد بن العطار ، وكان أحد الدوادارية ، وكان ريسا حشما ، وكان من الأعيان .

## مم دخلت سنة خمس وأربعين وثمانمائة

فيها في المحرم ، زاد النيل المبارك في رابع بؤونة زيادة مفرطة ، حتى غرق الناس الأمقتة ، وحصل منه الضرر ، كونه زاد في غير أوانه . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن جماعة من المسلمين ظفروا ببعض مراكب الإفرنج ، وأسروهم وأحضروهم إلى القاهرة . وفي صفر ، توقى السند عبد الرحمن بن الطحّان الدمشقى الحنبلي ، وكان علامة ما طحديث ؛ وتوقى الشيخ شمس الدين محمد الطنبدى الواعظ ، وكان بارعا في العلم والقراءات بالروايات السبع ، وقيل إنه نظم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم خمائة قصيدة ، وعاش من العمر تسمين سنة .

۱۸ وفی ربیع الأول ، كان وفا النيل المبارك ، وقد أوفی فی سابع عشرين أبیب ،
 حتی عُد ذلك من النوادر ، فنزل المتر الناصری محمد نجل السلطان ، وفتح السد ( ۲۱۹ آ ) على المادة ، وكان يوما مشهودا ،وقد صنّفت الموام غنوة ، وهم يقولون:

٢١ « النيل أو فى فى أبيب ، خش ياحبيب » ، وهو كلام مطول ولحّنوه .

<sup>(</sup>١) التلواني : كذا في الأصل ، وكذلك في جيع المخطوطات الأخرى .

<sup>(</sup>٣) يتوجهوا :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۰) وأربعين : وأربعون .

<sup>(</sup>۲۸و۲۱) أوقي : أوقا .

وفيه ، في يوم الأحد رابعه ، كانت وفاة أمير المؤمنين المتضد بالله أبى الفتح داود ابن المتوكل على الله محمد السباسي ، وكان حشا خيّرا ديّنا متواضعا ، حسن السمت ، يجالس العلماء والفضلاء ، ويشاركهم في المسائل والحديث ، وله اشتغال بالعلم ، وكانت مدّة خلافته بالديار المصرية ثمانية وعشرين سنة وشهرين وأياما ، وكان كفوا للخلافة ، مولده بعد الخسين والسبمائة ؛ وقلّدستة من السلاطين ، وهم : المظفر أحمد بن المؤيد شيخ ، والظاهر ططر ، وابنه السالح محمد ، والأشرف برسباى ، وابنه العزيز ، والظاهر جقمق ، وقد حضر جنازته ، وصلّى عليه ، ودفن عند أقاربه بجوار السيدة نفيسة رضى الله عنها ورحمها ورحمهم ؛ ولا مات عهد بالخلافة إلى أخيه سلمان ، فقال الناس : « وورث سلمان داود » ، وكان لذلك موقع .

## ذكر خلافة المستكفى بالله أبى الربيع سليمان ابن المتوكل على الله محمد العباسي

وهو الحادى عشر من خلفاء بنى العباس بمصر ، ممن تولَى أبها منهم ، بويع بالخلافة بمهد من أخيه داود ، وتلقّب بالمستكنى بالله ، وكانت ولايته فى يوم الاثنين خامس ربيع الأول من هذه السنة ، فحضر قاضى القضاة شهاب الدين بن حجر ، ه اوبقيّة القضاة ، وسائر الأمراء ، فلما تكامل المجلس ، بويع بالخلافة ، وأحضر له التشريف ، وأفيض عليه ، وقدّمت له فرس النوبة ، فركب ونزل من القلمة فى موكب حافل ، وقد امه القضاة الأربعة وأعيان الناس ، حتى وصل إلى داره وهو فى ذلك ما الموكب الحافل . ... وفيه أعيد الشيخ على الخراسانى المجمى إلى الحسبة ، وصرف عنها البدرى المينى .

وفى ربيع الآخر ، توتَى شماب الدين أحمد بن حجّى الدمشقى الشافىي ، وكان ٢١ من أعيان علماء الشافمية بدمشق . ــ وفيه توتّى الشيخ سراجالدين بن مكرم الشيرازى الشافمي ، وكان من أعيان العلماء .

<sup>(</sup>٢) حسن السمت: في لندن ٧٣٢٣ ص ٢١٧ ب: حسن الشكل.

وفى جادى الأولى ، قرر فى أموية مكّة المشرقة الشريف على ، ( ٢١٩ ب )
عوضا عن أخيه الشريف بركات ، لكونه امتنع عن الحضور إلى القاهرة ، فحنق
السلطان منه وقرر إخاه ، وعين ممه الأمير يشبك الصوفى أحد الأمراء العشروات ،
وعين ممه نحوا من خمسين مماوكا ، يسافروا صحبة الشريف على ، ويقيموا بحكة المشرقة .
وفى جمادى الآخرة ، سافر يشبك الصوفى صحبة الشريف على ، الذى قرر فى
أمرية مكّة المشرقة . \_ وفيه قدم برسباى الناصرى ، نائب طرابلس ، فنزل السلطان
إلى المطم ، ولاقاه وأخلع عليه هناك ، ثم دخل صحبة السلطان، فأنزله فى مكان عُدَّ له ،
ثم بمد أيام أهدى للسلطان هدية حافلة نحوا من مائتي حمل وزيادة ، فأقام بمصر أياما ،
ثم أخلع عليه ورسم له بالمود إلى طرابلس على عادته . \_ وفيه قبض السطان على
طوغان قرقا الأستادار ، وعلى زين الدين يحيى الأشقر ، وسامًا إلى تغرى بردى الموذى

وفى رجب، قرّر عبدالرحمن بن الكويز فى الأستدارية، عوضا عن طوغان قرقا. \_ وفيه قرّر فى نيابة الإسكندرية الشهابى أحمد بن أينال ، عوضا عن أسنبنا الطيارى ، واستمرّ أسنبنا على ما بيده من التقدمة . \_ وأبيه توقى الشيخ محب الدين محمد بن الأوقافى الشافعى ، وكان خيّر ا ديّنا علىا فاضلا من أعيان الشافعية .

هناك ، وأخلع على زين الدين الأشقر وقرَّر في نظر الديوان المفرد على عادته .

أمير دوادار كبير ، فأقاما عدّة أيام ، ثم أمر بنفي طوغان إلى حاب، وأن يقرّر في تقدمة

وفى شمبان ، توقَى أبو أمامة بن النقّاش ، وكان ولى خطابة جامع ابن طولون ١٨ بعد أبيه ، وكان فاضلا من أهل العلم ، ولـكن خالط الأمراء وحصل له كائنة ، فأخرجت عنه الخطابة ، وقاسى ما لا خير فيه .

وفى رمضان ،كانت وفاة الملامة مؤرخ المصر، ووحيد الدهر، الشيخ تقىالدين الحمد بن على بن عبـــد القادر بن محمد بن إبراهيم بن تميم المروف بالقريزى الحنني ،

<sup>(</sup>١) الشريف على : على الشريف .

<sup>(</sup>٤) يَسَافَرُوا ... ويَتَهِمُوا :كَذَا قَ الْأَصَلَ .

<sup>. (</sup>٨) حمل : كذا في لندن ٧٣٢٣ ص ٢١٨ آ . وفي الأصل : حمال .

<sup>(</sup>۱۹) وقاسی : وقاسا .

وكان أصله من بعلبك ، فلما دخل إلى مصر تقلّد بمذهب الشافعي ، وكان يمبل إلى مذهب الظاهرية ، وكان بعض الفاس ينسبه إلى الفاطميّين خلفاء مصر ، وكان مولده سنة تسع وسبعين وسبعائة ، وكان عالمها فاضلا بارعا في الفقه والحديث ، يتكلّم ٣ ( ٢٢٠ آ ) على مذهب الحنفية والشافعية ، وله عدّة تصانيف في التواريخ ، منها : التاريخ الكبير ، حسن الساوك في معرفة دول الملوك ، وله كتاب الخطط ، وغير ذلك من التواريخ ، وكان حسن المذاكرة ، كثير النوادر ، صحيح النقل ، وكان له تنظم ونثر جيّد ، فمن ذلك قوله :

فى حكم قاضى الهموى طالبته بدى فقال لى: ما هذا القول بستحيح فقال لى: إن هذا الخد مجروح فقال لى: إن هذا الخد مجروح وكان القريزى ريسا حشما، ولى حسبة القاهرة غير ما مرة، وكان عند الناس معظما حدًا.

وفى شوال ، خرج الحاج من القاهرة ، وكان أمير ركب المحمل تنرى بردى ١٢ الزردكاش . \_ وفيه قبض السلطان على جانى بك المحمودى المؤيدى، وكان السلطان معه كالمحجور عليه ، لأن المؤيدة كانوا سببا لسلطانته وتمصّبوا له ، فئقل أمرهم على السلطان ، فصار يقبض على جماعة منهم . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب اليمن ١٥ الملك الأشرف إسماعيل ، فلما مات توتى بمده ابنه المظفر يوسف . \_ وفيه توتى الأستاذ الكانب المجيد ، الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن يوسف الصايغ الحنى ، وكانت انتهت إليه رياسة الكتاب في عصره ، ولم يجيء بمده مثله في طبقته .

وفيه توقى الشيخ شمس الدين محمد بن عمر بن عبد الله بن محمد بن غازى الدنجاوى الدمياطى الشافمى ، وكان عالما فاضلا ، عارفا بالفقه ، ماهرا فى الأدب ، وله شمر جيّد فى باب التورية ، فمن ذلك ما قاله فى ألقاب بمض الخلفاء وأجاد :

41

<sup>(</sup>٥) حسن السلوك: كذا في الأصل ، وكذلك في جيم المخطوطات الآخرى .

<sup>(</sup>۱۷) الأستاذ : كذا ف الأمسل ، وكذلك فى باريسَ ۱۸۲۲ ص ۳٦١ ب . وفي لندن ۷۳۲۳ ص ۲۱۹ : الأستادار .

وسالك ممتز وقدك عادل وجفنك منصور وخدك قاهر وصبرى مأمون وقلبى واثق ودمعى سفّاح ومالى وفي ذي القمدة ، عيَّن السلطان تجريدة إلى رودس ، وأمل أنْ يفتحها كما فتح الأشرف برسباى قبرس ، فميّن من الأمواء المقدّمين : الأمير أينال الأجرود ، والأمير تمر باي راس نوبة كبير ، وعيّن جماعة من الأمراء المشروات ، ونحوا من خسمائة مملوك . \_ وفيه توتّى قاضي الإسكندرية جمال الدين عبد الله بن محمد الدماميني، وتولَّى قضاء الإسكندرية وهو شاب له من العمر نحوا من (٢٢٠ ب) ثلاثين سنة . وفي ذي الحجة، توقّى الشيخ بدرالدين البهوتي حسن بن على بن محمد المالـكي، وكان من أعيان المالكية . \_ وفيه قام الشيخ أمين الدين [ يحيى ] الآقصراي الحنني في هدم بمض كنائس المود والنصاري ، وأبطل منها عدة كنائس، وسير بعضا منها مساجد ، ووقع بسبب ذلك أمور يطول شرحها . \_ وفيه قرَّر في نظر الأوقاف سودون أمير مشوى ، شريكا للملاى على بن أقبرس . \_ وفيــه رسم السلطان للقضاة الأربمة بأن يتوجّهوا إلى قصر الشمع ، ويكشفوا عن أمور الكنائس التي هناك، فتوجّهوا هناك وكشفوا عن ذلك ، ووقع أشياء يطول شرحها بين الشهاب ابن حجر وبين السمد الديرى . \_ وفيه قدم مبشّر الحاج ، وأخبر بوقوع غلاء بمكَّة المشرّ فة ، وبمض فتن بين ركات والشريف على ، بسبب أمريَّة مكَّة المشرَّفة . .. وفيه توفَّى الشيخ شهاب الدبن

احمد بن الرسام الحنبلي الواعظ ، وكان من الفضلاء ، وتولّى قضاء حلب ، وحماة ، المحد بن الرسام الحنبلي . وحماة ، وكان ريسا حشما . ـ وتونّى تانى بك الجقمقي ، ناثب القلمة .

## ثم دخلت سنة ست وأربمين وثمانمائة

فيها فى المحرم ، إمر السلطان بقطع أرض الشوارع والأسواق ، فحصل للناس بذلك غاية الضرر والسكانة الزائدة . \_ وفيسه جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة

<sup>(</sup>٩-١٠) هدم بعض: بعض هدم.

<sup>(</sup>۱۸) تانی بك : ف لندن ۷۳۲۳ ص ۲۱۹ ب : نانی بك .

<sup>(</sup>۱۹) وأربين : وأربعون .

باليمن ، وخلموا المظفر يوسف ، وولوا شخصا يسمّى محمدبن عثمان، ولقّبوه بالمفضّل . ـ وفيه خرجت التجريدة المميّنة إلى رودس ، صحبة الأمير أينال الأجرود ، وتمر باى .

وفي صفر، جاءت الأخبار من مكة المشرقة، بأن الشريف بركات ثار على الشريف على المتولى، وحصل بينهما وقعة عظيمة، وقتل فيها من الماليك السلطانية جماعة، وكانت حادثة مهولة. \_ وفيه ثارت فتنة من الماليك الجلبان بالقلمة، ورجموا الأمراء من الأطباق بالحجارة والنشاب، وكسروا [ باب الزردخاناة ] ونهبوا ما فيها، فأرسل السلطان يقول للأمراء: « اركبوا على الماليك، واقبضوا على من أثار هذه الفتنة »؛ ثم إن الماليك ضربوا القاضى كاتب السرّ ابن البارزى، حتى أسالوا ( ٢٢١ آ ) دمه ؛ ثم إن جماعة [ من ] الأمراء مشوا بين السلطان وبين الماليك بالسلح، حتى سكنت هذه الفتنة قليلا بعد ما اشتد الأمر، وأشيع بين الناس خلع السلطان وسيجنه، وجرت أمور يطول شرحها. \_ وفيه إتوفى الشيخ عبد الرحمن بن محمد الزركشي الحنبلي، وكان عالما فاضلا، وله السند العالى في الحديث، ومولده سنة بسمع وخسين وسبعائة.

وفى ربيع الأول ، توتّى الأدبب البارع برهان الدين إبراهيم بن على البهنسى ، وكان شاعرا ماهرا ، وله شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

لما رأیت الورد ضاع بخده وعذاره آس علیه دائر أیقنت اُن القد منه مثمر بجاله وعلیه قلمی طائر

وفيه قدم طوخ مازى ، ناثب الكرك ، بهديّة إلى السلطان ، فأكرمه وأقرّه ١٨ على نيابته بالكرك . \_ وفيه كان وفاء النيل المبارك ، فتوجّه القر الناصرى محمد بن السلطان، وفتح السدّ على العادة ، وكان يوما مشهودا . \_ وفيه توقى القاضى بدرالدين حسن بن نصر الله بن حسن بن محمد الإدكوى الفوّى، وكان ريسا حشها من الأعيان ٢١ الرؤساء بالديار المصرية ، وتولّى الوزارة ، ونظر الخاص ، والأستدارية ، وكتابة

<sup>(</sup>٦) مابین الفوسین نقلا عن طهران ص ۲۱۸ ب، وکذلك فی لندن۷۳۲۳ س ۲۱۹ ب، وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ س ۲۳۲ آ .

السرّ ، والحسبة ، وكان مولده سنة ست وستين وسبمائة ، وكان هو وولده من رؤساء مصر .

وف ربيع الآخر ، قدم سودون المحمّدى من مكّة المشرّفة [ وهو مجروح ] من الفتنة التي وقعت بمكّة المشرّفة ، بين الشريف بركات وبين الشريف على كما تقدّم . وفيه وثبت طائفة من مماليك تغرى بردى الموذى على أستاذهم ، وهو يومئذ دوادار كبير ، فحاصروه يوما وليلة ، فلما بلغ السلطان ذلك بعث إليه جماعة من المهاليك صحبة الوالى ، فقبضوا عليهم وضربوهم وأرموهم في المقشرة.

وفيه تغيّر خاطر السلطان على الزينى عبد الرحمن بن الكويز ، فقبض عليه وعزله من الأستدارية ، وصودر وأخذ منه جملة مال ، ثم رسم بنفيه إلى القدس بطالا . \_ وفيه عيّن السلطان الأمير آقبردى ، أحد الأمراء العشروات ، ومعه ( ٢٢١ ب ) جماعة من الماليك السلطانية ، بأن يتوجّهوا إلى مكّة المشرقة ، بسبب ما وقع بها من الفتن المقدّم ذكرها ، فسافر بعد أيام .

وفي جادى الأولى ، قبض السلطان على جوهر التمرازى الخازندار ، وسلّمه إلى نائب القلمة ليخلّص منه الأموال ؛ ثم أخلع على فيروز النوروزى الروى ، وقرّر في الخازندارية ، عوضا عن جوهر التمرازى ، وقرّر أيضا في الزماميّة ، عوضا عن هلال . \_ وفيه توفي الأمير تغرى بردى الموذى ، أمير دوادار كبير ، [ وقد ] عملت فيه الطربة من حين وثبت عليه مماليكه، حتى مات عقيب ذلك ؛ وهو صاحب المدرسة التي في الأساكفة ، بالقرب من الصليبة ، وكان مؤذى عند اسمه ؛ فلما مات أخلع السلطان على أينال الملاى الأجرود ، وقرّر في الدوادارية الكبرى، عوضا عن تغرى بردى الموذى بحكم وفاته ؛ وقرّر في تقدمة أينال قانى باى الجركسى ، وقرّر جانى بك القرمانى في أمرية قانى باى الجركسى ، وقرّر وفي مؤرّر في وظيفة الشراب خاناه ؛ وأنم على القرمانى في أمرية قانى باى الجركسى ، وقرّر في وظيفة الشراب خاناه ؛ وأنم على أيتمش أستدار الصحبة بأمرية عشرة ، وأنم على سونج بنا اليونسى بأمرية عشرة ، وأينم المنه المتدار الصحبة بأمرية عشرة ، وأنهم على سونج بنا اليونسى بأمرية عشرة ،

<sup>(</sup>٣) مابين الفوسين نقلا عن طهران س ٢١٨ ب .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة ناصر الدين بك محمد بن خليل بن قراجا بن ذلنادر صاحب الأبلستين ، وهو صهر السلطان ، وقد أراح الله الناس منه ، فإنه كان كثير الفتن والشرور . \_ وفيه توفّى أيتمش الخضرى الظاهرى برقوق ، وكان تولّى ٣ الأستدارية غير ما مرة ، وكان من الأعيان .

وفى رجب، قرّر الحافظ ابن حجر فى مشيخة المدرسة الصلاحية، التى بجــوار تربة الإمام الشافعى، رضى الله عنه ورحمه، وصرف عنها الشيخ علاء الدين راقالة القلقشندى غصا.

وفى شمبان ، قدم قاصد أولاد شاه روخ بن تمرلنك ، فعمل السلطان موكبا حافلا بالقصر ، واجتمعت الأمراء قاطبة ، وقرى كتابه بحضرة الأمراء .

وفى رمضان ، نوقى القاضى جمال الدين محمد بن عرب الطنبدى الأصل الشافىى ، وكان من الأعيان ، توتى الحسبة بالقاهرة ، ووكالة بيت المال ، وناب فى الحكم الشافمى ، ومولده بمد الخمسين والسبمائة . \_ وفيه ختم البخارى ( ٢٢٢ آ ) بالقلمة ، ٢ على جارى العادة ، وفر قت الخلع والصُّرَر ، على الفقها ، والعلماء ، وكان خما حافلا .

وفى شوال ، قرّر الشريف أبو القاسم بن حسين بن عجلان فى أمرية مكّة المشرّنة ، عوضا عن أخيه على ، وأرسل السلطان بالقبض عَلَى الشريف عَلى أن وفيه ه خرج الحاج من القاهرة ، وكان أمير ركب المحمل تانى بك البردبكى ، وأمير [ الركب ] الأول عبد اللطيف الطوائمى ، مقدّم الماليك . \_ وفيه توقى الشيخ عبادة زين الدين عبان بن على بن صالح الزرزاى المالكى، وكان عالما فاضلا علّامة فى مذهبه ، ومولده سنة سبع وثمانين وسبمائة . \_ وفيه أعيد البدر العينى إلى الحسبة ، وصرف عنها الشيخ على العجمى .

<sup>(</sup>ه) وفي رجب: تنقس هنا في الأصل أخبار شهر جادي الآخرة سنة ٨٤٦ . وهي تنقس أيضا في المخطوطات الأخرى .

<sup>(</sup>۱۱) ابن حسین : کمذا فی الأسل . وفی لندن ۷۳۲۳ س ۲۲۰ ب ، وأیضا فی طهران س ۲۱۹ ب ، وکمذلك فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۶۲ ب : ابن حسن .

<sup>(</sup>ه١) الشريف على : في باريس ١٨٢٢ س ٢٦٢ ب : أُخيه على .

وفى ذى القعدة، توقى المسند بردش على بن إسماعيل البملبكى ثم الدمشتى الشافعى،
وكان علّامة فى حفظ الحديث، أخذ السند من الثالث من الحفاظ، وكان له سند
على فى الحديث، ومولده سنة اثنتين وستين وسبمائة. \_ وفيه رسم السلطان بإحضار
اركاس الظاهرى من ثغر دمياط، فلما حضر أخلع عليه، ونزل إلى بيته يقيم فيه وهو طرخان، ورتب له ما يكفيه.

وف ذى الحجة توقى الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن فهيد المنوبي المالكي ، وكان من خواص السلطان. \_ وفيه قر ر القاضى بها الدين بن حجى فى نظر الجيش بالقاهرة ، وصرف عنها محب الدين بن الأشقر ، وكان مسافرا بالحجاز . \_ وفيه أعيد طوغان الشانى إلى نيابة القدس . \_ وفيه قدم مبشر الحاج ، وصحبته الشريف على ، الذى قر ر فى أمرية مكة المشر فة وأقام الفتن ، فأرسل السلطان بالقبض عليه وإحضاره فى الحديد ؛ فلما حضر هو وأخوه إبراهيم فسجنا بالبرج فى القلمة ، وقيل أحضر بالشريف على وأخيه [ إبراهيم ] من البحر الملح . \_ وفيه توفى القاضى جمال الدين عبد الله بن محمد بن عقيل الشافعى ، قاضى غزة ، وكان من أهل العلم .

## ثم دخلت سنة سبع وأربمين وثمانمائة

الماهية فيها في المحرم ، قرار القاضى جمال الدين يوسف بن الباعونى ، في قضاء الشافعية بدمشق ، وصرف عنها شمس الدين محمد الوفائى ، وقدم إلى القاهرة . ـ وفيه قرار شمس الدين بن الجوزى ، في قضاء الشافعية بحلب ، عوضا عن الباعونى . ـ (٢٢٢ب)
 وفيه توقى الشرفى يحيى بن الخليفة العباس ، الذى تولى السلطنة ، وكان ريسا حشما ،

<sup>(</sup>۱) بردش: في باريس ۱۸۲۲ س ۳۹۲ ب: برديش -

<sup>(</sup>٣) عالى : كذا في الأصل . || اثنتين : اثنين .

<sup>(</sup>۱۲) [ [براهیم ] : نقلا عِن طهران س ۲۲۰ آ ، وباریس ۱۸۲۲ س ۳۶۳ آ ، وأیضا لندن ۷۳۲۳ س ۲۲۱ آ .

<sup>(</sup>۱٤) وأربعين : وأربعون .

<sup>(</sup>۱۷) الجوزی: کذا فی الأصل . وفی طهران ص ۲۲۰ آ ، وکذلك فی لندن ۷۳۲۳ ص۲۲۱ تا الحرزی . وفی باریس ۱۸۲۲ ص ۳۶۳ آ : الجزری .

وترشّح أمره إلى الخلافة بمد موتءمّه داود، وكان ممه عهد من أبيه، ولـكن لم يل الخلافة . \_ وفيه أعيد البدر الميني إلى الحسبة ، وصرف عنها الشيخ على العجمي .

وفي سفر ، خرجت التجريدة التي عيّنت إلى رودس صحبة أينال الأجرود ، ٣ وتمربای رأس نوبة كبير ، فلما وصلوا إلى نحو رودس ، هبّت عليهم ريح عاصفة فنرقت المراكب، وقاسوا ما لا خير فيه ، فما اجتمعوا إلَّا بمدجهد كبير ؛ ثم وقع بينهم وبين صاحب رودس وقمة شديدة ، قتل فيها من المسكر جماعة كثيرة ، منهم:فارس -نائب قامة دمشق ، ومن الماليك السلطانية ما نزيد عن مائة مملوك ، وجرح أكثر من خسمائة مماوك، وارتد فيهاطائفة إلى دين النصرانية من المهاليك ، شمر جموا البقيّة من غير طائل، ووقع لهم في هذه التجريدة أمور شتى، وهذا ملخَّص الواقمة مما ذكرناه. وفي ربيع الأول ، كان وفاء النيل المبارك ، فنزل المقر الناصرى محمد بن السلطان

وفتح السدّ على العادة ، وكان له يوم مشهود .

وفي ربيع الآخر ، توفَّى الشبيخ الصالح الناسك ، المسلك ، المارف بالله تمالى ، شمس الدين محمد بن حسن بن على التميمي الشاذلي الحنفي ، وهو صاحب زاوية الحنفي التي عند سويقة صفية ، وكان عالما فاضلا ، صوفيا واعظا محدَّثا ، وله نظم جيد في طريقة الصوفية ، فمن ذلك قوله :

لی حبیب معی سرّه بین أضامی قد حبانی بفضله و کذا کل من معی وفي جمادي الأولى ، توتَّى الشبخ بأكير أبو بكر الكحكاوي الملطى الحنني ، شيخ

الخانقاة الشيخونية ، [ فلما مات أحلم السلطان على الملّامة الشيخ جمال الدين بن الهام 🕠 🐧 الحنني، وقررً م فيمشيخة الخانقاة الشيخونية]، عوضا عن بأكير الحنني . ــ وفيه توتَّى خليل السخاوى ، وكيل بيت المال ، وناظر القدس ، وكان من أخسًاء السلطان .

وفي جمادي الآخرة ، رسم السلطان بإحضار القاضي عبد الباسط من دمشق ،

<sup>(</sup>١) لم يل : لم يلي .

<sup>(</sup>۱۷) توفى: في الأصل: تولى ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ من ٢٢١ ب .

<sup>(</sup>١٩ـ١٨) مابين القوسين نفلا عن طهران ص ٢٣٠ ب.

[فخضر]، فأكرمه السلطان وألبسه كاملية حافلة ، ونزل من القلمة فى موكبعظيم ، وزينت له القاهرة ، [ ورتب له ما يكفيه ] ، ثم بعد أيام قدّم للسلطان تقدمة حافلة ، ما بين قماش ( ٢٢٣ آ ) وخيول وسلاح ، ولما عاد القاضى عبدالباسط استمر فى بيته بطالا ، ولم يل شيئا من الوظائف .

وفى رجب، قدم قاصد صاحب الحبشة ، وسحبته هديّة للسلطان ، وكان فى مكاتبته بمض تهديد لأهل مصر بأنه يسدّ عنهم مجرى النيل ، وكان ذلك بسبب البُتْرَكُ وطائفة النصارى، فلما قرأ السلطان كتابه حنق ، وعيّن له يحيى بن شاد بك قاصدا وعلى يديه مكاتبة ، فحرج يحيى بن شاد بك [مع] قاصد ملك الحبشة ، وأقام هناك مدّة طولة .

وفى شعبان ، جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة بمكّة المشرّفة ، بين الشريف أبى القاسم والشريف على ، واشتدّت بينهما الفتنة .

وفى رمضان ، كان ختم البخارى بالفلمة ، وخلع على القضاة ، وفر قت الصُّر ر على المادة ، وكان ختم حافلا . . . وفيه توقى القاضى فتح الدين محمد بن المحرق ، وكان ريسا حشما ، وتوتى عدة وظائم جليلة ، منها : نظر الجوالى ، وغير ذلك ، وكان من خواص السلطان وجلسائه ، وفيه يقول الشهاب الحجازى مضمنا :

الملك الظاهر أعظم به قرّب نتح الدين قرب الحبيب دعا له مع قربه جاءه نصر من الله ونتح قريب

۱۱ وفيه توقى الأمير آقبردى المظفرى ، أحد الأمراء المشروات ، وباش المجاورين بمكّة المشرّقة ، وكان لا بأس به . ـ وتوقى شهاب الدين بن المديم، وكان ريسا حشما، وتولّى قضاء الشافمية بحاب غير ما مرّة .

۲۱ وفی شوال ، خرج الحاج علی العادة ، وکان أمیر رکب المحمل شاد بك الجـکمی، وأمیر [ الرکب ] الأول سونجبنا الیونسی . \_ وفیـه صرف بها الدین بن حجّی من

<sup>(</sup>١) [ فَضَر ] : تنقس ف الأصل .

<sup>(</sup>۲) ما ببن الفوسين نملا عن باريس ۱۸۲۲ ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢٢) [ الركب ] : نقلا عن لندن ٧٣٢٣ ص ٢٧٢.

نظر الجيش ، وأعيد إليها عب الدين بن الأشقر على عادته ، وأعيد ابن حجّى إلى نظر الجيش بدمشق . \_ وفيه توعّك جسد الساطان حتى أشيع بموته ، فأقام أياما وعوفى ، وركب ونزل إلى بولاق ، ثم عاد إلى القلمة .

وفى ذى القمدة ، قدم جلبان نائب الشام على السلطان ، فنزل إليه ولاقاه من الطمم وأخلع عليه، ثم إن جلبان قدّم للسلطان تقدمة حافلة أعظم من الأولى . ـ وفيه جاءت الأخبار بقتل [ ملك ] الحبشة الجبرتى الناصرى أحمد بن سمد الدين الجبرتى ، وكان ملكا جليلا عادلا مسلما ، فثار ( ٢٢٣ ب ) عليه صاحب أمحرة فقتله ، وكان يحيى بن شاد بك الذى توجه قاصدا هناك حضر ، فلما عاد أخبر بما جرى بينهما من المجائب .

وفى ذى الحيجة ، مرض المقر الناصرى محمد بن السلطان ، وأقام أياما وهو ملازم للفراش ، حتى مات فى أثناء هذا الشهر ، ولما مرض السلطان ذلك المرض الخطر ، ترشّح أمر المقر الناصرى محمد إلى السلطنة ، وكان كفوا لذلك ، فقد د أن الأب شفى ١٢ وقام من الضمف ومات الابن ، كما قيل :

وكن مستمدًّا لريب المنون فإن الذى هو آت قريب وقبلك داوى الطبيب المريض فماش المريض ومات الطبيب وقال آخر:

10

كم من عليل قد تخطّاه الردى فنجا ومات طبيبه والعود وكان الناصرى محمد شابا حسنا له اشتغال بالعلم ، قرأ على الشيخ قاسم الحنفى ، ١٨ وكان الناصرى محمد شابا حسنا له اشتغال بالعلم ، قرأ على الشيخ قاسم الحنفى ، والشيخ محيى الدين الكافيجي ، وغير ذلك من العلماء ، وكان له ذكاء مفرط ، وأنعم عليه والده بتقدمة ألف ، وكان يقف رأس الميسرة فوق أمير سلاح ، وقد أقبلت له الدنيا ، وفي الحال زالت عنه ؛ وكان يكسر السدّ في كل سنة ، ويتوجّه إلى ١٦ الرمايات ، ويطلع إلى القلمة في المواكب الحافلة ، وكانت أمّه تسمّى خوند قراجا ،

<sup>(</sup>٦) [ ملك ] : أنلا عن لندن ٧٣٢٣ ص ٢٢٢ آ .

<sup>(</sup>١١) الشهر: الشهور .

وكان شجاعا بطلا فى الفروسية ، ومات فى عشر الثلاثين سنة من الممر . ـ وفيه توقى الشيخ زاده الحنفى الروى ، وكان من أعيان الحنفية .

## ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وثماعائة

فيها في المحرم ، وقع الطاعون بالقاهرة ، وعمل في الأطفال والمهاليك والعبيد والجوار والغرباء عملا ذريما ، وهذا أول طاعون وقع في دولة الظاهر جقمق . .. وفيه ركب الشيخ على المحتسب ، وتوجّه إلى بولاق ، وكبس الماصر ، فوثب عليه العبيد ورجموه ، فاولا دخل بيت ابن البارزي ونجا بنفسه ، وإلّا كانوا قتلوه لا محالة . .. وفيه شرع السلطان في عمارة مراكب أغربة ، بسبب تجريدة إلى رودس ، فإن ساحب رودس كسر العسكر تلك المرّة كما تقدّم ، ورجموا في أمحس حال .

وفى سفر ، تزايد أمر الطاعون ، حتى كان يخرج من القاهرة كل يوم نحو من خسة ( ٢٢٤ آ ) آلاف جنازة ، وفي ذلك يقول النواجي :

الما أهدى إلى الخلق رحماه بوباء جم الثواب العظيم
 قد شربت النفوس منا نخذها بالرضى في قضاك والتسليم

وفيه قرّر القاضى برهان الدين بن ظهيرة فى نظر الأوقاف ، وصرف عنها ابن العبرس . \_ وفيه قام ريح شديد وأمطرت الساء مطرا غزيرا ، فتفاءل الناس بأن الطاعون يتناقص ، وكذا جرى ، وأخذ فى التناقص جدًّا . \_ وفيه رسم السلطان بنفى كسباى الششمانى أحد الدوادارية ، ونفى [ يونس ] أمير آخور ، ونفى مملوكه شاهين ، وذلك فى يوم واحد . \_ وفيه ، فى سادس عشرين بؤونة ، أخذ قاع النيل ، فجاءت القاعدة ستة أذرع وأربعة عشر أصبعا .

وفى ربيع الأول ، خرجت التجريدة إلى رودس ، وكان باش المسكر أينال

<sup>(</sup>٣) وأربعين : وأربعون .

<sup>(</sup>٤) بالقاهرة: بالطاهرة.

<sup>(</sup>١٧) الشماني : الشمهاني . [ يونس]: نقلا عن طهران س ٢٢١ .

الملاى الأجرود ، وصحبته جماعة من الأمراء والجند ، وزيد فيها أكثر من التجريدة الأولى . \_ وفيه رسم السلطان بنني سودون السودوني حاجب ثاني .

وفى ربيع الآخر ، وقع للقاضى شمس الدين الهيثمى ، أحد نواب الحكم الشافعى ، كائنة عظيمة ، بسبب حكم حكمه ما لآق بخاطر السلطان ، فطلبه بين يديه ، هو وشهوده ، فلما حضر بطش به وضر به ضربا مبرحا وكشف رأسه ، ثم أمر الوالى بأن يتوجّه به إلى المقشرة ، وهو على تلك الهيئة ؛ ثم طلع قاضى القضاة بن حجر إلى السلطان واعتذر له بأن الهيثمى مظاوم ، وأوضح له قضيته ، فأمر بالإفراج عنه ، وطلع اليه ورضى عنه وألبسه فرضية ، وأمر بإعادته إلى نيابة الحكم . \_ وفيه توقى تمراز المؤيدى ، أحد المقدّمين بدمشق .

وفيه سقط جدار على ابن أخى القاضى ناظر الخاص يوسف ، وكان سلم من الطاعون فمات بالردم ، فحصل عليه غاية الأسف . ـ وفيه رسم السلطان بننى الشيخ شهاب الدين بن المطار ، وكان من أعيان الحنفية ، فرسم بنفيه إلى ملطية ، فخرج ١٢ إلى خانقاة سرياقوس ، حتى شفع فيه الشيخ كمال الدين بن الحهام ، فأمر بموده .

وفى جمادى الأولى ، توتّى الشيخ شمس الدين محمد أبو زهرة ، عالم طرابلس ، وكان عالم فاضلا ، وإليه المرجع بطرابلس فى الإفتاء ، وكان له شهرة .

10

وفى جمادى الآخرة ، ( ٣٧٤ ب ) قرر قانصوه النوروزى فى نيابة ملطية ، عوضا عن طوغان بحكم انتقاله إلى الأنابكية بحلب . \_ وفيه كان وفاء النيل المبارك ، وقد أوفى وزادعن الوفاء عشرين أسبما ، حتى نودى عليه ثانى بوم كسره بتكملة السبمة مشر ذراعا ، فمُدّ ذلك من النوادر ؛ وتوجّه إليه حاجب الحجاب إلى فتح السد ، وكان عقيب انصراف الطاعون ، فلم يكن كمادته فى البهجة والفرجة .

<sup>(</sup>٤) عظيمة : عظيم .

<sup>(</sup>٧) مظلوم : مظلوما .

 <sup>(</sup>۸) فرضیة : کذا نی الأصل ، وکذاك نی لندن ۷۳۲۳ س ۲۲۳ ، وأیضا نی طهران
 س ۲۲۱ ب ، وق باریس ۱۸۲۲ س ۳۶۴ : فرجیة ،

<sup>(</sup>١٨) أولى : أوظ .

<sup>(</sup>١٩) فراعا: فراع.

وفيه توقى الخواجا شمس الدين [ محمد ] بن المزلق التاجر الدمشق ، وكان في سعة من المال ، وعاش من العمر ثمانين سنة وزيادة ، وكان فيه الخير والمعروف . \_ وفيه جاءت الأخبار ، بأن العسكر لما وصل رودس ، استطال عليهم صاحب رودس ، ولم يظفروا بطائل ، فعادوا إلى ثغر الإسكندرية ، وقد مرض غالبهم ، وما أراد الله لهم بنصرة ، كما وقع للأشرف برسباى مع صاحب قبرس. \_ وفيه توقى الشيخ جمال الدين يوسف بن محمد الكوى الشافعي ، وكان خيرا دينا ، معة تمدا فيه بالصلاح .

وفيه [ف] رجب، قدم برد بك العجمى، نائب هماة، على السلطان، وكان تغيّر خاطره عليه، فلما حضر أمر بتقييده وأرسله إلى السجن بثنر الإسكندرية؟ وكانتوقمت له كاثنة بحهة، قتل فيها جماعة من أهل هماة، ونهبت المدينة. وفيه أخلع السلطان على قانى باى الفهاوان، وقرر في نيابة هماة، عوضا عن برد بك العجمى؟ وعيّن لنيابة صفد بيغوت الأعرج نائب حمص، عوضا عن قانى باى الفهاوان.

وفيه دار الحمل في القاهرة ، وزيّنت له ، ولكن أبطل السلطان الرماحة بسبب موت الماليك، وكان عقيب الفصل . \_ وفيه رسم السلطان بأن يحبحّوا رجبي، فرج الكثير من الناس إلى مكّة المشرّفة . \_ وفيه قرّر الأمير تنم بن عبدالرزاق في نيابة الإسكندرية ، عوضا عن ألطنبنا اللفاف ، وحضر ألطنبنا اللفاف إلى القاهرة ، فأنهم عليه السلطان بتقدمة ألمد . \_ وفيه جانت الأخبار ، بوفاة صاحب ديار بكر ابن قرايلك التركماني ، وكان قدمك ديار بكر ابن قرايلك التركماني ، وكان قبيح السيرة ؛ فمك بعده ابن أخيه جهان كير وكان قد ملك ديار بكر بعد أبيه ، وكان قبيح السيرة ؛ فمك بعده ابن أخيه جهان كير وفيه حضرت العساكر الذين كانوا توجّهوا إلى التجريدة ، بسبب قتال صاحب دودس ، فرجموا ولم يحصلوا على طائل ، ومات منهم جماعة كثيرة ، بل كانت دودس ، فرجموا ولم يحصلوا على طائل ، ومات منهم جماعة كثيرة ، بل كانت النزوة الأولى ، مع ما فيها ، خيرا من هذه النزوة .

<sup>(</sup>١) [ عمد ] : نقلا عن طهر ان س ٢٢١ ب .

<sup>(</sup>٧) [ ق ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>١٨) يرتقوا :كذا ف الأصل .

<sup>(</sup>۱۹) الذين : الذي .

وفى شعبان كانت وفاة المولى الفاضل الأديب البارع شمس الدين محمد بن أحمد ابن عمر بن كميل المنصورى الشافعى ، وكان عالما فاضلا ، تولّى قضاء المنصورة ، وكان حسن السيرة فى قضائه ، مولده سنة خمس وسبمين وسبمائة ، وكان سبب موته تحملت عليه داره ، فمات تحت الردم ، وكان شاعرا ماهرا ، ومن قوله :

يقولون بالساق شنفت محبّة نقلت لما بالناب من نبل أحداق فكم ليلة بات السرر منادى بطلعته والتفّت الساق بالساق وكتب إلى المنصورى يقول:

بستاننا زاهر زهی نزهته الآن لن تفوتا هل لك تأتى له سريما تنظر كرماً به وتوتا

فأجابه المنصورى :

إن كان بستانكم زهيًّا وعرفه القاوب قوتا فطب مقاما وقرً عينا فسوف تأتى به وتوتا

14

وفيه توقى الأمير فيروز الطواشى الروى الزمام، وكان من خدّام جركس المصارع أخو الظاهر جقمق ، وجرى عليه غاية الضرر ، ولما هرب الملك العزيز هدّد بالتوسيط غير ما مرّة . \_ وفيه قدم قاصد من عند شاه روخ بن عرلنك، وصحبته هدّية للسلطان، ومع الهدّية كسوة للكمبة ، فأمر السلطان بأن يخفيها عن الأمراء وأدباب الدولة ، فلما طلع بها مع الهدّية ، دخل بها إلى البحرة فتسامع بها الأمراء ، فشق عليهم ذاك بها من المالك الحلسان نوله الله الدار التي نول مها القاصد ، فنهوا المنافة من المالك الحلسان نوله الله الدار التي نول مها القاصد ، فنهوا

ذلك ؟ ثم إن طائفة من الماليك الجلبان نزلوا إلى الدار التي نزل بها القاصد ، فنهبوا كل ما فيها ، هم والسواد الأعظم من الموام ، ولم يشمر السلطان بشيء من ذلك ، وكان الذي نهب للقاصد نحو من عشرة آلاف دينار .

فلما بلغ السلطان ذلك ، رسم لحَاجب الحجّاب والوالى أن يدركوا ردّ النهب من الناس ، فأدركوا بمض شيء من النهب ، ما بين خيول وقاش وسلاح وذهب

<sup>(</sup>۱۸) التي : الذي .

<sup>(</sup>١٩) الموام : الأعوام .

عين وغير ذلك، فقبض حاجب الحجّاب على بعض (٢٢٥) جماعة من الهاليك والموام، وكانت فتنة كبيرة ارتجت لها الأرض والقاهرة؛ فلما بلغ السلطان ذلك، قطع جوامك الكثير من الهاليك، وضرب من الموام جماعة بالمقارع، وأمر بنتبع من كان سببا لذلك، ثم بعث إلى القاصد يعتذر إليه مما جرى، وأن ذلك من غير علمه، ثم أرسل إليه جملة من المال أكثر مما نهب منه.

وتشوش السلطان غاية التشوش ، ولولا أنه كان دينا لرسم بقتل سائر العوام ، ولولا أنه كان دينا لرسم بقتل سائر العوام ، ولولا أنه كان دينا لرسم بقتل سائر العوام ، ولكنه دينه ردّه عن ذلك ، وكان العوام ظالمة في هدده الواقعة ، فإنهم فعلوا شيئا من غير مرسوم السلطان ، وقد أخطأوا في ذلك كل الخطأ ؛ ثم إن السلطان بعث بالكسوة التي أرسلها شاه روخ إلى مكة المشر فة في الدس ، وجعلها من داخل البيت الشريف . \_ [ وفيه توفي سنقر الحاجب الثاني بدمشق . \_ وتوفي الشيخ الصالح الشريف . \_ [ وفيه توفي سنقر الحاجب الثاني بدمشق . \_ وتوفي الشيخ الصالح عبد الله الزرعي الدمشق ، وكان معتقدا بالصلاح والخير ، وله شهرة ] .

وفى رمضان ، قدم القاضى بهاء الدين بن حجّى ، ناظر الجيش بدمشق ، وكان السلطان أرسل خلفه لبلى نظارة جيش مصر ، وكان محب الدين بن الأشقر متولّى نظر الجيش ، فلما أرسل السلطان خلف ابن حجتى ، شعر ابن الأشقر بذلك ، فلما صعد ابن حجتى إلى القلمة ، وطلع ابن الأشقر ، ووقفا بين يدى السلطان ، فلما وقع نظر السلطان على إبن الأشقر ، قال له : « ما عندى ناظر الجيش إلّا أنت ، ولو أعطونى السلطان على إبن الأشقر ، قال له : « ما عندى ناظر الجيش إلّا أنت ، ولو أعطونى السلطان على إبن الأشقر ، فنزل ابن حجتى يتعثر في أذياله ، فأقام أياما ورجع إلى دمشق

من غير طائل.

<sup>(</sup>۱۱\_۱۲) مابین المتوسین نفلا عن طهران س ۲۲۳ آ. (۱۵) شعر ابن الأشقر بذلك : كذا قالأصل . وفى طهران س ۲۲۳ آ، وكذلك فىلندن ۷۳۲۳ س ۲۲۶ ب، وأيضا فى باريس ۱۸۲۲ س ۳٦٥ آ : لم يشعر ابن الأشقر بذلك . (۲۱) غزا : غزى .

جموعهم وقتل منهم جماعة كثيرة ، وأسر الباؤون ، وكانت هذه النزوة من النزوات الشهورة ، وهذا كان سببا لخذلان بني الأصفر إلى يومنا هذا، وقد تضمضع ملكهم من يومئذ ؛ ثم أرسل صحبة القاصد هدية حافلة إلى السلطان ، وبعث إليه فيما بمد جماعة كثيرة ممن أسر من بني الأصفر . \_ وفيه خرج الحاج من القاهرة ، وكان أمير ركب المحمل الأمير تمرباي راس نوبة النوب ، وأمير الأول قانم بن صفر خجا الذيدي ، المروف ( ٢٢٦ آ ) بالتاجر الذي توتى الأنابكية فما بعد .

وفى ذى القعدة ، قرّر فى قضاء الحنفية بحاب ، وفى نظارة جيشها ، وكتابة سرّها ، القاضى محب الدين بن الشحنة الحلبي ، والد قاضى القضاة عبد البرّ ، وكان القائم فى ولايته فى هذه الوظائف الجمالى يوسف ناظر الخاص . \_ وفيه قدم القاضى عبد الباسط من الشام، وكان قد توجّه إليها وعاد، وهذه السفرة الثانية، فقدّم للسلطان تقدمة حافلة تقارب الأولى .

وفى ذى الحجة ، كانت وفاة الملامة الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن أبى بكر ابن محمود بن على بن أبى الفقح بن الموفق الحموى الشافعى الواعظ، وكان محدثا واعظا فاضلا خيرا دينا ، للناس فيه الاعتقاد الحسن ، وكان يقرأ البخارى فى كل سنة فى عدة أماكن ، وله على ذلك المرتبات ، وكان مقبولا عند الناس فى وعظه ، ، ومولده بعد الثمانين والسبمائة . \_ وفيه خرجت تجريدة إلى نحو البحيرة ، بسبب فساد العربان ، والباش عليها الأمير قرا خجا الحسنى امير آخور كبير - ، ومعه ستة من الأمرا . .

وفيه جاءت الأخبار من نابلس ، بأن ظهر بها شيخص يستمى ويقال له محمد بن أحمد الغريانى ، وادّعى أنه المهدى ، واحتوى على عقول الناس ، واستفز الكثير من أهلها، وأفسد نابلس ، وكان صاحب حيل وخداع ، وأصله كان من المغرب ، وقدم إلى ١٠

<sup>(</sup>۱٤) يقرأ : يقرى .

<sup>(</sup>۲۰) واستفز : كذا في الأصل . وفي طهران س ۲۲۶ آ ، وكذلك في لندن ۷۳۲۳ س ۲۲۵ آ ، وأيضًا في باريس ۱۸۲۲ س ۳٦٥ ب : واستقوى .

<sup>(</sup>۲۱) وأف.د : وف.د .

القاهرة ، وتولّى قضاء نابلس ، وخالط الناس وادّعى الشرف ، مذرحل من مصر إلى حلب، ثم عاد إلى نابلس وادّعى أنه المهدى، وجرى منه ما جرى ؛ فلما بلغ السلطان خبره فطلبه ، ففر منه من نابلس واختنى أمره حتى مات الظاهر جقمق ، ثم عاد إلى نابلس ومات بها ، وكان أمره عجيبا فيا ادّعاه ، وكان يظن أنه يظهر شأنه كالمهدى ، فما تم له ذلك . \_ وفيه قدم مبشر الحاج ، وأخبر أن في يوم الوقوف بمرفة ، أمطرت الساء مطرا غزيرا ، وأظلم الجو ظلمة شديدة ، وأرعد وأبرق وأشرف الناس فيها على الهلاك ، ثم نزلت من الساء صواعنى ، نحو من خمس ، هلك منها رجلان وامرأة وبيران .

# مم دخلت سنة تسع وأربعين وثمانمائة

فيها في الحرم ، بعث ابن عثمان [جماعة] ممن أسر من بني الأصفر، فلما حضروا بين يدى السلطان أعرض عليهم الإسلام ، ( ٢٢٦ ب ) فأسلموا عن آخرهم طوعا ، بين يدى السلطان منهم جماعة بالديوان السلطاني ، وفرق منهم جماعة على الأمراء يكرون لحدمتهم بجوامك. \_ وفيه جاءت الأخبار بقتلة طوخ الأبوبكرى، نائب غزة، المؤيدى، قتل في فتنة وقمت بين المربان من بني خزام والعابد ، فاقتتاوا وقتل طوخ حين وثبوا على بعضهم ، فخرج إليهم وهو بمسكر غزة فقاتلهم ، فقالوا له : « لا تدخل بيننا » ، فا انتهى ، ولا زال يحاربهم حتى قتل أشر قتلة ، وجرح طوغان نائب القدس في تلك الفتنة ، وكانت فتنة شنيمة جدًا ، واستظهرت فيها المربان على النواب ، ورجع نائب القدس ، وهو مهزوم ، على القدس ، فتشوش السلطان لهذا الخبر .

<sup>(</sup>٧) هلك منها: منها هلك.

<sup>(</sup>٩) وأربين : وأربعون .

<sup>(</sup>۱۰) [ جماعة ] : نقلا عن طهرانس ۲۲۴ آ ، وكذلك عن لندن ۷۳۲۳ س ۲۲۰ ب، وأيضا باريس ۱۸۲۲ س ۳٦٥ ب .

<sup>(</sup>۱۲) بکرون : بنکروا .

<sup>(</sup>۱٤) فافتتلوا : كذا في الأصل . وفي طهران س ٢٢٤ آ ، وكذلك في اندن ٧٣٢٣ س ٢٢٥ ب : فافتتنوا . وفي باريس ١٨٢٢ س ٣٦٦ : فافتتوا .

وفيه سقطت مئذنة [المدرسة] الفخرية التي بسويقة الصاحب، وكان بجوارها ربع، وكانت المدرسة تحت نظر القاضي الشافعي الشهاب بن حجر، فلما سقطت المئذنة مات تحت الردم جماعة كثيرة ممن كان ساكنا بالربع تحت المئذنة؛ فلما سمع هذا الحبر ركب حاجب الحجاب، ووالي الشرطة، وأنوا إلى ذلك المكان فحفروا على المردومين، وأخرجوا منهم جماعة، وقد مانوا، وبعضهم فيه الروح وقد تهشم، فلما بلغ السلطان ذلك تشوش إلى الناية، وطلب الناظر على تلك المدرسة، وكان القاضي بنور الدين القليوبي أمين الحركم؛ فلما حضر رسم السلطان بتوسيطه حتى شفع فيه بمض الأمراء، وكان يوما مهولا؛ ثم إن السلطان عزل قاضي القضاة ابن حجر بسببذلك، وألزمه بديّات من مات تحت الردم، وقد تنيّر خاطره على ابن حجر تنيّر ا فاحشا.

فلما كان يوم الاثنين طلب السلطان الشيخ شمس الدين القاياتي ليوليه القضاء ، فامتنع القاياتي من الطاوع إليه ، فبمث إليه ابن البارزي كانب السر ، فطلع به ابن البارزي إلى السلطان ، فلما حضر بين يدى السلطان تسكلم معه بأن يلي القضاء ، فامتنع من ذلك ، ثم أشرط على السلطان أشياء كثيرة فأجابه إليها ؛ ثم أحضر له التشريف ، فقال: « قبلت القضاء ولا ألبس التشريف » ، فأعفاه السلطان عن ذلك ، ونزل من القلمة بجندة بيضاء ( ٢٢٧ آ ) وطيلسان ، فمد ذلك من النوادر النريبة ؛ فلما نزل من القلمة نزل معه أعيان الدولة ، حتى الدوادار الكبير أينال الأجرود ، وكان له موكبا حافلا ؛ فلما نزل بالمدرسة الصالحية قام بمض الرسل ليدعي على المادة القديمة ، فلم يستمع الدعوى ، وقال : « هذه حيلة ولا أسمع دعوى كاذبة » ؛ وقام م وتوجّه إلى داره .

فلما استقرّ بهما أتى إليه قاضى القضاة ابن حجر ليسلّم عليه ، فلما دخل عليــه قام له القاياتي وعظّمه وأجلسه في مرتبته ، وجلس بين يديه متواضما ، وشرعيمتذر له ، ،

<sup>(</sup>١ و٣) مئذنة : ماذنة .

<sup>(</sup>١) [ المدرسة ] : قتلا عن طهران س ٢٢٤ ب .

<sup>(</sup>٣) سمع : في لندن ٧٣٢٣ س ٢٢٥ ب ، وكذلك في باريس١٨٢٢ س ٢٦٦ . أشيع .

أن ذلك لم يكن باختياره ، وإنما السلطان ولاه غصبا ، فأنشد ابن حجر فى المجلس قول العصفرى الشاعر :

> عندی حدیث طریف بمنسله یتغنی من قاضیین یعز ّی هذا و هدا یهنا فذا یقول اکرهونا و ذا یقول استرحنا ویکذبان و نهذی فن یصد ّق منا

فكان لهذه الأبيات موقعا في المجلس ؛ ثم إن الشيخ مهاب الدين هجا القاياتي تعصّباً لاشيخ مهاب الدين بن حجر ، فقال:

إن كان شمس الدين قاياتكم مستثقل الحركات والسكنات لاغرو إن أضحى جبانا في الورى فالجبن منسوب إلى القايات

وفيه قرّر بيخمجا المؤيدى ، رأس نوبة ثانى ، فى نيابة غزّة ، عوضا عن طوغان ١٢ المقتول المقدّم ذكره . \_ وفيه تفيّر خاطر السلطان على قراجا الوالى ، ورسم بنفيه إلى حلب .

وفى صفر، توتى القاضى شمس الدين الوفائى الشافعى ، وكان عالما فاضلا تولى مه و على عالما فاضلا تولى مه قضاء دمشق مرتين ، وكان عين للقضاء بمصر وما تم له ذلك ، ومولده سنة مماث و ممانين وسبعائة .

وفى ربيع الأول، قدم تنرى برمش الفقيه، نائب القلمة ، وكان قد توجه إلى حلب الكشف الأخبار عن إبراهيم بن رمضان ، وكان قصد السلطان أن يقتله بحجة شرعية ؛ فلما كان يوم المولد وحضر القضاة الأربمة ، تنيّر السلطان على قاضى القضاة سمدالدين الديرى، بسبب إبراهيم بن رمضان، وقد قيل عنه أنه وقع فى كفر ثم لم يثبت عليه ، وكان السلطان قصده يمجّل عليه بالقتل، فتوقف (٧٢٧) فى قتله سمدالدين الديرى ، ثم إن إبراهيم بن رمضان ضرب وسجن ، فأقام فى السيجن مدّة ومات .

 <sup>(</sup>۳) عندى حديث: صححت أبيات الشعر نقلا عسن « النبر المسبوك في ذيل السلوك »
 للسخاوى ، س ١١٦٠ .
 (١٩) تغير: في لندن ٧٣٢٣ س ٢٢٦ ب ، وأيضا في باريس ١٨٢٢ س ٣٦٦ ب: تغيظ .

وفى ربيع الآخر ، قرّر الشيخ ولى الدين السفطى فى نظر البيارستان ، عوضا عن محب الدين بن الأشقر . \_ وفيه عزل السلطان قاضى القضاة شهاب الدين بن حجر عن مشيخة الخانقاة البيبرسية ، وقرّر فيها شمس الدين القاياتى ، فشق ذلك على ابن حجر ، فأنشد بمض الشمراء فى هذه الواقمة ملاعبة لطيفة تمصّبا لابن حجر ، فقال :

ورب قاض قسد إتاه القضا فاحر بعد الصفرة السابقه و وادت الحمرة في وجهه مذ ارسل الله له خانقه و وفيه قرر القاضي برهان الدين السويسي في قضاء الشافعية بحاب، وصرف عنها السراج الحمصي . وفيه ، في ناني مسرى من الشهور القبطية ، أظلم الجو وأمطرت الساء ، وهبت رياح باردة حتى عُد ذلك من النوادر . وفيه قرر شاد بك الجكمي في نيابة حماة ، عوضا عن قاني باى الفهاوان ، وقرر قاني باى في نيابة حلب ، عوضا عن قاني باى الخزاوى بالحضور إلى القاهرة ، فلما حضر عن قاني باى الجكمي . وفيه أبطل السلطان القاضي الحنبلي من حلب قرره في تقدمة شاد بك الجكمي . وفيه أبطل السلطان القاضي الحنبلي من حلب أصلا ، وأشيع له أنه يبطل قضاء الحنابلة من سائر البلاد ، حتى من مصر أيضا ، أصلا ، وأشيع له أنه يبطل قضاء الحنابلة من سائر البلاد ، حتى من مصر أيضا ، في دولة الناصر فرج ، وكان له مدة سنين وهو مريض بالفالج .

وفجمادی الأولی، كان وفاء النيل المبارك، فنزل ابن السلطان سيدی عثمان، [ وممه لأمراء وكاتب السر"، فتوجّه إلى المقياس وخلق العمود، ثم توجّه ] وفتح السدّ على العادة، وكان له يوم مشهود. \_ وفيه رسم السلطان بنني على باى العجمى المؤيدى إلى دمشق، وقر "ر في أمريته جانى بك الوالى. \_ وفيه نقـل السلطان الشريف على

<sup>(</sup>۱) ولى الدين : كذا فى الأمسل، وكذلك فى طهران س ٢٢٥ ، وأيضا فى اندن ٧٣٢٣ س ٢٢٦ ب. وفى باريس ١٨٢٢ س ٣٦٦ ب: تنى الدين .

 <sup>(</sup>۸) برهان الدین السویسی : کذا فی الأصل ، وکذلك فی طهران س ۲۲۹ ب ، وأیضا فی اندن ۷۳۲۳ س ۲۲۶ ب وفی باریس ۱۸۲۲ س ۳۶۳ ب : شهاب الدین التونسی .

<sup>(</sup>۱۵) کزل: فی باریس ۱۸۲۲ س ۲۶۶ ب: کزك.

<sup>(</sup>۱۸–۱۷) مابین القوسین نقلاً عن طهران س ۲۲۵ ب .

الذى كان أمير مكّة المشرّة وأرسل بالقبض عليه ، فلما حضر سيجن بالبرج الذى بالقلمة ، ثم نقله إلى السيجن الذى بثغر الإسكندرية ، وهو في القيد .

وفى جمادى الآخرة ، قدم قانى باى الحمزاوى الذي كان نائب حلب ، وكان أشيع عنه المخامرة والعصيان . \_ وفيه أنم الساطان على مملوكه جانى بك ، وقرره ( ٢٢٨ آ ) فى نيابة جدّة ، وهذه أول ولايته لهـا .

وفى رجب ، سافر الركب الرجبى [ إلى مكة ] على العادة . \_ وفيه توقى الشيخ الصالح المسلك شمس الدين محمد بن عمر النمرى ، وهو صاحب الجامع الذى بالحلة ، وكان مشهورا بالصلاح ، وكان أصله من الواسط ، وانتشأ بالحِلة ، واشتغل بالعلم على مذهب الشافعي ، وصار علّامة .

وفى شعبان ، توقى الأتابكي يشبك المشد المروف بالسودونى ، وكان من مماليك سودون الجلب ، الذى كان نائب حلب، واشتراه الظاهر ططر قبل سلطنته ، وتولّى عدة وظائف جليلة ، منها : أمرية مجلس ، ثم أمرية سلاح ، والحجوبية ، ثم الأتابكية ، وكان ترشّح أمره إلى السلطنة بمد جقمق ، فما تم له ذلك . \_ ثم بمد وفاته قرر في الأتابكية أينال الأجرود نقلا إليها من الدوادارية الكبرى ، فمُد ذلك من النوادر ؛ ثم قرر في الدوادارية الكبرى قانى بلى الجركسي ، عوضا عن ذلك من النوادر ؛ ثم قرر في الدوادارية الكبرى قانى بلى الجركسي ، عوضا عن أينال الملاى الأجرود ؛ وقدم في تقدمة أينال الشهابي أحمد بن الأمير على بن أينال ؛ وقرر في شادية الشراب خاناه يونس البواب المؤيدى، عوضا عن قانى بلى الجركسي .

وفيه ركب السلطان و يجوّل إلى بحو خليج الزعفران ، فنصب له هناك خيمة وقمد إلى بمد المصر ، ومدّ هناك أسمطة حافلة ، ثم ركب وطلع إلى القلمة ؛ وكان سبب ذلك أن الإشاعات قد قويت في تلك الأيام بوثوب بمض الأمراء على السلطان ، فنزل هناك وقمد إلى بمد المصر حتى خمدت هذه الفتنة ، أى الإشاعات ، من بين

<sup>(</sup>٢) إلى السجن: بالسجن.

<sup>(</sup>ه) نیابة جدة : كذا فی الأصل ، وكذاك فی لندن ۷۳۲۳ س ۲۲۷ آ ، وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ می ۳۲۷ آ ، وأیضا فی باریس

<sup>(</sup>٦) [ إلى مكذ ] : نفلا عن طهران س ٢٢٥ ب .

الناس . \_ وفيه أخلع السلطان على الأنابكي أينال الأجرود ، وقرّ ر في نظر البيارستان المنصوري ، ونزل من القلمة في موكب حافل.

وفى رمضان ، توتى الشيخ شمس الدين محمد بن قاضى القضاة زين الدين التفهنى تا الحننى ، وكان عالما فاضلا ، توتى قضاء المسكر وغير ذلك من الوظائف . \_ وفيه قرر فى مشيخة المدرسة الصرغتمشية الشيخ عب الدين الآقصراى أخو الشيخ أمين الدين، بحكم الوفاة عن شمس الدين بن التفهنى . \_ وفيه كان ختم البخارى بالقلمة ، وأخلع تا على القضاة وفر قت الصرر على الفقهاء .

وفى شوال ، ( ٢٢٨ ب ) وصل قاصد [ من عند ] ابن عثمان مراد ، وعلى يده هدية حافلة للسلطان ، وذكر فى مكاتبته أن والده محمد نزل له عرف الملك فى حال على حياته . \_ وفيه توقى المسند شهاب الدين احمد بن محمد الذهبى الدمشقى الحنبلى ، أحد المسندين الثلاثة ، فكان هو آخرهم ، وكان عالمة فى الحديث .

وفيه خرج المحمل من القاهرة فى تجمّل زائد، وكان أمير ركب المحمل دولات ١٢ باى المؤيدى، وأمير ركب الأول تمربنا الظاهرى، وخرج على باى [ الأشرف ] ، باش على المجاورين بمكّة المشرّفة ؛ وحجّ فى تلك السنة قاصد سلطان النرب المتوكل على الله عثمان صاحب تونس . \_ وفيه توتّى الشيخ شمس الدين محمد القليوبى ، وكان من أهل الفضل والعلم ، وهو جدّ الشيخ شمس الدين محمد بن أبى الفتح الميقاتى ، وكان يمرف بالحجازى ، وكان علّامة فى الفرائض والحساب وصنعة الهندسة .

وفى ذى القمدة ، ولدت امرأة بنتا لها رأسان يعاو إحدها على الآخر ، وأحدها بشعر والآخر أقرع ، ولها عينان ضيّقتان تنظر بهما بتكاف ، وفى فمها نابان بارزان عند شفتها العلميا ، كل ناب فى مقدار أصبع الإنسان ، ورجليها كقوائم الماعز ، فماشت أياما وماتت ، وكانت أعجوبة من العجائب .

<sup>(</sup>٨) مابين الغوسين نقلا عن لندن٢٣٣س٧٣٢ ب ، وأيضًا في باريس١٨٢٢ س٢٦٦ آ .

<sup>(</sup>۱۱) الدلات: الدلاتا .

<sup>(</sup>١٣) [الأشرق] : نقلا عنالندن٣٣٣ ٧ س ٢٣٧ ب ، وأيضًا فياريس٢٨٢ س ٣٦٧ آ .

<sup>(</sup>٣٠) الماعز : المنر .

وفيه وقمت حادثة غريبة ، وهو أن طائفة من العبيد السود عدّوا إلى بر الجيزة وأقاموا به ، ونصبوا هناك خيمة لهم ، وعلقوا عليها سنجقا ، وجملوا لهم سلطانا ووزيرا ودوادارا ، وجمل سلطانهم يجلس على دكة ويحكم بين العبيد ، ويطلب من العبيد من هو معاد لهم ويوسطه بين يديه ، ثم إن سلطانهم قرر لهم: أمير كبير، وحاجب الحجّاب ، وأرباب وظائف ، وولّى منهم جماعة : شيء نائب الشام ، وشيء نائب حلب ، وشيء نائب طرابلس ، واقتسموا المملكة بمصر والشام ، وشاع أمرهم بين الناس .

فلما بلغ السلطات ذلك أنحصر إلى الغاية ، وصاروا العبيد يقطمون الطريق على الناس ، وينهبوا المغل ، ويأخذوا خراج القطمين وضيافتهم ، فعين لهم السلطان تجريدة ، فتوجّهوا إلبهم في المراكب ، فتقاناوا معهم وكسروا سلطانهم وشتتوهم ( ٢٣٩ آ ) ، وستجنوا جماعة منهم وهرب الباقون؛ ثم إن السلطان نادى في القاهرة ، بأن كل من كان عنده عبد كبير ، يطلع به إلى باب السلسلة وبقبض ثمنه ، فصار كل من طلع بعبد قبض فيه أربعة آلاف درهم ؛ فلما حصاوا منهم جانبا، رسم السلطان

بسجتهم، وبمثهم في المراكب إلى ثنر الإسكندرية، وتوجّهوا بهم من هناك إلى بلاد ١ ابن عثمان، وقطع جاذرة العبيد الشناترة من مصر.

وفى ذى الحجة ، توقى الملامة أبو محمد العبد موسى المغربي التلمساني الدلسكى ، وكان عالما فاضلا ، وله شهرة طائلة . \_ وفيه توقىقانى باى الجسكمى ، حاجب الحجّاب بحلب ، قيل مات وهو سكران من الدخان ، غُمّ عليه فمات .

#### مم دخلت سنة خمسين وثمانمائة

فيها في المحرم، قرّر الشيخ برهان الدين بن الديرى في نظر الجوالي، عوضاً عن ٢١ ابن المحرق، فتولّى البرهان الديرى نظر الجوالي، مضافاً مع نظر الاصطبل السلطاني.

<sup>(</sup>٢) سنجةا: صنجا.

<sup>(</sup>٩) وينهبوا ... وبأخذوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٠) فتماثلوا : فسالوا .

وفيه أخلع السلطان على النرسى خليل والد الشيخ عبــد الباسط ، وقرّر في نيابة القدس ، عوضا عن طوغان بحكم صرفه عنها .

وفيه رسم السلطان بقتل الفيل الكبير ، وكان قد هجم على سائسه وبرك عليه توقتله ، فلما بلغ السلطان ذلك أمر بقتله ، فرى عليه بالنشاب حتى مات [ فهر عالناس للفرجة عليه وهو ميّت ] . \_ وفيه توقى قاضى القضاة شمس الدين محمد القاياتي ، وكان عالما فاضلا بارعا في العلوم ، ومولده سنة خمس وثمانين وسبمائة ، وكان مدّة إقامته في قضاء الشافمية نحو سنة ، وقد توتى القضاء على كره منه ، وكانت وفاته يوم الاثنين فامن عشرين المحرم .

وفى صفر ، أعيد الحافظ ابن حجر إلى القضاء ، عوضا عن شمس الدين القاياتى ، يحكم وفاته . \_ وفيه قرّر فى مشيخة قبّة الشافعى رضى الله عنه ورحمه ، الشيخ ولى الدين السفطى ، عوضا عن القاياتى ؛ وفيه قرّر فى مشيخة الخانقاة البيبرسية الشهاب أحمد بن القاياتى ، عوضا عن أبيه . \_ وفيه توقى الشيخ سراج الدين النمائى ، وكان ، من أولاد حماد بن أبى حنيفة رضى الله عنه ورحمهم ، وكان عالما فاضلا ، وتوتى قضاء الحنفية بدمشق ، [ ووكالة بيت المال بها ؛ والحسبة ] .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة سودون المحمدى ، نائب قلمة دمشق ، وكان أصله ، من مماليك سودون المحمدى أيضا ، ( ۲۲۹ ب ) وترقق إلى أن تولّى نيابة قلمة دمشق ، وكان لا بأس به . \_ وتوفّى القاضى بهاء الدين محمد بن عمر بن حجّى الدمشق الشافعى ، وكان عالما فاضلا ذكيًّا ، تولّى عدّة وظائف سنيّة ، منها: قضاء المسافعية بدمشق ، ونظر جيشها ، ثم نظر جيش مصر ، وغير ذلك من الوظائف السانيّة ، ومولده سنة عشر وثمانمائة . \_ وفيه توفّى أيضا عبد البارى بن أبى غالب أحد موقّمين الدست ، وكان من الأعيان .

<sup>(</sup>٤-٥و١١) مايين الغوسين نقلا عن ملهران س ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦) خس : خسة .

<sup>(</sup>١٦) وترقى : وترنا .

<sup>(</sup>٢٠) عبد البارى : في ناريس ١٨٢٢ ص ٣٦٨ : عبد الرحيم البارى .

<sup>(</sup>٢١) موقعين الدست : كذا في الأصل ، وكذلك في طهران من ٢٢٧ ب .

وفى ربيع الأول، قدم إلى القاهرة الشريف محمد بن بركات بن حسن بن عجلان أمير مكة المشرقة ، وكان قد أظهر والده الشريف بركات المصيان ، وحصل بسببه في مكة المشرقة فتنة كبيرة عظيمة ، وكان توجّه إليه شرف الدين الأنصارى ، وكان يومئذ ناجرا ، فتوجّه إليه بمنديل الأمان من عند السلطان ، فحضر الشريف محمد إلى مصر ، يطلب من السلطان الأمان لوالده الشريف بركات ، فلما حضر أكرمه السلطان ، وبالغ في تعظيمه ، وبعث بالأمان ثانيا إلى أبيه . \_ وفيه حضر الشريف محمد ، وأحضر صحبته للسلطان هدية حافلة ، وذهب عين له جرم ، حتى رضى على الشريف بركات .

وفى ربيع الآخر ، أخلم السلطان على أسنبنا السكلبكي واستقر به نائب بهلبك ، وكانت نيابة بملبك يوليها نائب الشام لمن يختار . ــ وفيه توتى نصر الله بن الصاحب شمس الدين بن المقسى ، وكان مستوفى بمض جهات الدولة ، وهو والد القاضى تاج الدين عبد الله ناظر الخاص ، وكان ريسا حشما .

وفى جمادى الأولى ، وكان وفاء النيل المبارك ، ونزل ولد السلطان سيدى عثمان ، وفتح السد ، وكان يوما مشهودا . \_ وفيه أرسل السلطان بَمْزل شاد بك الجحكمى عن نيابة حماة ، وأنى به إلى القدس بطالا ؛ وقرر فى نيابة حماة يشبك الحصوفى ، أحد المقدمين بحاب ؛ وقرر فى تقدمة يشبك على باى المجمى بحلب .

وفجادى الآخرة، توتى بيخجا من مامش الناصرى ناثب غزّة، وكان من عتقاء الناصر فرج، وخرج بالحجّاج أمير ركب الأول في دولة الأشرف برسباى غير ما مرّة.

المسلطان بالإفراج عن جماعة كثيرة من الأشرفية ، ممن كان في السجن في البلاد الشامية ، والرقب ، وغير ذلك من البلاد ، حتى الذين كانوا بالسميد وغيره . \_ ( ٢٣٠ آ ) وفيه نوقى عبد الكريم بن فخيرة مستوفى الخاص ، وكان لا بأس به .

<sup>(</sup>۸) الـکابکی: نقلا عن طهران س ۲۲۷ ب. وق الأسل، وكذلك فی لندن ۷۳۲۳ س ۲۲۸ آ، وأيضًا : التبر المسبوك فی ذيل السبوك فی ذيل السبوك فی ذيل السبوك فی ذيل السبخاوی س ۱۱۶، محيث يقول: استقر كشبغا مملوك ان كابك وشاد الشون السلطانية فی نيابة بعلمك .

<sup>(</sup>١٩) الذين : الذي .

وفى شعبان ، تستحب من كان فى سنجن القشرة قاطبة ، وقتاوا من كان على الباب من السنجانين ، وخرج الكل إلى حال سبيلهم وقت الظهر ، فمُدّت هذه الفعلة من النوادر . \_ وفيه ثارت جماعة من المهاليك الجلبان على زبن الدين يحيى الأستادار ، وهو نازل من القامة ، فضربوه بالدبابيس ضربا مبرحا حتى كاد أن يهلك ، ولولا هرب منهم و دخل إلى بيت طوخ التمرازى ، أحد القدّمين ، وإلّا كان قتل لا محالة .

وفى رمضان ، ختم البخارى على المادة ، وفرّقت الصُّرر على الفقها • ، وأخلع ٦ على القضاة ، وكان ختم حافلا .

وفى شوال ، خرج المحمل من القاهرة، وكان أمير ركب المحمل سونج بنا اليونسى، أحد الأمراء المشروات ، وأمير ركب الأول سمام الحسنى ، وحج فى تلك السنة خوند زوجة السلطان ، وهى بنت البارزى ، واسمها منل ، وحج أيضا خوند نفيسة ، بنت ذلنا در التركمانية ، وكان المتسفّر علمهما القاضى كاتب السر الكمال ابن البارزى.

وفى ذى القمدة ، قدم شيخ العرب إسماعيل بن عمر الهوّارى ، وكان عاصيا ١٢ وأطاع ، فأخلع عليه السلطان وقرّره فى عادته . ــ وفيــه قرّر جانى بك فى ولاية القاهرة ، وصرف عنها منصور بن الطبلاوى .

وف ذى الحجة ، قرّ ر النوبرى فى قضا الشافعية بحلب . \_ وفيه توفى الطواشى ٥٠ جوهر التمرازى ، وكان من خدّام تمراز النائب ، وكان تولى مشيخة الحرم الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ، وتولى الخازندارية وصودر ، وجرى عليه شدائد عظيمة وقاسى مِحَناً حتى مات . \_ وفيه توفى الشريف ضيغم بن حشرم ، أمير المدينة الشريفة ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ؛ وقرّ ر فيها بمده أينال بن مانع . \_ وفيه توفى الشهابى أحمد بن أغلبك الحلى الحنى ، وكان من أعيان حلب . \_ وفيه توفى قراجا الأشرفى الخازندار ، أحد المقدّمين بمصر ، وكان من مماليك الأشرف المرسباى بطرابلس .

<sup>(</sup>١٨) وقاسي بحناً : وقاسا بحن . أا حشرم : في باريس ١٨٢٢ س ٣٦٨ ب : خسرم .

<sup>(</sup>۲۰) الحلي: في باريس ١٨٢٢ ص٣٦٨ ب: الحموى .

<sup>(</sup>٢١) مماليك: الماليك.

### ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وثمانمائة

فيها فى المحرم، صرف الحافظ شهاب الدين بن حجر عن القضاء، ( ٢٣٠ ب )
وأعيد إليها علم الدين البلقينى . ـ وفيـه أخلع السلطان على آقبردى الساق الخاسكي
مملوك السلطان، وقرر فى نيابة قلمة حلب ، عوضا عن تفرى بردى الجركسى . ـ
وفيه أخلم على يشبك الحمزاوى ، وقرر فى نيابة غزة ، عوضا عن حطط .

وفى صفر ، تونى أيتمش من أورباى المؤيدى أستادار الصحبة ، وكان لابأسبه ؟ فلما مات قرّر فى أستدارية الصحبة سنقر العابق . ... وفيه قرّر فى نظر الجيش بدمشق القاضى بدر الدين حسن بن المزلق ، عوضا عن موسى بن الصفى ، بحكم انتقاله إلى نظر جيش طرابلس . .. وفيه نفى تنرى برمش الفقيه ، نائب القلمة ، إلى القدس بطالا ؟ فلما نفى قرر فى نيابة القلمة يونس العلاى الناصرى أحد الأمراء العشروات ، عوضا عنه .

وف ربيع الأول ، أخلع السلطان على برسباى البجاسى ، وقرر في نيابة الإسكندرية ، عوضا عن تنم من عبد الرزاق بحكم صرفه عنها . \_ وفيه عمل السلطان المولد على المادة . \_ وفيه جاءت الأخبار من مكّة المشرّقة بأن الخطيب لما خرج إلى الخطبة ، وأراد الصمود إلى المنبر ، قام إليه جماعة من التجّار ، وتملّقوا به ، وشكوا اليه بأن جانى بك نائب جدة بعث يطلبهم ، وقد خشوا من ظلمه ، وقد كثر البكاء والضجيج عند الكمبة المشرّفة ، حتى كادت أن تفوت صلاة الجمة ، وآل الأمر في ذلك إلى كتابة محضر يرساوه إلى السلطان بأفعال جانى بك نائب جدّة ، حتى سكنت هذه الفتنة قلملا .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة قانى باى الأبو بكرى المعروف بالفهاوان ، ناثب حلب،

<sup>(</sup>۱) وخمىين : وخمىون .

<sup>(</sup>۱۲) البجاسي : في باريس ۱۸۲۲ مي ۲٦٨ ب : النجاشي .

<sup>(</sup>١٨) يرسلوه : كذا ف الأصل.

وكان إميرًا جَليل القدر ، تولَّى نيابة صفد وحماة وحلب ؛ ولما مات أخلع السلطان على برسباى الناصري ، وقرَّره في نيابة حلب ، عوضا عن قاني باي الفهاوان ؛ وقرَّر في نيابة طرابلس يشبك الصوفي ، عوضا عن برسباي الناصري ؛ وقرَّر في نيابة حماة تنم من عبد الرزاق ، الذي كان نائب الإسكندرية .

وفي ربيع الآخر ، أمر السلطان بإبطال مولد سيدي أحمد البدوي ، رضي الله عنه ورحمه ، ليماً يقع فيه من المفاسد ، فشقّ ذلك على الفقراء الأحمديَّة ، ووقفوا للسلطان غير ما مرّة ، فرسم ( ٣٣١ آ ) بإعادته في العام الآتي . ــ وفيه توتّي الشبيخ سراج الدين عمر بن إبراهيم القمني الشافعي، وكان عالما فاضلا، عارفا بصنعة الميقات والطب، وكان فكه المحاضرة ، مولده سنة ست وستين وسبمائة .

وفيه عزل السلطان القاضي علم الدين صالح البلقيني من القضاء، وتولَّى القاضي ولى الدين السفطى عوضا عنه؛ فلما تولى السفطى منصب القضاء ظهر منه أمور مستقبحة، مما لا يمبّر عنها ، وضبّ منه الفقهاء ، وقامت عليه الأشلة . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة أينال الششهاني ، أتابك المساكر بدمشق ، وكان أصله من مماليك الناصر فرج، و تولَّى عدَّة وظائف جليلة، منها: الحسبة بالقاهرة، ورأس نوبة ثاني، ثم تولَّى نيابة صفد، ثم سجن، ثم أفرج عنه، ثم تولَّى أنابك العساكر بدمشق، وكان لا مأس مه .

وفى جمادى الأولى ، أخلع السلطان [ على ] خاير بك الموذى ،وقرَّر فى الأنابكية بدمشق ، عوضًا عن أينال الششهاني . \_ وفيه تونَّى الشيخ شهاب الدين الأذرعي ، شيخ المدرسة الباسطية ، وكان من أعيان العلماء . .. وفيه أوفى النيل في ثامن مسرى، ونزل من القلمة ولد السلطان سيدى عثمان، وفتح السدّ، وكان يوما مشهودا.

ص ۲۳۰ ب ، وأيضًا في باريس ۱۸۲۲ س ۳٦٩ آ . وق طهران س ۲۲۹ آ : المؤيدي .

 <sup>(</sup>١) تنم من عبد الرزاق: تنم بن عبد الرزاق. والناسخ يسمو أحيانا فيكتب « بن » بدلا من ﴿ من ﴾ في الأسماء .

<sup>(</sup>١٢) الأشلة : في باريس ١٨٢٢ س٣٦٩ : الأمثلة .

<sup>(</sup>١٧) [على]: تنفس فالأصل. | الموذى: كذا في الأصل، وكذلك في لندن ٣٣٢٣

وفي جمادى الآخرة ، قرّر في تقدمة خابر بك الأجرود التي بدمشق ، خشقدم من ناصر المؤيدى ، وكان أحد الأمراء العشروات بمصر ؛ وخشقدم هذا هو الذى تولّى السلطنة فيا بعد ، وتلقّب بالظاهر . \_ وفيه قرّر في الوزارة أمين الدين بن الهيصم ، عوضا عن ابن كاتب المناخ ، بحكم مرضه وتعطّله . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة ناثب حلب ، وهو برسباى من حمزة الناصرى ، وكان من مماليك الناصر فرج، وكان أميرا جليلا ، وكان حاجب الحجّاب بمصر، ثم تولّى نيابة طرابلس، وأنشأ بها البرج الحكبير ، ثم نقل إلى نيابة حاب ، فأقام بها مدّة يسيرة ومرض بها ، فبعث يستمنى وأن يتوجّه إلى الشام ، فأذن له في ذلك ، فلما خرج من حلب أدركته المنيّة ، فات في أثناء الطريق ، وحل إلى جامعه الذي أنشأه بدمشق ، فدنن به ، وأنشأ أيضا جامما بسويقة صاروجا ، وكان من خيار الأمراء .

وفيه أمر السلطان ( ٢٣١ ب ) بهدم الكنيسة التي بقصر الشمع بمصر العتيقة، الله أمر السلطان ( ٢٣١ ب ) بهدم الكنيسة التي بقصر الشمع بمصر العتيقة، وكان للنصاري الملكيين في ذلك اعتقاد، فعقد بسبب ذلك مجلس، وطال الكلام فيها ؟ فلما هدمت نقل جميع أنقاضها وأخشابها إلى المسجد المجاور لها، فعمر بتلك الأنقاض، وجعل كرسي البُنْرَك، الذي كان يجلس عليه في أعبادهم، منبرا لذلك المسجد، وبنيت له مئذنة وهو إلى الآن موجود.

وفى رجب، تنير خاطر السلطان على الشيخ برهان الدين البقاعى، وقد وقف شخص شكاه للسلطان ، فأمر بسجنه بالمقشرة ، وأخرج عنه وظيفته فى قراءة الحديث، وقر رفيها جلال الدين بن الأمانة، ثم نفى البقاعى إلى الهند حتى شفع فيه بمض الأمراء . \_ وفيه كمات عمارة مدرسة [زين] الدين الأستادار، وهى عمارة مدرسة

<sup>(</sup>٢) من ناصر : بن ناصر .

<sup>(</sup>ه) من حزه: بن حزه.

<sup>(</sup>١٣) بنلك: بذلك.

<sup>(</sup>۱۵) مئذنه : ماذنه .

<sup>(</sup>۱۹) [ زین ] : تنتس فی الأصل ، ونقلت عن طهران س ۲۲۹ ب ، ولندن ۷۳۲۳ س ۲۳۱ .

التي بحذاء داره، بالقرب منقنطرة الموسكي، وقرّر بها الحافظ ابن حجر شيخ الحديث والدرس .

وفى شعبان ، حضر إلى القاهرة السيد الشريف بركات بن حسن بن عجلان المحسنى ، أمير مكّة الشرّفة ، وكان قد أظهر العصيان على السلطان ، وجرى بسببه أمور يطول شرحها ؛ فلما بلغ السلطان حضوره نزل إلى لقائه ومعه الأمراء ، ولما وسل إلى المطعم ، تلاق مع الشريف بركات هناك ، ومشى له خطوات وعانقه ، ثم ألبسه خلمة ، وركب هو وإياه من المعلمم ، ودخل من باب النصر ، وشق القاهرة ، وكان له يوم مشهود ، فلما وصل إلى سلم المدرج أمره بالانصراف إلى مكان أعد له .

وفى رمضان، أقيمت الخطبة يوم الجممة بجامع تنرى برمش الزردكاش، الذى أفي بولاق . \_ وفيه قرّر فى نيابة أنمر دمياط ، بيسق اليشبكى ، وصرف عنها بتخاص المثمانى الظاهرى برقوق . \_ وفيه أخلع على القاضى زين الدين أبى الخير النحاس ، وقرّر فى وكالة بيت المال ، ونظر الجوالى ؛ وصرف عن نظر الجوالى برهان الدين الديرى . \_ ٢٠ وفيه كان ختم البخارى بالقامة على المادة ، وفرّقت الصّر رعلى الفقهاء والخلع ، وكان ختم حافلا .

وفى شوال ، أخلع السلطان على تمراز البكتمرى المؤيدى ، وقرّر فى نيابة ، القدس ، عوضا عن خشقدم . \_ وفيه خرج الحاج من القاهرة ، وكان أمير الحاج بالركب ( ٢٣٢ آ ) الأول عبد اللطيف المنجكى ، مقدّم المهاليك ، وأمير ركب الحمل تانى بك البردبكى أحد المقدّمين . \_ وفيه توقى الشيخ عب الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد من محمد بن محمد بالبكرى الشافعي ، وكان من أعيان الشافعية فى العلم والعمل .

وفى ذى القمدة ، قرّر أسنباى الظاهرى فى أمرية عشرة ، وهى أمرية أينال أخو قشتمر ، بحكم وفاته . ـ وفيه جاءت الأخبار من القدس بنزول ساعقة مهولة ، ٢١

<sup>(</sup>۱) بحذاء داره: كذا ڧالأصل. وڧلندن ۷۳۲۳ س ۲۳۱، وكذلك ؈ باريس ۱۸۲۲ س ۳٦٩ ب : بجوار داره. وڧ طهران س ۲۲۹ ب : الني عند داره .

<sup>(</sup>٦) ئلاق: ئلاما .

<sup>(</sup>١٠) اليمنكي : البشتكي . والغلر هنا فيما يلي س ٢٦٤ ح (٧) .

فأحرقت جانبا من جهة قبّة الصخرة . . . وفيه رسم الساطان بننى جكم قلقسيز المؤيدى الساق ؛ وقرّر فى سقايته شاهين الفقيه . . وفيه رسم السلطان بنقل شاد بك الجلكمى ، وأينال الأبوبكرى ، من القدس إلى السجن بقلمة صفد ، لأمر بلنه عنهما . وفى ذى الحجة ، توفى جوهر المنجكى نائب المقدّم ، وهو صاحب المدرسة التي أنشأها بالرملة تجاه القلمة ، وكان لا بأس به . . وفيه توفى المسند عز الدين بن الفرات ، وهو عبدالرحيم بن عمد بن على القاهرى الحننى ، وكان مسند مصر في عصره ، عبدالرحيم بن عمد بن عبدالرحيم بن على القاهرى الحننى ، وكان مسند مصر في عصره ، ومولده سنة تسع و خمسين وسبم ائة . . وفيه طلم القاضى ، ولى الدين السفطى ومولده سنة تسع و خمسين وسبم ائة . . وفيه طلم القاضى ، ولى الدين السفطى البيارستان ، فشكر له ذلك ، ولكن حصل لجهة البيارستان غاية الضرر بحا وفره من المارف . . وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم اليمن الشيخ ولى الدين الشجاعى ، وكان عالما فاضلا ، أخذ عن صاحب القاموس وغيره من الملماء .

۱۲ وفيه جانت الأخبار بوفاة ملك الشرق شاه روخ بن تمرلنك ، وقد أراح الله تعالى أهل مصر منه ومن شرة ، وكان له سطوة زائدة ، \_ وفيه نوقى يونس الأعور نائب صفد ، وكان لا بأس به . \_ وفيه جانت الأخبار بأن قرايلك وصل إلى البيرة وسهمها، وأخرب ضياعها ، فخرج إليه نائب ملطية ، قانصوه النوروزى ، وتقاتل ممه ، فجرح قانصوه ونهب عسكره . \_ وكانت أيضا فتنة ببلاد الصميد ، وقتل فيها محمد بن عمر أخو إسماعيل ، فلما بلغ الخبر إلى إسماعيل ، جمع المربان وتقاتل مع عرب هو ارة ، فانتصر عليهم ، و تُقل من عرب هو ارة نحو من خمائة إنسان ، وكانت فتنة عظيمة .

#### ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة

فيها في المحرم، ( ٢٣٢ ب ) رسم السلطان بنني القاضي محب الدين بن سالم ٢١ الحنبلي، قاضي حاب، إلى قوص، بسبب فشروى ما يحرز ذلك . ــ وفيه دخل الحاج

<sup>(</sup>٨) مايين المتوسين نقلا عن طهران س ٢٢٩ ب٠

<sup>(</sup>۱۰) ولى الدَّين : كذا ف الأصل . وفي مايران من ۲۲۹ ب ، وكذلك في لندن ۷۳۲۳ س ۲۳۱ ب ، وأيضا في ياريس ۱۸۲۲ من ۳٦۹ ب : كال الدين .

<sup>(</sup>۱۹) اثنتین و خمسین : اثنین و خمسون .

إلى القاهرة ، وكان فى تلك السنة حج قاضى القضاة سعد الدين [الديرى] ، هو وأخوه برهان الدين ، وحصل السلامة فى هذه السنة لغالب الحتجّاج . ـ وفيه غضب السلطان على قراجا العمرى الناصرى ، وكان من أحد القدّمين الألوف بدمشق، وأمر بنفيه إلى سيس ؛ وقرّر فى تقدمته مازى ، الذى كان نائب الـكرك .

وفيه أرسل السلطان تجريدة إلى بلاد الصميد ، بسبب فساد عربان هو ّارة ، وكان باش المسكر تمر باى رأس نوبة كبير . .. وفيه توقى أسنباى الظاهرى برقوق، وكان زردكاش، وتولّى نيابة دمياط غير ما مرآة ، وقد جاوز الثمانين سنة من العمر . .. ونوقى أيضا أقطوه المهمندار ، وكان من مماليك الظاهر برقوق ، وكان توجّه قاصدا إلى شاه روخ بن تمرلنك ثم عاد .

وفيه قدم الشريف أهنيان إميرالمدينة الشريفة ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، فلما دخل على السلطان نزل إليه من على الدكة ، ومشى له خطوات حتى لاقاه ، وأكرمه وأخلع عليه . \_ وفيه قدم جلبان نائب الشام ، فنزل إليه السلطان ولاقاه من المطمم ، وأنزله بالميدان ، وقد م للسلطان تقدمة حافلة ، من جملة ذلك : عشرة آلاف دينار ذهب عين ، خارجا عن القاش وغيره .

وفى صفر ، رسم السلطان بالإفراج عن طوغان ، بشفاعة جلبان ناثب الشام ، ، ، ، م إن زين الدين الأستادار رجّع السلطان عن ذلك ، فأبطل ما كان أمر به من الإفراج عنه .

وفى ربيع الأول، قرّر جوهر النوروزى فى تقدمة المهليك ، عوضا عن عبداللطيف، مم وفى ربيع الأول، قرّر جوهر النوروزى فى تقدمة المهليك ، عوضا عن عبداللطيف، بحكم صرفه عنها ؛ وقرّر مرجان العادلى فى نيابة المقدّم . \_ وفيه نقب سنجن الرحبة ، وتسحّب منه جماعة ، فقبض على بعضهم ، وهرب البعض . \_ وفيه توفّى الشيخ زين الدين السافى ، وكان من أعيان العلماء بمصر . \_ وفيه قرّر القاضى ، المهاء بمصر . \_ وفيه قرّر القاضى ، المهاء بمصر . \_ وفيه قرّر القاضى ، المهاء بمصر بن النحاس فى نظر الكسوة ، عوضا عن قاضى النضاة ولى الدين السفطى.

<sup>(</sup>۱) [ الدیری ] : نفلا عن طهران س ۲۳۰ ب، ولندن ۷۳۲۳ س ۲۳۲ آ، وأیضا عن باریّس ۱۸۲۲ س ۳۷۰ آ.

وفي ربيع الآخر من هذه السنة ، كان مولد الناصرى محمد بن أحمد بن إياس ، مؤلف هذا التاريخ ، وذلك ( ٢٣٣ آ ) في يوم السبت سادس الشهر بمد طاوع الشمس ، وسمّاه والده مجمد أبي البركات . \_ وفيه عزل السلطان ولى الدين السفطى من القضاء ، وأعاد الحافظ ابن حجر ، وقد ثبت عند السلطان قبح أفعاله وإظهار معايبه ، وكان السفطى يتناهى في قبح الأنعال في تلك الأيام جدًّا . \_ وفيه قرّر في مشيخة قبّة الإمام الشافعي رضى الله عنه ورحمه ، الشيخ شرف الدين يحيى المناوى . وفيه تنيّر خاطر السلطان على شمس الدين السكاتب، وكان من خواصة ، فادّعى عليه بأمر السلطان عند ابن المخلطة أحد نو اب المالسكية ، فحكم بتعزيره وذهابه إلى السيحن ، فأقام به أياما ، ثم أمر بنفيه إلى حلب ، فطلع الشيخ كال الدين بن الهام إلى عند السلطان وتشفّع فيه من النفي ، فقبل ، وجاء شمس الدين السكاتب لخلوته بالخانقاة عند السلطان وتشفّع فيه من النفي ، فقبل ، وجاء شمس الدين السكاتب لخلوته بالخانقاة الشيخونية ، وأقام بها . \_ وفيه قرّر في نظر البيارستان ، أبو الخير النحاس ، عوضا

١٢ عن السفطى.

وفية توقى الصاحب كريم الدين ابن كاتب المناخ ، وكان من إعيان المباشرين ، وأصله من الأقباط ، وتوتى عدة وظائف سنية ، منها : نظر الاصطبل ، والوزارة عير ما مرة ، والأستدارية ، وكتابة السرّ ، ثم ضرب بالمقارع وسيجن وصودر ، لا ثم توتى بعد ذلك كشف الوجه القبلي ، ونيابة جدّة ، ثم عاد إلى الوزارة بعد ذلك كلّه ، ومات وهو منفصل عن الوزارة ، وتوقى على فراشه ، ومولده سنة ثما عائة ، كلّه ، ومات وهو منفصل عن الوزارة ، وتوقى على فراشه ، ومولده سنة ثما عائة ، ورأى الخير والشرّ . \_ وفيه توفيت إحدى سرارى السلطان ، وهى سورباى الجركسية ، وهى صاحبة الحمّام التي بالقرب من قناطر السباع ، وأنشأت سبيلا بولاق . \_ وفيه أخلع السلطان على أسنبنا الكلبكي ، وأقرة في نيابة القدس ، بولاق . \_ وفيه أخلع السلطان على أسنبنا الكلبكي ، وأقرة في نيابة القدس ، عوضا عن تمراز المصارع بحكم انفصاله عنها .

وفى جمادى الأولى ، حنق السلطان على زوجته خوند منل بنت البارزى ، فطلقها ونزلت من القلمة إلى بيت أخيها كال الدين ، الذى بالخر اطين ، وكان نقل عنها

(١٧) تُمانمائة : نقلا عن طهران س ٢٣١ آ . وفي الأصل : مُمَان ومائة .

للسلطان أنها سحرت سور باى التى ماتت . \_ وفيه أمر السلطان بمقد مجلس ، بشرَّكُ النصارى اليماقبة ، وكان السلطان قد سجنه وعزله بسبب ماوكُ الحبشة، بأنه لا يولَى أحدا منهم إلّا بإذن السلطان ، وأنه متى خالف انتقض ( ٢٣٣ ب ) ٣ عهده وحلّ دمه ، وسجّل ذلك على يد المالـكى ، وحكم به ، وكتب منه خمس نسخ ، نسخة عند السلطان ، وأربمة عند القضاة الأربمة .

ونيه أعيد تانى باى الحمزاوى إلى نيابة حلب ، وصرف عنها تنم . \_ وفيه قرّر تفى نيابة قلمة دمشق ، بيسق اليشبكى . \_ وفيه قرّر آقبغا الجركسى فى نيابة دمياط ، على كره منه ، لسكونه كان عيّن لنيابة غزّة ثم انتقض ذلك . \_ وفى سادس مسرى كان وفاء النيل المبارك ، ونزل ابن السلطان وفتح السدّ على المادة ، وكان يوما ، مشهودا .

وفى جمادى الآخرة ، توقى الناصرى محمد ، أحد أولاد الأسياد من بنى الأشرف شمبان بن حسين ، وكان السلطان قرّبه حتى صار من أخصًا ثه . ـ وفيه رسم السلطان بسد خوخة الجسر الذى فى بركة الرطلى ، ونودى للناس بالنقلة منه ، وحصل على سكان بركة الرطلى ما لا خير فيه ، وتوجّه الوالى وسد فى ذلك اليوم خوخة الجسر ، وكان تُقتل به قتيل، فحنق السلطان من ذلك ، وانتقل منه الناس ، فأقام على ذلك أياما ، مثم إن القاضى ناظر الخاص يوسف تسكلم مع السلطان وتلطف به فى إعادته ، فأقتح ،

<sup>(</sup>١) التي : الذي .

 <sup>(</sup>۷) الیشجی: نقلاعن طهران س ۲۳۱ ب ، وکذلك عن: النبر المسبوك السخاوی س
 ۲۱۰ . وفی الأسل، وکذلك فی لندن ۷۳۲۳ س ۲۳۳ آ، وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ س ۳۷۰ ب: البشتکی .

<sup>(</sup>١٣) الذي: التي.

<sup>(</sup>١٤) سكان بركة الرمالي : في طهران من ٣٣١ ب : سكان الجسر .

<sup>(</sup>١٥) قتيل : قنيلا .

<sup>(</sup>١٦) في إعادته :كذا فيالأصل ، وكذلك في لندن ٧٣٢٣ س٧٣٣ آ ، وأيضا في باريس ١٨٢٢ س ٢٣١ آ . وفي طهران س ٢٣١ ب : في إعادة فتح خوخة الجسير فرسم بفتحها .

وأن الناس يسكنوا به ، فلما أتى الوالى وفتح خوخة الجسر ، كان يوما مشهودا ، وفى ذلك يقول سيدى على بن سودون :

الك البشارة باب الجسر قد فتحا وطائر البشر في أغصانه صدحا وجاءنا فرج من بمد آيسة وعن جرائمنا سلطاندا صفحا وفيه أنهم السلطان على مملوكه أزبك من ططخ الساق بأمرية عشرة، وهي أمرية تمراز المصارع، وكان غضب عليه السلطان. \_ وفيه، في خامس عشرينه، صرف الحافظ ابن حجر من القضاء، وهذه آخر ولايته، ولم يل القضاء بمد ذلك إلى أن مات عقيب ذلك ؟ ثم إن السلطان أعاد القاضي علم الدين صالح البلقيني إلى القضاء. \_ وفيه عقيب ذلك ؟ ثم إن السلطان أعاد القاضي علم الازهر صلاة الكسوف، ثم أنجلت بمد

وفى رجب ، رسم السلطان ، بأن يماد الأمير إينال الأبوبكرى الأشرف إلى القدس بطاّلا كما كان . \_ وفيه منع السلطان ولى الدين السفطى بأن لا يصمد إلى القلمة ، فحمل إلى السلطان خمسة آلاف دينار ، وأظهر الرضا عليه ، ثم غضب عليه بمد ذلك ( ٢٣٤ آ ) واستمر عنده ممقوتا ، حتى كان من امره ما سنذ كره .

رفيه منع اليهود والنصارى من طبّ المسلمين ، فامتثاوا ذلك مدّة ثم بطل هذا المنع ، وأعيد كل شيء إلى حاله . . وفيه أخرجت [مشيخة] المدرسة الجمالية ، وتدريس التفسير بها ، عن ولى الدين السفطى ، وقد ترايد تفيّر خاطر السلطان عليه . . وفيه توفى الشيخ بحب الدين محمد الطوخى ، وكان حصل له نوع جذب ، فسار للناس فيه اعتقاد ، ودام على ذلك نحوا من أربعين سنة ، حتى سقط فى بئر ومات بها .

مضى ثلاثين درجة .

<sup>(</sup>١) بكنوا :كذا في الأصل ٠

<sup>(</sup>٣) باب الجسر: باب النصر .

<sup>(</sup>٧) ولم يل : ولم يلي .

<sup>(</sup>١٠) ئلائين : ئلنين .

وفيه توقى الشيخ شمس الدين الصفدى ، قاضى القضاة الحنفية بدمشق ، وكان من أعيان علماء الحنفية . . . وفيه بمث السلطان نقيب الجيش إلى قاضى القضاة ولى الدين السفطى ، فحمله إلى ببت قاضى القضاة علم الدين البلقينى ، فادّعى عليه بشىء تالم يثبت عليه ، فحنق السلطان من ذلك ، فأمر بحمله إلى المقشرة ، فسجن بها أياما ، وكان من خواص السلطان ، فتمجّب الناس من ذلك ، كيف أخذ من الجانب الذى يأمن إليه ، فكان كما قيل في المنى :

احذر مداخلة الماوك ولانكن ما عشت بالنقريب منهم واثقا فالغيث غوثك إن ظمئت وربما ترمى بوارقه إليك سواعقا

وفيه رسم السلطان لخوند زينب بنت جرباش قاشق ، بأن تكون صاحبة قاعة ، المواميد ، عوضا عن بنت البارزى ، وقد خصّصها بذلك دون نسائه .

وفى شعبان ، قرّ ر الأمير تنم من عبد الرزاق فى تقدمة قانى باى الحمزاوى . ـ وفيه أفرج السلطان عن القاضى ولى الدين السفطى ، وأخرجه من المقشرة ، ١٧ وهو ماشى ، إلى بيت علم الدين الباقينى ، وادّعى عليه ؛ ثم رسم السلطان بأن يتوجّه إلى بيت القاضى الحنبلى ويدّعى عليه ، وقاسى من المحن أمورا يطول الشرح فى ذكرها . \_ وفيه توفّى الشيخ المسلك المارف بالله أبو الفتح محمد بن أبى الوفا المالكى ، الشاذلى ، وكان عالما فاضلا ، ناظها ناثرا ، ومولده سنة تسمين وسبمائة ، ومن شعره قوله :

ياباعثا شمره انتشارا بقامـــة ما لهـــا نظير ١٨ الموت من مقلتيك لكن من شعرك البمث والنشور وقوله:

صفّر الوجه انتظاری لکم من الصفرا، عقلی لعبا ۲۱ امنحونی فضّه بیضا، کی (۲۳۶ب) تدرکوا عقلی و إلّاذهبا وفیه توقی الشمابی أحمد بن نوروز الخضری، شاد الأغنام، وكان عند السلطان

<sup>(</sup>١٤) وتاسى : وتاسا . || أمورا : أمر .

من المقرّ بين ، وكان فى تلك السنة قرّ ر فى أمرية الحاج فى الركب الأول ؛ فلما مات قرّ ر فى الركب الأول والتاجر المؤيدى .

وفى رمضان ، انتهت عمارة جامع زين الدين الأستادار الذى ببولاق وخطببه ، وكان يوما مشهودا . \_ وفيه طلب السفطى إلى بيت قاضى القضاة الحنبلي ، وادّعى عليه بسبب وقف الطيبرسية ، فممل المصلحة فى ذلك بألنى دينار لجهة الوقف . \_ وفيه توفّى بالقدس الأمير تفرى برمش الفقيه المؤيدى ، الذى كان نائب القامة ، وكان عالما فاضلاحتى عُدّ من علما الحديث ، وأجازه الحافظ ابن حجر ، وكان له نظم جيّد ، فن ذلك قوله فى شخص اسمه شقير ، وأجاد :

تقّاح خدّی شقیر آبدا له عذار زهی و ازهر قد بان منه النوی فأضحی زهری لون نجد مشمر

وهذه نادرة من تركى . \_ وفيه كان ختم البخارى بالقلمة ، وكان ختم حافلا ، المخارى بالقلمة ، وكان ختم حافلا ، الدين وأخام على القضاة ، وفر قت الصر رعلى الفقهاء . \_ وفيه صرف الشيخ جلال الدين ابن الأمانة ، عن قراءة الحديث ، وقر رفيه ابن المجبر، وفي هذه الواقمة يقول الحافظ شهاب الدين بن حجر :

دعاوى صالح كثرت فسادا ومن سمع الحديث بذا يخبّر ولولا أنه خشى انكسارا لما طلب الإعانة بالمجبّر فأجاب شمس الدين النواجي عن ذلك بقوله:

الله الله من حجر دعانا لحرب وهُو في الهيجا مقصَّر فسوف ترى انكسارك عن قريب ولا تلقى لكسرك من مجبّر وكان استناب ابن المجبّر في قراءة البخارى عوضا عنه . \_ وفيه توقى صرعتمش القلمطاوى ، أحد أمراء المشروات ؛ فلما مات أنم بأمريته على مملوكه سنقر العايق . وفي شوال ، انتهت عمارة جامع لاجين ، الذى في الجسر الأعظم ، وأقيمت فيه

<sup>(</sup>ه) بألنى دينار: كذا ڧالأصل. وڧطهرانس٣٣٢ب، وأيضا ڧاندن٣٢٣س،٣٣ آ، وكذلك ڧ باريس ١٨٢٢ س ٣٧١ ب: بألف دينار .

الخطبة . \_ وفيه صرف السلطان أبا السمادات بن ظهيرة عن قضاء مكة المشرّفة ، وقرّر فيها أبو الىمن النوبرى . \_ وفيه خرج الحاج ، وكان أمير ركب المحمل سونج بنا اليوسنى ، وأمير ركب الأول قانم التاجر . \_ وفيه إعيد الشيخ على المجمى ٣ إلى الحسبة .

وفى ذى القمدة ، توقى الشيخ زين الدين أبو بكر التتاى الشافعى ، وكان من الفضلا ( ٢٣٥ آ ) ومولده سنة تسع وثما نمائة ، وهو أخو القاضى شرف الدين تالأنصارى . \_ وفيه قرر خاير بك النوروزى فى نيابة غزة ، وصرف عنها طوغان المثمانى . \_ وفيه توقى كبير المهندسين الناصرى محمد بن الطولونى ؟ فلما مات قرر فى وظيفته الملاى على بن القيسى .

وفى ذى الحجة ، فشا الكلام بين الناس بأن المدلاى على بن أقبرس ، تميّن إلى قضاء الشافعية ، عوضا عن سالح البلقينى ، ثم خمدت هذه الإشاعات ، ولبس القاضى سالح خلمة بالاستمرار فى وظيفته فى القضاء على عادته. \_ وفيه أشيع بين الناس ١٢ أن الحافظ ابن حجر توعّك فى جسده ولزم الفراش ، فأنشأ يقول الحافظ ابن حجر فى واقمة حاله هذه الأبيات .

أشكو إلى الله ما بى وما حـــوته ضاوعي فد طابق السقم جسمى بنزلة وطـــاوع\_

10

١.٨

17

وقوله :

خلیلی ولی العمر منا ولم نتب و ننوی فعال الصالحین ولکنا فخی متی نبنی بیوتا مَشِیدة و أعمارنا منا تهد و ما تُبنا

وقوله :

يا أيها الشيخ المطيع هواه دع هذي الخلاعة قد أنى داعى الردى فخيوط هذا الشيب لا ينسج بها ثوب الصبابة فهى ما خلقت سدى فلما كان ليلة السبت تاسع عشر ذى الحجة من هذه السنة ، فيها توقى شيخ

<sup>(</sup>٥) وفي ذي القعدة : في باريس ١٨٢٢ س ٢٣٧ آ : وفي عاشر ذي القعدة .

الإسلام ، حافظ المصر ، علّامة الوجود ، قاضى القضاة الشافعية شهاب الدين أحمد ابن على بن محمد بن محمد بن عجب الحديث المسقلاني الشافعي ، وكان يكنى بأبي الفضل أحمد ، ومولده في سنة ثلاث وسبعين وسبعائة ، وكان عالما فاضلا بارعا في العلوم ، ناظها ناثرا ، محدثا ماهرا في الحديث ، ورحل إلى الأقطار في طلب الحديث ، وأخذ العلم عن الشيخ زين الدين العراقي ، والشيخ سراج الدين البلتيني ، والإبناسي، وابن الملنن ، والشيخ عز الدين بنجاعة ، والشيخ بحدالدين صاحب القاموس، وغير ذلك من المشايخ والعلماء ؛ وألف نحوا من مائة كتاب ، وتوتى القضاء الأكبر عير ما مرة ، وانتشر ذكره في الآفاق ، وحسنت سيرته ، وكان متواضعا لين الجانب، حسن المحاضرة ، كثير البر والصدقات ، في سمة من المال ، وكان في مبتدأ أمره تاجرا ، وتوجه إلى البين غير ما مرة ، وساح في غالب بلاد البين في طلب (٢٣٥ ب الحديث ، ولم يأت بعده مثله ، وكان نادرة عصره في كل فن ؛ ولما مات أمطرت يقول المنصوري :

قد بكت السحب على قاضى الفضاة بالمطر ١٥ وانهدم الركن الذى كان مشيدا من حجر وقد رثاه الشهاب الحجازى بهذه الأبيات :

وقنولها شيئا نشيئا سائرة لم ترض كانت عند ذلك خاسرة عن ربنا البر المهيمن صادرة قد حمّن الأفكار منا حائرة قد كان أوحد عصره والنادرة من بمد ذا الحجر المكرم بائرة لحكما الأخرى عليه عامرة في الصدر والأفهام عنه قاصرة

كل البرآية للمنيّة صابرة والنفس إن رضيت بذا ربحت وإن وأنا الذي راض بأحكام مضت لكن سئمت الميش من بمد الذي قاضي القضاة المسقلاني الذي لا بدع إن كانت عاوم الكيميا قلدنيا خرابا بمده فكأنه في قبر سرّ قد غدا

41

أعظم بهــا درر العــــاوم الفاخرة في مصر مت ولا رأيت القاهرة من شاء بمدك فليمت أنت الذي كانت عليك النفس قيدما حاذرة درست دروس والمدارس دائرة ومعاهد الأسماع إذهى شاغرة قدكان معدودا لكل مناظرة أسبابه بفواسل متغايرة أملًا النواحي بالنواح مبادرة يغنى اللبيب يساعد المذاكرة كانت بها كل الأفاضل ماهرة حاوى القصور وعنه يعجز حاصره أنا ممربا بصحاحها المتظاهرة یحوی وعجزی ان أعد مآثره وقصور أبيــاتى غدت متقاصرة طوبى لنفس عنــد ذلك صابرة أو ليت أنى قد سكنت مقابره فالنسوم لا يأوى لمين ساهرة بماومه حوت الماوم الزاخرة ١٨ سكنته أحزان غدت متكاثرة يا أدمى بالمزن كوني ساحرة بوفاة أعظم شافع في الآخرة ۲۱ بسحائب من فيض فضلك غامرة ربّ العلى والمعجزات الظاهرة وعلى صحابته النجوم الزاهرة YE

وكأنه في اللحد منه ذخيرة قهرتني الأيام فيــه فليتني لهـ في على الأمـــلاك عطل بــــده لحنى عليه حافظ المصر الذي لمفي على عــلم المروض تقطمت ِ لهفي على التقصير مني حيث لم لهنى على النحو الذى سهله لهنى عليه خزانة العلم التي لمنى على الفقه المهذّب قــد غــدا لهني على اللنة العربية كم أرى لمفى على عذر عن استيفاء ما لمنى على المدح استحال إلى الرَّ ١٦ رزء جميع الناس فيه واحد ورزئت نيه نليت آني لم أكن يا نوم عيني لا تُكُمِّ بمقلتي (۱۳۲ آ) یادمع واستی تربة لو أنها يا صبرى ارحل ليس قامي فارغا يا نار شوقي بالفراق تأجّجي يا نفس صبرا فالتأسى لائق يا رَبّ فارحمه وأسق ضريحه وعلى عشيرته الكرام وآله

وفيه قرّر العلاى على بن أقبرس فى الحسبة بالقاهرة ، وصرف عنها الشيخ على المعجمى . \_ وفيه توفّى الشيخ قطب الدين محمد بن عبد القوى المالمكي ، وكان من اعيان المالمكية . \_ وفيه قرّر فى تدريس الشافعية جلال الدين المحلى ، عوضا عن الحافظ ابن حجر ، وكذلك [ في ] تدريس الشافعية بالجامع المؤيدى .

### ثم دخلت سنة ثلاث وخمسي*ن و*ثمانمائة

فيها في المحرم، تقدّم شخص شريف من أبناء العجم ، يسمّى الشريف أسدالدين محمد ، فطلع للسلطان وزعم أنه يعرف صنعة السكيمياء ، فدفع السلطان إليه جملة من المال ، وأخذ في أسباب عمل السكيمياء فأصرف ذلك المال جميعه ، ولم يفد من ذلك شيئا ، وفسدت منه الطبخة ، وذهب على السلطان ما أصرفه من المال ، فسكان كما قيل :

كاف الكنوز وكاف الكيمياء مما لا توجدان فدع عن نفسك الطمما وقد تحدث قوم باجتماعهما ولا أظنهما كانا ولا اجتمما وقد استخف الناس عقل السلطان على هذه الفعلة ، ثم أو حوا إلى السلطان أن هذا العجمى زنديق ، وكان الملك الظاهر يستحيل بالكلام ، فتغير خاطره على الشريف أسد الدين ، ثم إن السلطان بعث بأسد الدين إلى قاضى القضاة المالكي بدر الدين التنسى ليحكم بكفره ، فامتنع من ذلك ، ثم إن السلطان فوض إلى بمض القضاة المالكية ، فحكم بضرب عنقه ، وقد الناس على قتله ، ولم يجب عليه كفر ، وقد زعموا أنه يمبد النار وحاشاه من ذلك ، غمل إلى تحت شباك المدرسة الصالحية ، فضرب عنقه هناك ، وكان له يوم مشهود ، فلما ضرب عنقه هم الطاعون بمصر عقيب ذلك ، ( ٢٣٦ ب )

وفيه ، في ثاني عشره ، كانت وفاة جدّ الناصري محمد بن الشهابي أحمد ، مؤلَّف

<sup>(</sup>٤) [ ق ] : تنتس في الأصل .

<sup>(</sup>ە) وخىين : وخسون .

هذا التاريخ ، وهو الفخرى إياس من جنيد ، وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق وقرّر فى الدوادارية فى دولة الملك الناصر فرج ، وكان ديّنا خيّر ا ، ريسا معظّما عند الناس ، وعاش من العمر نحوا من خمس وثمانين سنة .

وفيه تنيّر خاطر السلطان على الزينى عبد الرحمن بن الديرى ، ناظر القدس ، ورسم بإحضاره فى الحديد ، حتى شفع فيه بمض الأمراء . ـ وفيه توفّى الخواجا شهاب الدين أحمد بن دلامة الدمشقى ، وكان من أعيان التجّار بدمشق . ـ وفيه دخل الحاج إلى القاهرة وهم سالمون .

وفى صفر ، فشا أمر الطاعون بالقاهرة جدًّا ،وهو ثانى فصل وقع فىدولة الظاهر جقمق ، فعمل فى المهاليك والأطفال والعبيد والجوار والنرباء عملا ذريعا ، ومات من ٩ الناس ما لا يحصى ، وفى ذلك النواجى يقول :

ربِّ نَجِّ الأنام من هول طمن قد قضى غالب الورى فيه نحبه رخصت قيمة النفوس فأضحت كل روح تباع فيه بحبه وفيه مات للسلطان ولديسمى أحمد، وله من الممر نحو سبع سنين، وهو من خوند شاه زاده بنت ابن عبان ملك الروم. وتوقى الشريف على أمير مكة المشرقة كان ، توقى بدمياط ، وكان السلطان غضب عليه وسجنه بثنر الإسكندرية ، ها ثم نقله إلى دمياط، فات بها . وتوقى المسند الشريف شمس الدين محمد الطباطبي ، وكان من أعيان الملماء الأولياء . وتوقى الملامة على الكرمانى المجمى ، وكان من أعيان علماء الشافعية ، وهو من تلاميذ الشريف الجرجانى ، وتولى مشيخة من أعيان علماء الشافعية ، وهو من تلاميذ الشريف الجرجانى ، وتولى مشيخة من أعيان علماء الشافعية ، وهو من تلاميذ الشريف الجرجانى ، وتولى مشيخة من أعيان علماء الشافعية ،

وفيه قرّر البرهان بن الديرى فى نظر الاصطبل ، عوضا عن ابن ظهيرة . ـ وتوقى الأمير تمراز القرمشى أمير سلاح ، وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق ؛ ٢١ فلما مات قرّر فى أمرية السلاح جرباش الكريمى قاشق، صهر السلطان ؛ وقرّر عوضه فى أمرية بجلس تنم من عبدالرزاق ؛ وأنعم على دولات باى الدوادار الثانى بتقدمة ألم ؛ وقرّر فى الدوادارية الثانية مملوك السلطان تمربنا ، الذى توتى السلطنة فيا بمد .

وفيه توقى الأمير ( ٢٣٧ آ ) قرا خجا الحسنى ، امير آخور كبير ، وكان من مماليك الظاهر برقوق ، وتوقى ولده فى ذلك اليوم، وكان قرا خجا الحسنى اميرا ديّنا، خيرًا حشما ريسا ؛ ولما مات قرر عوضه فى وظيفته قانى باى الجركسى ؛ وقرر عوضه فى الدوادارية السكبرى دولات باى المحمودى المؤيدى ، وقد سمى له الجمالى يوسف ناظر الخاص فى الدوادارية بمال له صورة .

وفيه أنم السلطان على الشهابى أحمد بن الأتابكى أبنال بأمرية عشرة . .. وفيه أنم السلطان على جرباش المحمدى المعروف بكرت بتقدمة ألف ؟ وقر رسودون إيمكيجى أمير آخور ثانى ، عوضا عن جرباش كرت . .. وفيه توتى قاضى القضاة المدلكى بدر الدين محمد بن التنسى ، وكان أسله من الإسكندرية ، وكان عالما فاضلا من أعيان المالكية ، وكان له شعر جيد ، فمن ذلك في مصر حرمة وافرة ، وكلة نافذة ، وكان له شعر جيد ، فمن ذلك في نوع الاكتفاء قوله :

۱۲ جفوت من أهواه لَا عَنْ قِلَى فظلّ يجفونى يروم الكفاح ثم وَفَى لَى زَائِرا بَمَدَ ذَا فَطَابِ نَشْر مَن حبيب وفاخ وكان مولده سنة ست و ثمانين وسبمائة . \_ وفيه توقى شمسالدين محمد بن قاسم، وكان من أخصًا و الأشرف برسباى . \_ وفيه توقى الشيخ الصالح المسلك سيدى محمد أبو الفيض بن سلطان ، وكان معتقدا بالسلاح ، وله كرامات خارقة ، ومولده بعد الستين والسبمائة . \_ وفيه توفيت خوند نفيسة بنت محمد بن ذلنادر التركمانية .

۱۸ وفیه قرّر فی قضا المالکیة ولی الدین البساطی ، عـوضا عن بدر الدین التنسی بحکم وفاته ، وقد طلب من الإسکندریة لیلی القضا . ـ وفیه توتی الناصری محمد بنا حمد ابن محمد الخطای المهمندار ، صهر الخلیفة المتوکل . ـ وفیه توتی الأمیر تمر بای ۱۲ التمر بناوی ، رأس نوبة کبیر ، وکان أصله من ممالیك تمر بنا المشطوب نائب حلب ؟ ثم بعد وفاة تمر بای ، قرّد فی رأس نوبة کبیر ، أسنبنا العلیاری .

<sup>(</sup>٢) اليوم : نفلا عنطهران س ٢٣٥ ب، وتنقس فالأصل. وفي لندن٧٣٢ س ٢٣٧ . الطاعون .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۲ \_ ۱۸ )

وفى دبيع الأول ، عمل السلطان المولد على المادة؛ وقر رقى أمرية الحاج الطواشى فيروز النوروزى الخازندار والزمام . . . وفيه توقى الشهابى أحمد بن مزهر ، أخو الزينى أبو بكر بن مزهر كانب السر . . . وفيه صادر السلطان ولى الدين السفطى ، وأخذ منه ستة عشر ألف دينار ، وسبب ذلك أن ابن التنسى لما مات ( ٢٣٧ ب ) ظهر فى تركته وديمة للسفطى ، فاحتاط عليها السلطان ، وكان السفطى حاف أيمانا مؤكدة أنه ما بقى يملك من الأموال شيئا ، فتنتر خاطر السلطان عليه بسبب ذلك ، وكادت أن تروح روحه فى هذه الواقمة . . وفيه ، فى أواخره ، تناقص أمر الطاعون جداً ، بمد ما عمل فى الناس البطيط ، ومات من الناس ما لا يحصى، ومات للسلطان اربعة أولاد ذكور ، ولم يبق من أولاده غير سيدى عمان ، الذى تسلطن بمده .

وفى ربيع الآخر ، بعث السلطان إلى السفطى يطلب منه عشرة آلاف دينار وإلا يبعثه المقشرة ، فما وسعه إلّا أنه بعث إليه بالعشرة آلاف دينار ، وكان أبو الخير النحاس أوحى إلى السلطان أن السفطى ظفر بكنز ، فاشتد غضب السلطان عليه . – ١٢ وفيه أمر السلطان بنفى الشيخ على المحتسب . – وفيه توفّى الأمير سودون أتحكجى المؤيدى ، أمير آخور ثانى . – وفيه كثرت الأقوال بأن السلطان يسافر إلى حلب ، بسبب تحرّك جهان شاه .

وفى جمادى الأولى ، توقى الشيخ نورالدين على بن المداس، خطيب جامع شيخوا ، وكان من أعيان الحنفية . ـ وفيه قرّر الملاى على بن القيسى فى الحسبة ، عــوضا عن ابن أقبرس . ـ وفيه خرجت تجريدة إلى البحيرة ، وكان باش المسكر أينــال ١٨ الأجرود أمير كبير ، ومعه تنم أمير مجلس ، وقانى باى الجركسى أمير آخور كبير ، وجماعة من الأمراء والجند . ـ وفيه خرج قانم التاجر قاصدا إلى ابن عثمان ملك الروم .

<sup>(</sup>١٠) عشرة آلاف: تقلا عن طهران س ٢٣٦ آ . وفي الأصل، وكذلك فيلندن ٧٣٢٣ مر ٢٣٧ ب، وأيضًا في باريس ١٨٢٢ س ٢٣٧ آ : أربعة آلاف . وقد وردت في الأصل هنا في السلم التالي صعيعة .

<sup>(</sup>١٣) أتمـكنجي : ف باريس ١٨٢٢ س ٢٣٧: البنجك .

وفى جمادى الآخرة ، رسم السلطان بننى سودون السودونى ، حاجب الحجّاب ثانى ، فشفع فيه بعض الأمراء بأن يقيم فى بيته بطّالا . \_ وفيــه أوفى النيل المبارك ، فى سابع عشرين مسرى ، وكان قد توقّف عن الزيادة أياما ، فقاق الناس لذلك ، وارتفعت النلال والأسمار ، ثم أوفى ونزل سيدى عثمان ابن السلطان وفتح السد على المادة ، وكان يوما مشهودا .

وفى رجب ، تغيّر خاطر السلطان على قاضى القضاة علم الدين سالح البلقيني ، وعزله عن القضاء ، وأمر بنفيه إلى طرسوس ، ثم شفع فيه بأن يتوجّه إلى القدس ويقيم به بطالا ، [ ثم شفع فيه بعض أمراء بأن يقيم فى بيته بطالا ] ؛ ثم إن السلطان أخلع على الشيخ شرف الدين [ يحيى ] المناوى ، وقرّره فى قضاء الشافعية بمصر ، عوضا عن علم الدين صالح البلقيني ، وهذه أول ولاية المناوى إلى القضاء . \_ وفيه عوضا عن علم الدين صالح البلقيني ، وهذه أول ولاية المناوى إلى القضاء . \_ وفيه ( ٢٣٨ ) قرر سنقر العايق ، مماوك السلطان ، أمير آخور ثال ، عوضا عن رسباى ؛ وقرر رسباى أمير آخور ثانى ، عوضا عن سودون أتمكيجى .

وفيه أار جماعة من الموام على المحتسب على بن القيسى ورجموه، ثم رجموا أبا الخير ابن النحاس، وكان قد ركب من داره قاصدا إلى القامة ، فأحس بالشر، فتوجّه من خارج القاهرة ، فلم يسلم من أذى الموام ، ورجموه وأنزلوه عن فرسه ، وأخذوا عمامته من على رأسه ، وأخذوا خواتمه ، ولولا أن بعض المهاليك أدركه لهلك عن يقين ؛ فلما بلغ السلطان ذلك حط على والى الشرطة ، وأمره بأن يقبض على جماعة من الزعر والعبيد ويقطع أيديهم ، وكان يوما مهولا ؛ ثم إن السلطان عزل ابن القيسى من الحسبة ، وانقطع أبو الخير بن النحاس عن الطاوع إلى القلمة خوفا على نفسه ، وكانت هذه الواقمة ابتداء انحطاط أبى الخير بن النحاس في مقداره، وأول عكسه ، واستمر في نقص حتى كان من أمره ما سنذكره في عمّله .

<sup>(</sup>٢و٤) أونى: أونا .

<sup>(</sup>٨) مابين الفوسين نفلا عن طهران س ٣٣٦ ب .

<sup>(</sup>٩) [ يحيي ] : نقلا عن طهران ص ٢٣٦ ب.

<sup>(</sup>١٢) أَنْمَكُجَى: في باريس ١٨٢٢ ص ٣٧٤ آ: البِنْجَكَى .

<sup>(</sup>۱۹) وكانت : وكان .

وفى شعبان ، أذن السلطان لزين الدين الأستادار بأن يتكلّم فى الحسبة ، عوضا عن على بن التيسى . ـ وفيه توقّى بيسق اليشبكى نائب [قلمة] دمشق ، وكان من مماليك يشبك الشعبانى ، وتولّى نيابة دمياط ، ونيابة قلمة صفد ثم نيابة قلمة علمة علمة علمة علمة دمشق ، ومات بها .

وفى رمضان ، عز وجود اللحم الضانى والبقرى . ـ وفيــه كان ختم البخارى بالقلمة ؛ وقرد في قراءة الحديث الشريف الشيخ ولى الدين الأسيوطى ، وصرف ابن المجبر من قراءة الحديث .

وفى شوال، اختنى السفطى، وخاف على نفسه من السلطان . \_ وفيه قرّر الشيخ ولى الدين الأسيوطى فى مشيخة المدرسة الجمالية ، عوضا عن السفطى ، بحكم اختفائه ولى الدين الأسيوطى فى مشيخة المدرسة وكان أمير ركب المحمل فيروز النوروزى وشغورها . \_ وفيه خرج الحاج من القاهرة ، وكان أمير ركب المحمل فيروز النوروزى الزمام ، وأمير ركب الأول تمر بنا الظاهرى الدوادار الثانى .

وفى ذى القمدة، قرّر فى الحسبة جانى بك اليشبكى والى الشرطة، مضافا إلى الولاية . . . . . . . . . . . . . . . . . وفيه نادى السلطان أن مَنْ أحضر السفطى له مائة دينار، ومَنْ عرف مكانه ولم يدلّ عليه شنق على باب داره . . . وفيه تزوّج السلطان بخوند جان سوار، بنت كرتباى الجركسية .

وفى ذى الحجة ، رسم السلطان بتوسيط ( ٢٣٨ ب ) نجم الدين أيوب بن ١٥٠ بشارة ، مقدّم العشير بصفد . \_ وفيه قدم يشبك الصوفى ناثب طرابلس ، فلها مثل بين يدى السلطان رسم بنفيه إلى دمياط ؛ ثم أخلع على يشبك النوروزى ، وقرّر فى نيابة طرابلس ، عوضا عن يشبك الصوفى ، وقد سعى يشبك النوروزى فى نيابة ١٨ نيابة طرابلس ، عوضا عن يشبك الصوفى ، وقد سعى يشبك النوروزى فى نيابة طرابلس ، عال له صورة . \_ وفيه توقى الشرفي يحيى بن المطار الأديب الفاضل ، وكان طرابلس ، عال له صورة . \_ وفيه توقى الشرفي يحيى بن المطار الأديب الفاضل ، وكان فن السلام من الكرك ، ومولده سنة تسع و ثمانين وسبمائة ، وكان له شمر جيّد ، فن ذلك قوله :

بفاطمة أضحى عليا مقامنا فكن حسنا واشرب على حسنها الدهرا (١٦) بصفد: كذا في الأصل . وفي طهران س ٢٣٧ آ ، وكذاك في لندن ٧٣٢٣ من ٢٣٨ ب ، وأيضا في باريس ١٨٢٢ س ٢٧٠ ب: بصيدا . وإن رمت راحا فاجتنبها بريقها وزهرا فحد من خدّ فاطمة الزهرا وقوله:

> أتى المقتاة . أعجبه خيار وقثاء ونقوس صغار نقلت له: أتدخل ذا وهذا وإلا ذا ، نقال : لى الخيار وبمث له بمض الناس ملغزا في كمون ، وهو :

يا أيها العطار اعرب لنا عن اسم شيء قل في سومك تنظره بالمين في يقظة كا ترى بالقلب في نومك وفيه توقي أينال الأبوبكرى مملوك الأشرف برسباى ، مات بطالا بالقدس ، وكان من خيار مماليك الأشرف برسباى ، وجرى عليه أمور شتى . وفيه توقي الشيخ عبد الله محمد بن محمد الراعى الأندلسي المنربي المالكي ، شارح الألفية ، وكان من أعيان الملماء المالكية . وفيه توقي محمد بن أرغون النوروزي ، أستادار الأغوار بدمشق ، وكان لا بأس به .

## ثم دخلت سنة أربع وخمسين وثمانمائة

فيها في المحرم ، قدم برد بك المجمى نائب حماة ، وكان منفيًّا بثنر دمياط ، و لما قدم أنعم عليه بتقدمة ألف بدمشق . \_ وفيه قدم الحاج ، وكان القاضى عبدالباسط، ناظر الجيش ، حج في تلك السنة ، وحج الأمير جرباش قاشق في تلك السنة . \_ وفيه توفي قاسم الكاشف الممروف بالموذى . \_ وفيه أزوج السلطان ابنته ، التي من بنت البارزى ، بالأمير أزبك من ططخ ، أحد الأمراء العشروات ، وكان العقد بالدهيشة بعد انفضاض الأمراء ، وكان العاقد قاضى القضاة يحيى المناوى .

وفى صفر ، ظهر عبد يقال له سميد ، وكان عبد قاسم الكاشف ، فظمر له ٢٠ صلاح ، وهرعت إليه الناس ، ولاسيم النساء، فلما تزايد أمره شق ذلك على السلطان، وقد بلغه إنه يبشر بعض ( ٢٣٩ آ ) الأمراء بالسلطنة ، فبعث إليه الأمير تانى بك البردبكي ، حاجب الحجاب ، ومعه خشقدم الأحمدى الطوائسي ، وأمرهما بالقبض

<sup>(</sup>۱۳) وخمین : وخممون .

عليه ، فلما مثل بين يدى السلطان ، ضربه وأمر بسجنه في المقشرة ، فبلغ السلطان أن الأمير تانى بك ، حاجب الحجّاب ، قد رقّ له وحلّ في إرساله إلى المقشرة ، فقام خشقدم في ذلك وستجنه في المقشرة ؛ فلما بلغ السلطان ذلك تغيّر خاطره عليه ، وأمر بنفيه إلى دمياط ، وأخرج عنه الحجوبية ؛ ثم إن العبد أقام بالمقشرة أياما ، وأفرج عنه إلى حال سبيله . \_ وفيه توفّى داود المغربي التاجر، وخلّف من المال ما لا يحصى .

ولما ننى تانى بك [حاجب الحيجّاب إلى دمياط] ، سمى أبوالخير النحاس لخشقدم، الذى تسلطن فيها بعد ، وكان مقدّم ألف بدمشق ، فلما حضر قرّر حاجب الحيجّاب بمصر ، عوضا عن تانى بك البردبكى . \_ وفيه قرّر أبو السمادات بن ظهيرة فى قضاء مكّة المشرّفة ، عوضا عن أبى البمن النويرى بحكم وفاته . \_ وفيه قدم قائم التاجر ، الذى كان توجّه قاصدا إلى ابن عثمان ملك الروم . \_ وفيه رسم السلطان لأهل الذمّة ، بأن لا يلبسوا العمائم الكبار ، وأن لا يزيد الواحد منهم على سبعة أذرع ، ونودى بذلك لهم .

وفى ربيع الأول ، عمل السلطان المولد على المادة ، وكان مولدا حافلا . ـ وفيه توقى شاد بك الجدكمي نائب حماة ، مدات بالقدس بطاّلا ، وكان أصله من مماليك جكم الموضى . ـ وفيه توقى على باى الساق ، شاد الشراب خاناه ، وكان أصله ، من مماليك الأصرف برسباى ، وكان شابا ريسا حشما من خيدار الأشرفية ، ومات وهو بطاًل بالقدس . ـ وفيه توقى المسند شمس الدين محمد الرشيدى الخطيب ، وكان من أعيان الشافعية . ـ وفيه توقى الشيخ حيدر المجمى ، شبخ قبّة النصر .

1 4

وفى ربيع الآخر، من هذه السنة ، ترايدت ضخامة أبى الخير بن النحاس جدًا ، حتى فاق على ناظر الخاص يوسف وغيره من المباشرين . ـ وفيه قرّر فى أمرية آل فضل ،غنام ، عوضا عن محمد بن نمير بحكم صرفه عنها . ـ وفيه تروّج تنم أمير مجلس، ، بخوند الجركسية ، قرابة السلطان ، وهى والدة سيدى فرج بن تنم .

وفى جمادى الأولى ، تغيّظ السلطان على الشبخ بدر الدين محمود بن عبد الله ،وأمر

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين نقلا عن طهران س ٢٣٨ آ .

بحمله إلى المقشرة ، فسجن بها ، وأقام أياما ، ثم أفرج عنه . \_ ( ٢٣٩ ب ) وفيــه ثارت فتنة كبيرة من جلبان السلطان ، ورجموا الأمراء عند نزولهم من القلمة ؛ فلمــا بلغ السلطان ذلك قبض على عشرة من الماليك الذبن كانوا سببا في هذه الفتنة ، فأمر بحملهم إلى المقشرة ، فشفع فيهم الأتابكي أينال ، حتى أطلقوا بمد أيام .

ثم إن بقية المهاليك ثاروا على زين الدين الأستادار ، عند جامع الماردانى ، وهـو نازل من القلمة ، فضر بوه بالدبابيس ، حتى رمى نفسه من على الفرس ، وهرب وهو ماشى، واختنى ، ثم توجّه إلى داره ؛ ثم إن المهاليك وقفوا حتى نزل أبو الخير النحاس ، فأحاطوا به ، فما خلص إلّا بمد جهد كبير .

فلما بلغ السلطان ذلك أرسل يقول للمهاليك: « إيش قصدكم ؟ » قالوا: «قصدنا أن السلطان يسلمنا أبا الخير النحاس وزين الدين الأستادار، ويمزل عنا جوهر مقدم المهاليك »، فترددت القصاد بين السلطان والمهاليك، وهم مصممون على ذلك، فحنق منهم السلطان، وقال: « أنا أنزل لهم عن السلطنة، وأنزل من القلمة، ويقيموا من يختاروه في السلطنة » ؟ ثم إن السلطان قصد أن يحارب المهاليك، ويأمر الأمراء بالركوب عليهم، فنموه بمض خواصة من ذلك، وكثر القال والقيل في تلك الأيام، واضطربت الأحوال جداً.

ثم بعد أيام ركب السلطان ، ونزل من القلعة ، وشق القاهرة وتوجّه إلى بولاق، وكشف على الرصيف الذي عمره في بولاق عند المعاصر ، وأخلع على على بن القيسى ، الذي كان مشدًا على العارة لهدذا الرصيف . ـ وفيه أعيد الشيخ على إلى الحسبة ، وصرف عنها جانى بك الوالى . ـ وفيه أفرج السلطان عن البدرى بن عبيد الله من المقشرة وأطلقه .

٢١ وفيه تغيّر خاطر السلطان على أبى الخير بن النحاس ، فبعث إليه نقيب الجيش ، (٣) الذين : الذي .

<sup>(</sup>٥) زين الدين : في باريس ١٨٢٢ س ٣٧٥ ب : بدر الدين . .

<sup>(</sup>٧) ماشي : كذا في الأصل .

والطواشى جوهر الساقى، [ فحملاه من داره إلى بيت القاضى يحيى المناوى ] ، فلما توجّه به نقيب الجيش، تأخّر بعده جوهر الساقى، وضبط موجوده من صامت و ناطق؛ فلما توجّه أبو الخير إلى بيت المناوى ، ادّعى عليه شرف الدين الأنصارى ، وأرادوا تالفتك به ، فلما تسامع العوام بذلك قصدوا قتله ، فلولا كان معه نقيب الجيش ، كانوا قتلوه لا محالة ؛ فلما دخل المدرسة الصالحية ، رجوه العوام حتى دخل بعض خلاوى المدرسة ؛ ثم حضر شرف الدين ( ٢٤٠ آ ) الأنصارى ، وادّعى عليه بدعاوى كثيرة تمن قبل السلطان ، بطريق الوكالة عنه ، ودام فى الترسيم فى بيت المناوى أياما ؛ ثم إن السلطان طلب موجوده ، فأحضروه بين بديه ، فظهر له من الموجود أشياء كثيرة ، ما بين قماش وصينى وأمتمة وخيول ومماليك وغير ذلك ، فاستولى السلطان على الجميع وأدخله فى الحواصل ، فقوم ذلك بنحو من خمسين ألف دينار .

وفي جمادى الآخرة ، أخلع السلطان على شرف الدين الأنصارى، وقرّره في جميع وظائف أبى الخير النحاس ، وقد زال سعده جملة واحدة ، بعد ما كان هو المشار ١٢ [ إليه ] في الدولة ، وكان بيده من الوظائف : وكالة بيت المال ، ونظر الكسوة ، ونظر البيارستان المنصورى ، ونظر الجوالى ، وغير ذلك من الوظائف ، وصار السعى في الوظائف من بابه ، وكان يرد إلى السلطان في كل يوم ألف دينار ، حتى كان ١٥ السلطان يدعى بحيانه ، وقصد أن يزوّجه بابنته التي من بنت البارزى ، فشق ذلك على المهاليك ، وقصدوا قتل أبي النيحاس ، فرجع السلطان عن ذلك ، ثم أذوجها بأزبك من ططخ ، الذي صار أمير كبير فيا بعد .

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن جهان شاه صاحب إذربيجان ، قد زحف على البلاد ، وملك أطراف بلاد السلطان ؛ فلما بلغ السلطان ذلك اضطربت أحواله ، ولا سياكات الخزائن من الأموال خالية ، فأعرض جميع العسكر، وعيّن منهم جماعة ، ١٠ وعيّن من الأمراء من المقدّمين الألوف ثمانية ، وكل ذلك هَيْت ، حتى يشاع . -

<sup>(</sup>١) مابين القوسين نذلا عن طهران س ٢٣٨ ب .

<sup>(</sup>١٣) [ إليه ] : تنتس في الأسل •

<sup>(</sup>٢٢) تُميَّت : كذا في الأصل ، وكذلك في المخطوطات الأخرى ، والمعنى واضح .

وفيه رسم السلطان بحمل أبى الخير النحاس إلى سجن الديلم ، فسجن به وهو فى الحديد ، بعد ما ادّعى عليه عند قاضى القضاة المالكي ، بأنه وقع فى كفر ، فلم يثبت عليه ثبي .

وفيه ظهر ولى الدين السفطى ، وكان له نحو من ثمانية أشهر وهو مختفى ، خوفا من شرّ أبى الخير النحاس . \_ وفيه تفيّر خاطر السلطان على القاضى كاتب السر ﴿ كَالَ الدَّنِ بِنَ البَارِزَى ، وبهدله فى الملا المام ، وأمر بنفيه إلى الشام ، فنزل من القلمة وتوجّه إلى خانقاة سرياقوس ، وأخذ فى أسباب تجهيزه إلى السفر ، فشفع فيه الأنابكي أينال ، فرجع ولبس كاملية حافلة . \_ وفيه تفيّر خاطر السلطان ( ٢٤٠ ب ) على عبد الرحمن بن الكويز ، وسُمّ إلى الوالى يماقبه على المال الذي تأخّر عليه من أستادارية الأغوار .

وفيه طلع السفطى إلى القامة ، وقابل السلطان ، فقام إليه وأكرمه ، وأوعده بكل جميل . \_ وفيه خرج أبو الخير النحاس من السجن ، وتوجه إلى بيت قاضى القضاة الشافمي ، وحكم بحقن دمه ، بمد أن عزره بسبب أن شخصا من الأشراف ادعى عليه بما يوجب الكفر ، فلم يثبت عليه شيء ؟ ثم رسم السلطان بنفيه إلى ما طرسوس ، وهو في الحديد ، فخرج متحفظا به ، وكادت الموام أن تقتله، وكان غير عبّب للناس .

وفى رجب ، خرج الحاج الرجبي إلى مكة المسرّفة ، سحبة سونجبغا البونسي ؟
وفى تلك السنة حبّج الأمير جرباش كرت ، وسحبته زوجته خوند شقرا ؟ وحبجّ فى
تلك السنة جماعة كثيرة من الأعيان . ... وفيه توقف النبل المبارك عن الزيادة عند
ليالى الوفا ، وقد بقى عن الوفا ، أربمة أصابع ، واستمرّ ثابتا لم يزد شيئا ، فضيج الناس
لذلك ، ومنت مسرى ولم يف ، ودخل توت ولم يف ، فتشخطت الغلال من
السواحل ، ودخل القمح والمغل الحواصل ، وتمكالبت الناس على مشترى القمح ، ثم
إن النيل نقص ثلاث أصابع ، واشتد قلق الناس من ذلك ، فقال النواجى :

<sup>(</sup>۱۷) اليونسي : في باريس ۱۸۲۲ س ۳۷٦ ] : التونسي .

بمسرى النيل ما أوفى فضجّوا ودبّ القحط فينا من أبيب ولم أضرع لمخاوق لأنى رأيت الله الطف من أبى بى

ثم نقص أيضا أصبمين ، فنادى السلطان لاناس بالخروج إلى الاستسقاء ، فطاف تا الشيخ على المحتسب في مصر والقاهرة ، وأمر الناس بالخروج ، وكان يوم خروجهم يوم الجمعة نصف شهر رجب ، فخرج الخليفة المستكفى بالله سلمان ، والقضاة الأربعة ، وأعيان العلماء والناس قاطبة ، ومشايخ الصوفية ، ولم ينزل السلطان فشق ذلك على الناس ؛ وقد تقدم أن المؤيد شيخ نزل إلى الاستسقاء وهو لابس حبة سوداء ، كا تقدم ذكر ذلك ، فلم يوافق الظاهر على ذلك ، ولا نزل من القامة .

ثم أحضروا الأطفال من المكاتب، وعلى رءوسهم المصاحف، وخرج طائفة والمهودوالنصارى وعلى رءوسهم التوراة والإنجيل، وخرج بعض أبقار وأغنام، وخرج ممهم السواد الأعظم من ( ٢٤١ آ) رجال ونساء وأطفال رضع، واستمر واسائرين الى خلف ربة الظاهر برقوق، تحت الجبل الأحمر، فاجتمعوا هناك، وأحضروا هناك منبرا صغيرا، وحضر الخليفة والقضاة الأربعة، ثم إن قاضى القضاة الشافعي يحيى المناوى صمد المنبر، وخطب بالناس خطبة الاستسقاء كما جرت العادة، فلما أراد أن يحول رداء وهو في الخطبة، كما فعمل النبي صلى الله عليه وسلم، سقط الرداء إلى والأرض، فتعاير الناس من ذلك، ثم صلى بالناس صلاة الاستسقاء على الرمل، وطال في الذكر، ودعا إلى الله تمالى، وكثر البكاء والنحيب، وكان يوما تسكب فيه العرات.

فلما رجع الناس من الاستسقاء ، طلع ابن أبى الرداد ونادى بزيادة أصبع ، ففرح الناس بذلك ، وأنمم السلطان على ابن أبى الرداد بمائة دينار، ثم إن البحر نقص في تلك

<sup>(</sup>١) أوقى: أولاً .

 <sup>(</sup>۷) وهو لابس جبة سوداء : كذا في الأصل ، وأبضا في لندن ۷۳۲۳ س ۲۵۱ ب ،
 وكذلك في باريس ۱۸۲۲ س ۳۷٦ ب. وفي طهران س ۲۳۹ ب يقول: وهو لابس جبة سوف أبيض ، وعلى رأسه عمامة مثزر أبيض ، وصلى على الرمل من غير سجادة .

<sup>(</sup>١٩) بزيادة : بالزيادة .

الليلة أصبعين ، فاشتد قلق الناس ، واستكمبوا بالمندادى ؛ كما حكى أن بعض العلماء خرج فى بنداد ليستسقى بالناس ، وكان فى السماء بعض غيم وقت خروجه ، فلما خرج ودعا إلى الله تمالى بنزول النيث ، فلما رفع يديه بالدعاء تقطع السحاب ، وصحت السماء من الغيم ، فخجل ذلك العالم ورجع إلى داره ، وهو فى غاية الخجل ، فقال دعبل الخزاعى :

خرجنا لنستسق بفضل دعائه وقد كادسحب النيم أن يلحق الأرضا فلما بدا يدعرو تكشّفت السها فما تم ّ إلّا والسحاب فد انفضّا واستمر ّ الحال على ذلك ، حتى مضى من نوت ثمانية أيام ، والباقى سبمة أصابع، فترايد قلق الناس ، وبمث السلطان جملة مال إلى قبرس يشترى به قمحا ، ويحمله إلى القاهرة .

وفى شمبان ، نقل الأمراء مغلهم من الشون إلى بيوتهم ، ومعهم مماليكهم وهى ملبسة ، خوفا من العوام أن لا ينهبوا القمح ؛ وقد اضطربت الأحوال ، ورفع الخبز من الأسواق ، ووقع القحط بين الناس . \_ فلما مضى من توت عشرين يوما ، رسم السلطان بفتح السدّ من غير وفاء ، وقد بتى عن الوفاء ثمانية أسابح ، فتوجّه والى الشرطة وفتح السدّ ، ولم يحصل للناس به السرور ، بل اشتدّ فى ذلك (٢٤١) اليوم البكاء والنحيب ، وقال على بن سودون :

يا مسبل الستر على من عصى بحلمه مسم علمه ماخفسا ارخص لنسا الأسمار والطف بنسا واستر بماء النيل بر الوفا وكان الناس يسترجون أن النيل يزيد في سبّة بابه ، فانهبط جملة واحدة، فحصل للناس الضرر الشامل، وسار القمح كل يوم يتزايد [ في السمر ، حتى تناهى سمره الى سبمة أشرفية كل أردب ] ولا يوجد ، وارتفع الخبز من الأسواق، وبلغ كلرطل خبز بنصفين ، ووقع الغلاء في سائر الأشياء ، حتى في روايا المساء ، وعز وجود

<sup>(</sup>١٢) أن لا ينهبوا : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۲۰ ــ ۲۱) ما بين القوسين نقلا عن طهران س ۲۲۰ ب .

الأجبان والخضر، وشرقت الأراض جميعها، ومانت أشجار الغيطان، واستمر الحال على ذلك بحوا من سنتين وشيء، ولما فتح السدّ لم يجر الماء فيه، وصار مثل المجراة، فدخل غالب الماء في بركة الفيل، ولم تروكاها، ووقع القحط في سائر الغلال، وأطلقت الناس بهاعمهم إلى حال سبيلها، وقد رثى بعض شمراء المصر الخبر بهذه الأبيات، وهو قوله:

من فرنه وله النداة فوار سحب الثقال كأنها أقار خد ين للشبو نير فيه عذار ذهبا إذا قويت عليه النار لا تستطيع تجدد الأبصار وكأن ظاهر لونه دينار لو لم تبيّنه لنا الأسمار لا حبّة نبق ولا مميار

۱۲

د۱

قسا بلوح الخبز عند خروجه ورغائف منه تروقك وهى فى من كل مصقول السوالف أحمر اله كالفضّة البيضاء لمكن تنتدى فلقى عليه فى الخوان جلاله فكأن باطنه بكفّك درهم ماكان أجهلنا بواجب حقّه إن دام هذا السعر فاعلم أنه وقال آخر:

وإذا غلا مي على تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا إلّا الدقيق فما لنسا عنه غنا فإذا غلا يوما فقد عمّ البلا

ثم إن السلطان رسم بأن البلاد التي رويت يؤخذ منها القطيعة قطيعتين ، فامتثلوا ذلك . \_ وفيه جاءت الأخبار من مكة الشرّفة بأن تمراز المصارع ، الذي تولّى نيابة ١٨ جدّة ، احتوى على نحو من ثلاثين ألف دينار ، ونزل في مركب وتوجّه إلى اليمين هاربا ؟ فلما بلغ السلطان ذلك انزعج لهدذا الخبر ، وبعث خاف جانى بك الذي كان نائب جدّة ، وأخلع عليه وأعاده إلى نبابة جدّة كما كان ، وأمره ( ٢٤٢ آ ) بالخروج من يومه إلى مكّة المشرّفة ، والفحص عن أمر تمراز المصارع فيما قيل عنه ؟ فخرج

<sup>(</sup>۲) سنتین وشی، ، بهنی أن حال موت الأشجار وغیر ذلك استمر أكثر من سنتین . اا لم یجر : لم بجری .

<sup>(؛)</sup>رثى:رثا،

من يومه وسار إلى جدة ، فلما وسل إلى جدة ، جاءت الأخبار بأن بمض ملوك اليمين قبض على تمراز المصارع وقتله ، وأخذ ماكان ممه من المال ، وبعث به إلى جانى بك ناثب جدة ، فأرسله جانى بك على يد تنم رصاص إلى السلطان . \_ وفيه توقى الأمير سودون السودوني ، الذي كان حاجب ثانى ، وننى وجرى عليه أمور شتى .

وفى رمضان ، أمر السلطان بضرب عنق القاضى أبى الفتح العليمى ، ناظر الجوالى بدمشق ، وقد ثبت عليه أشياء توجب الكفر ، وكان غير مشكور السيرة . ـ وفيه رسم السلطان بالإفراج عن الأمير تانى بك البردبكى ، الذى كان حاجب الحجّاب ، ونقى إلى دمياط كما تقدّم ذكره ، فلما حضر أنعم عليه السلطان بتقدمة ألم .

وفيه بمث السلطان إلى نائب طرسوس ، بأن يضرب أبا الخير النحاس خمائة عصاة ، وكان القائم فى ذلك ناظر الخ ص يوسف ، وكان بينه وبين أبى الخير حظ نفس ، وكان أبو الخير النحاس انفرد بالسلطان، وصار الناس عنده كالنش ، فكان يسمّى ناظر الخاص يوسف : « ابن النصرانية » ، [ وزين الدين الأستادار : «زريق» ] ، وكانب السر ابن البارزى : « الحشّاش » ، فلا زالوا يبحثوا خلفه حتى لا أقلبوا السلطان عليه، وجرى له ما جرى، وصار ناظرالخاص [يوسف] برسل مراسيم أقلبوا السلطان إلى نائب طرسوس ، بضرب أبى الخير [ النحاس كل قليل ] ، فكان كما قبل فى المهنى :

عداوة الأسد لا تخشى منبّها إذ ليس تعقل ما تأنى وما تذر ۱۸ هما الهداوة إلّا للرجال فخف ذوى العقول فنهم ينبنى الحدد وفي سادس شوال ، كانت وفاة عظيم الدولة ، ومدبّر المملكة ، القاضى ذين الدين عبد الباسط بن خليل بن إراهيم بن يعقوب الدمشقي الشافعي ، ناظر الجيش ۱۲ كان ، وعظم أمره في دولة الملك الأشرف رسباى حتى صار مدبّر المملكة ، وأطلق

<sup>(</sup>۱۲\_۱۳\_۱ و ۱۶ و ۱۵ ) مابين القوسين نفلا عن طهران س ۲۶۱ آ، وأيضا عن باريس ۱۸۲۳ س ۲۷۷ ب .

<sup>(</sup>١٣) يبعثوا : كذا في الأسل.

عليه عظيم الدولة ، وكان له بر ومعروف وآثار ، وتولّى عدة وظائف سنية ، منها : فظر الخزائن الشريفة ، ونظر الحسوة ، ونظر الجوالى ، ونظر الجيش ، وتسكلم فى الأستادارية ، ( ٢٤٢ ب ) ومولده سنة أربع و ثمانين وسبمائة ، وكان ريسا حشما ، حريما سخيا ، فى سمة من المال ، أخذ منه لما صودر ثلاثمائة ألف دينار وكسور ، وله آثار عظيمة فى مصر والشام ومكّة الشرّفة والقدس ، ولا سيا فى طريق الحجاز ، وإصلاح المقبة لأجل الحجّاج ، ويكفيه هذا الثناء دنيا وآخرة ؛ وجاء من صلبه نحو من عانين ولدا ، وكان من أعيان الدولة ، فهو أحق بقول القائل :

وليس صرير النمش ما تسممونه ولكنه أصلاب قوم تقصف وليس سحيق المسك ريّا حنوطه ولكنه ذلك الثناء المخلف و وليس سحيق المسك ريّا حنوطه وكان أمير ركب الحمل عمر بنا الدوادار الثانى ، وأمير ركب الأول خير بك الأشقر المؤيدى ، وكان الحاج في تلك السنة قليلا، بسبب النلاء الذى وقع في القاهرة ، فاشقط الكرى على الناس . \_ وفيه توفّى الأمير أركاس الظاهرى ، وكان من مماليك الظاهر برقوق ، وتولّى عدة وظائف سنيّة ، منها : رأس نوبة النوب ، ومنها الدوادارية الكبرى ، وننى إلى دمياط ، ثم عاد إلى القاهرة ، ومات بطالا ؛ وكان أميرا جليلا ، ريسا حشا ، رأى من المز والضخامة في دولة والأثير في سباى ما لا رآه غيره ، وكان لا بأس به .

وفيه توقى الشيخ الصالح الممتقد سيدى كمال الدين بن سيدى محمد المجذوب، وكان أصله من دمياط، واشتغل بالعلم فى أوائل عزّه مدّة، ثم حصل له جـذب فشطح، ممرفًا وكان له كرامات خارقة.

وفى ذى القمدة ، قرّر فى نيابة غزّة جانى بك التاجى ، وصرف عنها خاير بك النوروزى . \_ وفيه قرّر جانى بك ٢١ النوروزى . \_ وفيه قرّر جانى بك ٢١ الظريف فى أمرية عشرة . \_ وفيه قرّر قايتباى المحمودى مر جملة الدوادارية ، وهو الذى تسلطن فيا بمد . \_ وفيه توتى قاضى القضاة الحنفية بمكة المشرّفة أبو البقا محمد بن الصيّاد ، وكان من أعيان الحنفية .

وفى ذى الحجة ، توقى قاضى القضاة ولى الدين السفطى الشافمى ، مات وهو منفصل عن القضاء ، وكان عالما فاضلا ، لكنه كان عنده طمع وشح نفس ، وجرى عليه شدائد وبحن ، وصودر غير ما مرة ، وكان مولده سنة اثنتين وتسمين وسبمائة ؛ ( ٣٤٣ آ ) ولما مات قرر في مشيخة الجالية ولى الدين الأسيوطى ، عوضا عنه . . وفيه جاءت الأخبار بأن محمد بن مبارك شاه التركاني ، نائب البيرة، قبض على بينوت، نائب هماة ، الذي تسحّب منها وقصد التوجّه إلى بلاد المجم ، فقبض عليه في أثناء الطريق . .. وفيه جاءت الأخبار بوفاة ملك الشرق ، وسلطان المجم ، محمد ألوغ بك ابن شاه روخ بن تمرلنك ، وكان من خيار ماوك الشرق .

وقد خرجت هذه السنة ، والنلاء موجود ، والناس في غاية الضرر من النلاء .

## ثم دخلت سنة خمس وخمسين وثمانمائة

فيها في المحرم ، قرّر مرجان المادلي في وظيفة مقدّم الماليك ، وصرف عنها جوهر النوروزي ، ونفي إلى القدس بطالا ؛ وقرّر في نيابة مقدّم الماليك عنبر الطنبدي . ـ وفي ثاني شهر المحرم ، يوم الجمعة ، كانت وفاة أمير المؤمنين أبو الربيع سليان المستكني بالله بن المتوكل على الله ، وكان ريسا حشها ، دينا خيّر ا ، كثير البرّ والصدقات ، فكانت مدّة خلافته بمصر عشر سنين ، فلما مات نزل السلطان وصلّى عليه ، ومشى في جنازته إلى المشهد النفيسي ، ودفن بحضرته ، وكثر عليه الأسف والحزن ، وكان مولده سنة خمس وتسمين وسبعائة ، فلما مرض لم يعهد بالخلافة الأحد من إخوته . ـ مولده سنة خمس وتسمين وسبعائة ، فلما مرض لم يعهد بالخلافة الأحد من إخوته . ـ فلما كان يوم الاثنين خامس المحرم ، رسم السلطان بمرض أولاد الخليفة المتوكل ، فلما عرضهم اختار منهم سيدى حزة ، فإنه كان أسنّ إخوته وأشكلهم، فميّنه للخلافة .

<sup>(</sup>٣) اثنتين : اذين .

<sup>(</sup>۱۰) وخمسین : وخمسون .

<sup>(</sup>١٥) عشر ساين : عشرين سنة .

## ذكر خلافة القائم بأمر الله أبو البقاء حمزة ان محمد المتوكل على الله

وهو الثانى عشر من خلفا، بنى العباس بمصر ، بويع بالخلافة بعد موت أخيه سليان من غيير عهد منه ، وكان ذلك يوم الاثنين خامس المحرم سنة خمس وخمسين وثماغائة ؟ فلما تبكامل المجلس ، وأحضروا إليه التشريف ، قام القاضى كال الدين آبان البارزى كاتب السر ، وخطب خطبة بليغة ، واسترعى على السلطان مبايعته ، وتلقب بلغائم بأمر الله ؟ ثم أفيض عليه التشريف ، ونزل من القلعة في موكب حافل، ومعة القضاة ( ٣٤٣ ب ) الأربعة ، وأعيان الناس ، واستمر في ذلك الموك حتى وصل إلى داره ، وهو في غاية العز والعظمة ، وكان له يوم مشهود .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة ملك الروم مراد [خان ، ويدعى غازى أيضا ، ]
ابن محمد بن أبى يزيد بن [أورخان] عثمان، وكان من أجل ماوك الروم قدرا ، وقد أفنى ٢٠ عمره فى جهاد مع الإفريج ، وقتح الكثير من القلاع من بلاد الإفريج ، وتولى الملك بعد موت أبيه [فى سنة أربع وعشرين وثما نمائة ، فمات ولم يكمل الخمسين من العمر ، ولما مات تولى بعده ابنه ] محمد بعهد منه .

وفيه توقى القاضى مجدالدين عبدالرحمن بن الجيمان، وهو عبدالرحمن بن عبدالننى ابن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن يمقوب الدمياطى القبطى ، وكان ريسا حشما فى بنى الجيمان ، ولى نظر الخزانة وغيرها من الوظائف الجليلة، وهو صاحب المدرسة التى فى داخل السبع قاعات، وهو والد الزينى عبدالقادر. \_ وفيه توقى الشيخ جمال الدين عبد الله بن هشام الحنبلى ، وكان علامة فى مذهبه .

<sup>(</sup>٤) بمد موت : في باريس ١٨٢٢ س ٣٧٨ آ : يوم موت .

<sup>(</sup>۷) واسترعی: واسترعاً .

<sup>(</sup>٩) الأربعة : الأربع .

<sup>(</sup>١١ و ١٦ و ١٤ هـ ١٥) ما بين الغوسين تقلا عن طهران س ٢٤٢ ب.

وفي صفر، تو فّي كمال الدين الأسبوطي والد شيخنا جلال الدين الأسبوطي، وهو أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن محمد بن هام الخضرى الشافعي ، نائب الحكم ، وكان عالما فاضلا ، وله عدّة مصنّفات جليلة ، وكان من أعيان نوّاب الشافمية ، ومولِده سنة إحدى وتمانمائة . \_ وفيه قدم قاصد جهان شاه ، فعمل له السلطان الموك بالقصر ، وأحضر صحبته هديّة حاملة للسلطان ، ومضمون كمتابه أنه تحت نظر السلطان وطاعته ، فأكرم السلطان قاصده غاية الإكرام . ـ وفيه ثارت المهالك السلطانية على زين الدين الأستادار ، وضربوه بالدبابيس حتى سقط عن فرسه ، وسبب ذلك انشحات المليق ، وقد تشحّطت الأسمار جدًّا .

وفي ربيع الأول ، عقد السلطان على ابنة القاضي عبد الباسط ناظر الجيش ، وكان العاقد قاضي القضاة بدر الدين الحنبلي ، فأخلع عليه السلطان كاملية بسمّور ، وكان السلطان قصد أن يزوج بنت عبد الباسط بولده سيدى عثمان ، فما وافق على ذلك ، فمقد عليها السلطان لنفسه . \_ وفيه ركب السلطان ونزل من القلمة ، وتوجّه إلى بيت زين الدين الأستادار ، وتعطّف بخاطره ( ٢٤٤ آ ) بسبب تشويش الماليك عليه ؛ وخرج من عنده ودخل بيت ناظر الخاص يوسف ابن كمانب جكم ؛ فلما عاد إلى القلمة ، بمث إليه ناظر الخاص تقدمة حافلة ، وكذلك زين الدين يحبى الأستادار.

وفيه توتى فمهاب الدين أبو العباس أحمد الصنهاجي المنرى المالكي ، وكان ١٨ من أعيان الناس والعلماء المالكية . \_ وتوفّى الأديب البارع محب الدين محمد ابن خلف الحمَّى الشانمي ، وكان له شعر جيَّد ، فمن ذلك في معنى النحو ، قوله :

<sup>(</sup>١) وفي صفر : نقلا عن طهران ص ٢٤٢ ب . وفي الأصل ، وكذلك في لندن ٣٣٢٣ س ۲۶۶ ب ، وأيضًا في باريس ۱۸۲۲ س ۳۷۸ ب : وفيه ، دون أن يذكر شهر صفر . (۱۰) بسمور: بصمور،

<sup>(</sup>١٥) ناظر الحاس: في باريس ١٨٢٢ س ٣٧٨ ب: ناظر الجيش.

<sup>(</sup>١٧) نون : توجه .

للنحو ست ممان قد أتيت بها في مفرد فاغتنى عن غيّ إكثار النحو بأني بمنى القصد مع جهة والمثل والصرف مع اسم بمقدار وفيه عمل السلطان المولد النبوى ، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ، على المادة ، وكان مولدا حافلا جدًّا . \_ وفيه جاءت الأخبار، بأن جهان كير قد بعث أخاه حسن الطويل مع عسكر لفتال عمّه الشيخ حسن ، فلما التقي معه تقاتل وإياه ، فآل أمره إلى قتل عمّه الشيخ حسن ، وكان أول ظهور حسن الطويل ، وتأكدت من يومئذ المداوة بينه وبين جهان شاه ، ولا زال حتى قَلَمَهُ من ما كه واستقل به . \_ وفيه توقى الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الكاتب الأبوبكرى الروى الحنى ، وكان من أخصًا والسلطان ، ثم تغيّر خاطره عليه ، وجرى عليه أمور شتى ، وكان ضنينا وبغضه .

وفى ربيع الآخر ، وصل بينوت ، الذى كان نائب حماة ، المقدّم ذكره ، فلما حضر رضى عنه السلطان ، وألبسه سلارى بسمّور من ملابيسه ، وأقام عند بمض ١٢ الأمراء . \_ وفيه خرج أسنباى الجمالى ، أحد خواصّ السلطان، متوجّها إلى ملك الروم محمد بن عثمان ، يهنئه باللك ، ويمزّيه فى أبيه .

وفى جادى الأولى ، رسم السلطان إلى الشهابى أحمد بن أينال اليوسنى ، أحد ، ١٥ الأمراء المقدمين ، بأن يتوجّه إلى ثغر رشيد يحفظه من طروق الإفريج ، وكان قد كثر أداهم ونسادهم بالسواحل . \_ وفيه احترق الذبل المبارك، حتى صار الناس يخوضون من بولاق إلى إنبابة ، ومن بر مصر إلى الروضة . \_ وفيه توقى المسند شمس الدين محمد من بولاق إلى إنبابة ، ومن بر مصر إلى الروضة . \_ وفيه توقى المسند شمس الدين محمد من بولاق إلى إنبابة ،

من بورسي بي بهبه عمرس بر. ابن النمنم ، وكيان علّامة .

وق جمادى الآخرة ، جاءت الأخبار [ بوفاة ] أمير الدينة الشريفة ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . \_ وفيه تنيّر خاطر السلطان على (٢٤٤ب) القاضى كمال الدين ٢١

<sup>(</sup>ه) التلى: التفا.

<sup>(</sup>۱۲) بستور: بصبور.

<sup>(</sup>٢٠) [ برفاء ] : طمس في الأصل .

ابن البارزى كاتب السر" ، ورسم بحمله إلى المقشرة ، حتى طلع الأتابكي أينال الأجرود وشفع فيه ، وقر"ر عليه مال .

وفى رجب ، كان وفاء النبل المبارك ، ونزل سيدى عثمان بن السلطان ، وفتح السدّ على العادة ، وكان يوما مشهودا ، وتزايد سرور الناس بالوفاء فى هدذا العام ، وكان قد حصل لهم [ فى العام الماضى غاية الضرر ، بسبب الشراق من عدم الوفاء ] المقدّم ذكره . \_ وفيه توقى بردبك المجمى بدمشق ، وكان أحد المقدّمين الألوف مها ، وتولّى نيابة حماة ، وغير ذلك من الوظائف .

وقى شعبان ، نزل السلطان ، وتوجّه إلى سويقة الصاحب، وكشف عن المدرسة الفيخرية ، وقد جدّد بناعها ناظر الخاص يوسف ، وكتب عليها اسم السلطان ؛ ثم بعد كشفه توجّه من هذك إلى بيت الأمير أزبك من ططخ ، فنزل عن فرسه ، و دخل زار بنته زوجة أزبك ، وإقام عندها ساعة ، ثم ركب وعاد إلى القلمة ، وأضافه أزبك بحلوى وفاكهة وأشياء حافلة ، وقدّم له خيول وسلاح فلم يقبلها . \_ وفيه ثار الجند على السلطان وامتنموا من أخذ الكسوة ، وكان يومئذ إلى درهم لكل مملوك ، فلما صمّموا عليه في عدم الأخذ ، رسم بأن يكون أربعة أشرفية ، فطاب خاطرهم على ذلك ، وخمدت الفتنة .

وفى رمضان ، عز وجود اللحم والجبن وسائر المأكولات ، وتناهى سمر القمح إلى سبمة أشرفية كل أردب ، ووقع في هذه الفاوة أمور غريبة وقمت للناس ، واستمر الحال على ذلك نحوا من أربع سنين ، حتى عادكل شيء لماكان عليه . ــ وفيه جانت الأحبار بقتل تمراز المصارع ، الذى فر من جدة [ وتوجه إلى نحو بلاد اليمن ] المقدم ذكره ، وكان تمراز هذا من مم لبك المؤيد شبخ ، وقد نقدم واقعة حاله فى سبب ذكره ، وكان تمراز هذا من مم لبك المؤيد شبخ ، وقد نقدم واقعة حاله فى سبب تسحّبه من جدة ، وقد أخطأ فى ذلك .

<sup>(</sup>٥) مابين الفوسب تدلا عن طهران ص ٢٤٣ ب.

<sup>(</sup>١٤) أربية: أربع.

<sup>(</sup>۱٦) وتنامى : وتُناها .

<sup>(</sup>١٩) الذي : إلى . || مايين القوسين نقلا عن طهران ص ٢٤٤ آ .

وفيه توقى الشيخ تاج الدين محمد البلقينى بن جلال الدين ، وكان عالما فاضلا ، وتولى قضاء المسكر ، وعدة تداريس جليلة ، وكان حسن السيرة ، ومولده سنة سبع وثمانين وسبمائة . ــ وفيه توتى يشبك الحمزاوي ، نائب صفد ، وتولى نيابة غزة تقل صفد ، وكان حسن السيرة .

وفى شوال ، قرّر بينوت الأعرج فى نيابة صفد ، عوضا عن يشبك . ـ وفيه خرج الحاج على العادة ، وكان أمير رك المحمل سنجبغا اليونسى ، وأمير رك ، الأول عبد العزيز ( ٢٤٥ آ ) ابن محمد الصغير .

وفى ذى القمدة ، أمر السلطان بتحريق شخوص خيال الظل والزعطوطا ، وأبطل أيضا نوبة خاتون التي كانت تدور بعد المشاء بالقلمة . ــ وفيه توقى الشهاب الحمد بن الأمير على بن أينال اليوسنى ، أحد الأمراء المقدّمين ، وكان لا بأس به ، ومولده سنة ست وثما تماثمة ، ورأى فى دولة الظاهر جقمق عزا وضخامة ، حتى عُدّ ذلك من النوادر ؛ فلما مات قرر فى تقدمته تانى بك البردبكى بحكم وفاته .

وفى ذى الحجة ، كانت وفاة العلّامة قاضى القضاة بدر الدين مجمود العينى الحنف ، صاحب التاريخ البدرى ، وكان علّامة نادرة فى عصره، عالما فاضلا ، له عدة مصنفات فى علوم جليلة ، وكان حسن المذاكرة ، جيّد النظم ، صحيح النقل فى التواريخ ، وكان ١٠ ريسا حشا ، تولّى عدّة وظائف سنيّة ، منها : قاضى القضاة الحنفى بمصر ، وتولّى حسبة القاهرة غير ما مرّة ، وتولّى أيضا نظر الأحباس، وتولّى عدّة تداريس جليلة ، وأنشأ مدرسة لطيفة بالترب من جامع الأزهر ، ورأى فى دولة الأشرف برسباى ١٨ غاية المزّ والمظمة ، وكان نديم الأشرف برسباى لا ينقطع عن الخدمة ليلا ولا نهارا ، ومولده فى رمضان سنة اثنتين وستين وسبمائة ، وفيه يقول بعض الشمراء ، وقد مدحه ببيتين موالية ، وجمع فيهما الفنون السبع ، وهو قوله :

<sup>(</sup>٦) سنجيفا: استجيفا

<sup>(</sup> ۲۰ ) اثنتين : اثنين .

<sup>(</sup>٢١) فيهما : فيها .

قوما لدوبیت قاضی قد زجل شین بکان و کان امتدح بین الوری زین وانقل موشح موالیا بلامین فأبحر الشعر مجراها من المین و فیه قدم أسنبای الجالی ، الذی کان توجّه إلی ابن عثمان ، وقد نسج بینهما مودّة تامة . . و فیه توقی الشیخ داود بن عثمان بن عبد الهادی المغربی المالیکی ، و کان ینسب إلی سیدی أبی المباس السبتی بن هارون الرشید ، و کان دینا خیّرا ، حسن السیرة . . و فیه توقی أمیر الینبع هلمان الحسینی ، و کان محمودا فی سیرته .

#### مم دخلت سنة ست وخمسين وتماعائة

فيها في المحرم ، توقى الملامة علاء الدين على القلقشندى ، والدقاضى القضاة برهان الدين القلقشندى ، وهو على بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن على الشافهى ، وكان عالما فاضلا مدرّسا ، ومولده سنة ثمان وثمانين ( ٢٤٥ ب ) وسبمائة ، وكان ترشّح أمره إلى القضاء فما تم له ذلك ، وكان في طبقة الشهاب بن حجر ؛ ولما مات تولّى تدريس الشافعية بالخانقاة الشيخونية الشبخ سراج الدين عمر الوردى ، عوضا عن القلقشندى . \_ وفيه توفى الشيخ بها الدين محمد بن علم الدين مالح البلتيني ، وكان شابا ذكيًا فاضلا .

وفي صفر ، كثر الموت في القاهرة بأمراض حادة ، فسكان فصلا ثانيا ، بغير طمن . ... وفيه قدم القاضي محب الدين بن الشحنة من حاب ، فأكرمه السلطان ، وأخلع عليه . .. وفيه كانت وفاة القاضي كمال الدين محمد بن البارزي ، كاتب السر ١٨ الشريف ، صهر السلطان ، وهو محمد بن محمد بن عمان بن محمد بن عبد الرحيم ابن إبراهيم بن هبة الله بن مسلم بن هبة الله بن عامر بن حسان بن محمد بن منصور بن أحمد ابن على بن حسان بن عبد الله بن علية بن عبد الله بن أنيس الجهني الحموى الشافي ، ابن على بن حسان بارعا ، ريسا حشما ، سخياً كريما ، ناظما ناثرا ، ومولده سنة ست

<sup>(</sup>٤) وفيه توفى ... وكان ينسب: كتبت في الأصل فيما يلي س ٦ إمد قوله: حسن السيرة -

<sup>(</sup>٦) الينبع : الينبوع .

<sup>(</sup>٧) وخمين : وخمون .

وتسعين وسبعائة ؟ وتولى كتابة سر مصر غير ما مرة ، ونظر جيش مصر ، وقضاء دمشق ، وكتابة سرها ، ونظر جيشها ، وانتهت إليه الرئاسة دون غيره ؟ ومما وقع له من اللطائف : أن والده القاضى ناصر الدين كتب تفويضا ، وقد ملأ ٣ الورقة التي كتب فيها ، ولم يبق منها إلا قدر أسبعين ، فقالوا للقاضى كمال الدين :
« اكتب أنت أيضا تحت خط والدك » ، فكتب هذين البيتين ، وها :

مرت على فكرى حلاوة نظمها ماذا أقول وما عسى أن أصنعا ووالدى دام بقاء سؤدده لم يبق منها للكال موضعا ووالدى دام بقاء سؤدده لم يبق منها للكال موضعا وفيه سمى عب الدين بن الشحنة في كتابة السرة ، فثقل على ناظر الخاص يوسف أمره ، وعاكسه ، ولا زال يجهد حتى أخرجه من مصر ، وجرى له أمود به يطول شرحها ، فآل الأمر إلى إخراجه إلى حلب على غير جميل ، ولما أن وصل إلى حلب بمث السلطان بسجنه في قلمة حلب ، وصرفه عن قضاء حلب ؟ وتولى القاضى حسام الدين النزى الحنفي عوضا عنه .

وفيه توقى الشيخ تقى الدين عبد الغنى بن إبراهيم البرماوى، وكان لا بأس به . - وفيه استدفى ( ٢٤٦ آ ) الطنبنا اللقاف، إحد الأمراء المقدّمين ، مما بيده من التقدمة ، فأعفاه السلطان لكبر سنّه ، ثم أنم بتقدمته على ولده سيدى عمّان ، زيادة على ما بيده من تقدمة أخيه سيدى محمد ، فصار بيده تقدمتين . - وفيه توفى الناصرى محمد بن كزل بنا المقرئ الحنفى ، وكان فاضلا فى القراءات بالروايات السبع .

وفى ربيع الأول ، توقى الملامة زين الدين ظاهر بن محمد النويرى المدلكى ، وكان من أعيان المالكية . \_ وتوقى شمس الدين محمد بن المحرق الشافمى . \_ وفيه نادى السلطان بأن سعر الدينار بما ثنين خمسة و ثمانين درها ، وقد كثر فيه النش . \_ وفيه رسم السلطان للقاضى شرف الدين الأنصارى ، وكيل بيت المال ، بأن يحضر ما عند ،

<sup>(</sup>٣) تفويضاً : تفويس -

<sup>(</sup>١٦) تقدمتين : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٢٠) بمائنين : كذا في الأصل .

النصارى من الرقيق ، وقد بالمه أن النصارى يشترون الإماء المسلمات فيستخدموهم ، فشق ذلك على السلطان . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة اللك الكامل صاحب حصن كيفا ، وهو خليل بن أحمد بن سلمان بن غازى بن محمد بن بكر بن توران شاه الكردى ، وكان من خيار ملوك الشرق ، وكان وقع بينه وبين ابنه لأجل اللك ، فقتله ابنه على ما قبل .

وفى ربيع الآخر ، قرّر فى أمرية الينبع معرى بن هجار ، عوضا عن عمّه صقر . \_ وفيه قرّر على بن الوجيه فى نظر الجيش بحلب ، عوضا عن محب الدين بن الشحنة . \_ وفيه توفّى ألطنبنا اللقّاف ، أحد المقدّمين كان ، وأصله من مماليك الظاهر برقوق ، وكان قد استهنى قبل موته من التقدمة ، وكان قد جاوز الثمانين من العمر .

وفى جمادى الأولى ، قرّر محب الدين بن الأشقر فى كتابة السرّ ، عوضا عن √ ١٧ كمال الدين بن البارزى بحكم وفاته ، وكان فى هذه المدّة يتـكاّم فيها بنير تقرير · ـ وفيه خرجت تجريدة إلى البحيرة ، وباش المسكر خشقدم حاجب الحيجّاب .

وفى جمادى الآخرة ، توقف النيل فى أوائل الزيادة ، [ فاضطربت أحوال الناس، م زاد واستمر فى زيادة ] حتى أوفى ولله الحمد . ... وفيه انتهت عمارة مدرسة زين الدين الأستادار ، التى فى الحبانية ، وهى مطلّة على بركة الفيل ، وخطب بها فى الشهر الذكور ، وقر ربها حضورا وصوفة ، وجَمل الشيخ سيف الدين الحنفي شيخ الحضور بها .

وفى رجب ، تغيّر خاطر السلطان على القاضى ولى الدين البساطى ( ٢٤٦ ب ) المالـكى ، ورسم بحمله إلى المقشرة ، فلما تحقّق ذلك ، قال : « قد عزلت نفسى من القضاء»، ثم رضى عليه السلطان فى يومه ، وأعاده إلى القضاء وأخلع [عليه]. \_ وفيه

<sup>(</sup>١) فيستخدموهم: كذا في الأصل. (٥) ابه: أبيه .

<sup>(</sup>١٤\_٥١) مابين القوسين نقلا عن طهران ص ٢٤٥ ب .

<sup>(</sup>١٥) أونى: أوناء

<sup>(</sup>٢١) [عليه] : تنقس في الأصل .

قرّر طوغان السيني آقبردى المنقار ، في نيابة الكرك ، عوضًا عن أينال اليشبكي ، وقد استمنى منها .

وفيه حضر أبو الخير النحاس من طرسوس على حين غفلة ، فلما مثل بين يدى السلطان ، أنكر حضوره وقال له : « مَنْ أحضرك ؟ » قال : « ما جئت إلّا بمرسومك»، فأنكر السلطان ذلك، وأمر بسجنه في البرج [الذي بالقلمة، فأرسل الخليفة حمزة يشفع فيه ، فما قبل منه ذلك ، ثم بعد أيام طلبه من البرج]، فأمر بضربه بين يديه ، ثم أمر بإخراجه وهو في الحديد إلى الصبيبة ، وكان حقيقا أرسل خلفه ، فلما تحققوا أعداؤه ذلك أقلبوا السلطان عليه قبل أن يحضر ، فتنيّر خاطر السلطان عليه وأعاده إلى النفى ، وكان القائم في ذلك يوسف ناظر الخاص ، وآخرون من ما الماشرين . \_ وفيه كان وفاء النيل المبارك ، ونزل سيدى عثمان بن السلطان ، وفتح السدة على العادة .

وفى شعبان ، حضر قاصد ملك الحبشة ، صاحب الجبرت ، وكان مسلما . ـ وفيه موقى الشيخ بحب الدين الزنسكاونى الشافعى ، وكان من أعيان نواب الشافعية . ـ وفيه تغيّر خاطر السلطان على أبى عبيد الله البيدمرى المغربي التونسى المالـكى ، وعقد بسببه مجلسا بين يديه ، وأمر بسجنه فى المقشرة فسجن ، ثم أمر بنفيه إلى تونس ، ه فننى ، وكان الظاهر جقمق: « الدعوى عنده لمن سبق ، لا لمن صدق » .

وفى رمضان ، بعث السلطان بنزع كسوة السكمبة الشريفة ، التي كانت داخل البيت الشريف ، وكان شاه روخ بعثها كما تقدّم ، فأمر بنزعها وأرسل ١٨ كسوة غيرها ، وهي باقية إلى الآن . \_ وفيه توفّى الشيخ صدر الدين بن روق ، وهو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن السكندرى الشافعي ، وكان من أعيان الشافعية ، وكان أحد نوّاب الشافعية . \_ وفيه رسم السلطان بننى الشبيخ تتى الدين ٢١ الحضنى ، فلما خرج إلى خانقاة سرياقوس ، شفع فيه فعاد .

<sup>(</sup>٥-٦) مابين القوسين ننلا عن طهران س ٢٤٦.

<sup>(</sup>٩) وآخِرون : وآخرين .

<sup>(</sup>۱۲) الجبرت: في باريس ۱۸۲۲ ص ۳۸۰ ب: الجيوت .

وفيه توقى القاضى مجد الدين عبد الملك بن الجيمان ، وهو عبد الملك بن عبد اللطيف بن شاكر بن ماجد الدمياطى القبطى ، وكان له اشتغال بالملم على مذهب الشافعى ، وأجازه جماعة ( ٧٤٧ آ ) من العلماء . \_ وفيه توقى الركنى عمر بن قديد القلمطاوى التركى الحنفى ، وكان علامة فى الفقه والنحو ، وغير ذلك من العلوم ، ومولده سنة ثمان وثمانين وسبمائة .

وفي شوال ، قرّر في الوزارة تغرى بردى القلاوى الظاهرى ، كاشف الأشمونين، أخذ الوزارة عن ابن الهيصم ، وكان قد استمنى عنها ، فأجيب إلى ذلك. \_ وفيه بدأ السلطان في توعّك جسده ، وعجز عن الحركة ، وضعف عن المشى ، فأمر بأن تسكون الحدمة بالدهيشة دائما ، فا متثلوا ذلك . \_ وفيه وصل سيدى خليل بن الملك الناصر فرج بن برقوق ، وكان مقيا بثغر الإسكندرية ، فاستأذن السلطان بأن يحج ، فأذن له في ذلك ، فلما حضر أكرمه السلطان وأخلع عليه ، ونزل في موكب حافل إلى دار أخته خوند شقرا ، ونزل سيدى عثمان ابن السلطان قد امه جبرا لخاطره .

وفيه جانت الأخبار بقتل طوغان، الذي توتى نائب السكرك عن قريب، وطوغان هذا هو والد سيدي على ، الذي كان دوادار قانصوه خسمائة ، وكان يسمّى طوغان النوروزي، وقد قتل في حرب كان بينه وبين بني عقبه . \_ وفيه توقى الطواشي خشقدم اليشبكي الرومي ، مقدّم المهاليك ، وكان من عتقاء الأثابكي يشبك الشعباني ، ومات وله من العمر نحو من تسمين سنة وكسور .

۱۸ وفیه خرج الحاج من القاهرة علی جاری المادة ، و کان أمیر رکب المحمل دولات بای الدوادار ؟ بای الدوادار ؟ وأمیر رکب الأول فارس ، دوادار الأمیر دولات بای الدوادار ؟ وحج فی هذه السنة سیدی خلیل بن الملك الناصر فرج بن الملك الظاهر برقوق . \_ دویه تنیر خاطر السلطان علی قاضی طرابلس تق الدبن بن غزالة ، وأمر بحمله إلی المقشرة ، بعد ما أرکبوه حمارا ، و نودی علیه بالشوارع بأنه یزور الحاضر .

وفىذىالقمدة، قرّر فى الأتابكية بدمشق يشبك الصوفى، عوضا عن خاير بك الأجرود،

<sup>(</sup>١) بحد الدين عبد الملك : محمد بن عبد الملك، وهو سهو في الكنابة .

وقد سنجن بقلمة دمشق. \_ وفيه قرّ ريشبك طاز حاجب طرابلس، في نيابة الـكرك؛ وقرّ ر في حجوبية طرابلس مغلباي البيجاسي ، عوضا عن يشبك طاز .

وفى ذى الحجة، توقى الشيخ أمين الدين عبد الرحمن بن الديرى، وكان من أعيان الحففية ، تولى نظر القدس، والخليل عليه السلام، ونظر الجوالى ( ٢٤٧ ب ) بمصر، وتدريس الفخرية ، وغير ذلك من الوظائف، وهو والد الشيخ بدر الدين بن الديرى، ومولده سنة سبع عشرة و ثما نمائة . \_ وفيه كان عيد النحر ، يوم الجممة ، وخطب فى ذلك اليوم خطبتين ، فتفا لم النياس بزوال السلطان عن قريب . \_ وفيه قرر فى نيابة القدس أسنبنا المحلميكي .

وفيه بدأ السلطان في توعّك جسده ، فلما خرج إلى صلاة العيد حصل له مشقّة أ زائدة ، واغمى عليه ، فلما أصبح عمل الخدمة في الدهيشة ، ولم يصعدوا الأمراء بالشاش والقماش الجارى به العادة ، فكثر القال والقيل بين الناس . \_ فلما كان يوم الأحد ركب السلطان ونزل من القلمة ، وهو يظهر أنه طيّب، والموت حائط به ، ك فلما نزل توجّه إلى بيت بنته زوجة أزبك من ططخ ، وعاد سريما .

وفيه حضر قاصد جهان شاه ملك العراقين ، وعلى يده مكانبة ضمنها أنه انقصر على ابن شاه روخ ، وملك منه عدّة بلاد ، وولّى هاربا ، وتلاشى أمره . \_ وفيه تنيّر الحاطر السلطان على القاضى جلال الدين بن الأمانة ، وقد شكاه بمض العوام ، فحنق السلطان منه وطلبه ، فلما حضر بين يديه أمر بضربه عشر عصى ، وكان فى ذلك مظاوما . \_ وفيه جانت الأخبار بقتل الملك الكامل خليل صاحب حصن كيفا ، وقد الأراد عليه عمّه وقتله ، فلما قتل ملك بعده أخوه الأكبر .

<sup>(</sup>٢) حجوبية طرابلس: في باريس ١٨٢٢ س ٢٨١ آ: نيابة طرابلس.

<sup>(</sup>٦) سبع عشرة : سبعة عشر .

<sup>(</sup>٧) خطبتين : كذا في الأسل.

<sup>(</sup>٩) صلاة العيد: في باريس ١٨٢٢ ص ٣٨١: صلاة الجمة .

<sup>(</sup>۱۷) عشر: عشرة .

## ثم دخلت سنة سبع وخمسين وثمانمائة

فيها في المحرم ، تزايد السلطان في المرض ، وانقطع عن ظهوره للناس ، ولزم الفراش ، وقد قوى عليه حدّة المزاج ، وانحصار البول ، وكانت هذه الحادثة سببا لموته ، ومع ذلك وهو يتجلّد ، ولا يمنع الملامة من خطّه ، ويدخل إليه اخصاؤه من المباشر بن وغيرهم ، وهو مقيم بالقاعة التي بين الدهيشه وبين قاعة الحريم ، واستمر على ذلك أياما ، فقوى عليه المرض ، وظهر عليه علامة الموت .

فلما أغل في المرض ، أخذ في التكلّم معه بعض خواصة ، بأن يخلع نفسه من الملك ويدهد إلى ولده سيدى عثمان ، في حال حياته ، فأجاب إلى ذلك ، وبمث خلف أمير المؤمنين القائم بأمر الله حمزة ، والقضاة الأربعة ، والأتابكي أينال الأجرود ، وأرباب الدولة من أهل الحيل والمقد ؛ فلما ( ٢٤٨ آ ) تكامل المجلس ، بادر أمير المؤمنين حمزة ، واستدعى على السلطان أنه عهد في حال حياته إلى ولده سيدى عثمان ، وأحضروه حتى قبل المبايعة ، وتولّى السلطنة كما سيأتى الكلام على ذلك ؛ واستمر الملك الظاهر ملازما الفراش ، بعد أن عهد إلى ولده، حتى مات ، وكانت وفائه في ليلة الثلاثاء رابع صفر سينة سبع وخمسين وثما عائمة ، [ومات وله من العمر نحو من إحدى و عانين سنة ] .

وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية ، أربع عشرة سنة وعشرة أشهر ويومين ، إلى حين خلمه من السلطنة وولاية ولده سيدى عثمان ؟ وكان ملكا جليلا ، كفوا للسلطنة ، دينًا خيّرا ، متواضما سخيًّا ، ليّن الجانب ، يحبّ الملماء وينقاد إلى الشريمة ، ويقوم إلى العلماء والصلحاء إذا دخلوا عليه ، وكان يحبّ الأيقام وبكتب لهم الجوامك ، ولا يخرج إقطاع أحد من الجند وله ولد ، إلّا إلى ولده ،

<sup>(</sup>١) وخمين : وخمون .

<sup>(؛)</sup> أخصاؤه : أخصائه .

<sup>(</sup>٥) وغيرهم : وغيرها .

<sup>(</sup>٩) الله : بَالله . (١٤) رابع صفر : انظر هنا فيما بلي س ٣٠٣ س ٣ .

<sup>(</sup>١٤ــ٥١) مابين القوسين نقلا عن طُهران س ٢٤٧ ب .

<sup>(</sup>١٦) أربع عشرة : أربة عشر .

وكانت الدنيا في أيامه هادئة من النتن والتجاريد ، وكان عنيفا عن الزنا واللواط ، وكان كثير النكاح وعنده عدة سرارى ؛ وكان فصيح اللسان بالمربية متفقها ، وله في الفقه مسائل عويصة ، وترجع له فيها العلماء .

وكان صفته معتدل القامة ، غليظ الجسد ، مترك الوجه ، ذرى اللون ، مستدير اللحية ، مهاب الشكل ، عليه وقار وسكينة ، مبتجلا في المواكب ، مهابا في العيون ؛ وكان خيار ملوك مصر ، لكنه كان ما شيا على قاعدة الأتراك ، عنده « الدعوى لمن سبق ، لا لمن صدق » ؛ وكان عنده حدة زائدة [ وبادرة ] في الأمور الصعبة ، وكان عنده إخراق في العلماء كما تقدم ، ويكره من يشرب الخمر ، ومن يزني، وكان يستحيل بالكلام بحسب الوسائط السوء ، وفي الجملة كانت محاسنه أكثر من مساوئه ، كما قيل :

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كام ا كني المرء فضلا أن تمدّ معايبه

ولما مات خلف من الأولاد سيدى عثمان ، الذى تولّى السلطنة بعده ؟ وخلف ١٢ بنتين إحداها زوجة أزبك من ططخ ، والأخرى نزوّجت بعده بالأمير جانى بك الظريف ، ثم تزوّج بها بعده أزبك أيضا بعد موت أختها ؟ ومات عن أربعة نسوة ، وهن : خوند زينب بنت جرباش قاشق ، وخوند بنت ابن عثمان، وخوند الجركسية، ١٥ ( ٣٤٨ ب ) وخوند بنت القاضى عبد الباسط ، وكان عنده سرارى .

ومن إنشائه الرسيف الذي ببولاق عند مدرسة ابن الزمن ؟ ولما مات دفن في تربة قاني باي الجركسي ، التي بجوار القامة ، وكان له محاسن ومساوئ ، ومحاسنه تزيد على مساوئه ، رحمة الله عليه . انتهمي ما أوردناه من أخبار دولة الظاهر جقمق الملاي ، وذلك على سبيل الاختصار .

 <sup>(</sup>٧) [ وبادرة ]: نقلا عن طهران س ٢٤٧ ب .

<sup>(</sup>٨) إخراق في العلماء : في باريس ١٨٢٢ ص ٢٨١ ب : احترام للعلماء .

<sup>(</sup>٩)كانت : كان .

<sup>(</sup>۱۱) ترضى: تزمنا .

<sup>(</sup>١٣) إحداما: أحدما.

<sup>(</sup>١٤) أربعة : كذا في الأصل .

#### ذكر

## سلطنة الملك المنصور أنى السمادات فخر الدين عثمان

#### ان الملك الظاهر جقمق محمد العلاى

وهو الخامس والثلاثون من ماوك الترك وآولادهم بالديار المصرية ، وهو الحادى عشر من ماوك الجرآكسة وأولادهم في المدد ؛ بويع بالسلطنة في حياة والده بمهد منه، وذلك يوم الخيس حادى عشرين المحرم سنة سبع وخمسين و عمانمائة ، وكان له من العمر لما تولّى السلطنه نحوا من تسع عشرة سنة ، وأمّه رومية الجنس .

وكانت سفة مبايعته لما تزايد على والده المرض ، تمكلّموا في سلطنة ولده ، فأحضر السلطان الخليفة والقضاه الأربعة، والأتابكي إينال الأجرود، وسائر الأمراء قاطبة ؛ فاما تمكامل المجلس تمكلّم الخليفة مع السلطان في ذلك ، فبادر السلطان بخلع نفسه من السلطنة، وبايع ولده عبان، فأحضر إليه شعار الملك، وتلقّب بالملك المنصور، ثم أفيض عليه شعار الملك ، وقد مت إليه فرس النوبة ، فركب من باب الدهيشة ، والأنابكي أينال رافع القبّة والطير على رأسه ، ومشت قدّامه الأمراء من باب الدهيشة ، حتى دخل إلى القصر المكبير ، فجلس على سرير الملك ، وباس له الأمراء الأرض ، ودقت له البشائر بالقلمة ، ونودى باسمه في القاهرة ، وارتفعت الأصوات له بالدعاء .

فلما انفض الموكب، قام الملك المنصور وعاد إلى محل سكنه بالحوش السلطانى، ولم يدخل الدهيشة مراعاة لأجل والده، وكان ذلك اليوم يوما مشهودا، وكان الملك الظاهر، لما عهد لولده، لم يجمل له وصيًا، ولا نظاما فى المملكة من بمده، وظن أن ذلك يثبته، فجاء الأمر بخلاف ذلك.

۲۱ فلما أصبح دخل الحاج إلى الفاهرة ، فطلع الأمير دولات باى الدوادار ، وباس الأرض ( ۲٤٩ آ ) للملك المنصور ، وهو جالس على التكة بالحوش ؛ ثم طلع سيدى

<sup>(</sup>٧) كسم عشرة : تسعة عشر .

<sup>(</sup>٨) سآملنه: سلطنته . (٢٢) التكذ: كذا في الأصل .

خليل بن الناصر فرج، الذى توجّه إلى الحجاز، فأخلع عليه، وعلى دولات باى ، ثم رسم الملك المنصور لسيدى خليل بن الناصر فرج، بأن يتوجّه إلى ثغر دمياط، ويقيم بها، فسافر من يومه إلى دمياط، وكان سيدى خليل هو السائل فى ذلك، ورسم له بالركوب إلى صلاة الجمة، وغير ذلك من أماكن دمياط.

وفيه عمل الموكب الملك المنصور في القصر الكبير، وأنعم في ذلك اليوم على الأمير يونس الآقباي ، شاد الشراب خاناه ، بتقدمة ألف ؛ وقرّ ر لاجين الظاهرى جقمق لالاه ، شاد الشراب خاناه ، عوضا عن يونس الآقباى ؛ وقرّ ر جانى بك القرمانى في الزردكاشية ، عوضا عن لاجين الظاهرى .

ثم إن الملك المنصور أقام في البحرة ، وطلب جماعة من المباشرين ، وكان معظمهم القاضى ناظر الخاص يوسف ، فلما تكاملوا حضر قانى باى الجركسى ، أمير آخور كبير ، وحضر فيروز الخازندار ، وتدكاموا في أمر النفقة على الجند بسبب البيمة ، وحلف الملك المنصور أن والده لم يترك بالخزائن غير ثلاثين ألف دينار ، فمد ذلك من النوادر الغريبة ، الذي أقام الملك الظاهر في السلطنة نحوا من خمس عشرة سنة ، فكيف خلف في الخزائن ثلاثين إلف دينار لا غير .

ثم طال السكلام في أمر النفقة ، وآل الأمر أن السلطان محتاج إلى المساعدة من ١٥ المباشرين على النفقة ، وانفض المجلس على أن المباشرين يتوزّعوا أمر النفقة ، فأطاع القاضى ناظر الخاص يوسف وغيره [من المباشرين] ، إلّا زين الدين يحبى الأستادار ، فإنه امتنع ، وقال : « إنا في حملة ثقيلة بسبب جوامك الجند ، ويا ربّى أقدر على سد الجوامك » ، فتنيّر خاطر السلطان الملك المنصور عليه ، ورسم بأن يقيم في الترسيم ؛ فلما أصبح أخلع على جانى بك نائب جدّة ، وقرّره في الأستادارية ، عوضا عن زين الدين ، واستمر "زين الدين في الترسيم ، وقرر عليه خمسائة ألم دينار ، ثم تسلّمه الدين ، واستمر "زين الدين في الترسيم ، وقرر عليه خمسائة ألم دينار ، ثم تسلّمه الدين ، واستمر "زين الدين في الترسيم ، وقرر عليه خمسائة ألم دينار ، ثم تسلّمه

<sup>(</sup>١٣) خس عشرة : خملة عشر .

<sup>(</sup>١٦) بتوزَّعوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۷) مابین الفوسین نقلاً عن لندن ۷۳۲۳ ص ۲۵۰ آ ، وأیضا فی باریس ۱۸۲۲ ص ۳۸۲ ب .

جانی بك نائب جد قالد كور ، ورسم له السلطان بأن يمصره ، وكان بين السلطان وبين زين الدين الأستادار حظ نفس من أيام والده ، فأراد (٢٤٩ ب) أن يشتنى منه .

و في صفر ، فى لبلة الثلاثاء رابعه ، كانت وفاة الملك الظاهر جقمق الملاى الجركسي ، وقد أقام بعد خلمه من السلطنة اثنى عشر يوما ، وهو فى قيد الحياة حتى توفّى ؛ فلما مات شرعوا باكر النهار فى تجهيزه ، فنسلل وكفّن واخرجوه ، فصلى عليه الخليفة حمزة والأمراء ، ونزل قد المه الأمراء مشاة إلى تربة قانى باى الجركسي ، التى عند دار الضيافة ، فدفن بها ، وكثر عليه الحزن والأسف من الناس ، وكان من خيار ماوك الجراكسة . . وفي عقيب ذلك اليوم أمطرت السماء مطرا خفيفا ، فقال الفائل :

بروحی من أبكی الساء لفقده بنبث ظننّاه نوال يمينه فا استمبرت إلّا أسى وتأسّفا وإلّا فاذا النبث من غير حينه

ا شم إن الملك المنصور نقل زين الدين الأستادار من عند جانى بك نائب جدة ، إلى طبقة الزمام ، وأحضر له الماصير ، وعصره فى أكمابه غير ما مرة ، فأورد نحوا من أربعين ألم دينار ، خارجا عن بركه وقماشه ومماليكه وغير ذلك ، وقد رثاه بمض الشعراء ، حث قال :

أخبار زين الدين قد شاعت بها أعداؤه بين الورى تقممًد لا غرو إن هم بالنوا في عصره فالـكرم يعصر والجواد يقيّد

السلطان قبض على الأمير دولات باى الدوادار ، الذى قدم من الحجاز ، وقبض معه على جماعة من المؤيدة ، منهم : برسباى ، ويلباى ، وجانى بك قرا ، فعماوا الجميع إلى السجن بثغر الإسكندرية ، وشرع الملك المصور فى تقرب الأشرفية وإبعاد المؤيدة ؛ ثم إنه أنم على الأمير قرقاس الجلب بتقدمة الله ، وهى تقدمة دولات باى الدوادار ، ثم قرر تمر بنا الظاهرى فى الدوادارية الكبرى ، عوضا عن دولات باى المؤيدى .

<sup>(</sup>۲۲) دولا**ت : دولة** .

وفيه قرئ تقليد السلطان بالقصر على المادة ، وحضر الخليفة والقضاة الأربمة ؛ ثم أخلع على الخليفة ، والقضاة الأربمة ، وكاتب السرّ ، وقد عابوا على السلطان في ذلك اليوم ، لـكون أنه جلس على الكرسي بالقصر والخليفة على الأرض قدّامه ، في ذلك ناقصة من الملك المنصور ، وخفّة ، فتفاعل الناس عن زواله قريبا .

وفيه أعيد القاضى علم الدين صالح البلقينى إلى القصاء، وصرف عنها الشرفى يحيى المناوى. \_ثم إن ناظرالخ ص يوسف، أخذ في أسباب ضرب ذهب برسم النفقة على الجند، وقد نقص كل دينار عن الأشرفي قيراطين ذهب ، ( ٢٥٠ آ ) وسمّاهم المناصرة ، فضرب منهم جملة كبيرة ، وأراد أن ينفق ذلك على الجند ، فما تم له ذلك . \_ فضرب منهم مجلة كبيرة ، وأراد أن ينفق ذلك على الجند ، فما تم له ذلك . \_ في هذه الأيام كثر القيل والقال بين الناس بوقوع فتنة عظيمة ، وقد تقلّب المسكر على الملك المنصور .

فلما كان يوم الاثنين مستهل ربيع الأول ، فيه وثب المسكر على اللك المنصور عثمان ، وحاصروه وهو في القلمة ، وقد اتّفق الأشرفية مع المؤيدة ، والتف عليهم ١٢ جماعة كثيرة من المهاليك السيفية ، فتوجّهوا إلى بيت الأنابكي أينال الأجرود ، وأركبوه غصبا ، وأنوا به إلى البيت الكبير ، الذي عند حدرة البقر ؛ فلما استقر به أرسل خلف أمير المؤمنين حمزة ، فلما حضر ، اشتد القتال بالرملة ، ثم إن الخليفة خلع الملك ، المنصور من السلطنة وبايع الأنابكي أينال ؛ واستمر الحرب ثائرا بين الفريقين مدة سبمة أيام متوالية ، وقد قتل في هذه المدة من الناس والمسكر ما لا يحصى ، وكان الأكل يطلع لمن بالقلمة في توابيت الموتى ، وهو منطى بالطرحة البيضاء فلا يشك المدة في النعش .

فلما كان يوم الأحد سابع ربيع الأول ، كان الكسرة على الملك المنصور عمّان ، وقد أرسل يحضر عربان من الشرقية والبحيرة ، فنعه من ذلك قانى باى الجركسى ، ٢١ وقال له: « تحكّم المرب في الترك؟ » ، فلا زال حتى منع المنصور من ذلك ، واستمر المنصور في المحاصرة وهو بالقلمة ، وقطموا عنه الماء من المجراة ، وحاصروه ، وآخر الأمر انكسر ، وملك أينال باب السلسلة ، ثم سبيل المؤمنى .

وفى مدّة هذه المحاصرة ، توقى الأمير أسنبنا الطبارى ، رأس نوبة كبير، وكان موته فجأة ، وكان أميرا جليلا حسن السيرة ، وتوتى عدّة وظائف ، منها : نيابة الإسكندرية ، ثم بق مقدّم ألف ، ثم بقى رأس نوبة كبير ، ثم ترشّح أمره إلى أمرية سلاح .

ثم إن أينال لما ملك باب السلسلة ، وراج أمره إلى السلطنة ، ونودى باسمه في القاهرة ، وأن الخليفة خلع الملك المنصور من السلطنة ، وتوتى أينال ، وخطب باسمه في مدّة المحاصرة ، قبل أن يجلس على سرير الملك ؛ فلما استقر آينال بباب السلسلة ، بات به نملك الليلة ، وأرسل جماعة من الأشرفية قبضوا على الملك المنصور ، وأدخاوه البحرة ، (٢٥٠ب) وقبضوا على قانى باى الجركسى، وتمر بنا ، وتنم المؤيدى أمير سلاح ، وغير ذلك من أعبان الظاهرية .

فلما كان يوم الاثنين أمن ربيع الأول ، صمد أينال إلى القلمة ، و بويع بالسلطانة ، وجلس على سرير اللك ، كما سيأتى ذكره في موضمه ؛ ثم إنه أرسل قيد الملك المنصور وهو بالبحرة ، وأقام أياما ، ثم أنزلوه من باب الدرفيل وهو مقيد ، حتى توجّهوا به إلى السجن بثغر الإسكندرية ، وكان به إلى البحر ، وأنزلوه في الحرّاقة ، وتوجّهوا به إلى السجن بثغر الإسكندرية سجن فيها المتسفّر عليه خاير بك الأشقر أمير آخور ثانى ؛ فلما وصل إلى الإسكندرية سجن فيها بالبرج، ورجع خاير بك ؛ وزالت دولة المنصور كأنها لم تكن ، فكانت مدة سلطنته بالديار المصرية ، ثلاثة وأربعين يوما لا غير ، فكانت كسنة من النوم ، أو بوم أو بعم ومض يوم ، كم قيل :

لله ظبى زارنى فى الدجى مستوقرا ممتطيا للخطر فلم يقم إلّا بمقدار أن قلتله أهلا وسهلا ومَوْ...حبا

واستمر مقيما بالبرج إلى دولة الظاهر خشقدم ، فرسم بإطلاقه من البرج ، وأن يسكن فى أى دار شاء من مدينة الإسكندرية ، وأرسل له فرسا ، ورسم له بأن يصلّى 11

<sup>(</sup>١٩) للخطر : للخبر .

الجمعة ، واستمر على ذلك إلى دولة الأشرف قابتباى ، فرسم له بالحضور إلى مصر ، فضر وطلع إلى القلمة ، وأكرمه السلطان وأخلع عليه ، وأقام بمصر مدة ، وكان يضرب مع السلطان الأكرة ، ثم حج في تلك السنة ، وهي سنة ثلاث وسبمين توثما نمائة ، وأقام له السلطان البرك والسنبح ، وتوجّه إلى الحجاز ، وحج وعاد وأقام بمصر أياما ، ثم عاد إلى ثنر دمياط ، وكان يركب ويتصيّد ويطوف في البلاد .

ورأى فى دولة الأشرف قايتباى غاية المزّ والمظمة ، فإن الأشرف قايتباى كان مملوك أبيه ، وأخته متزوّجة بالأنابكي أزبك من ططخ ، وابنته متزوّجة بتمراز الشمسى أمير سلاح ، وابنته الأخرى متزوّجة بالأمير أزدمر الطوبل حاجب الحجّاب، فساعدته الأفدار من كل جانب ؛ ولما عاد إلى دمياط أقام بها حتى توقى في دولة ألأشرف قايتباى ، كما سيأتى الكلام على ذلك .

ومات وله من العمر نحومن خمـينسنة، وخلف من الأولاد أدبعة صبيان وبنتين، وكان سخيًّا كريما ( ٢٥١ آ ) وله اشتغال بالعلم ؛ ولمـا مات فى دمياط نقلت جنّته ١٢ إلى مصر ، ودفن على أبيه بتربة قانى باى الجركسى . ـ انتهى ما أوردناه من أخبار دولة اللك المنصور عثمان بن الملك الظاهر جقمق ، وذلك على سببل الاختصار ، ويتلوه ذكر سلطنة الملك الأشرف سيف الدين أينال العلاى الناصرى فرج ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱۲) سخیا : شیخا .

<sup>(</sup>١٦ـ١٥) والله سبحانه وتعالى أعلم: ينتهى هنا المنن الذي نفلناه عن مخطوط ليدن .

#### ذڪر

# سلطنة الملك الأشرف أبى النصر سيف الدين أينال العلاى

# الظاهرى برقوق الناصرى فرج

وهو السادس والثلاثون من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ، وهو الثانى عشر من ملوك الجراكسة وأولادهم فى المدد ؛ بويع بالسلطنة بمد خلم اللك المصور عثمان بن الملك الظاهر جقمق ، وذلك فى يوم الاثنين ثامن رببع الأول سنة سبع وخمسين وثمانائة ، وتلتّب بالملك الأشرف .

وقد نقد من أن جماعة من الأشرفية ، والمؤيدية ، والمهاليك السيفية ، لما أن وثبوا على الملك المنسور ، توجّه والله بيت الأنابكي أينال ، وأركبوه غصبا ، وأتوا به إلى بيت قوصون ، الذي عند حدرة البقر ، فجلس به وأرسلوا خلف أمير المؤمنين حمزة ، فلما حضر ، قام في سلطنة الأنابكي أينال غاية القيام ، وخلع الملك المنسور من السلطنة قبل أن ينكسر ، وبابع الأنابكي أينال ، ونودي باسمه في القاهرة ، واستمر الحرب قبل أن ينكسر ، وبابع الأنابكي أينال ، ونودي باسمه في القاهرة ، واستمر الحرب ثائرا بينهما مدة سبمة أيام ، وقتل في هذه المدة من الناس ما لا يحصى ، (٢٦) وآحر الأمر انكسر الملك المنسور ، وملك أينال باب السلملة ؛ فلما استقر بباب السلملة ، بمث جماعة من الأشرفية قبضوا على الملك المنصور ، وقيدوه وأدحاو ، البحرة ، وقبضوا على جماعة من الأمرا الظاهرية ، فبات ليلة الاثنين في باب السلملة .

فلما كان يوم الاثنين ، أحضر إليه شعار الملك ، وأفيض عليمه ، وقد مت إليه فرس النوبة ، فرك من سلم الحراقه ، وحمل القبة والطير على رأسه ولده المقر الشهابي أحمد ، ومشت قد امه الأمراء حتى طلع من باب سر القصر الكبير ، وجلس على سرير الملك ، وباس له الأمراء الأرض ، ودقت له البشائر بالفلمة ، ونودى باسمه

<sup>(</sup>۱-۲) ذكر سلطنة ...: انتل نيما يلى التن عن مخطوط نائخ ۱۹۸، وهو بخط الؤاب، ونرمز إليه في الحواشي بخطوط « الأصل » .

<sup>(</sup>۱۰) حدرة : حذرة .

<sup>(</sup>١٢) مدة: مذ.

في القاهرة ، وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الخاص والعام .

أَوْلِ : وَكَانَ أَمِلَ الْمُلْكُ الْأَمْرِفُ أَيِنَالُ جَرَكُسَى الْجِنْسُ ، جَلِبُهُ الْخُواجَا علاءالدين على، فاشتراه منه الملك الظاهر برقوق، وصار منجملة كتابيّات السلطان، فلما توقَّى الملك الظاهر برقوق ، وتولَّى ابنه الملك الناصر فرج ، فأعتقه ، وأخرج له خيلا وقماشًا ، و قي جمدارًا ، ثم قي خاصكي ، ثم بقي أمير عشرة في دولة اللك المظفر أحمد بن المؤيد شيخ ، ثم .تي أمير طبايخاناة رأس نوبة ثانى في دولة اللك الأشرف برسبای ، ثم بق نائب غزة ، وسافر مع الأشرف برسبای لما توجّه إلى آمد ، ( ٢ ب ) فجمله نائب الرها ، وذلك في سنة ست وثلاثين وثمانمائة ، ثم أحضره الأشرف برسباي إلى القاهرة ، وأنهم عليه بتقدُّمة ألف، واستمرَّت نيابة الرها بيده زيادة على التقدمة ، ثم نقله الأشرف إلى نيابة صفد ، وخرج إليها في سنة أربسين وتمانمائة ، واستمر بسفد إلى دولة اللك الظاهر جقمق ، فبمت حلفه، فلما حضر قرّره في تقدمة تنري بردي الموذي لما توتَّى ، وسار دوادار كبير بمصر ، عوضا عن تنري يردى الموذي ، فلما توقَّى الأنابكي يشبك السودوني ، قرَّر في الأنابكية ، عوضًا عن يشبك السودوني ، وذلك في سنة تسم وأربمين وتُما عائة .

واستمر على ذلك حتى توتى الظاهر جقمق ، وتولى ابنه اللك المنصور عثمان ، ١٥ فوثبوا عليه المسكر ، وتوجّهوا إلى بيت الأتابكي أينال، فأركبوه غصبا ، وأقام الحرب ثائرا بين الفريقين سبمة أيام ، فلما انكسر المنصور، وقع الاتّفاق على سلطنته فسلطنوه، وتلقّب باللك الأشرف .

فلما تم آمره فى السلطنة ، وجلس على سرير اللك ؛ أخذ فى تدبير أمره وإسلاح شأنه ؛ ثم إنّه عين الأتابكية لولده المقر الشهابى أحمد ، فمز ذلك على الأمراء، فقر رفيها تانى بك البردبكي ، فأخلع عليه ، وأقر ه فى الأتابكية ، عوضا عن نفسه ؛ وأنمم على ولده الشهابي أحمد بتقدمة إلى .

<sup>(</sup>ه) خاسكي : كذا و الأصل.

<sup>(</sup>١٢) دوادار كبير: كذا و الأصل .

مم عمل الموک، وأخلع على الأمير خشقدم ، وقر ره في إمرة السلاح ( ١٣ ) عوضا عن تهم من عبد الرذاق ؛ واخلع على طوخ بوتى باذق ، وقر رامير عبلس ؟ وأخلع على قرقاس الجلب ، و قر راس نوبة النوب ، عوضا عن أسنبنا الطيارى ؟ وأخلع على جرباش كرت ، وقر رامير آخور كبير ، عوضا عن قانى باى الجركسى ؟ وأخلع على يونس الآقباى المؤيدى، وقر رفى الدوادارية الكبرى ، عوضا عن تمربنا الظاهرى ؛ وأخلع على جانى بك القرمانى ، وقر رحاجب الحجاب، عوضا عن خشقدم الناصرى ؛ وأخلع على عراز الأبنالي الأشرفى ، وقر رفى الدوادارية الثانية ، عوضا عن أسنباى ؛ وأخلع على جانى بك القجهاسى الأشرفى ، وقر رفى شادية الشراب عن أسنباى ؛ وأخلع على جانى بك القجهاسى الأشرق ، وقر رفى شادية الشراب خاناه ، عوضا عن لاجبن الظاهرى ؛ وأخلع على خاير بك الأشقر ، وقر رأمير آخور ثانى ؛ وأخلع على جانى بك نائب جدة ، واستمر متحد ثا فى الأستادارية ؛ وأخلع على قانى باى الأعمش ، وقر رفى نيابة القامة ؛ وأخلع على يونس الملاى ، وقر رفى نيابة القامة ؛ وأخلع على يونس الملاى ، وقر رفى نيابة القامة ؛ وأخلع على يونس الملاى ، وقر رفى نيابة القامة ، وقر راس نوبة ثانى .

وأنعم على جماعة من الأمراء بتقادم ألوف ، منهم : أرنبنا اليـونسى ، وبرسباى البجاسى ، وغير ذلك من الأمراء ؛ ثم أنعم بأمريات طبلخانات وعشرات على جماعة كثيرة من الأمراء ، منهم : جانى بك الظريف ، وقرر فى الخـازندارية الـكبرى ، عوضا عن أزبك من طحاخ ؛ وأنعم على برد بك زوج ابنته بإمرة عشرة ؛ وقرر يشبك الأشقر فى أستادارية الصحبة ، عوضا عن سفةر أحد (٣ ب) الأمراء الظاهرية .

ثم إنه شرع في إرسال الملك المنصور إلى ثغر الإسكندرية ، فنزل به من باب الدرفيل وهو مقيد ، فتوجّهوا به إلى البحر ، وأنزلوه في الحرّاقة ، وتوجّهوا به إلى الإسكندرية ، فسجن بها ، وكان التسفّر عليه خاير بك الأشتر أمير آخور ثانى ، فسجنه ورجم .

<sup>(</sup>۱۰) متعدثا: متعدث

<sup>(</sup>١٢) نانى : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٤) بأمريات : بأميرات .

ثم أنزل بمن قبض عليه من الأمراء، وهم: تنم من عبد الرزاق أمير سلاح، وقانى باى الجركسى أمير آخور كبير ، وتمرينا دوادار كبير ، ولاجين شاد الشراب خاناه، وأزبك من ططخ خازندار كبير ، وسنقر العابق ، وجانم الساق، وجانى بك البواب، توسودون الأفرم ، فتوجّهوا بالجميع إلى ثنر الإسكندرية ، فسجنوا بها ، وهم في قيود حديد .

وفي هذا الشهر، أعنى ربيع الأول، فيه ابتدأ السلطان بتفرقة نفقة البيمة على الجند، وكانت قد ضربت قبل ذلك، وهي الدنانير المناصرة، تنقص عن وزن الأشرف قبراطين ذهب، وكان القائم في ذلك ناظر الخاص يوسف، فلما تسلطان أينال ضربت باسمه، ونفقها على الجند؛ وجلس السلطان للتفرقة على الجند، فنفق على جماعة من الجندمائة دينار، وعلى جماعة منهم نصف ذلك، وعلى جماعة آخرين ربع ذلك، وعلى آخرين عشرة دنانير، وهو أول من شح في نفقة البيمة، وميز الجند بمضا على بمض، فكلمه بمض الأمراء في ذلك، فأجاب بأن الأمير عر بنا الدوادار وتب ذلك في قوائم في دولة المنصور، وقد صرفوا ذلك على هذا الحكم، فما بقي يمكن الزيادة (٤ آ) على ذلك، والخزائن مشحوتة من المال، وهذا القدر ما تحصل إلا من المسادرات من ناظر الخاص يوسف، وزين الدين الأستادار، وغير ذلك من المباشرين، وهذا أول تصرفات الأشرف أينال في أحوال أمور المملكة، من المولاية والمزل.

وفى هذا الشهر توقى ممجق اليشبكي الخاصكي ، أحد مملّمين الرمح ، وكان ترشّح ١٨ أمره إلى نيابة القلمة بمصر ، وكان شجاعا مقداما فى الحرب ، جرح فى هذه الوقمة ، واستمر ملازم الفراش حتى مات . \_ وتوقى الشيخ على الرفاعى ، شيخ مدرسة الأشرف برسباى التى بالصحرا ، \_ وتوقى القاضى شمس الدين الأبح ، كاتب ٢١

<sup>(</sup>۱۳) صرفوا: صروا.

<sup>(</sup>١٨) أحد مُعلمين الرمح : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٩) الوقعة : كذا في الأصل.

الماليك . \_ وتوقى الأمير أرنبغا اليونسى الناصرى ، الذى قرر في تقدمة ألف . \_ وتوقى جانى بك الوالى ، الزردكاش الكبير ، وكان من مماليك يشبك الجكمى ؟ فلما مات أخلع السلطان على نوكار من بابا ، الحاجب الثانى ، وقرر في الزردكاشية المكبرى ، عوضا عن جانى بك الوالى ؛ وقرر في الحجوبية الشانية سمام الحسنى . وقد قرر السلطان جماعة كثيرة من الأشرفية البرسبيهية في عدة وظائف سنية، وقرر منهم جماعة كثيرة روس نوب ، حتى باغ عدتهم في هذه الأيام فوق الخمسة وعشرين أميرا رأس نوبة ؛ وقرر عدة دوادارية فوق العشرة ، وعدة سقاة وبوابين؛ وفرق عليهم الإقطاعات على غالب المهليك الأشرفية ، وقبض على جماعة (عب) كثيرة من المهليك الظاهرية ، ونفي منهم أعيانهم إلى البلاد الشامية ، ونفي منهم جماعة إلى الوجة القبلي نحو قوص ؛ فاستقامت أموره في السلطنة ، وثبتت قواعد دولنه ، واستمر في السلطنة ، وثبتت قواعد دولنه ، واستمر في السلطنة إلى أن مات على فراشه ، كا سيأتي ذكر ذلك في موضعه .

وفى ربيع الآخر، قدم الأمير جانم الأشرفى ، الذى كان أمير آخور كبير ونفى الى صفد ؛ وحضر جانى بك قاقى سيز الأشرفى ، الذى كان نفى إلى طرابلس ، فخضر من غير إذن ، فأنهم عليه السلطان بإمرة عشرة . \_ وفيه حملت نفقات الأمراء إليهم على جارى المادة . \_ وفيه رسم السلطان بتوسيط شخص من مماليك القاضى عبد الباسط ، يقال له بلبان ، فوسطه ومعه اثنين من أصحابه ، وسبب ذلك أنهم كانوا يحضرون عندهم بنات الخطأ ، فإذا باتوا عندهم يقتلونهم ، ويأخذون ما عليهم من القماش ، فغماوا ذلك غير ما مرة حتى غمز عليهم ، فأشهروهم فى القاهرة وقد المهم أفقاص فيها عظام الأموات، إلتي كانوا يقنلونها من النساء، وكان لهم يوم مشهود . \_ وفيه قر ر فى قضاء الشافية بحلب ، القاضى تاج الدين عبد الوهاب ، وصرف عنها الزهرى . \_ وفيه عقد السلطان لولده المقر الشهابى أحمد ، على بنت الأمير دولات

باي الدوادار .

<sup>(</sup>١٦) النين: النان.

<sup>(</sup>١٧) بانوا ... بقناونهم ... ما عليهم : كذا في الأصل .

وفى جمادى الأولى ، توقى الشبيخ سراج الدين عمر التبّانى الحنفى ، وكان ( ٥ آ) عارفا بنن علم الرمل ، له فى ذلك يد طائلة ، وكان من خواص المؤيّد شبيخ ، وكان رئيسا حشما وله شهرة زائدة . ــ وفيه قبض السلطان على قراجا الخازندار ، وكان من مقدّمين الألوف ، فرسم بإخراجه إلى القدس بطّالا ، ولم يكن له ذنب ، غير أنّه أخذوا منه التقدمة وقرّروا بها جانم الأشرفي .

وفيه قرئ تقليد السلطان بالفصر على العادة ، وحضر الخليفة ، والقضاة الأربعة ؟ تفلما انتهى المجلس أخلع على المخليفة والقضاة ، ونزلوا إلى بيوتهم . \_ وفي هذا الشهر ، توقى قاضى القضاة الحدلى بدر الدين عبد المنعم محمد بن محمد بن عبد المنعم البندادى ، وكان عالما فاضلا معظما عند الناس وأرباب الدولة ، وله حرمة وافرة ، هومولده سنة إحدى وثما نما ثنة ، وكان أعورا بإحدى عينيه ، ولكنه كان من أعيان علماء الحنابلة ، من أهل الفضل ، وقد قال فيه بمض الشمراء مداعبة :

ورب أعمى قال فى مجلس ياقوم ما أصمب نقد البصر ١٢ أجابه الأعور من خلفه عندى من دعواك نصف الخبر

فلما مات أخلع السلطان على الشبخ عز ّ الدين أحمــد الـكنانى بن قاضى القضاة برهان الدين بن قاضى القضاة مجد الدين بن نصر الله ، وقر ّر فى قضاء الحنابلة بمصر ، مر عوضا عن قاضى الفضاة بدر الدين البندادى ، بحكم وفاته .

وفيه جاءت الأخبار بقتل سونجبنا اليونسى، وتغرى بردى ( ٥ ب ) القلاوى، وسبب ذلك أن تغرى بردى القلاوى كان كاشف الوجه القبلى، وكان قر رفى الوزارة فى أواخر دولة الظاهر جقمق، أخّذ الوزارة عن أمين الدين بن الهيصم، وكان فرج بن النحال ناظر الدولة يومئذ، وكان أصله من مماليك الظاهر جقمق، فتوجّه سونجبنا بالقبض عليه، فتخانقا وها على الخيل، فقتل كل منهما صاحبه بالخناجر، فمانا مما فى يوم ٢١ واحد؛ وكان سُونجبنا من مماليك الناصر فرج بن برقوق، وكان من جملة الأمراء الطبلخانات، وسافر أمير الحرج غير ما مرة، وكان لا يأس به.

<sup>(</sup>٤) من مقدمين الألوف : كذا في الأصل .

وفيه أنهم السلطان على يرشباى المؤيدى بإقطاع تنرى بردى القلاوى ؟ وقرر يلباى الأينالى فى إمرة سونجبغا . \_ وفيه توقى الشيخ محب الدين أبو القاسم محمد النويرى الداكى ، وكان من أعيان علماء المالكية ، وكان ذكر للقضاء غير ما مرة ، ولم يتم ذلك ، ومولده سنة إحدى وثما نمائة .

وفيه قرّر فى تقدمة المهاليك الطواشى لؤلؤ الروى الأشر فى، وصرف عنها مرجان المادلى . \_ وفيه قرّر فى كشف الوجه القبلى قراجا الممرى ، عوضا عن القلاوى . \_ وفيه توفّى الشيخ عزّ الدين محمد التكرورى المالكى ، وكان عالما فاضلا ، أديبا بارعا، وكان له خطّ جيّد وشعر رقيق ، فمن ذلك قوله ، وأجاد :

المنفت بناسخ ناديته في ميم ثفرك تنشد الأشمار
 نادى فلام الخدة قلت عققا ريحان خدّك ما عليه غبار

وكان مولده سنة إحدى وتسمين وسبمائة . \_ وفيه قدم القاضى محب الدين بن الشحفة إلى القاهرة ، من غير طلب، فأراد السلطان أن يردّه إلى حلب ، فوعده بمال، فأذن له بالدخول إلى مصر ، فدخل على كره من الجمالى ناظر الخاص يوسف . \_ وفيه توفّى الأمير قانصوه (٦٦) النوروزى ، وكان من أعيان الرماة بالنشاب ، مشهورا الفروسية من الأتراك .

وفى جمادى الآخرة ، توتى الأمير دولات باى المحمودى المؤيدى ، أمير دوادار كبير ، وكان أصله من مماليك المؤيد شبخ ؛ وكان حج فى تلك السنة ، فلما عاد قبض عليه الملك المنصور ، وبعث به إلى السجن بثغر الإسكندرية ، فلما تسلطن الأشرف أينال رسم بالإفراج عنه ، فحضر إلى القاهرة ، وقر ر فى تقدمة ألف ، فأقام مدة يسيرة وتوتى ؛ وكان أميرا جليلا ، عارفا بأحوال المملكة ، سيوسا فى أفعاله ، ومات وله من العمر نحوا من ستين سنة ، وكان منه ، كما فى ملاذ نفسه ، يميل إلى شرب الراح ، وحب الملاح ، وهو والد سيدى عمر ، وكان لا بأس به . ـ ولما مات قر ر فى وحب الملاح ، وهو والد سيدى عمر ، وكان لا بأس به . ـ ولما مات قر ر فى

<sup>(</sup>٥) لؤلؤ: لولوا.

<sup>(</sup>١١) إحدى : أحد .

تقدمته خابر بك المؤيدى ، المروف بالأجرود ؛ وقرر قانى بك المحمودى فى تقدمة ألف بدمشنى ، وهى تقدمة قانصوه النوروزى . ــ وفيه خرجت تجريدة إلى البحيرة، بسبب فساد المربان ، وكان باش المسكر طوخ بونى بازق أمير مجلس .

وفى رجب ، رسم السلطان بدوران المحمل، ونودى فى القاهرة بالزينة ، وكان له مدة وهو بطّال ، فساقوا الرمّاحة تلك السنة ، وكان جانى بك الظريف هو مملّم الرمّاحة . \_ وفيـه قرّر القاضى زين الدين أبو بكر بن مزهر ، فى نظر الاصطبل ؛ وقرّر النـاضى عب الدين بن الشحنة باستمراره فى قضاء حلب ، ورسم له بالتوجّه إلها .

وفيه تزوّج الأمير جانى بك الظريف ببنت الملك الظاهر جةمق، وهي أخت ذوجة ولأمير أزبك من ططخ . \_ وفيه جاءت الأخبار بقتل (٢٠ ب) قشتم المحمودي الناصري كاشف البحيرة ، قناوه عربان البحيرة غدرا ؛ فلما قتل قشتم ، قرّر عوضه في كشف البحيرة حسن الدكري . \_ وفيه كان وفاء النيل المبارك ، وقد أوفي ثالث عشر مسرى ، فنزل لكسره المقرّ الشهابي أحمد بنالسلطان ، وكان له يوم مشهود ، وهو أول فتحه للسدّ .

وفى شعبان ، كانت وليمة عرس خوند فاطمة بنت السلطان ، على الأمدير يونس ، البواب ، أمير دوادار كبير ، وكان مهمّا حافلا بالقامة ، وأقام ثلاثة أيام متوالية ، ثم نزلت فى محفّة إلى دار زوجها ، وكانت ليلة حافلة عند نزولها من القلمة . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة نائب صفد بيغوث من صفر خجا المؤيدى ، الممروف بالأعرج ، ١٨ وكان أميرا جليلا ، ولى نيابة حماة ، ونيابة صفد ، ثم سجن ، ثم عاد إلى صفد ومات بها .

وفيه ثارت نتنة كبيرة ، وركب الماليك وطاموا إلى الرملة، واضطربت الأحوال، ٢١

<sup>(</sup>٦) الاصطبل: الاسطيل.

<sup>(</sup>۱۱) قرگر : وقرر .

<sup>(</sup>١٨) بوفاة : بوفات .

وسبب ذلك أن المهاليك طلبوا من السلطان نفقة البيمة، وقالوا إنّ التي قد نفقها السلطان إنما هي نفقة الملك المنصور، و نحن نطلب منه نفقة ثانية، نبعث بمتذر إليهم بأن الخزائن خالية من الأموال، وهذه النفقة من المصادرات لجماعة من المباشرين، فسكنت الفتنة قليلا، وكانت هذه تعلمة من المهاليك السيفية.

وفى رمضان ، جانت الأحبار بوفاة جننوس الناصرى ، نائب بيروت . \_ وفيه اختنى الصاحب أمين الدين بن الهيصم ؛ فلما اختنى أحلم السلطان على سمد الدين فرج ابن النحّال كاتب المهليك ، وقرّ ر فى الوزارة ، عوضا عن ابن الهيصم ، وكان عين للوزارة ناظر الخاص يوسف ، فاستدنى (٧١) من ذلك ، فقر ر بها سمد الدين فرج ؛ وقرّ ر عوضه فى كتابة المهليك ابن عمّه عبد الرحمن .

وفيه أحلع السلطان على إباس الطوبل ، وقرّ رفى نيابة سفد ، عوضا عن بيغوث الناصرى، وكان إباس الطويل أتابك المساكر بطرابلس، وكان خشداش السلطان؟ وقرّ رفى أتابكية طرابلس حطط الناصرى ، وكان من المشرات بطرابلس ؛ وقرّ رفى إمرة حطط ، جانى بك المحمودى المؤيدى ، وكان منفيّا بطرابلس ، وفيه توفّى القاضى عبد السكافى بن الذهبى ، كانب السرّ بدمشق ، وكان من أعيان الدماشقة ، القاضى عبد السكافى بن الذهبى ، كانب السرّ بدمشق ، وكان من أعيان الدماشقة ،

وفى شوال ، كان الميد يوم الجمعة ، وخطب فيه مر تين، فالهج الكثير من الناس بزوال السلطان ، ولم يصح ذلك . \_ وفيه قر رجانى بك فى نيابة جدة على عادته . \_ ١٨ وفيه خرج الحاج من القاعرة ، وكان أمير ركب المحمل جانى بك الظريف ، وأمير ركب الأول عبد المزيز بن محمد الصغير ، وكان لهما يوم مشهود .

وفيه اختفى زين الدين الأستادار، وكان الأشرف أينال لما استمفى منها جانى بك

<sup>(</sup>٢) نفقة: نفقت.

<sup>(؛)</sup> تعلمة :كذا في الأصل ، وهو يعنى أن الماليك السينية علموا مماليك الطوائف الأخرى إنارة الفتنة .

<sup>(</sup>ه) بوناة: بونات .

نائب جدة ، أخلع السلطان على زين الدين ، وولاه الأستادارية على كره منه ؟ فلما اختنى أخلع السلطان على الملاى على بن محمد الأهناسى ، وكان برددارا بالفرد عند زين الدين الأستادار ، ثم بتى أستادارا عند المقر الشهابى أحمد بن الملك الأشرف أينال، تا فلما غيب زين الدين سعى فى الأستادارية السكبرى ، فأخلع عليه السلطان وولاه الأستادارية ، عوضا عن زين الدين ، (٧ب) وهدفه أول عظمة الملاى على ابن الأهناسي .

وفيه وصل قاصد ملك الروم محمد بن عثمان ، يخبر السلطان بفتح القسطنطينية المظمى، وقد صنع المكائد فى فتحها ؛ وكان الفتح منها فى يوم الثلاثاء، فى العشرين من جمادى الأولى من هذه السنة؛ فلما بلغ السلطان ذلك دقت البشائر بالقلمة، ونودى ، فى القاهرة بالزينة ؛ ثم إن السلطان عين يرشباى ، أمير آخور ثانى ، رسولا إلى ابن عثمان ، يهمنئه بهذا الفتح العظيم ، فخرج يرشباى وتوجّه إلى بلاد ابن عثمان .

وفى ذى القعدة ، لبس السلطان الصوف ، فى سادس هاتور القبطى ، وقد عجّل ١٠ خالسلطان بلبسه . \_ وفيه أخلع السلطان على عب الدين بن الشحنة ، وقرّر فى كتابة السرّ بمصر ، وصرف عنها محب الدين بن الأشقر ، وهـذه أول عظمة ابن الشحنة بمصر ، وكان قرّر فى قضاء الحنفية بحلب ، فتكاسل عن التوجّه إلى حلب ، وسمى مه فى كتابة السرّ حتى قرّر مها .

وفيه خرج المقر الشهابى أحمد بن السلطان إلى الرماية ، وصحبته خشقدم أمير سلاح ، وبرسباى البجاسى ؟ فلما عاد زيّنت له القداهرة ، وكان له يوم مشهود . \_ ١٨ وفيه توقى الشيخ الصالح المتقد سيدى درويش الروى الآقصراى ، نزيل الخانكة ، وكان من الصالحين ، وظهرت له كرامات خارقة . \_ وفيه توقى القاضى ضياء الدين بن النفيسى الشافمي الحلى ، كاتب الدس بحلب ، وكان ( ٨ آ ) من أعيان الرؤساء ٢١

<sup>(</sup>٥ و ١٤) عظمة : عظمت .

<sup>(</sup>۱۲) ذي القمدة : ذي قمدة.

<sup>(</sup>٢١) الرؤساء: الريا.

بحاب . \_ وفيه قرر شمس الدين محمد بن أسيل في نظر الجوالي ، عوضا عن شرف الدين الأنصاري.

وفيه طلم شخص إلى السلطان وأخبره بأنَّ في زيادة جامع الحاكم صندوق من البَّاور ، فيه أوراق تدلُّ على خبيَّة في الجامع من أعظم الخبايا ، وأمر السلطان القضي ناظر الخاص يوسف بأن يتوجّه إلى هناك، نتوجّه ، وحضر قاضي القضاة علم الدين البلقيني ، واجتمع الجمَّ الخفير من الناس ، وحفروا ذلك المكان إلى أن كاد ينبع الماء من أرضه ، فلم يجدوا فيها شيئًا ، وانفضّ ذلك الجمع من غير طائل، ولم يظفروا بشيء مما قالوه . \_ وفيسه قبض السلطان على المحتسب الشبخ على المجمى ، وصادره وقرّر عليه مالًا ، وأقام في الترسيم عند الزمام ، حتى يورد المال ؛ وقرَّر عوضه في الحسبة على بن أحمد الكاشف، المروف بابن أرم.

وفي ذي الحجة ، قرَّر في نيابة الإسكندرية جاني بك النوروزي، ناثب بملبك، عوضا عن يونس الملاى؟ وقدم يونس الملاى إلى القاهرة، وقرّر في إمرة طباخاناة .\_ وفيه توتَّى حطط الناصري ، وكان ولى نيابة غزَّة وأتابكية طرابلس ، وكان لايأس به .

وفيه جاءت الأخبار بأن قد ظهر شخص يقال له محمد بن فلاح المشمشع ، وقد حصل منه غاية الفساد، وقتل من الناسما لا يحصى، ونهب الركب العراقي، وقد أعبى أمره نائبالشام، فانزعج السلطان لهذا الخبر . ــ وفيه ظهر زبن الدين الأستادار، وطلم إلى القلمة ( ٨ ب ) وقابل السلطان ، فأمره بملازمة داره ، وأن لا يجتمع بأحد من الناس ، انتهى ذلك .

## ىم دخلت سنة ثمان وخمسين وثمانمائة

فيها في المحرم ، قرَّر في كتابة السرُّ بدمشق الحافظ قطب الدين الخيضرى ، 41 عوضا عن صلاح الدين بن السابق، وهذه أول ولاية الخيضرى لهذه الوظيفة ؟ ثم بمد مدّة جمع بين قضاء الشافمية بدمشق ، وكتابة سرّها. ــ وفيه قرّر أفبردى الظاهرى

<sup>(</sup>۱۷) أعلى: أعيا .

الساق في أتابكية حاب ، عوضا عن على باى المجمى ؛ وقرّ ر في نيابة قلمة حاب ، عوضا عن آقبردى ، قاسم بن القساسي .

وفيه وصل قاصد قانى باى الحمزاوى نائب حاب ، وعلى يده تقدمة حافلة إلى ٣ السلطان، وكان قد أشيع عنه المصيان والمخامرة، فبطل ذلك . ــ وفيه أحلم السلطان على الشبخ يحبى الدين السكافيجي ، وقر ر في مشبخة الخانقاة الشيخونية ، عوضا عن المعلّمة كال الدين بن الهمام الحنفي ، بحكم رغبته عنها ، ومجاورته بحكمة الشرّفة .

وفى صفر ، رسم السلطان بنغى زين الدين الأستادار إلى القدس، وبقيم به ، فلما خرج إلى سبيل ابن قايماز ، بمث السلطان إليه مَن فنشه ، فلم بوجد ممه غير ثلاثماثة دینار ، وبعض فضَّة ، وکان قد وشی به عند السلطان ، بأن ممه مال ، ثم رسم ۹ السلطان بإعادته إلى الفاهرة ، وطلم إلى الفامة ، فأدحاره البحرة ، وأحضر إلبــــه السلطان في يومه بالماسير وعصره ، فلم يتمرُّ بشيء من المال ، فأجاب بأن ببسم أوقانه وبرضي السلطان، فتـكاَّم ناظر الخاص يُوسف في أمره، وأحضر بين يدى السلطان وهو محمول بين أربعة ، وقيل ( ٩ آ ) إن السلطان لم يعصره في هذه الرَّة ، بل ضربه في الدهيشة نحوا من خمائة عصاة ، فلما حضر بين يديه تـكأم له تمراز الدوادار الثاني، فأحلم عليه السلطان، وأعاده إلى الأستادارية، وصرف عنها الملاي على بن الأهناسي ؛ ثم إن السلطان أخلع على زين الدين وقرَّره كاشف الـكشاف بالوجهين ، القبلي والبحرى ، مضافا إلى الأستادارية ، فراج أمره قايلا . ـ وفيه رسم السلطان بالإمراج عن أبي الخير النحاس من السجن ، وأن يقيم بطرابلس بطالا . وفي ربيع الأول ، قرّر حمزة بن البشيرى في نظر الدولة ، عوضا عر التاج الخطيري . \_ وفيه نزل السلطان من القلمة وتوجّه نحو الصحراء ، بسبب تربته التي أنشأها هناك ، فلما عاد شقّ من القاهرة ، وصمد إلى القلمة ، وهذا أول ركوبه في سلطنته ، فسكان له يوم مشهود . ـ وفيه عمل السلطان المولد على المادة ، وكان

 <sup>(</sup>۲) القاسى: القثاشى. انظر: النجوم الزاهرة س ٤٤٤، والضوء اللامم ج٦ ص ١٨٠
 رقم ٦١٣، حيث يقول: ناسم بن جمعة الزين الفساسى الحلى .

حافلا . \_ وفيه انتهت عمارة جامع برد بك صهر السلطان ، الذى أنشأه بخطّ قناطر السباع ، المطلّ على الخليج الحاكمي .

وفى ربيع الآخر ، توقى الناصرى محمد بن المخلطة ، وكان فاضلا ماليكي الذهب، وولى نظر البيارستان، وكان محمود السيرة. \_ وفيه قدم جلبان نائب الشام على السلطان، وكان اشبع عنه المصيان . \_ وفية توقى تقى الدين الأذرعي الشافمي ، وكان عالما فاضلا، ناب في الحكم بدمشق ، وكان لا بأس به .

وفي جمادى الأولى ، عزل تمراز عن الدوادارية الثانية ، ( ٩ ب ) وكان ذلك من تلقاء نفسه . ــ وفيه جاءت الأخبار من ثغر دمياط بوفاة سيدى خليل بن الملك الناصر فرج بن برقرق ، وكان دينا خيّرا ، رئيسا حشما ، ومولده سنة أربع عشرة وثما عائة ؛ فلما مات رسم السلطان بنقل جثّته إلى القاهرة ، فنقل ودفن في تربة جدّه الظاهر برقوق ، وأظهرت عليه أحته خوند شقرا غاية الحزن ، وعملت له نعيا بالمغانى،

وفيه قرّر في الوزارة الصاحب أمين الدين بن الهيصم ، على عادته ، وصرف عنها سمد الدين فرج بن النحال . \_ وفيه طلمت تقدمة جلبان نائب الشام إلى السلطان ، وكانت تقدمة حافلة ، ومثلها لولده المقر الشهابي أحمد ، ثم بعد أيام أضافه السلطان ، وأخلع عليه ، ورسم له بالمود إلى الشام على عادته . \_ وفيه أخلع السلطان على الأمير بردبك صهره ، وكان من أعيان مم ليكه ، فقر ره في الدوادارية الثانية ، عوضا عن تمراز الأشر في ؛ ورسم لتمراز بأن يتوجه إلى القدس بطالا ، وكان تمراز رجلا أحمق ، سي ، الخلق ، غير محبّب للناس .

وق جمادى الآحرة ، نوقى فاضى ثغر الإسكندرية شمس الدبن مجمد بن عامــــر

<sup>(</sup>٨) بوفاة : بوفات .

<sup>(</sup>٩) أربع: ارسة.

<sup>(</sup>۱۵) بمدنا بعش

<sup>(</sup>١٨) أحق : أعقا

<sup>(</sup>١٩) غير محبب : غير محبها .

الماكى، وكان من الأفاضل فى مذهبه. ــ وفيه قرّر قانى باى الموساوى فى نيابة ملطية؛ وقرّر فى نيابة البيرة الناصرى محمد والى الحُجر ، عوضا عن قانى باى الموساوى .

وفيه أخلع على القاضى تاج الدين بن القسى ، وقر ر فى كتابة الماليك ، عوضا على عبد الرحمن بن النحال بن عم الصاحب سعد الدين فرج . وفيه خرجت ( ١٠ آ ) بجريدة إلى نحو البحيرة ، وكان باش العسكر جانم الأشرف ، وبرسباى المجاسى ، وجماعة من الجند ، وخرجوا لأجل عرب لبيد . وفيه عزل محب الدين الناسحنة عن كتابة السر ، وأعيد إليها محب الدين بن الأشقر .

و في رجب ، أدير المحمل على المادة ، وساق الرمّاحة على جرى المادة ، والممّ المائي بك الظريف ... وفيه سافر الأمير برد بك صهر السلطان، والقاضى شرف الدين الأنصارى ، وتوجّها إلى القدس ، وسبب ذلك أنّ السلطان صنع كسوة إلى ضريح سيدة الخليل عليه السلام ، وكان لخروجهما يوم مشهود . .. وفيه توفّى جانى بك مملوك القاضى عبد الباسط ، الذي كان ولى الأستادارية في أيام الأشرف برسباى ، مملوك القاضى عبد الباسط ، الذي كان ولى الأستادارية في أيام الأشرف برسباى ، موكان لا بأس به . .. وفيه أعيد الشبخ على المجمى إلى الحسبة ، وصرف عنها عبد المزيز بن محمد السفير . .. وفيه قدم يرشباى الذي توجّه قاصدا إلى محمد بن عثمان ملك الروم ، وقد أكرمه ابن عثمان وأحلع عليه .

وفي شعبان ، عرض السلطان جماعة من العسكر ، وقطع جوامك جماعة من الناس ، ممن تجدّد في أيام الظاهر جقمق ، وقد انشحت الديوان من كثرة العسكر، وشكا الاستادار من ذلك؛ ثم إن بعد ذلك شفع فيهم الأمير يونس البواب، ١ أمير دوادار كبير ، فأبقاهم على عالهم ، وردّ ليهم الجوامك التي قطمت ، ولله الحمد... وفيه سمّر السلطان شخصا من المربان يسمّى الفضل ، وكان قد اشهر بالشجاعة وقتل الأنفس ، فأشهره في القاهرة ، وأولاد عمّه (١٠ ب) ثم سلخوهم وبعثوا بهم ١ إلى بلاد الشرقية ، وكانوا من الفسدين .

 وكان من أعيان العلماء الحنفية بمكّة ، وله نظم جيّد ، ومولده سنة إحدى وتسمين وسبعائة . ـ وفيه ، في ثالث عشر مسرى ، كان وفاء النيل ، ونزل المفرّ الشهابي احمد بن السلطان وفقح السدّ ، وكان له بوم مشهود .

وفى رمضان ، جاءت الأخبار بوفاة صاحب الأبلستين ، وهو سليهان بن محمد بن قراجا بن دلفادر التركمانى، وكان من خبار التراكمة ، لم تتحر ّك في أيامه فتنة ، وكان مثمّلا ، بالشحم جدًّا . ـ وفيه قدم جانى بك نائب جدّة من الحجاز ، فأخلم عليه السلطان خلمة سنيّة .

وفي شوال ، وصل ركب من المغرب من عند صاحب تونس ، وسحبتهم هدية حافلة للسلطان ، فخرج سحبة الحاج إلى مكة . \_ وفيه قر رفي الأستادارية الناصرى محمد بن أبي الفرج ، نقيب الجيش ؛ وقر رسمد الدين فرج بن النحال في الوزارة ، عوضا عن أمين الدين بن الهيصم ، بحكم اختفائه ؛ ثم أعاد كتابة الهاليك إلى سمد الدين فرج ، وصرف عنها تاج الدين بن المقسى ، فصار سمد الدين فرج معه الوزارة وكتابة الهالك .

وفى ذى القمدة ، تغيّر خاطر السلطان على زين الدين الأستادار ، وضربه مربا مبرحا، وتسلّمه الجمالى يوسف ناظر الخاص على مال . \_ وفيه جاءت الأخبار ، بأن أسلان بن سليان بن ذلنادر تملّك الأبلستين ، عوضا عن أبيه بحكم وفاته ( ١١ آ ) .

۱۸ وفي ذي الحجية ، استقر تقي الدين بن نصر الله في نظر الدولة ، وكانت شاغرة مدة طويلة . وفيه توقى الناصري محمد الصغير ، مملم النشاب ، وكان أستاذا في هذا الفن ، وقد جاوز الثمانين سنة من الممر ، وهو والد عبد العزيز الذي ولى الحسبة . وفيه ثار جماعة من المهاليك الجلبان ، وتزلوا إلى بيت ابن ابي الفرج الأستادار على حين غفلة ، ونهبوا ما فيه عن آخره ، واحتفى هو ، ثم طلم إلى

<sup>(</sup>٤) بوفاه : بوفات .

السلطان واستمنى من الأستادارية ، فأعفاه السلطان من ذلك ، وقرّر فبها قاسم السلطان واستمنى من الأستادارية ، فأعفاه السلطان من ذلك ، وقرّر فبها قاسم الحاشف ، وقى ابن أبى الفرج فى نقابة الجيش على عادته . وفيه قدم نجّاب ببشارة الحاج ، وأخبر بأن المبشر قد عوّقوه العربان فى الطريق ، فلم يحضر أحد من الجند ٣ بالمشارة على العادة ، انتهى ذلك .

# ثم دخلت سنة تسع وخمسين وثمانمائة

فيها في المحرم ، قدم قاصد من عند الأمير إراهيم بن قرمان أمير التركمان ، وعلى ت يده مكاتبة مضمونها ، أنه أرسل بشكو فيها من ملك الروم محمد بن عثمان ، فما اكترث السلطان بذلك ، ثم أرسل إليه بجواب هيّن ، وما أكرم قاصده ، فمضى غير راض ، وكان هذا سببا لمصيان ابن قرمان ، كما سيأتي السكلام على ذلك . \_ وفيه تغيّر ماء ه النيل تغيّر ا فاحشا ، وغلبت عليه الخضرة جدًا ، حتى تحجّب الناس من ذلك .

وفيه نودى فى القاهرة بخروج الهاليك البطالة من القاهرة ، وهدّد من تأخّر منهم بمد ( ١١ ب ) سماع المناداة . . وفيه دخل الحاج إلى القاهرة ، وأخبر ١٢ بما قاساه من الشدائد من السيول ، وموت الجال ، وقطع الطريق من العربان ، وقد أخذ ركب المناربة ، وكانت سنة صعبة مهولة ، وقد جاء عليهم سيل في وادى عنمان ، فاحتمل الجال بأعمالها وقذ مها في البحر المالح . . وفيه توفى الشيخ شرف الدين ١٥ أبو الفتح محمد الراعي الشافعي المدنى العماني ، وكان من أعيان العلماء الشافعية ، وله سند في الحديث .

وفيه وقع أمر عجيب ، وهو أن جماعة من مماليك الأمير بردبك صهر السلطان ، ما ما توا بالطاعون ، وقد ظهر ذلك بداره فقط ، ولم يظهر دلك بنير بيت بردبك فقط . ــ وفيه ارتفع سمر الذهب ، حتى بلغ الدينار الأشرق ثلاثما ثمة وسبمين درها .

وفى صفر، جاءت الأخبار بموت جلبان ناثب الشام، وكان جلبان هذا دينًا حيّرا، ٢٠ وأصله من أنباع الملك المؤيّد شبخ، جركسي الجنس، وقيل غير جركسي، ويتال إنه

<sup>(</sup>۷) ينكو : ينكوا .

<sup>(</sup>٨) غير راض: غير راضي .

مسلم الأصل، ومات وقد جاوز الثمانين سنة من العمر، وتوتى عدة ولايات، منها: 
نيابة حماة، ونيابة طراباس، ونيابة حلب، ونيابة دمشق، وقد طالت أيامه في السمادة؛ فلما توقى عين السلطان نيابة الشام إلى قانى باى الحزاوى، ناثب حلب، وخرج إلى تقليده يونس الملاى ؛ ثم إنّ السلطان أخلع على جانم الأشرف، وقرر في نيابة حلب، عوضا عن قانى باى الحزاوى ؛ وعين الأمير برد بك الدوادار الثانى، صهر السلطان، لتقليده، ثم يمود إلى دمشق لضبط موجود (١٢ آ) جلبان ناثب الشام؛ ثم إنّ السلطان أنمم على يونس الملاى بتقدمة ألم ، وهى تقدمة جانم الأشرف، محكم انتقاله إلى نيابة حاب.

وفيه توتّی يشبك الناصری رأس نوبة ثانی، فلما مات قرّر فی الرأس نوبة الثانية، سودون قراقاش المؤيّدی ؛ وقرّر فی إمرة سودون قراقاش، مغلبای طاز ؛ وقرّر طوخ النوروزی فی إمرة عشرة .

۱۲ وق رببع الأول ، عمل السلطان المولد الشريف على العادة ، وكان حاملا . \_ وفيه حدث زلزلة بالفاهرة ، وكانت خفيفة ، واستمرّت تعاود الناس أياما . \_ وفيه وصات تقدمة من عند الملك إصلان ، صاحب الأبلستين ، وكانت حافلة ، ما بين خيول وبغال وجمال بخاتى وقماش حرير وغير ذلك . \_ وفيه أخلع السلطان على شمس الدين نصر الله ابن النجر ، الـ كانب القمطى ، وقرر في الوزارة ، عوضا عن سعد الدين فرج ، فلم يقم ابن النجار بها إلا قليلا واختنى .

الوزارة في ربيع الآخر ، أخلع السلطان على سعد الدين فرج ، وأعاده إلى الوزارة كا كان ؛ وقر رحزة بن البشيرى في نظر الدولة ، وصرف ابن كاتب الشمير عنها . ـ وفيه توفي الصاحب أمين الدين بن الهيصم ، وهو إراهيم بن عبد النبي بن إراهيم المناه المناه ، وقبل كان ينتسب إلى المقوقس صاحب مصر ، وكان حشما رأيسا ، يميل إلى أهل العلم ، وله اشتمال بالم على مذهب أبي حنيفة ، رضى الله عنه ، ولم يكن شافعيا ، وولى الوزارة غير ما مرة ، وكان مولده سنة ثما نمائة ، وكان نادرة في ( ١٢ ب ) أبناء جنسه ، وسد أمر الوزارة في الناوة التي وقعت في أيام الظاهر

جَمَّهُ لَمَا شَرَقَتَ البلاد ، وكَانَ لا بأسبه في المباشرين . \_ وفيه خرج جانم الأشرف، الذي قرر في نيابة حلب ، وكان له يوم مشهود ، وتجمَّل زائد .

وفيه أزات خوند زينب الخاصبكية زوجة السلطات ، إلى بولاق ، فأقامت تقلقطيفية التى ببولاق ، وكان قد حصل لها توعك شديد فى جسدها، فنزلت لنرى البحر حتى يذهب عنها الوخم ، فنزل إليها السلطان وعادها ، فلما حصل لها الشفاء ، أحرقوا فى بولاق حرّاقة نقط حاملة ، وخرجت البنت فى خدرها بسبب الفرجة ، أحرقوا فى بولاق من الليالى المشهودة ؛ فلما عوفيت طامت إلى القلمة فى محقة ، وحولها الخوندات والسمّات وأعيان نساء الأمراء والمباشرين، حتى طامت إلى القلمة ، وكان لها مهم حافل بالقلمة . وفيه توقى الأمير خابر بك الأجرود المؤبدى ، أحد الأمراء المقدمين بحصر ؛ فلما مات أنهم السلطان بتقدمته على الأمير قائم التاجر من صفر خجا المؤبدى ، وهذا أول تقدمته بمصر .

وفى جمادى الأولى ، ترايد شر الهاليك الجلبان ، وتوجهوا إلى بولاق ، ونهبوا ١٢ شون الأمراء لأجل الشعير ، فإنه كان مشحوتا ، وصاروا ينزلوا الفقها، والمباشرين من على خيولهم وبنالهم ، ويأخذونهم من تحتهم ، وحصل منهم فى حق الناس غاية الضرر ، ولا سيا التجار فى الأسواق ، فكانوا يخطفوا القماش من الدكاكين ١٠ وسائر (١٠٣) البضائع ، واستمر واعلى ذلك حتى وقع فيهم الطاعون ، كاسيأتى ذكر ذلك فى موضعه .

وفيه توقى الأديب البارع ، شاعر المصر ، شمس الدين محمد بن حسن بن على ١٨ ابن عثمان النواجى الشافعى ، ومولده سنة ثمان و ثمانين وسبمائة ، وكان عالما فاضلا ، أديبا بارعاً ، وله شعر جيّد ، فمن ذلك قوله من نوع الاكتفاء :

حَلَمَلَى هذا ربِسَع عــــزَّة فاسميا ﴿ إليه وإن سالت به أدمعي طـوفان ٢١

٠ (٦) حراقة : حرافت .

<sup>(</sup>١٣) يترلوا: كذا ف الأصل

<sup>(</sup>١١) وبأحدونهم : كذا ق الأصل .

<sup>(</sup>هُ ١) يَحْسَفُوا : كَذَا فِي الأَسْلِ .

فِهْنَى جَهْا طَيِبِ النِّهِ المُنْسِامِ وَجَهْمُهَا جَهَانَى فَيِّا للهِ مَنْ شَرَكُ الاجِهَانَ ومثله قوله:

ياضيف بيت الله نات المسنى منذ تحصّنت بأم القسران، لب بحج واعتمار وقسل لله ما اسمد هسذا القِران، وقوله مضمّنا:

فتنت بحسن عوّاد بديـــع مليح الشكل ممشوق الشمائل يحـر لـ عـــوده فينا بلطف فيقتلنا بأطراف الأنامـــل وقوله مانزا في اسم سعيد:

ما اسم لعبد أن تزل عينه يعود في الحال لنا سيدا عليه فسرض الصوم لكنه إذا مضى الربع له عيدا

ومن مصنّفاته البديمة ، وهي : حلبة السكميت في وصف الخمرة وما قبل فيها ، الله وتأهيل الغربب في الأدبيّات المطوّلة ، ومراتع الغزلان في أرباب الصنائع ، والشفاء في بديم الاكتفاء ، وروضة المجالسة في بديم المجانسة ، وله غير ذلك من المصنّفات الغرببة ؛ ولمامات رثاه الشهاب المنصوري ، وهو يقول ( ١٣ ب ) :

١٠ رحـــم الله النـــواجى فقد فقد الدنيا وأبق مـــا روى وانطــوى فى شقة البين فيــا حسرة المشاق من بعد النوا... جى وفى جادى الآخرة ، توقى الشبخ الصالح سيدى محمد المفربى المجذوب ، رحمة

۱۸ الله عليه ، ولما مات أخذه السلطان أينال، ودفنه بجوار تربته تبرّكا به . ـ وفيه أخلم السلطان على عبد المزيز بن محمد الصغير ، وقرّر في الحسبة ، مضافا لما بيده من نقابة الجيش ؛ وكان تغيّر خاطر السلطان على الشيخ على المعجمي وصرفه من الحسبة ، وقرّر ٢١ مها عبد المزيز بن محمد السفير .

وفيه تغيّر خاطر السلطان على فخرالدين بن السكر والليمون، ناظر الديوان المهرد، وضربه ببن يديه بسبب تأخّر جوامك الجند، وكان الديوان في غاية الانشحات. وفيه توفّى الناضي صلاح الدين خليل بن السابق، كأتبْ سرّ دمشق، وكان فاضلا، رئيسا

حشما ، ولى كتابة سرّ حلب ونظر جيشها ، وكتابة سرّ دمشق ، وغير ذلك من الوظائف ، وكان حسن السيرة .

وفيه ثارت فتنة عظيمة، وكان من ملخص خبرها، أنَّ طائفة من المهاليك الظاهرية استمانوا بعض جابان السلطان ، وكان السلطان عين تجريدة قبل ذلك للبحيرة، وكتب غالب الجند فيها من المهاليك الظاهرية ، وعين الباش عليهم الأمير خشقدم أمير سلاح، فلما جرى ذلك وقفوا في الرملة ، حتى نزل الأمير يونس الدوادار الكبير ، فلاقوه البلدبابيس ، وجُرح في ذلك اليوم شخص من المهاليك ، وقطعت أصابعه ؛ (١٤٠٠) ثم إن الأمير يونس الدوادار تحيّل في صعوده إلى القلمة وأعلم السلطان بذلك ، فطاب جانى بك المرتد ، ومرجان مقدّم المهاليك ، وبعث بهما لكشف الأخبار ، وما سبب وثوب المهاليك على الأمير يونس الدوادار ، فعاد الجواب من المهاليك بأن السلطان في سلمهم الأمير يونس الدوادار ، ثم بعث نوكار الزردكاش إلى مماليك بأن السلطان في سلمهم الأمير يونس الدوادار ، ثم بعث نوكار الزردكاش إلى مماليك الجلبان ، فعاد الجواب مثل الجواب الأول ، بأن يسلمهم الأمير يونس الدوادار ، وقد صمّموا في ذلك ، وكانت هذه الحركة في ساخ جادى الآخرة .

فلما استهل رجب، بدأ السلطان يضرب الكرة، فلم يطلع غالب الأمراء إلى القلمة، مم إن الماليك أصبحوا وهم لابسون لامة الحرب، ووقفوا بسوق الخيل، وقد اشتد الأمر، ومنموا الأمراء من الصمود إلى القلمة؛ فبعث السلطان يقول للخليفة: «غيّب من بيتك، حتى تسكن هذه الفتنة»، فلم ينيّب من بيته، فتوجّهوا إليه الماليك، وأركبوه من بيته، وأنوا به إلى البيت الكبير، الذى عند حدرة البقر، فأقام به، فاشتد الفتال.

فلما بلغ السلطان ذلك ، نزل إلى باب السلسلة ، وجلس بالمتمد المطلّ على الرملة ، كا وعلَّق السنجق السلطاني على رأسه ، ودقّت السكوسات حربي ، فوقع في ذلك اليوم

<sup>(</sup>١٢) الذين: الذي .

٠ (٢٢) المنجق: الصنجق .

قتال هين ؛ فلم تكن إلا ساعة يسيرة ، وقد انفض ذلك الجمع، وفر المهاليك شيئا بمد شيء ؛ فلما رأوا ذلك الظاهرية الذين وثبوا مع المهاليك الجلبان ، تستحبوا من الرملة ، وقد اشتد ( ١٤ ب ) الحر ، وتوجه كل أحد من المهاليك إلى داره، وكان رأس الفتنة من المهاليك الظاهرية ، يشبك من مهدى ، وكان يومئذ جنديا من جملة المهاليك السلطانية ، فلما انفض الجمع ، قام السلطان من المقمد ، وطلع إلى القلمة ، وقام الخليفة أيضا وتوجه إلى داره ، وخمدت الفتنة .

وكان الخليفة يظن أن هذه الحركة. يحصل له فيها نفع، كما حصل له في حركة اللك المنصور مع الأشرف أينال ، فإنه لما تسلطن أنعم على الخليفة حمزة بإقطاع ثقيل ومال وخلع وخيول وغير ذلك ، فظن الخليفة أنّ هـذه الحركة مثل الأولى ، فجاءه الأمم بخلاف ذلك ، وكم من عجلة أعقبت ندامة ، وقد قيل في المعنى :

إذا ما أراد الله خــــيرا لمبده ينله وما للمبـــد ما يتخير وقديم لك الإنسان من باب أمنه وينجو بمون الله من حيث يحذر

وكان الخليفة حمزة قام في سلطنة الأشرف أينال قياما عظيما ، وخاع الملك المنصور من السلطنة قبل أن ينكسر ، وأمر بحرق سبيل المؤمني حتى أخذوا الميدان ، فظن الخليفة أن تكون هـذه الفتنة بحصل له فيها مثل تلك المرّة ؛ فلما توجّه الخليفة إلى بيتـه ، أرسل السلطان خلفه ، وقد بقى له ذنب ، الذي أرسل يقول له السلطان : «غيّب من بيتك حتى تخمد هذه الفتنة»، فاستمر مقيما في بيته ، حتى أركبوه الهاليك برضاه ، وجاء إلى البيت الكبير كما تقدم ذكر ذلك ؛ فلما طلبه ( ١٥ آ ) السلطان ، وحضر

بين يديه ، وبخه بالكلام ، فلم ينطق بالجواب ، وأمسك لسانه عن ذلك ، « وكأنَّ به بمض صمم » ، فكان كما قبل :

إذا كان وجه المذر ليس بواضح فإن اطراح الددر خير من المدر
 ثم إن السلطان أمر بإدخاله إلى البحرة ، فدخل إليها ، وأقام بها أياما ، وهو

14

<sup>(</sup>٢) الذين: الذي .

<sup>(</sup>۱۲) وينجو : وينجوا .

في الترسيم ، ثم إن السلطان رسم بإخراجه إلى السجن بثنر الإسكندرية ، فنزل من القلمة بمــد المنرب في سابع رجب ، وصحبته جاني بك القرماني ، حاجب الحجّاب ، فأرسله إلى البحر حتى نزل في الحرّ اقة ، وسار إلى الإسكِندرية ، فسجن مها إلى أن ٣ مات في أواخر دولة الأشرف أينال ، ودفن بثنر الإحكندرية على شقيقه العباس ، الذي ولى السلطنة بعــد قتلة الناصر فرج بن يرقوق ؟ فــكانت مدّة الخليفة حمزة في الخلافة أربع سنين وستة إشهر وأياما ، وكان رئيسا حشها ، كفوا للخلافة ، وكان له حرمة وافرة ، وشهامة زائدة ، بايع الملك المنصور عثمان ، والأشرف أينال .

ومن النكت اللطيفة ، قبل ، لما أرادوا خلم الخليفة حمزة من الخلافة ، فقال : «اشهدوا على أنى قد خامت نفسي من الخلافة ، وخامت السلطان أينال من السلطنة» ، فاضطرب المجلس لذلك، فقال قاضى القضاة علم الدين صالح الباقيني: « إن خلمه للسلطان لا يصح ، وقد بدأ بخلع نفسه أولا ، ثم استثنى بخلع السلطان ، وهو غير متولّى للخلافة ، فلم يصح منه عزله للسلطان » ، فمدّت هذه من النوادر ؟ فلما عزل الخليفة حمزة من الخلافة تـكلَّموا فيمن بلي بمده الخلافة، فوقع الاتَّفاق على ولاية أخيه الجمالي يُوسف بن محمد المتوكّل ( ١٥ ب ) .

ذكر

10

خلافة المستنجد بالله أبي المحاسن يوسف

## ابن محمد المتوكل على الله

وهو الثالث عشر من خلفاء بني العباس بمصر ، بويع بالخلافة بعــد خلع أخيه 🕠 ١٨ حمزة ، في يوم الخيس ثالث عشر رجب سنة تسع وخمسين وثمانمائة ، وكانت صفة ولايته أن السلطان عمل موكبا بالقصر، وطلب القضاة الأربمة، وهم: علم الدين صالح البلقيني الشانمي ، وسعد الدين الديري الحنني ، وولى الدين السنباطي المالـكي ، وعز ٢١ الدين الحنبلي ؛ فلما تـكامل المجلسسكةوا القضاة ساعة لم يتـكاتم منهم أحد في شيء، فقال قاضى الفضاة علم الدين البلقيني: « نقل بمض علماء مذهبي أن السلطان له أن

<sup>(</sup>١٦) أبي المحاسن: أبو المحاسن.

يعزل الخليفة ، ويولّى غيره » ، فهذا كان حاصل المسألة فى خلع الخليفة حمزة ، وولاية أخيه الجالى يوسف .

و نمند ذلك قام القاضى عب الدين بن الأشقر ، كانب السرّ ، وقال في المجلس :

« نشهد عليك يا مولانا السلطان ، أنك عزلت الخليفة حمزة من الخلافة ، ووليّت به أخاه الجللى يوسف » ، فقال : «نعم» ، فأحضروا له التشريف، وأفيض عليه ، وتلمّب بالمستنجد بالله ، ونزل من القلمة في موكب حافل ، والأربمة قضاة قدّامه ، وأعيان الناس ، حتى أوسلوه إلى بيته ، وهو في غاية المظمة ، وقد طالت آيامه في الخلافة جدًّا ؛ ثم إن السلطان قبض على جماعة من الماليك الظاهريّة ، ممن كان سببا لإقامة هذه الفتنة ، وسجنهم بالبرج ، واحتنى منهم جماعة كثيرة ، وننى منهم جماعة الملاد الشامية .

وفيه قدم الأمير (١٦ آ) برد بك صهر السلطان ، وكان قد توجّه إلى القدس ١٢ كما تقدّم ، فلما حضر أتى صحبته زين الدين الأستادار، وكان السلطان نفاه إلى القدس، فلما حضر أخلع عليه السلطان ، وأعاده إلى الأستادارية ، وصرف عنها قاسم الكاشف . \_ وفيه أدير المحمل على العادة ، وساقوا الرمّاحة أحسن سوق .

وفيه توفيت خوندشاه زاده بنت أردخان بن محمد بن عثمان ملك الروم، وهي زوجة الملك الظاهر جقمق ، وتزوجت أيضا بالأشرف برسباى ، وماتت وهي في عصمة برسباى البجاسي حاجب الحجّاب . \_ وفيه قبض السلطان على يشبك النوروزى ،
 نائب طرابلس ، وحمل إلى قلمة المرقب ، فسجن مها .

وفى شعبان ، جانت الأخبار بوفاة السيد الشريف بركات أمير مكّة، وهو بركات ابن حسن بن عجلان بن رميثة الحسنى ، وكان خيار أمراء مكّة ، ومولده سنة اثنتين وثما عائة . \_ وفيه ، فى خامس عشر مسرى ، كان وفاء النيل ، ونزل المقرّ الشهابي

<sup>(</sup>١) المسألة : المسئلة .

<sup>(</sup>٢) أخيه : أخاه .

<sup>(</sup>١٩) بوناه : بونات .

۲۰) اثنتین : اثبین .

أحمد بن السلطان ، وفتح السدُّ على المادة .

وفيه أخلع السلطان على أينال اليشبكي، وقر رفي نيابة طرابلس، عوضا عن يشبك النوروزي ؛ وقر رفي نيابة حماة إياس المحمدي الطوبل، عوضا عن أبنال البشبكي ؛ وقر رفى نيابة مغز ة خير بك في نيابة صفد جانى بك التاجي، عوضا عن إياس الطويل ؛ وقر رفى نيابة غز ة خير بك النوروزي، أحد الأمرا، بصفد ؛ وقر رفى نيابة ملطية آفبردي الساقى، أتابك المساكر بحلب، عوضا عن قانى باي الناصري؛ وقر رفى أتابكية حاب سودون الناصري، أتابك الحلب، عوضا عن قانى باي الناصري؛ وقر رفى أتابكية حاب سودون الناصري، أتابك وطرابلس، وكان هذا كُله بتدبير الجلى يوسف ناظر الخاص . وفيه زاد (١٦٠) النيل زيادة مفرطة ، حتى قطع الجسور، وغرق غالب البلاد، فلما جرى ذلك أنهبط النيل بسرعة ، وشرق من البلاد جانب، وارتفع سعر النلال بسبب ذلك .

وفی رمضان ، قرر ابن الوجیه فی نظر الجیش بحلب، عوضا عن ابن السفاح . – وفیه قرر فی قضا، الشافعیة بمکة عب الدین الطبری، وصرف عنها أبو السمادات بن ظهیرة ؛ وقرر فی نظر الحرم برهان الدین بن ظهیرة ، الذی عظم أمره فیما بعد، وانتهت الیه رئاسة مکة . ۔ وفیه قدم جانی بك نائب جدة، وسعی إلی السید الشریف محمد بن بركات المتوقی ، فسعی له فی إمرة مکة ، عوضا عن أبیه ، بخه سین ألف دینار ، فولاه السلطان ، وأقام بها حتی توقی فی صفر سغة ثلاث و تسمهائة ، وكان خیار أمراء مكة . وفی شوال ، رسم السلطان به مل كسوة لا حجرة الشریفة ، فلما انتهی الممل منها عرضها ناظر الخاص یوسف علی السلطان ا وألبسه كاملة حافلة . ۔ وفیه خرج الحاج ، وكان أمير ركب الحمل بيبرس الأشرف . ۔ وفیه تنتیر خاطر السلطان عی نقیب الحیش مها عبد العزیز بن محمد السنیر ، فضر به بین یدیه ضربا مبرحا ، وأمر بنفیه إلی دمیاط ، لأمر أوجب ذلك ؛ ثم إن السلطان أخام علی الملای علی بن الفیسی ، وقر ره فی نقابة

وفى ذى القَمدة ، قرّر جمال الدين الباعونى فى قضاء الشافمية بدمشق ، وصرف عنها سراج الدين الحمصى ، وأمِر بأن يخرج إلى حمص ( ١٧ آ ) ويقيم بها . ـ وفيــه ، ١٤

الجيش ، عوضا عن عبد العزيز بن محمد الصنير ؛ وكان السلطان عينها إلى خشكادي

الزردكاش ، فوقع الاختيار بمد ذلك على ابن الفيسي ، فقرّ ر بها .

شرع الجمالى ناظر الخاص بوسف فى بناء مدرسة بالصحراء للسلطان ، فجاءت مدرسة حافلة ، لم يممر فى الصحراء مثلها ، وكان مصروف ذلك من مال ناظر الخاص يوسف، دون مال السلطان ، فقيل إنّه أصرف عليها اثنى عشر ألف دينار ، وزيادة على ذلك ؛ وأنشأ زاوية تجاه هذه المدرسة ، وحوشا لدفن جماعة السلطان .

وفى ذى الحجة ، قرّر فى الحسبة الشبخ على المجمى على عادته ، وكان يمرف بيار على المجمى . \_ وفيه توفى الملامة محب الدين محمد بن أجمد بن أبي يزيد الآقصراى الحنفى ، وكان عالما فاضلا ، بارعا فى العلوم ، وكان إمام الأشرف برسباى ، ومولده سنة إحدى وتسمين وسبمائة ، وهو أخو الشيخ أمين الدين الآقصراى . \_ وفيه توفى أقبردى الساقى الظاهرى ، نائب ملطية ، وكان لابأس به . \_ وفيه توفى الشهاب أحمد الحاضرى الحنفى ، وكان عارفا بالقراءات السبع ، وتمبير الرؤيا . \_ وتوفى الشبخ نور الدين على ، خليفة سيدى إبراهيم الدسوقى، رضى الله عنه ، وكان مالكى المذهب، وله اشتغال بالعلم ، وكان يمرف بسنان الأبودرى .

وفيه صلى السلطان صلاة عيد النحر ، وخرج من الجامع مسرعا ، وتوجّه إلى الحوش ، ونحر به وخالف العادة ، وسبب ذلك قويت الإشاعات بوقوع فتنة في ذلك ، البوم من الماليك الجلبان ، فبادر السلطان وتوجّه إلى الحوش ونحر به ، فسكن الاضطراب قليلا ، انتهى ذلك .

#### ثم دخلت سنة ستين وثمانمائة

الساق؛ فيها في المحرم، قرّر آقباى الجكمى في نيابة ملطية ، عوضا عن آقبردى الساق؛ وقرّر في نيابة طرسوس آقباى السبنى جار قطاوا ، (١٧ ب) عوضا عن آقباى الجكمى . \_ وتوفّى الناصرى محمد الحلبي، والى الحُجر . \_ وفيه وصل الحاج ، وأخبر المراق خوفا من المشمشع ، الذي ظهر منه الفساد ،

<sup>(</sup>٣) اثني عشر : اثني عشرة .

<sup>(</sup>۸) إحدى: أحد .

<sup>(</sup>١٤) بونوع: بونع.

وقد شاع خــبره فيا تقدّم ؛ وكان تلك السنة برد بك البجمقدار أمير الحاج ، هو وبيبرس الأشرفي ، وكانت سنة صعبة على الحجّاج .

وفى صفر ، ثار الماليك الجابان على ناظر الخاص يوسف وضربوه ، وأخذوا همامته من على رأسه، وصار مكشوف الرأس، ولولا هرب كانوا قناوه لا محالة ، وكانت المهاليك الجلبان تزايد شرهم جدًّا . \_ وفيه ثارت النامان والمبيد على الوزير ، ونزلوا من القامة وتوجهوا إلى بيت الوزير ، وصاروا ينهبون بعض دكاكين القاهرة ، وخطفوا عمائم الناس، حتى وصلوا إلى دار الوزير سمد الدين فرج ، فاختنى من داره ، فنهبوا ما وجدوه فى الدار ، وسبب ذلك انشحات اللحم المقرّر للجند . \_ وفيه خرج يونس الملاى أحد الأمراء المقدّمين إلى برّ الجيزة ، لحفظ الخيول التى بالربيع ، وكانت ، عربان لبيد قد أفسدوا فى بر الجيزة ، وأخذوا خيول الأمراء والجند من مراعيها . وفي ربيع الأول ، إمطرت الساء مطراً غزيراً ، حتى قبل أمطرت في قليوب وفي ربيع الأول ، إمطرت الساء مطراً غزيراً ، حتى قبل أمطرت في قليوب

بردًا وزن كل بردة خمسون درها ، وهلك به بمض مواشى ، وأفسد الزرع . \_ وفيه مردًا وزن كل بردة خمسون درها ، وهلك به بمض مواشى ، وأفسد الزرع . \_ وفيه طهر الصاحب فرج بمد ما كان مختفيا ، فأخلع عليه بالاستمراد ؛ وأخلع على فخر الدين ابن السكر والليمون ، وقرر في ( ١٨ آ ) نظر الدولة ، وكانت شاغرة .

وفى رببع الآخر ، عمر السلطان الربع والحمام وما حولهم ، التى ببن القصر بن . . . ه و وفيه خرج جماعة من الأمراء والجند إلى نحو الجون على المادة ، لإحضار الأخشاب . وفي جمادى الأولى ، توقّى المسند جمال الدين عبد الله بن محمد بن أحمد التسترى ،

وكان عالى السند من أهل الفضل والعلم . \_ وفيه وصل الخواجا جمال الدين عبد الله القابونى ، رسولا من عند ابن عمان ملك الروم محمد ، وعلى يده مكاتبة تتضمن ما فتحه من الفتوحات السنيّة ، فأكرمه السلطان غاية الإكرام ؛ ولما أراد التوجّه إلى ابن عمان ، عين معه السلطان قانى باى اليوسنى الهمندار ، وعلى يده هديّة من عند السلطان إلى ١٠ ابن عمان ، فأخذ قانى باى اليوسنى فى أسباب تماتى السفر الذى عيّن فيه .

<sup>(</sup>٩ و ٥ ١ ) التي: الذي . `

<sup>(</sup>١٣) مخنفياً : مخنني .

<sup>(</sup>١٥) بين: ببين .

وفى أثناء هدذا الشهر ظهر فى السهاء نجم بذنب طويل جدًّا ، فكان يظهر من جهة الشرق ، ودام يطلع نحوا من شهرين ، وكان من نوادر الكواك ؛ فتكلم عليه الفاكية فيا يدل عليه الأمر ، وزاد الكلام فى ذلك بسببه ، ثم اختنى ذلك النجم ، وأقام مدة طويلة نحوا من ثلاث سنين ، حتى وقع بمصر الطاعون ، ووقع بمصر أيضا الحريق، كما سيأنى ذكر ذلك فى موضعه .

قال صاحب مرآة الزمان: إنّ أول ما ظهر نجم الذنب ، عندما قتل قاببل أخاء هاببل ، وظهر عند وقوع الطوفان ، وعند وقود نار إراهيم الخليل ، عليه السلام ، وظهر ( ١٨ ب ) عند هلاك قوم عاد وثمود ، وظهر عند هلاك فرءون ، وظهر عند قتل الإمام عثمان بن عفان ، وظهر عند قتل الإمام على ، وعند قتل جماعة كثيرة من الخلفاء ، وفي الذلب يحدث عقبب ظهور نجم الذنب حادث عظيم ، وقد جرّب ذلك وصح من فناء وغير ذلك ، من قتل وفتن وخسف وزلازل ، انتهى ذلك .

الأخرة ، تونى قاضى الإسكندرية شهاب الدين أحمد الحلى الشافمى ، وكان فاضلا فى سمة من المل، وكان تاجرا فى البهار، وسمى فى قضا الإسكندرية ، وكان فاضلا فى سمة من المادة من ولاية الماكية ، وقد سمى بمال حتى تولى ، ومات على خلاف ما جرت به المادة من ولاية الماكية ، وقد سمى بمال حتى تولى ، ومات وقد جاوز السبمين من الممر .

وفيه قبض السلطان على زين الدين الأستادار ، وضربه ببن يديه علقة قوية ، بسبب تأخيره للجامكية ، ورسم عليه فى طبقة الزمام وهو فى الحديد ؛ ثم إنّه أخلع على سمد الدين فرج بن النحال ، ونقله من الوزارة إلى الأستادارية؛ وأخلع على الملاى على بن محمد الأهناسي ، وقر ره فى الوزارة ، عوضا عن سمد الدين فرج ، وهذه أول عظمة علاء الدين على بن الأهناسي فى الوزارة .

وخطب بها ، وعمل السلطان هناك وليمة حافلة ، وحضر بها القضاة الأربمة ، وخطب بها ، وعمل السلطان هناك وليمة حافلة ، وحضر بها القضاة الأربمة ، والأمراء ، وأعيان الناس ، ومدّ بها الأسمطة الحفلة ، وكان يوما مشهودا . \_ وفيه طلم الأمير يونس الدوادار الكبير إلى الفلمة ، وكان مربضا وشنى ، فأحلم عليه

السلطان خلمة حافلة ، ونزل إلى داره فى موكب حافل ، وقدّامه الأمراء ، وأرباب الدولة ، ( ١٩ آ ) من المباشرين وغيرها .

وفى رجب [أيضا]، أفرج السلطان عن زين الدين الأستادار، وتسلّمه ناظر ٣ الخاص يوسف على مال . \_ وفيه أدير المحمل على المادة ، وساقوا الرمّاحة بحضرة قاصد ملك الروم محمد بن عثمان . \_ وفيه ماتت ملك باى الجركسية ، سرية الملك الأشرف برسباى ، أمّ ولده سيدى أحمد ، وكان تزوّج بها قرقاس الجلب ، وماتت معه ، وهو الذى رتى سيدى أحمد بن الأشرف برسباى .

وفى شعبان ، رسم السلطان بننى زبن الدين الأستادار إلى المدينة المشرّفة ، بعد أن أخذ منه عشرة آلاف ديدار ، فتوجّه من البحر إلى المدينة . \_ وفيه سافر الخواج ، ابن القابونى قاصد ابن عثمان ، وخرج صحبته قانى باى اليوسنى المهمندار ؟ وكان أشبع موت ابن عثمان قبل خروج القاصد ، ثم جانت الأخبار بأن ابن عثمان قد شنى ، وهو فى قيد الحياة ، فرسم السلطان بدق الكوسات بالفاحة ثلاثة أيام . \_ وفيه توفى الأمير ١٢ أسنباى الجالى الظاهرى ، من مماليك الظاهر جقمق ، وكان ولى الدوادارية الثانية ، ثم نفى إلى القدس ، فمات به ، وكان لا بأس به ، لين الجانب متواضعا ، وكان موسوفا بالموروسية .

وفيه جانت الأحبار بأن الأمير إبراهيم بن قرمان ، أمير النركان ، قد زحف على بلاد السلطان ، وقد أظهر العصيان ، واستولى على طرسوس وأدنه وكولك ؟ فلما سمع السلطان ذلك تشوش لهذا الخبر ، وعيّن نجريدة إلى ابن قرمان ، وجمل ، باش المسكر خشقدم الناصرى ، أمير سلاح ، ومعه جماعة من الأمراء القدّمين ، والطباخانات ، والمثرات ، وعيّن من الجند نحوا من أردمان مملوك ؛ وعيّن سنقر قرق شبق ( ١٩ ب ) الزردكاش ، بأن يتوجّه قبل خروج المسكر، لكشم الأخبار ، عن ذلك . \_ وفيه كان وفاء النيل المبارك ، وقد أوقى و سادس مسرى ، ونول عن ذلك . \_ وفيه كان وفاء النيل المبارك ، وقد أوقى و سادس مسرى ، ونول المقرد الشماني أحمد بن السلطان ، وفقح السدّ على العادة .

<sup>(</sup>٣) [أيضا]: تنفس في الأصل.

<sup>(</sup>۷) ربي : ربا .

<sup>(</sup>۲۲) أونى : أوفا .

وفى رمضان ، تزايد أذى الهاليك الجلبان فى حقّ الناس ، وصاروا ينهبوا حواصل البطيخ الصبنى ، وسائر البضائع ، حتى امتنع السوقة من البيع ، وارتّفع سعركل شى من المأكول وغير ذلك . ـ وفيه قبض السلطان على عشرة أنفار من الزغلية ، وجدهم يضربون الزغل ، فأمر بتوسيطهم أجمين .

وفى شوال، خرج الحاج من القاهرة على المادة، وكان أمير ركب المحمل قانم التاجر، احد المقدّمين ، وامير الأول عبد المزيز بن محمد الصغيّر ، وكان السلطان قد رضى عليه ، وقرّره من جملة الحجّاب بالفاهرة . \_ وفيه ضرب السلطان خاير بك الوالى بين يدبه ضربا مبرحاً ، لأمر أوجب ذلك .

وفيه حصل القاضى ناظر الخاص يوسف توعّك فى جسده ، فانقطع عن طاوع الفلمة أياما ، ثم شنى بمد ذلك وطلع إلى القلمة ، فأحلع عليه السلطان كاملية خافلة ، و نزل من القلمة فى موك حافل ، وقد امه أرباب الدولة ، وأعيان الناس ، فزينت له القاهرة من داره إلى القلمة ، وقمدت له جُو و المغانى على الدكاكين ، و يخلقت الناس بالزعفران، ووقدوا له الشموع على الدكاكين، وكانله يوم مشهود، وفيه يقول الشهاب المنصورى:

يا جوهم الفرد الذي عن جسمه زال العرض المرض (آ۲۰) أجفان من أحببته تحمّات عنك المرض

وفى ذى القمدة ، توقى قانى باى الأعمش الفاصرى ، نائب القلمة ؛ فلما مات قرّر ١٨ فى نبابة العلمة عيوضه سودون النوروزى ؛ وأنم السلطان بإمرة قانى باى الأعمش على ولده الناصرى محمد ، وهو أصغر أولاده ، وكانت إمرة عشرة . ــ وفيه قرّر فى نظر الجوالى القاضى زين الدين أبو بكر بن مزهر ، وصرف عنها ابن أصبل .

٢١ وق دى الحجة ، قدم قاسد جهان شاه ، وسحبته هدّية للسلطان ، وعلى يده
 مكاتبة تنضمن أنه بدث يشكو إلى السلطان من حسن بك الطويل ، بأنّه جائر عليه ،

<sup>(</sup>١) أدى: أذا | | ينهبوا : كذا في الأسل.

<sup>(</sup>٩) تولك: توعكا .

<sup>(</sup>۲۲) ينكو : ينكوا .

وقد زحف على بلاده ؟ فأرسل إليه السلطان الجواب عن ذلك . \_ وفيه نزل السلطان إلى المطم الذي بالريدانية ، وألبس الأمراء الصوف ، وشق من القاهرة في موكب حافل ، وكان بوما مشهودا .

ونيه توقى الشيخ برهان الدين الرفاعى الشافعى ، وكان من أهل العلم والفضل ، ومولده بمد الثمانين والسبمائة . \_ وتوقى أركاس اليشبكى ، أحد الأمراء العشرات ، ورءوس النوب .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب الممن ، وهو الملك أبو الفتح عمر بن على بن رسول النركاني ، وكانت دولة بني رسول أقامت بالممن بحوا من مائتين وثلاثين سنة ؟ وكان سبب تسمية جدهم برسول ، وذلك أن الخلفاء كانت تبعثه رسولا إلى البلاد الشامية ، وغيرها من البلاد ، فسمّى رسولا ، ولا زال برتق حتى ملك بلاد الممن وانفرد بها ، ومعرفته مشهورة في التواريخ القديمة ، انهمى ذلك (٢٠ ب) .

### ثم دخلت سنة إحدى وستين وثمانمائة

1 7

فيها في المحرم، قرّر الملاى على بن الفيسى في ولاية القاهرة، عوضا عن خابر بك القصروى، وقد تنيّر خاطر السلطان على خابر بك، وضربه وسنجنه بالنلمة، وقُرّر عليه مال له صورة؛ وأخلع على الماصرى محمد بن أبى الفرج، وقرّر في نقابة الجيش، عوضا عن على بن الفيسى.

وفيه نودى على الدينار بثلاثمائة درهم ، وكان زاد سعره ، حتى بلغ ثلاثمائة وسبمين درها ، وكان قد كثر فيه النشّ ، وفى الفضّة . \_ وفيه قرّ ركسباى السمين، ١٨ وتانى بك الصغيّر ، قرّ ركل منهما رأس نوبة عصاة . \_ وفيه جا ت الأخبار بأن سنقر الزردكاش ، لما وصل إلى حلب ، توجّه من هذك إلى طرسوس ، فتحارب مع نائبها الذى إقامه ابن قرمان ، فقنله ، وأرسل رأسه إلى السلطان ، فطيف بها ، ٢١

٧١) بوفاه : ووفات .

<sup>(</sup> R ) مائتين : مائني .

<sup>(</sup>٩) تدمية : تسيت ،

وعَلَقت على باب زويلة ثلاثة أيام ، و قد تقــدّم أن السلطان أرسله لــكشف أخبار ابن قرمان .

وفيه توتى الأمير جرباش قاشق الكريمى ، صهر الملك الظاهر جقمق ، وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق ، وتولّى عدّة وظائف سنيّة ، منها : حجوبية الحجّاب ، وإمرة مجلس ، وإمرة سلاح ؛ ولما كبر سنّه لزم داره ، ورتب له ما يكفيه حتى مات ، وقد جاوز التسمين سنة من العمر .

وفى صفر ، ثارت نتنة كبيرة بالقلمة من الماليك الجلبان ، وكان السلطان في الدهيشة ، الدهيشة ، فلما تزايد الأمر منهم ، خرج إليهم السلطان وهو ماشى من الدهيشة ، وقد هموا بأن يهجموا عليه، فلما عابنوه رجموه (١٢١) بالحجارة، فولى وهومستعجل، حتى وقع أحد نعليه من رجله ، فلم يلتفت إليه ومر حانيا ، ويقال إنّه أصابه طوبة من الرجم في ظهره ، والعطب بعض الخاصكية من الرجم في وجهه ، وكانت حادثة من الرجم في ظهره ، والعطب بعض الخاصكية من الرجم في وجهه ، وكانت حادثة منيمة قل أن يقع في الحوادث أشنع منها .

فلما دخل السلطان الدهيشة ، أغلقوا هليسه الباب ، وكان عنده بعض أمراء ، واستمر الحال على ذلك إلى بعد العصر ، والأمراء والخاصكية قد تموقوا بالقلمة ، فترددت الرسل بين السلطان ، وبين المهليك الجلبان ، في هذه الواقعة ، فآل الأمر فيها بأن زاد لهم ألني درهم في الكسوة ، فصارت من يومئذ ثلاثة آلاف درهم لكل مملوك ، وزاد لهم في الأضحية رأسا من النتم في كل سنة ، فسكنت الفتنة قليلا ، مملوك ، وزاد لهم في الأضحية رأسا من النتم في كل سنة ، فسكنت الفتنة قليلا ، وقد استطالوا بعد ذلك على الناس ، ووقع منهم أمور شنيعة ، يطول الأمر في شرحها ، وعظم أذاهم بالناس جدًا، ووقع منهم أمور ما وقعت من مماليك السلاطين قبلهم قط.

ونيه عقد مجلس بين يدى السلطان ، وحضر القضاة الأربمة ومشايخ العلم ، فلما تحكم المجلس ، تحكم الجالى يوسف مع القضاة بسبب غش الفضّة في المعاملة ،

<sup>(</sup>٨) ماشي : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٠) أحد نعليه : إحدى نعليه .

<sup>(</sup>١٦) ألني: ألفا .

وأحضروا نقود الدول القديمة من أيام المؤيّد شيخ إلى دولة الظاهر جقمق ، فسبكت فلم يوجد أكثر غشّا وفسادا من ضرب فضّة دولة الأشرف أينال ؛ فأمر السلطان بإشهار المناداة في القاهرة بإبطال المعاملة الحلبية والدمشقية ، فوقف حال الناس ؛ ٣ وأشيع أن العامّة ترجم الجمالي يوسف ناظر الخاص ، واضطربت الأحوال ، فنودى في القاهرة بأن (٢١ ب) كل في على حاله في المعاملة ، ثم نقض ذلك بعد مدّة كما سيأتي الكلام على ذلك .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم الحجاز جلال الدين أبو السمادات بن ظهيرة الشافعي ، وكان علامة ، ولى قضاء مكة ، ونظر الحرم ، والحسبة ، وكان حسن السيرة . \_ وفيه توقى سراج الدين الحمصى ، قاضى دمشق الشافعي، وكان عالما فاضلا ، ولى عدة وظائف سنيّة ، منها : قضاء طرابلس ، وحاب ، ودمشق ، وغير ذلك ، وكان ترشّح أمره لقضاء مصر ، بل وكتابة سرّها ، ولم يتم ذلك . \_ وفيه توقى الطوائبي عبد اللطيف الروى المنجكي ، مقدّم المهاليك ، وكان لابأس به بين الخدّام . وفي ربيع الأول ، توقى القاضى عبهاب الدين أحمد بن محمد الزفتاوى الشافعي ، فائب الحكم بالديار المصرية ، وكان من أهل العلم والفضل ، ومولده سنة تسمين وسبمائة . \_ وفيه عمل السلطان المولد على العادة ، وكان يوما حافلا . \_ وفيه أخلع السلطان على ولده المقرّ الشهابي أحمد ، وقرّره أمير ركب الحمل، ورسم لزوجته خوند زينب ، وأولاده ، بأن يحجّوا في تلك السنة ، وشرع لهم في عمل يرق حافل ، وحجّت صحبة ولدها المقرّ الشهابي أحمد .

وفى ربيع الآخر ، أعيد خار بك القصروى إلى ولاية القاهرة ، وصرف عنها على بن الفيسى . \_ وفيه جاءت الأخبار من المدينة الشريفة ، بأن شخصا من الأشراف ، يقال له الشريف برغوث ، تسلّق إلى سطح الحجرة الشريفة ، واختلس ١٠ عدّة قناديل ذهب وفضّة ، فأخذها وفر إلى الينبوع، فقبض عليه ( ٢٢ آ ) بعد أيّام، وأخذ ما معه من القناديل وسجن ، وكانت هذه الفعلة من أقبح الفعائل .

۱۸

<sup>(</sup>٧) بوذاة : بوذات .

وفى جمادى الأولى ، خرجت التجريدة المعيّنة إلى ابن قرمان ، وكان باش المسكر خشقدم أمير سلاح ، وممه جماعة من الأمراء المقدّمين ، والطبلخانات ، والعشرات، ومن الماليك نحوا من أربعائة مملوك ، وكان لخروجهم يوم مشهود . \_ وفيه أرسل السلطان زردخاناة حافلة على يد نوكار الزردكاش ، بسبب العسكر المتوجّه إلى ابن قرمان ، وكان نوكار مريضا ، فخرج غصبا على كره منه .

وفى جمادى الآخرة ، جاءت الأخبار بوفاة نوكار الزردكاش ، مات بنزة ، وكان من مماليك الناصر فرج بن برقوق ، وكان يمرف بنوكار من بابا ، وكان لا بأس به ؛ فلما مات أخلع السلطان على سنقر الأشقر ، المعروف بقرق شبق ، وقرر في الزردكاشية ، عوضا عن نوكار الناصرى بحكم وفاته .

وفى رجب، طفش جماعة من فرسان العرب، ركّاب خيول، وشرعوا يمرّون الناس من الصحراء إلى أن وصلوا إلى رأس الصوّة، وكان ذلك وقت القائلة، فخطفوا عمائم الفقهاء، وسلبوا قماش النياس من عليهم، ولم يجدوا مَن يردّهم عن ذلك، وكانت هذه إباحة صعدت من ذلك العربان.

وفيسه توقى قاضى القضاة المالكية ولى الدين السنباطى ، وهو محمد بن محمد بن عبد العليف بن إسحق بن أحمد بن إسحق بن إبراهيم بن سلمان بن داود بن عتيق الأموى المالكي ، وكان عالما فاضلا ، من أعيان المالكية ، ومولده سنة ست وتمانين وسبمائة ؛ فلما توقى وقع الكلام على مَن يلى قضاء المالكية ، فوقع الاختيار على وسبمائة ؛ فلما توقى وقع الكلام على مَن يلى قضاء المالكية ، فوقع الاختيار على ولاية ( ٢٢ ب ) السيد الشريف حسام الدين بن حريز ، فسمى فى ذلك بمال جزيل ، وكان الساعى له فى ولاية القضاء الجمالي يوسف ناظر الخاص ، وكان يومئذ فى المالكية مَن هو أعلم منه ، ولكن ساعدته الأقدار وولى قضاء المالكية ، وإقام بها المالكية مَن هو أعلم منه ، وفيه أدير الحمل على المادة ، ولكن حصل فيه

<sup>(</sup>٣) مملوك : مملوكا .

<sup>(</sup>٦) بوقاة : بوفات .

<sup>(</sup>٧) وكان يمرف ... من بابا : كتبت في الأصل في الهامش .

<sup>(</sup>١٣) من ذلك العربان : كذا في الأصل .

من المهاليك الجلبان غاية الضرر في حقّ الناس ، من خطف النساء والصبيان ، وعمائم الناس ، وغير ذلك .

وفيه جاءت الأخبار بأن حسن بك الطويل ، صاحب ديار بكر ، تحارب مع ابن جهان شاه ، صاحب تبريز والمراقبن ، فجرى بينهما من الحروب ما يطول شرحه ، وآل الأمر أنّ حسن الطويل قد انتصر عَلَى ابن جهان شاه ؛ فلما جاءت الأخبار بذلك سرّ السلطان بنصرة حسن الطويل على [ ابن ] جهان شاه . \_ وفيه عاد قانى باى تاليوسنى ، الذي كان توجّه إلى ابن عثمان ملك الروم، وأخبر أنه أكرمه غاية الإكرام . وفي شعبان ، جاءت الأخبار من حلب بأن المسكر ، الذي توجّه من مصر

وقى سمبان ، عبات ارتحبار من تحلب بال مسلم و المسلم الأمير سلاح ، دخل بلاد ابن قرمان ، وشن فيها النارات ، و اخربوا غالب بلاده ، وقطموا الأشتجار التي بها ، وقتاوا جماعة كثيرة من عسكره ، فلما بلغ السلطان ذلك سر به .

وفى رمضان ، أرسل السلطان جماعة من المسكر إلى الجون ، بسبب إحضار ١٢ الأخشاب على المادة ، وكان الباش على المسكر يشبك من سلمان ، المعروف بالفقيه المؤيدى ، أحد الأمراء الطبلخانات يومئذ ، وهو الذى تولّى الدوادارية الكبرى فلم يعد .

وفيه توتى عالم الحنفية ، وشيخهم بالديار المصرية ( ٢٣ آ ) الشيخ الأستاذ كال الدين محمد بن الهام الحنفى ، وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي المصرى الحنفى ، شيخ الشيوخ بالخانقاة الشيخونية ، وكان فريد عصره في علماء الحنفية ، عالما عاملا ، رحمة الله عليه ، وكان مولده سنة تسع وثمانين وسبمائة ، وكان ممظما عند الماوك وأرباب الدولة ، ولى مشيخة الأشرفية والشيخونية ، وغير ذلك من للوظائف السنية .

وفيه وصل سودون القصروى أحد الدوادارية ، وأخبر بنصرة العسكر المتوجّه إلى ابن قرمان ، وقد استولى العسكر على غالب بلاده ، وأخربها وأحرق اشجارها ؟

<sup>(</sup>٦) [ ابن ] : تنقس في الأصل .

فلما تحقّق السلطان ذلك أمر بضرب البشائر، بسبب هذه النصرة، فدقّت الكوسات بالقلمة ثلاثة أيّام.

وفيه كان وفاء النيل المبارك ، ونرل المقرّ الشهابي أحمد ولد السلطان ، وفتح السدّ على العادة ، وكان يوما مشهودا ، ولحكن كان في رمضان ، فقيل أفطر في ذلك اليوم جماعة من العيّاق الأوباش ، وكان يوما شديد الحرّ جدًّا . \_ وفيه عمل ابن السلطان مسارة حافلة ، وركب معه أرباب الدولة من المباشرين وغيرها .

وفى شوال ، توقى الأمير جانى بك القرمانى حاجب الحيجّاب ، وكان لا بأس به ، وقد جاوز الثمانين سنة من العمر ، وكان ليّن الجانب متواضعا ، مات فى التجريدة التى أرسلت إلى ابن قرمان . \_ وفيه وصل العسكر الذى توجّه إلى ابن قرمان، ودخل باش العسكر الأمير خشقدم أمير سلاح ، وكان بوم دخولهم ( ٣٣ ب ) إلى القاهرة يوما مشهودا ، ولحن حصل للعسكر بعد خروجهم من غزة وباء ، فات منهم ما لا يحصى ، ودخل الباقون وهم متوعّكون ، حتى الأمراء وأكثر الجند . \_ وفيه

قرّر في تقدمة جاني بك القرماني ، أبا يزيد التمربناوي ؟ وقرّر في إمرة أبي يزيد

ا وفيه خرج المحمل من القاهرة فى تجمّل ذائد ، وخرج ابن السلطان فى موكب حافل ، وخرجت والدته خوند زينب فى محقّة زركش ، هى وأولادها : خوند زوجة الأمير بردبك، وزوجة الأمير يونس البوّاب أمير دوادار كبير، وخرج ولد السلطان الممير بردبك، وزوجة المقر الشهابى أحمد ، فكان لهم يوم مشهود ؛ وحج فى تلك السنة جماعة كثيرة من أعيان الماشرين ، منهم : القاضى محب الدين بن الأشقر ،

السنة بماعه الميزه من اعيان المباسرين ، منهم . القاصى حب الدين بن الاسفر ، كاتب السرّ ، والقاضى علم الدين شاكر بن الجيمان ، وجماعة من أولاده ، والقاضى خاظر الاصطبل أبو بكر بن مزهر ، وغير ذلك من الأعيان .

رشباي المؤيدي.

<sup>(</sup>٩) التي : الذي .

<sup>(</sup>۱۲و۱۲) زوجة : زوجت .

<sup>(</sup>٢١) الاصطبل: الاسطبل.

وفيه حضر جانى بك نائب جدة ، وحضر صحبته زين الدين الأستادار ، وقد تقدّم أنّ السلطان نفاه إلى المدينة الشريفة ، ثم رضى عليه ، وأحضره إلى القاهرة . – وفيه أنعم السلطان على جانى بك الإسماعيلى ، المعروف بكوهية ، بإمره عشرة . – وفيه أخلع السلطان على برسباى البحاسى ، وقرّ ر فى حجوبية الحجّاب ، عوضا عن جانى بك القرمانى ، محكم وفاته .

وفى ذى القمدة ، قدم قاصد صاحب بنداد بهدية للسلطان ، ومكاتبة تقضمن أنه تسر الخارجي ، الذى يقال له المشمشع ، ( ٢٤ آ ) وقتل غالب عسكره ، وإن الحيج المراقي تجهّز في هذه السنة ، بمد ماكان له مدة وهو منقطع بسبب أمر المشمشع ، فأكرم السلطان ذلك القاصد ، وأقام أياما وسافر . \_ وفيه توفي الشيخ سراج الدين عمر الورورى الشافعي ، وكان من أهل العلم . \_ وفيه أخلع السلطان على القاضى صلاح الدين المكيني ، وقر ر في الحسبة .

وفى ذى الحجّة، ثار المهاليك الجلبان بالقامة، ومنموا الأمراء من الطلوع إلى القلمة، ١٢ وذلك بسبب زيادة رأس غنم فى كل سنة ، فشحّ السلطان فى ذلك ، ثم رسم لـكل مماوك بزيادة رأس غنم ، وخمدت الفقنة قليلا .

وفيه ، فى ثامن عشرينه ، قدم مبشر الحاج ، وهو دمرداش الطويل، فأخبر بأن ١٥ الحاج قد قاسى عطشة عظيمة فى أثناء الطريق ، ومات من الناس ما لا يحصى ، وأخبر بسلامة خوند زينب ، وأولاد السلطان، فضربت البشائر بالقامة لهذا الخبر. \_ وفيه توتى أزبك الششائى ، أحد الأمراء بمصر .

وفيه أخرج السلطان تقدمة طوخ بونی بازق ، بحکم عجزه ، وکان مریضا ، فقر رقی تقدمته برسبای البجاسی ؛ وقر رقی تقدمة برسبای البجاسی ، بیبرس خال الملك الدزیز ؛ وقر رقی تقدمة بیبرس ، ابن السلطان الصغیر سیدی محمد ، وکان بالحجاز ؛ ۲۱ وقر رقی المدروف بکرت ، عوضا عرب طوخ بونی بازق ؛ وقر ریونس الملای أمیر آخور کبیر ، عوضا عن جرباش کرت ، بحکم انتقاله ( ۲۶ ب ) إلی إمرة مجلس ، انتهی ذلك .

#### ثم دخلت سنة اثنتين وستين وثمانمائة

فيها في المحرم ، أنهم السلطان على قايتباى المحمودى الخاصكي ، بإمرة عشرة ، وكان أحد الدوادارية ، وقايتباى هذا هو الذى ولى السلطنة فيا بعد، وكان بين تأميره وسلطنته تسع سنين وبعض شهور . \_ وفيـه قرّر في نيابة ملطية تغرى بردى من يونس، عوضا عن جانى بك الجحمى ؛ وقرّر جانى بك الجحمى في حجوبية الحجّاب بحلب ، عوضا عن تغرى بردى . \_ وفيه توفى القاضى شهاب الدين السيرجى ، أحد نواب الحمكم بالديار المصرية ، وكان من أهل العلم والفضل ، ومولده سنة ثمان وسبمين وسبمائة .

وفيه دخل الحاج إلى القاهرة ، ووصل ابن السلطان ، ووالدته ، وإخوته ، وكان لهم يوم مشهود ، وموكب حافل ، ولاقتهم الأمراء ، وأرباب الدولة ، من البويب ، ومشت الأمراء قدّام محقّة خوند ، حتى دخلت إلى بركة الحاج ، ثم طلمت خوند إلى القلمة هي وأولادها ، وحمل الأمير فيروز الزمام على رأسها القبّة والطير ، وفرشت لها الشقق الحرير ، من باب الستارة إلى أن جلست على المرتبة بقاعة المواميد ، ونثر على رأسها خفائف الذهب والفضّة .

۱۵ ثم دخلت إليهم التقادم من الأمراء ، والمباشرين ، لخوند وأولادها ، وكان ما أهداه الجمالي يوسف ناظر الخاص ، قندورة لخوند الكبرى ، مثلث ذهب ولؤلؤ وريش ، فكان مصروفها ما يزيد على اثنى عشر ألف دينار ، وهدذا خارجا عن بقية التقادم ، ( ٢٥ آ ) لها ولأولادها لكل منهم تقدمة على انفراده ، ولا سيا ما أهداه للمقر الشهابي أحمد ولد السلطان، وأخيه الناصرى محمد ، حتى قيل إنه أصرف في هذه الحركة نحوا من مائة ألف دينار ، ما بين تقادم ، وأسمطة ، وغير ذلك، وهذا من ماله البرمكي ، وهدذا الأمر مشهور بين الناس . \_ وفيه وصات تقدمة من عند قاني باي

<sup>(</sup>١) اثنين : اثنين .

<sup>(</sup>١٠) وموك حافل: وموكيا حافلا.

الجزاوى نائب الشام ، ومن جملتها خيول نحوا من ثمانين فرسا ، أحدها مسروج بسرج بآور من نوادر السروج .

وفى صفر ، رسم بإحضار أزبك من ططخ الظاهرى ، وكان مقيا بالقدس بطاّلا، ٣ فلما طلع إلى القامة ، ألبسه السلطان سلاريا من ملابيسه ، ونزل إلى بيته ، فأنمم عليه بإمرة عشرة . . وفيه مات الشيخ عبد الكريم خليفة سيدى أحمد البدوى ، رحمة الله عليه ، مات قتيلا ، ولا يعلم من قتله ، وكان غير مشكور في سيرته ، ولى خلافة تسيدى أحمد البدوى مدة طويلة ؟ فلما مات ولى بعده صبى من أقاربه ، اسمه عبد الجميد .

ونيه توقى القاضى علاء الدين على بن محمد بن أقبرس ، التركى الأصل ، وكان عالما فاضلا ، على مذهب الشافعى ، وكان رئيسا حشما ، ولى عدة وظائف سنتية ، منها : الحسبة ، ونظر الأوقاف ، وناب فى القضاء ، وكان من أعيان نوابالشافعية، ومولده سنة إحدى وثمانمائة .

وفي ربيع الأول ، نودى في القاهرة بتسمير الذهب والفضّة ، وضرب ١٢ السلطان فضّة جديدة ، فسمّر الدينار الذهب بثلاثمائة ، والفضّة الجديدة كل أشرف بخمسة وعشرين نصفا عددية جيّدة (٢٥ب) من خالص الفضّة، وأبطل سائر الماملات من تلك الفضّة المنشوشة ، وكان وصل سعر الدينار إلى أربعائة وستين درهما ، فحسر ١٥ الناس في هذه الحركة ثلث أموالهم ، ولكن انصلح أمر المعاملة ، بعدما كانت فسدت، ففرح طائفة من الناس بذلك ، واغتمّ آخرون ؛ وكان القائم في ذلك الجمالي يوسف ناظر الخاص ، فاضطربت الأحوال لذلك مدّة ، ثم مشت تلك المعاملة الجديدة ، وسكن ١٨ الاضطراب قليلا ، قليلا ، وصار كل من قبض عليه السلطان من الزغلية ، قطع يده أو يوسّطه ، فوقع الرعب في قاوب الزغلية ، وكان ذلك سببا لإصلاح أحوال المعاملة ، المعاملة ، المناسخ بعد جهد كبير ، وقال الشهاب المنصورى فيمن أهدى إليه دينارا عنسد ١١ المنادة على الذهب :

<sup>(</sup>٦) غبر منكور : غير منكورا .

<sup>(</sup>١١) إحدى: أحد .

<sup>(</sup>۱۷) آخرون : آخرین .

أمدولاى قد آثرتنى متفضّلا وإهديت دينارا قد استغرق الوصفا ولكنه قد خاف من سلطانه ألم تره من خوفه نقص النصف ولكنه قد خاف من سلطانه ألم تره من خوفه نقص النصف ونيه توفّى الشيخ الصالح المسلك المتقد سيدى مدين ، وكان من الأوليداء ، وللناس فيه اعتقاد . وفيه توفّى الشيخ شهاب الدين أحمد بن مبارك شاه ، وهو احمد بن محمد بن حسين بن إبراهيم بن سليان القاهرى الحنفى ، وكان عالما فاضلا ، شاعرا ماهرا ، وله نظم جيّد ، وألّف الكتب النفيسة في الأدبيات وغير ذلك ، منهم : كتاب يقال له السفينة ، وكلّه محاسن وفوائد ، ومولده سنة ست وتمانمائة ، منهم : كتاب يقال له السفينة ، وكلّه محاسن وفوائد ، ومولده سنة ست وتمانمائة ،

فسرع جبين محيّــا قامة كفل صدغ فم وجنــات ناظر ثنر ليل هـــلال صباح بانة ونقــا آس أقاح شقيق نرجس درر

وفى ربيع الآخر ، توقى جانم الفهلوان الأشرق ، أحد الأمراء المشرات رءوس النوب ، وكان رئيسا حشما ، شجاعا بطلا ، بارعا فى فنون الفروسية . ـ وفيه حصل للسلطان توعك فى جسده ثم شنى ، فضربت البشائر بالقلمة بسبب ذلك ، حتى على أبواب الأمراء . ـ وفيه توتى الأمير طوخ من تمراز الناصرى ، المعروف ببونى بازق ، وكان أصله من مماليك الناصر فرج بن الظاهر برقوق ، ومات بطالا بعد ما كان أمير على ، وكان كبر سنّه ، وعجز عن الحركة .

وفيه توقى القاضى شهاب الدين أحمد ، الممروف بقرقاس ، وهو أحمد بن على بن محمد ابن مكّى بن محمد بن عبيد بن عبدالرحيم الأنصارى الدماصى الحنق ، وكان عالما فاضلا ، وناب فى القضاء بخطّ بولاق ، وكان مولده سينة تسمين وسبمائة . \_ وفيه توقى سودون النوروزى نائب القامة ؟ فلما مات قرّ ربعده فى نيابة القلمة كسباى السمين ؟ وقرّ رجانى بك كوهية ، أحد رءوس النوب ، عوضا عن كسباى السمين . \_ وفيه توقى الناصرى محمد بن لاجين الجندى الحننى ، وكان من أعيان الحنفية .

وفى جمادى الأولى ، أخلع على الطواشي مرجان العادلي ، وقرَّر في تقدمة

<sup>(</sup>٧) منهم : كذا في الأصل.

الماليك . .. وفيه قرّر فى نظر الدولة منصور بن الصنى ، وهذا أول ظهور منصور فى الرئاسة . .. وفيه توقى المنتى الأستاذ فى فنّ النشيد ، فريد عصره، ووحيد دهره ، ناصر الدين محمد المازونى القاهرى (٣٦ب) وكان بارعا فى فنّ النناء ، وكان يضرب به تالمثل فى حسن النغم ، ومعرفة الفنّ ، ولم يجىء بعده من هو فى طبقته إلى يومنا هذا ، وقد رثاه الشهاب المنصورى بهذه الأبيات :

يا نزهة السمع سكنت الثرى فللملاهى أيمًا لهـف كم لطمة من قـدم أو يد في خـدي الدكة والدفّ وقوله فيه أيضا:

كانت به لذّاتنا مـــوصولة فانقطعت عــــوته اللـــذّات وكانت الأصوات تزهو بهجة فارتفعت لمــــوته الأصوات

وكان حصل للمازونى خلط فالج ، فأقام به مدة طويلة حتى مات ، فكان يقول: « ارحموا من سكت حسّه، وبطل نصفه » . \_ وفيه نزل السلطان من القلمة ، وصحبته الأمراء ، وأرباب الدولة ، فسار إلى نحو جزيرة أروى ، ثم توجّه إلى بولاق ، وكان له يوم مشهود ؛ فلما شق من بولاق أمر بهدم ماكان بها من الأخصاص ، وكانت تضيّق الطريق على السالك ، فهدمت من يومها . \_ وفيه مات الشيخ شهاب الدين ه أحمد بن الأوجاقي الشافعي ، وكان عالما فاضلا ذكا .

وفيه صرف القاضى صلاح الدين المكينى عن الحسبة، وقرّر بها قانى باى اليوسنى المهمندار؛ وكان جماعة من الجلبان ثاروا على المحتسب، فكان هذا سببا لصرفه ١٨ عن الحسبة . \_ وفيه قدم قاصد من عند ابن ( ٢٧ آ ) قرمان ، وعلى يده مكاتبة ، يمتذر فيها عما حصل منه من الخروج عن الطاعة ، وأرسل يسأل السلطان في العنو عنه ، والصلح معه ، فأجابه السلطان إلى ذلك ، وعاد إليه الجواب مع قاصده .

وفى جمادى الآخرة ، عين السلطان إيدكى الأشر فى الخاصكي ، بأن يتوجّه قاصدا

<sup>(</sup>٣) النناء : الغني .

<sup>(</sup>۱۰) تزهو: تزهوا .

إلى ابن قرمان . \_ وفيه رسم السلطان بالإفراج عن الأمير تمربنا الظاهرى، وأخرجه من سجن الصبيبة ، ورسم له بأن يتوجّه إلى مكّة المشرّ فة ويقيم بها ، فخرج صحبة الحاج الشامى ، وتوجّه إلى مكّة .

ومن الحوادث: أن في أواخر هذا الشهر، وقع حريق ببولاق في يوم الجمعة، وقت العصر، فاستمرآت النار تعمل من رَبع الصاحاتي، إلى رَبع ناظر الخاص يوسف، إلى البوصة التي خلف بولاق، فمجز الناس عن طفيها؛ وقام عقيب ذلك ريح أسود عاسف، فهيّج النار، فاحترق نحوا من ثلاثمائة دار، وربوع، ودكاكين، وشون، وكان أمرا مهولا جدًّا؛ وقيل إن بمض الناس رأى وقت سلاة الجمة، صاعقة عظيمة نزلت من السهاء على بمض الأماكن التي ببولاق فاحترق، ثم عملت النار واشتد الأمر، حتى جاوز الحد في ذلك، وإقامت النار تعمل في البيوت نحوا من أسبوع، وكان قد كثر الفسق والفساد ببولاق جدًّا، حتى خرج الناس في ذلك من أسبوع، وكان قد كثر الفسق والفساد ببولاق جدًّا، حتى خرج الناس في ذلك من أسبوع، وكان قد كثر الفسق والفساد ببولاق ما تدرها، وكانت من أجلً

وكانت هذه الواقعة ابتداء الحريق الذي وقع بعد ذلك بالقاهرة، وصار في كل ليلة ونهار يقع الحريق ( ٢٧ ب ) بمصر والقاهرة في أما كن شتى ، ولا كان يعلم ما سبب ذلك ، ولا مَن كان يفعل هذه الفعال ، وكثر في ذلك القال والقيل ، ووقع في أمر هذا الحريق نوادر وعجائب وغرائب ، لم يسمع بمثلها قط ، وافتقر بسبب ذلك خلق مشرة من التجار وغيرها ، من كثرة حرق البيوت والدكاكين ، وكان هذا المتقاما من الله تعالى لأهل مصر ، وفي ذلك يقول الشهاب المنصوري :

لهنی علی مصر وسکانها فالدمع من عینی لهذا طلیق ۲۱ ما شاهدوا الحشر ولا هوله فکیفقد ذاقواعذاب الحریق وفیه توقی الشیخ نجم الدین بن النبیه ، وهو محمد بن محمد بن محمد القرشی الشاذلی

<sup>(</sup>١٤) الذي : التي .

<sup>(</sup>۱۸)كثرة :كثرت .

الشافعي، وكان من أعيان نوّاب الشافعية، وولى إمانة الحكم، وكان عالما فاضلا، عارفا بصنعة التوقيع، وكان عالما فاضلا، عارفا بصنعة التوقيع، وله نظم جيّد، ومولده سنة سبع وثمانين وسبعائة، ومن شمره الرقيق قوله:

وفى رجب ، أدير المحمل على العادة ، وساقت الرمّاحة أحسن سوق ، وكان معلم الرمّاحة جانى بك الظريف ، ولكن حصل من المهليك غاية الأذى فى تلك الأيام ، من خطف النساء والمرد ، وخطف العائم وغير ذلك ( ٢٨ آ ) . \_ وفيه تزايد أمر الحريق بالقاهرة ، ونادى السلطان بخروج الغرباء من مصر ، وكان أشيع بين الناس أن دواسيسا من عند ابن قرمان تفعل ذلك .

وفى شمبان ، توقى القاضى شرف الدين موسى بن يوسف الصنى ، ناظر جيش ١٢ طرابلس ، وكان رئيسما حشما . \_ وتوقى الشيخ شرف الدين يحيى بن عبد الرحمن المجيسى المنربى المالكي ، وكان من أعيان المالكية ، وولى تدريس الفقه للمالكية بالخانقاة الشيخونية .

وفى رمضان ، ثار الماليك الجلبان على الأمير قانم التاجر ، وهو نازل من القلمة ، وأحاطوا به ، وضربه بمض الماليك ، وما خلص إلّا بمد جهد كبير ، وانقطع بداره مدّة لم يركب ، وكان لذلك سبب يطول شرحه . \_ وفيه كان وفاء النيــل ، مدّة لم يركب ، وكان لذلك سبب يطول شرحه . \_ وفيه كان وفاء النيــل ، وقد أوفى فى خامس عشر مسرى، ونزل المتر الشهابي أحمد بن السلطان، وفتح السد على المادة .

<sup>(</sup>ه) أرجو: أرجوا.

<sup>(</sup>٧) وسانت : وسانة .

<sup>(</sup>۱٤) المجيسي : العجيبي .

<sup>(</sup>۱۸) سبب: سببا .

<sup>(</sup>١٩) أوني : أونا .

وفي شوال ، جاءت الأخبار بهلاك صاحب قبرص ، وكان اسمه جاكم ، وقد وقع بين أقاربه الخلف بسبب من بلي ملك قبرص . \_ وفيه جاءت الأخبار من ثنر الإسكندرية بوفاة الخليفة حمزة ، وقد تقدّم أنّ السلطان سيجنه بثغر الإسكندرية ، فأقام بالسيجن إلى أن مات في هذا الشهر ، ودفن على شقيقه العباس الذي ولى السلطنة ، وكان توتى الخلافة بمصر نحوا من خمس سنين ، ولم يل الخلافة من بني العباس من اسمه حمزة غيره ، وكان لا بأس به .

وفيه خرج المحمل من القاهرة ، وكان أمسير ركب المحمل برسباى البجاسى ( ٢٨ ب ) حاجب الحجاب ، وأمير ركب الأول مرجان العادلى مقدّم المماليك . \_ وفيه توقى قانى باى اليوسنى الهمندار ، وولى الحسبة أيضا ، وتوجّه رسولا إلى ابن عثمان ملك الروم ، وكان أصله من مماليك قرا يوسف صاحب العراقين ، وكان لا بأس به ، وهو والد الناصرى محمد .

المسلم وفي ذي القمدة، توقى الأنابكي تاني بك البردبكي الظاهري، وكان قد جاوز التسمين سنة من العمر، وكان ديّنا خيّرا، قليل الأذي ؛ فلما مات أخلع السلطان على ولده المقرّ الشهابي أحمد، وقرّ رفى الأنابكية، عوضا عن تاني بك الظاهري، بحميم وفاته ؛ فلما قرّ رفى الأنابكية، قرّ رفى تقدمته أخوه الناصري محمد بن السلطان الصنير.

وفيه أنهم على جانى بك المرتد الناصرى بتقدمة ألف . \_ وفيه توقى الشيخ الممتقد المجذوب سيد إبراهيم الزيات ، وكان له مكاشفات عظيمة . \_ وفيه توقى الشيخ على المعجمى المحتسب ، المروف بيار على ، وهو على بن نصرالله بن على الخراسانى، وكان رئيسا حشما ، ولى حسبة القاهرة غير ما مرة ، وكان فى الحسبة محمود السيرة ، ومولده سنة ثمانين وسبمائة ، وكان لا بأس به .

<sup>(</sup>١ و ٢) قبرس : قبرس .

<sup>(</sup>٣) بوفاة : بوفات .

<sup>(</sup>٥) ولم يل : ولم يلي .

<sup>(</sup>١٥) فلما قرر : وفيه فلما قرر .

وفى ذى الحجة ، كانت وفاة عزير مصر الجالى يوسف ناظر الخاص ، وهو يوسف بن عبد الكريم بن بركة القبطى المصرى ، وكان يمرف بابن كاتب جكم ، وكان رئيسا حشما ، سخيًّا كريما ، فى سمة من المال ، وكان مدبر المملكة ، ولى تعدة وظائف سنية ، منها : الوزارة ، ونظر الجيش ، ونظر الخاص ، وغير ذلك من الوظائف، وكان مولده سنة تسع عشرة (٢٩ آ) و بما نمائة ، وقيل كانت مدة حياته نحوا من اثنتين وأربعين سنة وأشهر ، ومنذ مات وإلى الآن لم يجى من المباشرين من يخلفه ، وقيل إنّه مات مسموما ، وكان له ير وممروف وإيثار ، ورأى من العز والعظمة فى عصره ما لا يسمع بمثله . و ولما مات أخلع السلطان على القاضى شرف الدين موسى الأنصارى ، وقر ر فى نظر الجيش ، عوضا عن الجمالى يوسف ؛ هوقر ر فى نظر الخاص الزينى عبد الرحمن بن الكويز ، عوضا عنه بحكم وفاته . \_ وفيه قدم مبشر الحاج وأخبر عن الحجاج بخير وسلامة ، انتهى ذلك .

#### ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثمانمائة

14

فيها في المحرم، قرّر في قضاء الحنابلة بدمشق، وكتابة سرّها، العلاى على بن مفلح، وقد سمى بمال كثير. \_ وفيه أخلع على جانى بك نائب جدّة، باستمراره في نيابة جدّة على عادته، وكان قد صرف عنها. \_ وفيه قرّر في كتابة المهاليك القاضى "تاج الدين بن المقسى، وصرف عنها سعد الدين بن عبد القادر البكرى.

وفيه حدث بالقاهرة زلزلة ، لمسكنها كانت خفيفة ، ووقع مثلها بالبلاد الشامية ، وكانت هناك زلزلة شديدة صعبة ، وقع منها عدة دور ما بين القدس والخليل . ... وفيه جاءت الأخبار بوفاة يشبك النوروزى نائب طرباس كان، مات بالقدس بطالا. .. وفيه أضيفت شادية الأغنام بالبلاد الشامية ، إلى ناظر الخاص عبد الرحمن بن الكويز . .. وفيه توفي الخواجا شهاب الدين أحمد الأنصارى النتاى الشافعي ، وكان عالما فاضلا ، ٢١

<sup>(</sup>١) وفاة : وفات .

<sup>(</sup>٦) اثنتين : اثنين .

<sup>(</sup>١٩) بوفاة : بوفات .

وهو أخو القاضي شرف الدين الأنصاري .

وفى صفر ، أعيد على بن الفيسى إلى الحسبة ، وصرف عنها ( ٢٩ ب ) ابن البوشى . \_ وفيه قرّر فى قضاء طرابلس جلال الدين الباعونى؛ وقرّر فى نيابة القدس إياس البجاسى ، عوضا عن حسن بن أيوب . \_ وفيه توفّى يشبك الصوفى المؤيّدى ، وكان ولى نيابة طرابلس ، وأتابكية دمشق ، وكان لابأس به . \_ وفيه توفّى عالم دمشق وفقيهما الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله بن خليل البلاطنسى الكردى الشافعى ، وكان عالما فاضلا ، وكان من أهل الحير والصلاح .

وفى ربيع الأول ، توقى الشيخ داود بن سليان بن حسن أبو الجود بن المزين المالكي الفرضى ، وكان عالما فاضلا ، بارعا فى علم الفرائض والحساب . ـ وفيه قدم من الشام القاضى بدر الدين حسن بن المزلق ، ناظر جيش دمشق ، فأخلع السلطان عليه ، وأقر م على عادته .

المرافع الآخر ، جاءت الأخبار من الشام بوفاة قانى باى الحمزاوى نائب الشام، وكان أصله من مماليك المؤيد شيخ ، وولى عدة وظائف سنية ، منها : أتابكية دمشق ، وتقدمة ألف بمصر ، ثم ولى نيابة حماة ، ثم نيابة طرابلس ، ثم نيابة حلب مرتبن ، ثم نيابة دمشق ، وكان في سمة من المال ، لكنه كان مسرفا على نفسه ، سفّا كا للدماء ، شديد البأس ، مضمرا للمصيان ، ومات وله من الممر ما يزيد على الثمانين سنة . \_ وفيه توقى أمير هوارة ، شرف الدين بن عمر بن عيسى الهوارى ، وكان مالكي الذهب ، وله اشتغال بالفقه ، وكان خيار بني عمر ، ومات وله من الممر نحوا من ثمانين سنة .

وفيه عين السلطان حانم الأشرفي ، نائب حلب ، بأن ينتقل إلى نيابة الشام ، عوضا عن قانى باى الحمزاوى بحكم وفاته ؛ وعين الحاج أينال نائب طرابلس ، بأن

<sup>(</sup>١) أخو : أخوا .

<sup>(</sup>٢) الفيسى: المفيسى.

<sup>(</sup>۱۲) بوفاة : بوفات .

ينتقل إلى نيابة حاب ، عوضا عن جانم الأشر فى ؛ وعيّن إياس الطويل نائب حماة ، إلى نيابة طرابلس ، عوضا عن ( ٣٠ آ ) الحاج أينال ؛ وعيّن جانى بك التاجى نائب صفد ، إلى نيابة حماة ، عوضا عن إياس الطويل ؛ وعيّن خار بك النوروزى نائب عزّة ، إلى نيابة صفد ، عوضا عن جانى بك التاجى ؛ وقرر فى نيابة غزّة برد بك العبد الرحمانى أحد مقد مقد مين الألوف بدمشق ؛ وقرر قراجا الخازندار ، فى تقدمة برد بك من عبد الرحمن بدمشق ، فمدت هذه الولايات من حسن تصرّفات الأشرف بأينال ، وهذه على القاعدة الملوكية على حكم القواعد القديمة ، ولكن كان فيهم بمض ولايات بسمى بمال . \_ وفيه رسم السلطان بحضور الزيني أبو الخير النحاس ، وكان منفيا فى البلاد الشامية ، من حين نفاه الملك الظاهر جقمق .

وفى جمادى الأولى ، أعيد القاضى عب الدين بن الشحنة ، إلى كتابة السر عصر ، وصرف محب الدين بن الأشقر، وكان ذلك آخر ولايته. وفيه تزوّج القاضى شرف الدين الأنصارى ، بخوند زينب ابنة جرباش قاشق، زوجة الملك الظاهر جقمق، تم فعز ذلك على بمض مماليك الظاهر ، فضرب القاضى شرف الدين ضربا مؤلما ، فانقطع في داره أياما ، ثم ركب وطلع إلى القلمة ، فأخلع عليه باستمراره في نظر الجيش على عادته .

وفى جمادى الآخرة، جاءت الأخبار بوقوع الطاعون بحلب . \_ وفيه توقى القاضى ناصر الدين محمد النبراوى الحنفى ، أحد نو اب الحكم ، وكان ينهم الميش ، ويعزم على الأمراء وأعيان الناس ، ويفتك فى الاذات فتكا ذريما ، وكان الزمان يساعده على ذلك .

وفی رجب ، قبض السلطان علی القاضی شرف الدین الأنصاری ، وسلّمه إلی خایر بك الخازندار ، وصادره و قَرّر علیه مالا ، وصَر فه عن ( ۳۰ب) نظر الجیش ، ۲۱

<sup>(</sup>ه) أحد مقدمين : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۲) زوجة : زوجت.

<sup>(</sup>٢١) مالا: مال .

وسبب ذلك كون أنّه تزوّج بخوند زينب بنت جرباش ، فقاسى بسبب ذلك محنا عظيمة . \_ وفيه أخلع السلطان على برهان الدين بن الديرى ، وقرّ ر فى نظر الجيش ، عوضا عن شرف الدين الأنصارى ؛ وقرّ ر فى نظر الكسوة أحمد بن عبد الرحمن بن الكونر .

وفيه توقى إبراهيم بن محب الدين بن الأشقر كانب السرّ ؛ فلما مات توقى والده لا محب الدين بمده بأيام ، وقد انقطع عليه ، فمات فى أواخر رجب ؛ وكان محب الدين ابن الأشقر رئيسا حشما ، وله اشتغال بالعلم ، حنى المذهب ، وولى عدّة وظائف لا سنيّة ، منها : نظر الجيش ، وكتابة السرّ ، ومشيخة خانقة سرياقوس ، وغير ذلك من الوظائف السنيّة ، وكان أصله قرى ، يعرف بابن سليان القرى ، وكان مولده سنة سبع وسبعين وسبعائة .

وفیه أخلع السلطان علی حسن بن أیوب ، وأعاده إلى نیابة القدس ، وكان تغیّر خاطر السلطان علیه ، وضربه بین بدیه بالحوش ، ثم رضی علیه وأعاده إلى ماكان علیه . \_ وفیه توتی محب الدین بن الفاقوسی ، وكان لابأس به . \_ وفیه توتی خایر بك الأشقر المؤیدی ، أمیر آخور ثانی ، وكان لابأس به .

وفيه قرر في الأمير آخورية الثانية يلباى الأينالي ، عوضا عن خاير بك الأشقر . وفيه قرر في الأمير آخورية الثانية يلباى الأينالي ، عوضا عن خاير بك الأشقر . وفيه أفرج السلطان عن القاضى شرف الدين الأنصارى من الترسيم ، ونزل إلى داره بمد ما أورد جملة مال له صورة . \_ وفيه توقى الشيخ شهاب الدين أحمد الأخميمي ، إمام السلطان ، وكان دينا خيّرا ، بارعا في القراءات بالروايات السبع ، وهو والد قاضى القضاة الحنفي ناصر الدين محمد بن الأخميمي . \_ ( ١٣١ ) وفيه حاءت الأخبار بأن الفرنج تمبّث بالسواحل ، وحصل منهم الضرر الشامل ، فتنكد السلطان لهمذا الخبر ، وأشيع بخروج تجريدة إلى الفرنج .

<sup>(</sup>١) محنا : محن .

وفى رمضان ، كان حضور أبو الخير النحاس إلى القاهرة . \_ وفيه توتى الشيخ شرف الدين محمد بن أحمد بن الخشاب المخزوى ، وكان عالما فاضلا فى الفقه والحديث، عارفا بالطب ، وولى تدريس [ الشافعية ] بجامع ابن طولون ، وكان من أعيان تالشافعية . \_ وفيه ثار جماعة من الماليك الجلبان على الناس فى جامع عمرو ، وعبثوا على النساء ، وخطفوا المهائم ، وكان ذلك فى رمضان ، وأفحشوا فى ذلك غاية الإفحاش ، وفيه أخلع السلطان على الزيني أبو الخير النحاس ، وقرره فى نظر الذخيرة ، ووكالة ببت المال ، فلم ينتج أمره ، وزال عن قريب .

وفيه قدم ابن ساحب قبرص ، وطلع إلى السلطان ، وسعى فى أن يلى فى مُلك أبيه عوضا عنه ، وكان يسمى جاكم بن جوان ، وكان حسن الشكل ، صغير السنّ ، مجيل الهيئة . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن الطاعون دخل إلى الشام ، بعد ما فتك فى حلب فتيكا ذريما ، فأحصى من مات بحلب وضواحبها ، فكان زيادة على المائتي ألف إنسان .

وفى شوال ، توقى القاضى ممين الدين عبد اللطيف بن العتجمى الحلبى الشافمى ، وكان رئيسا حشا ، وولى عدة وظائم سنية ، منها : نيابة كتابة السر بمصر ، ثم ولى كتابة السر بحلب، ثم أعيد إلى نيابة كتابة السر بمصر، ثم مات وهو على ذلك . ونيه قرر فى نيابة قلمة حلب ، عمر بن قاسم القساسى ، عوضا عن أبيه قاسم بن جمة ، بحكم وفاته . . وفيه كان وفا النيل ، ونزل المتر الشمابى أحمد ولد السلمان ، وفتح السد على المادة . . وفيه خرج الحاج ، وكان أمير ركب المحمل برد بك صهر (٣١) ١٨ السلمان ، وأمير ركب الأول كسباى المؤيدى .

وفى ذى القمدة ، رسم السلطان بهارة مراكب ، بسبب التجريدة التى عيّمها إلى قبرص ، وكان الشاد على عمارة المراكب سنقر قرق شبق الزردكاش ، فأظهر ٢١

<sup>(</sup>٣) [ الثافعية ] : تنفس في الأصل.

<sup>(</sup>۸و۲۱) قبرس : قبرس .

<sup>(</sup>٩) جوان : أرجوان .

فى تلك الأيام ، التى كان شادًا فيها ، غاية الظلم والمسف، وقطع أشجاراً من النيطان غصبا ، وحصل منه للناس غاية الضرر ؛ ثم إن السلطان عين تغرى بردى الطيارى، بأن يتوجّه إلى قبرص لكشف الأخبار ؛ ثم إن السلطان عرض المسكر ، وعين مَنْ اختار منهم إلى السفر .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم حاب ، الشيخ بحب الدين بن الشاع ، محمد ابن على بن أحمد بن إسماعيل الحلبي الشافعي ، وكان عالما فاضلا ، واعظا محدّثا ، علّمة عصره بحلب . \_ وتوفّى الشهاب أحمد الشوايطي بن على بن عمر بن أبى بكر الكلاعي الحميري ، ثم اليمنى الشافعي ، وكان عالما فاضلا ، دينار خيّرا ، عارفا بالقراءات .

وفى ذى الحجة ، توقى الأمير أبو يزيد التمريناوى ، وأسله من مماليك تمرينا الشطوب نائب حلب ، ثم ارتق حتى سار من جملة الأمراء المقدّمين بمصر ؛ فلما مات أنهم السلطان بتقدمته على سودون الأينالى ؛ وقر ّر فى إمرة سودون ، خشكادى القواى، وبق من جملة الأمراء الطبايخانات . \_ وفيه وقع الاضطراب بخروج تجريدة إلى قبرص ، وشرع العسكر فى عمل يرق بسبب ذلك ، انتهى ذلك .

ثم دخلت سنة أربع وستين وثمانمائة

فيها في المحرم، في أول يوم منه، كانت وفاة الملاّمة المالم المامل، الشيخ الصالح جلال الدين المحلّى، وهو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم الشافمي، وكان عالما فاضلا، بارعا في العلوم، ديّنا خيّرا، عارفا بالفقه، ولي تدريس ( ١٣٢)

<sup>(</sup>١) أشجارا : أشجار .

<sup>(</sup>٣و١٤) قرس : قبرس .

<sup>(</sup>٥) بوفاة: بوفات.

<sup>(</sup>٧) الشوايطي : الشرايطي .

<sup>(</sup>١٠) أبو يزيد : أبا يزير .

<sup>(</sup>۱۱) ارتنی : ارتقا .

<sup>(</sup>١٦) وفاة : وفات .

الشافعيه بالمدرسة البرقوقية ، والجامع المؤيدى ، وألفّ الكتب الجليلة في علوم الفقه، وغير ذلك ، على مذهب الشافعي ،رضى الله عنه ، وقد خضمت له الناس ،وكان مولده سنة إحدى وتسعين وسبعائة . \_ وفيه توفّى الشيخ مجد الدين أبو السمادات محمد الكتبى ، إمام الصرغتمشية ، وكان حننى المذهب ،ولما مات وجد عنده فوق الأربعة آلان مجلد ، وكان غير ناجب في العلم ، مع اشتفاله .

وفيه حضر العسكر الذى توجه إلى الجون ، وكان فى هذه التجريدة من الأمراء : جانى بك كوهيه ، ومغلباى طاز ، وبرد بك المشطوب ، وغير ذلك من الجند ؛ ومات فى هذه السفرة قانى باى قراسقل ، وكان لا بأس به ؛ وحضر صحبتهم من الفرنج أسرا، نحوا من مائة وخمسين نفرا ، وكان فيهم قنصل الفرنج ، فرسم السلطان بضرب رقاب جماعة منهم ، وسيجن جماعة ، وقيد القنصل ، وطلب منه مائة ألف دينار ، ليفتدى نفسه بها، ثم بعد أيام أطلق ، وعملت مصلحته فى شى من المال رده .

وفيه جاءت الأخبار بوصول الطاعون إلى غزة ، وقد خف من الشام . . وفيه توقى الزيني أبو الخير النحاس ، وهو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله ، وكان فى مبتداه يبيع النحاس ، ثم تخلق بأخلاق الفقها ، وقرأ مع المقرئين بالنغم ، ثم اتصل بالملك الظاهر جقمق، وعظم أمره ، ووقع له ما تقدم ، وولى المناصب الجليلة ، وجرى عليه شدائد و يحن كما تقدم . وفيه صرف العلاى على بن الأهناسي من الوزارة ؛ عليه شدائد و يحن كما تقدم . وفيه صرف العلاى على بن الأهناسي من الوزارة ؛ وقر ربها فارس الركني المحمدى ، عوضا عن العلاى ( ٣٣ ب ) على بن الأهناسي ، مه فلم ينتج أمر فارس في الوزارة وعزل عن قريب .

وفى سفر ، عزل فارس من الوزارة ، وقرّر بها منصور بن الصنى القبطى · ــ وفيه توفّى علان جلق المؤيّدى ، أتابك دمشق ، وكان موسوفا بالشجاعة .

وفي ربيع الأول، عزل منصور عن الوزارة ، وقرر بها المقدّم محمد الأهناسي ،

41

<sup>(</sup>٣) إحدى : أحد ،

<sup>(</sup>٩) أسراء :كذا في الأصل .

والد الصاحب علاى الدين، وكان مختفيا فقر ربها والده، فلم ينتج أمره، وعزل عن قريب. \_ وفيه قر ر تفرى بردى الأشرفى، فى نيابة الكرك . \_ وفيه أنعم السلطان على ابن بنته الناصرى محمد بن برد بك، بإمرة عشرة .

وفيه خرجت تجريدة إلى الوجه القبلي ، وكان باش المسكر برسباى البيجاسى ، وبرد بك صهر السلطان ، وجماعة من الجند . \_ وفيه توقى عبد الله الكاشف التركمانى البهنسى ، وكان من الظلمة الكبار ، شرها في الأكل ، ويجكى عنه في أمر الأكل المتجائب والنرائب ، ومات وله من العمر نجوا من تجانين سنة وزيادة . \_ وتوقى أمير التركمان طوعان بن سقلسيز ؟ وقرر بعده ولده في إمرته .

وفيه توقى القاضى سمد الدين إبراهيم بن الجيمان ، وهو إبراهيم بن عبد الننى ابن شاكر بن ماجد القبطى الشافعى ، ناظر الخزائن الشريفة ، وكاتبها ، وكان رئيسا حشا ، وجيها عند الملوك ، ورأى من العز والعظمة أمرا عظيا جدًا ، وهو الذي انشأ المدرسة اللطيفة ببولاق بجوار الحجازية ، وكان مولده بعد سنة ثلاث عشرة وثما عائة ، وكان لا بأس به فى بنى الجيمان ، وكان له اشتغال بالعلم .

وفيه اختنى المقدّم محمد الأهناسي الوزير ، والد الصاحب علاى الدين ، ولم يحصل معه السداد في الوزارة ؛ فلما اختنى طاب السلطان منصور بن الصنى القبطي، وقرّره في الوزارة ، عوضا عن محمد ( ٣٣ آ ) الأهناسي بحكم اختفائه . \_ وفيه كان المولد الشريف بالقامة ، وكان يوما حافلا . \_ وفيه أخلع على الزيني عبد القادر بن الجيمان ، وقرّر في كتابة الخزانة ؛ وقرّر الشرفي يحيى بن شاكر بن الجيمان في استيفاء الجيش ، عوضا عن أبيه برضاه لذلك ، وكان الشرفي يحيى خيار بني الجيمان .

وفى ربيع الآخر ، وقع الطاعون ببلبيس والخانكاه ، وابتدأ بالقاهرة ، وكان ٢٠ ذلك فى قلب الشتاء ، فى أثناء شهر طوبة ، وذلك بخلاف العادة ، فإن الطمن ما يقع إلا فى أمشير ، فى أوائل فصل الربيع ، فكان هذا نخالفا للعادة ، ثم تزايد ظهود الطاعون بالقاهرة وضواحها .

<sup>(</sup>١) مختفياً : مختني .

<sup>(</sup>١٢) ثلاث عشرة : ثلاثة عشر .

وفيه اختنى منصور الوزير ، وتعطّلت لحوم الجند ، فثارت الماليك الجلبان بسبب ذلك ، ومنموا الأمراء من الطاوع إلى القامة ،وكادت أن تكون فتنة كبيرة ؛ ثم إن السلطان أخلع على سمد الدين فرج بن النحال ، وقرّره فى الوزارة ، فسكن تم إن السلطان أخلع على سمد الدين فرج بن النحال ، وقرّره فى الوزارة ، فسكن تالاضطراب قليلا .

وفيه هجم الطاعون بالقاهرة ، وكثر الموت في الأطفال والمهاليك والعبيد والجوار والنرباء ، وصار الأمر يتزايد في كل يوم . \_وفيه توفّى الكاتب المجيد محمد أبو الفتح الأنصاري الشافعي ، وكان رئيسا حشما فاضلا ، ناب في القضاء ، وكان إمام الأنابكي أحمد بن السلطان ، وكان لا بأس به .

وفيه ثارت المماليك الجلبان على زين الدين الأستادار ، وضربوه بالدبابيس ضربا ، مؤلما ، حتى كاد أن يهلك ، فانقطع فى داره أياما ، وقد أظهر العجز عن القيام بالجوامك ؛ وصار الطمن عمّال ، والمماليك فى غاية الأذى للناس ، لم ينتهوا عمّا هم فيه .

وفی جمادی الأولی ، توقی الأمیر یونس العلای الناصری، ( ۳۳ ب ) إمیر آخور
کبیر ، وکان رئیسا حشها عافلا، محمود السیرة ، جرکسی الجنس ، خشداش السلطان ،
هو و إیّاه من تاجر واحد ؛ فلما مات قرر فی الأمیر آخوریة الکبری برسبای ، ۱۰
البنجاسی ؛ وقرر فی تقدمته جرباش کرت ، أمیر مجلس ؛ وقرر فی تقدمة جرباش کرت ، خانی بك الظاهری ، نائب جدة ؛ وقرر فی حجوبیة الحجاب سودون قراقاش ، عوضا عن برسبای البجاسی .

وفیه مانت خوند زینب بنت جرباش الکریمی قاشق ، زوجة الملك الظاهر جقمق ، ثم تزوّجت بمده بالقاضی شرف الدین الأنصاری ناظر الجیش ، ومانت ممه ، وكانت مليحة عصرها ، وكان مولدها سنة ثلاثين وثمانمائة . \_ وفيه توقّی پشبك ،

<sup>(</sup>١١) عمال: كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٣) جادى الأولى : جاد الأولى .

<sup>(</sup>۱۹) زوجة : زوجت .

الظاهرى ، أحد الأمراء المشرات ، مات هو وولده فى يوم واحد ، فأخرجا فى نمش واحد . \_ وتوفّى أيضا الطواشى هلال الظاهرى الروى ، وكان من أعبان الخُدّام ، وولى الزمامية ، وقد سمى فيها بمال ، ومات بطّالا ، وقد افتقر عند موته .

وفى جمادى الآخرة ، استقر الشهابى أحمد بن القليب ، فى حجوبية الحجاب بطرابلس ، عوضا عن خشقدم الأردبناوى، مضافا لما بيده من الأستادارية، والجهات السلطانية . \_ وفيه عاد تغرى بردى الطيارى ، الذى كان توجّه إلى قبرص لكشف الأخبار ؛ وحضر صحبته جماعة من ماوك الفرنج ، فمملت الخدمة بالقصر ، وصعد من حضر من ماوك الفرنج ، فلم ياتفت إليهم السلطان ، ونزلوا على غير طائل .

وفي هذا الشهر تزايد إمر الطاعون جدًّا ، وتعطّلت أحوال الناس ، بسبب كثرة الموت في الناس ، من كبير وصغير ، وصارت الجنائز بمر في الشوارع والطرقات كالقطارات ، وتُصَفّ النموش في المصلّات على بعضها وقت الصلاة . \_ ومن الغرائب أن قل مَن طمن في هذا ( ٣٤ آ ) الفصل وسلم من الموت ، وقد كثر الورد في هذه الأيام جدًّا، حتى صاروا يعملوا فوق النموش قواصر من جريد ، ويغرزوا فيها الورد ، وقد تزايد الموت ، حتى تعطّلت أحوال الناس، وصار كل أحد يحسب حساب الموت، وهانت على الناس أنفسهم ، وكان هذا الفصل أقوى من الفصول التي وقمت في أيام الملك الظاهر جمّعة ، وفي ذلك يقول القائل :

أسنى على سكّان مصر إذ غدا للطمن فيها ذات وخز سارى الموت أرخص ما يكون بحبّة لكن هـذا سار بالقنطار

وكان قوة عمله من خارج بابى زويلة ، إلى الصليبة وماحولها ؛ وقد أقام يممل هذا الطاعون فى القاهرة نحوا من ستة أشهر ، ابتدا وانتها ، فلماكان أوّل خماسين النصارى أخد الطمن فى التناقص . ــ وفيه توفّى القاضى زين الدين عبد الرحيم بن

<sup>(</sup>٣) جمادي الآخرة: جماد الآخر .

<sup>(</sup>٦) قبرس : قبرس .

<sup>(</sup>٩)كثرة :كترت .

<sup>(</sup>١٣) صاروا يعملوا ... ويغرزوا : كذا في الأصل .

قاضى القضاة محمود المينى الحننى ، وكان فاضلا رئيسا حشما ، وولى عدّة وظائف سنيّة ، منها : نظر الأحباس ، وناب فى القضاء، ومولده سنة إحّدى و عاعائة ، وهو والد المقرّ الشهابى أحمد بن المينى ، أمير مجلس كان .

وفى رجب ، خف الموت بالنسبة لماكان أولا . .. وفيــه توقى يشبك الأشتر الأشرف ، أستادار الصحبة . .. وتوقى قرم خجا الظاهرى ، أحد الأمراء المشرات، وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق ، وكان لا بأس به . .. وتوقى برسباى الأينالى المؤيدى ، أمير آخور ثانى ، وكان لا بأس به .

وفيه قرر فى أستادارية الصحبة أرغون شاه الأشر فى ، عوضا عن يشبك الأشقر به وفيه قرر فى أستادارية الصحبة أرغون شاه الأشر فى ، عوضا عن به عوضا عن به المحبر بن محمود العينى . \_ وفيه قرر فى نظر الديوان المفرد تقى الدين بن نصر الله، عوضا عن منصور .

وفى شمبان ، ارتفع الطمن من القاهرة جملة واحدة ، وقد ضبط عدة مَن مات ١٢ فيه مِن الماليك الجلبان ، فكانوا نحوا من ألف وخسائة مملوك من مماليك السلطان الجلبان فقط . \_ وفيه أنحط السمر فى الغلال لكثرة مَن مات من الناس ، وقد فنى في هذا الطاعون من إهل مصر ، ما لا يحصى من كبار وسنار ، وقد أخلى دورا ١٥ كثيرة من سكانها .

ونيه توقى يشبك طاز المؤيدى ، نائب الكرك ، ثم بقى أتابك العساكر بدمشق ؛ فلما مات قرّر فى إتابكية دمشق قراجا الخازندار الظاهرى . ــ وفيه قرّر مه في قضاء دمشق الشيخ ولى الدين أحمد البلقيني الشافعي ، وصرف عنها جمال الدين الباعوني .

وفيه عرض السلطان المسكر ، وعيّن منهم جماعة للخروج إلى تجريدة قبرص ، ٢١ لأجل ولاية جاكم بن جوان صاحب قبرص ، وعيّن من الأمراء : الأمير يونس

<sup>(</sup>١٥) أخل: أخلا.

<sup>(</sup>۲۱ و ۲۲) قبرس: قبرس.

<sup>(</sup>۲۲) جوان : أرجوان .

الدوادار الكبير ، صهر السلطان ، وجمله باش المسكر ، وعين سودون قراقاش حاجب الحجّاب ، وقانم التاجر أحد المقدّمين ؛ وعيّن من الأمراء الطبلخانات : برد بك البحمقدار ، وجانى بك الظريف ، ويشبك الفقيه المؤيّدى ؛ ومن المشرات جكم خال المك العزز ؛ ومن المهاليك السلطانية نحوا من خسائة ممارك .

وفيه جاءت الأخبار من مكّة بوفاة برشباى الأينالى، باش المجاورين بمكّة المُسرّفة؟

فلمّا مات أنعم السلطان بإمرته ( ٣٥ آ ) على دولانباى حمام الأشرفى ؛ وأنعم على خاير

بك من حديد الأشرف ، بإمرة عشرة أيضا ؛ وقرّر فى باشية مكّة طوغان الأشرف،
عوضا عن يرشباى الأينالى .

وفى رمضان ، خرج جانى بك نائب جدة ، إلى مكّة ، وهو فى تجمّل زائد ، ولا سيا بقى من جملة الأمراء المقدّمين. \_ وفيه عيّن السلطان تجريدة إلى الوجه القبلى، بسبب فساد المربان ، وكان باش المسكر خشقدم أمير سلاح ، وجماعة من الجند . \_ وفيه توقى زين الدين الفاقوسى ، وهو عبد الرحمن بن محمد بن حسن الشافمى ، وكان عالما فاضلا ، ماهرا فى تعبير الرؤيا ، ومولده سنة ست وثمانين وسبمائة .

وفيه انتهت عمارة المراكب الأغربة التي أنشأها السلطان في جزيرة أروى ، بسبب التجريدة المميّنة إلى قبرص، وكان الشاد على عمارتها سنةر قرق شبق الزردكاش، فصل منه للناس غاية الأذى والظلم ، من قطع أشجار الفيطان وغير ذلك . وفيه أمر السلطان بمقد مجلس بالقامة ، وحضر القضاة الأربمة بين يدى السلطان ، بسبب منصور بن الصني ، وزين الدين الأستادار ، وادّعى عليه عدّة دعاوى، فاعترف زين الدين ببمضها ، وأنكر البمض وحلف عليها ، وانفصل المجلس على غير طائل . وفيه قرر في نيابة قلمة حلب ابن جبارة ، عوضا عن عمر بن محمد بن جمعة القساسي ، محكم وفاته . وفيه خسف جرم القمر خسوفا تاما .

وفي شوال ، عيّن السلطان الأمير برسباي البجاسي ، أمير آخور كبير ، وعيّن

<sup>(</sup>٥) بوفاة : بوفات .

<sup>(</sup> ۱ ۵ ) قبرس : قبرس .

كزل الملم ، بأن يتوجّه إلى ثغر الإسكندرية ، لجمع المراكب التى بالميناء ، وكذلك المراكب التى بثغر دمياط ، بسبب ( ٣٥ ب ) المسكر . \_ وفيه نزل السلطان من القلمة في موكب حافل ، ومعه الأمراء ، وأرباب الدولة ، وشق من الصليبة ، وتوجّه إلى نحو جزيرة أروى ، ليكشف على عمارة المراكب ، فكشف عليها وأخلع على سنقر الزردكاش، وعلى جماعة من النجّارين، ثم عاد إلى القلمة ، وكان له يوم مشهود . وفيه نفق السلطان على العسكر نفقة السفر .

وفيه كان وفاء النيل المبارك ، وقد أو في حادى عشر مسرى ، ونزل الأتابكي أحمد ابن السلطان ، وفتح السدّ على العادة . \_ وفيه خرج العسكر والأمراء المعيّنين إلى قبرص ، وسحبتهم جاكم بن ملك قبرص . \_ وفيه خرج الحاج على العادة ، وكان أمير رك الحمل تمر باى ططر ، وأمير رك الأول تنم الحسنى ، وكل منهما كان أمير عشرة يومئذ ، وما كان عادة أمير رك الحمل إلّا أن يكون مقدّم ألف .

وفيه توقى زين الدين عبد الرحمن الأبوتيجي الفرضي الشافمي ، وكان علّامة ١٢ في الفرائض والطبّ . \_ وفيه قبض السلطان على زين الدين الأستادار ، ورسم عليه في البحرة ، وعيّن منصور للأستادارية ، ثم بمد أيّام أفرج عن زين الدين الأستادار، وقد تمصّب له بمض الماليك الجلبان ، فأعاده إلى الأستادارية .

وفى ذى القمدة ، جاءت الأخبار بقتل ابن غريب، أحد أعيان عربان الوجه القبلى . — وفيه قرّر الشيخ بدر الدين أبو السمادات بن البلقينى ، فى نظر خانقاة سميد السمداء ، عوضا عن القاضى زين الدين أبى بكر بن مزهر ، وكانت هذه سبب المداوة بينهما . \_ ^ وفيه اختنى زين الدين الأستادار ، وقد عجز عن سدّ الجوامك ؛ فأخلع السلطان على منصور ، وقرر فى الأستادارية (٣٦ آ) .

وفي ذي الحيجّة ، مانت خوند آسية ، بنت الملك الناصر فرج بن برقوق ، وكانت ٢١

<sup>(</sup>٧) أوق : أونا .

<sup>(</sup>٨) الممينين :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٩) قبرس: قبرس.

أمّها جارية حبشية اسمها ثريّا ، وكانت أسنّ من أختما خوند شقرا . \_ وفيه توقى مازى ، وهو من مماليك الظاهر برقوق ، وكان نائب الكرك ، وكان موسوفا بالشجاعة ، مقداما في الحرب . \_ وتوقى عقيب الفصل جماعة كثيرة من الأينالية المتمرّ دين ، منهم : ماماى أحد الدوادارية ، ومغلباى الأقطش أحد خواص السلطان ، وتمراز كفت ، وقانى باى قرا ؛ وكان من المتمرّ دين ، وقيل لمّا مات خلّقوا حيطان حارة الديلم بالزعفران ، وبرسباى الأعوج ، قيل لما سموا الناس مديره نقّطوه بالفضّة ، وقد سرّ بموته غالب الناس . \_ ومات بالطاعون جماعة كثيرة من الجلبان السلطانية المتمرّ دين ، وأراح الله الناس منهم ، انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة خمس وستين وثمانمائة

فيها في المحرم، جاءت الأخبار بوفاة الأمير سودون قراقاش المؤيدي حاجب الحجّاب، الذي توجّه إلى قبرص، وكان توعّك أيّاما ومات هناك، فقدم خبره، ١٢ وكان لا بأس به في الأتراك. ـ وفيه وصل الحاج، وقد تأخّر عن العادة بيومين. ـ وفيه صرف القاضى برهان الدين بن الديرى عن نظر الجيش، وقرّر بها الزيني أبو بكر بن مزهر.

ه الماليك السلطانية الذين توجّهوا إلى قبرص ، وأخبروا بأن الأمراء والمسكر ، لمّا توجّهوا إلى قبرص ، هبّت عليهم أرياح عاصفة ، ففر قت المراكب ، وذهبت كلّ مركب إلى جهة من البلاد ، وأن بمض المراكب (٣٦٠)

١١ واصل إلى ساحل الطينة ، ولا يعلم الباقى خبر .

وفى صفر ، توقى جانى بك النوروزى نائب الإسكندرية ، وكان رئيسا حشما ، وولى عدّة وظائف ، منها : نيابة بملبك ، وباش المجاورين ، ونيابة الإسكندرية ، وغير ذلك من الوظائف . \_ وفيه وصل برد بك عرب الأشرفى الخاسكى ، وكان مع

<sup>(</sup>۱۰) بوفاة : بوفات .

<sup>(</sup>۱۱وه ۱و۱۱) قبرس: قبرس،

<sup>(</sup>١٥) الذين: الذي .

المسكر في قبرص ، فأخبر أنّ الأمير يونس البواب واصل عن قريب ، وقد ترك جماعة من المسكر بقبرص ، وجمل عليهم جانى بك الأبلق الظاهرى ، أحد أعيان الخاصكية ، باشاً ، وأخبر أن جماعة كثيرة من العسكر ماتوا بالطاعون .

وفيه قرّر كسباى السمين فى نيابة الإسكندرية . \_ وفيه قرّر خاير بك القصروى ، والى القاهرة ، فى نياية القامة ؛ وقرّر فى الولاية على بن الفيسى ؛ وقرّر فى الحسبة تنم رصاص الظاهرى ، وقد سمى فيها بمال .

وفيه كان وصول الأمير يونس الدوادار الكبير ، هو وبقية الأمراء والمسكر، فطلع إلى القلمة، وأخلع عليه السلطان خامة سنية، وعلى بقيّة الأمراء، ونزلوا من القلمة في موكب حافل ، ولكن شقّ ذلك على بقيّة الأمراء ، كون أنّ الأمير يونس لم بي يظهر منه نتيجة في هذه النزوة ، وترك المسكر هناك ، وجاء مسرعا من غير إذن من السلطان ، فصار في مقت من الأتراك .

وفيه أنعم السلطان على يلباى الأينالى المؤيدى ، بتقدمة سودون قراقاش ؛ وقرر ١٢ فى إمرة يلباى ، تمرباى ططر ؛ وأنعم على جانى بك قلق سز ، بإمرة عشرة ؛ وكذلك على دولات باى سكسان . \_ وفيه قرر في حجوبية (٣٧ آ) الحجّاب بيبرس الأشرف ، خال الملك العزيز ، عوضا عن سودون قراقاش ؛ وقرر في الأمير آخورية الثانية ، م رد بك هجين الظاهرى ؛ وقرر في الأمير آخورية الثالثة ، قراجا الطويل ، أحدد ممالك السلطان .

وفى ربيع الأول ، عمل السلطان المولد الشريف على العادة ، وحضر الأمراء ، ١٥ والقضاة الأربعة . ـ وفيه قرّر فى إمرة الحاج بالمحمل منلباى طاز المؤيّدى ، وفي إمرة الأول تانى بك البواب . ـ وفيه توجّه الأتابكي أحمد بن السلطان إلى السرحة، وكان صحبته أخوه الناصرى محمد ، وعدّة من الأمراء، وكان لخروجه يوم مشهود . ـ ٢٠ وفيه صرف سعد الدين فرج من الوزارة ، وأعيد إليها العلاى على بن الأهناسي .

وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتلة كبيرة بالوجه القبلي ، بين الأمير أحمد بن عمر ،

<sup>(</sup>١ و٢) قبرس : قبرس .

وبين أخيه يونس ، ودخل بينهما ابن عمّهما سليان ، فاتسع الأمر ؛ فلما أن بلغ السلطان ذلك عين لهم تجريدة ثقيلة . \_ وفيه تغيّر خاطر السلطان على القاضى صلاح الدين بن بركوت المكينى ، فأمر بسجنه ، فسجن بسجن الرحبة ، وذلك بسبب وقف قد استبدله ، فأقام فى السجن يوما ثم أطلق ، وقرّر عليه جملة من المال حتى أطلق ، وقام فى ذلك خوند الخاصبكية زوجة السلطان .

وفى ربيع الآخر ، عين السلطان الطواشى شاهين غزالى الظاهرى ، بأن يتوجّه إلى دمشق ، بسبب ضبط موجود زوجة قانى باى الحمزاوى نائب الشام ، وقد ورد الخبر بموتها . \_ وفيه عاد الأتابكي أحمد بن السلطان من السرحة، فزيّنت له القاهرة ، وكان لدخوله يوم مشهود ، ونزل من ( ٣٧ب ) القلمة فى موكب حافل ، فأخذ الناس يلهجون بهام سمده ، وأن السلطان يزول عقيب ذلك ، وكذا جرى .

فنى ذلك اليوم مات الناصرى محمد بن أيتمش الخضرى بن أخت خوند زينب ، روجة الملك الأشرف أينال ، فانقلب فى ذلك اليوم السرور بالمزاء ، وكان مبتدا أنكادهم ، وكان الناصرى محمد بن الخضرى رئيسا حشما ، منهمكا فى اللذات ، يميل إلى المننى وشرب الراح ، ثم قرب موته أظهر التوبة واشتنل بالعلم على مذهب الحنفية ، وأخذ عن الشيخ تتى الدين الشمنى ، ومات وهو على خير وتوبة ، فكان كما قيل :

لن ترجع الأنفس عن غيّب حتى ترى منها لها واعظ وفيه توفّى ، أو فى الشهر الذى قبله ، الأديب البارع الشهاب أحمد بن الشاب التايب ، وكان لطيف الذات ، عشير الناس ، جيّد النظم والخطّ ، وله شعر رقيق حدًّا ، وفه يقول الشهاب المنصورى :

قل لشهاب الدین یا قانعیا بالمقل کنزا والحیا قـــوتا کم فقت فی نظمك یا سیدی دُرًّا وفی خطّک یاقـــوتا

<sup>(</sup>١) وبين أخبه : وبين أخوه .

<sup>(</sup>ه) زوجة : زوجت .

<sup>(</sup>١٤) الغني: المفناء .

<sup>(</sup>۱٦) تری : ترا .

فأحابه عن ذلك :

لا غرو إن أصبحتُ نشوانا بما 

ومن نظمه الرقيق، وهو قوله:

توارى واختني ليرى ويصني فعامل قمدته استخفى ولكن

إلى ما نحن فيه رشا مدلّك علينا سيف ناظـــره تسلُّك

أهدَيْتَ من شمر إلى رقيق

بالدرّ واليانوت كأس رحمق

لله ظـــى له لحـــظ بأسهمه رى فؤادا شكا منـــه عيّا وعنــا

رنا فأبصرت قوسَى عاجبيه وقـــد توافقا في قتال (٣٨ آ)الصبّوقت رنا

وفيه جاءت الأخبار من قبرص ، بأن جاني بك الأباق ظفر بجماعة من أهل شيرينه، وأن تاني بك الترجمان أخذ المال الذي أورده جاكم ملك قبرص، وقصد التوجّه إلى مصر ، فلما ركب البحر خرج عليه جماعة من عند أخت جاكم ملك ١٢ قبرص ، فأخذوا ما كان ممه من المال وأسروه ؛ فلما بلغ السلطان هذا الخبر شقّ عليه ، وعيَّن تجريدة ثانية إلى قبرص . \_ وفيه قرَّر في ولاية القاهرة أينال الأشقر اليحياوي الظاهري ، وصرف عنها على بن الفيسي . 10

وفي جمادي الأولى ، في ثالثه ، ابتدأ السلطان في مرضه الذي مات به ، فانرم الفراش من يومه ، وسار الألم كل يوم في تزايد ، فأرساوا خلف الأمير برد بك صهر السلطان، وكان توجّه إلى الطينة، هو والناصري محمّد نقيب الجيش، ليكشفا عن مكان على ساحل البحر المالح، لينشى، به السلطان برجا، لأجل طروق الفرنج للسواحل.

وفيه تزايد مرض السلطان ، حتى أشيع موته ، وكثر القال والقيل بين الناس ، فنزل أينال الأشقر من القلمة ، وشق القاهرة ، ونادى بالأمان والاطمان ، وأن أحدا لا يكثر كلاما فيما لا يعنيه ، فسكن الاضطراب قليلا . \_ فلما اشتد المرض

<sup>(</sup>۸) رمی : رمأ . || شکا : شکی .

<sup>(</sup>۱۱ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۶) قبرس: قبرس .

بالسلطان ، وظهرت عليه علامات الموت ، تكلّم جماعة من خواصّه معه ، بأن يخلع نفسه من الملك ، ويولّى ولده الأثابكي أحمد ، فأجاب إلى ذلك .

من أهل الحل والعقد ، فلما تكامل المجلس ، دخلوا على السلطان وهو في النزع ، من أهل الحل والعقد ، فلما تكامل المجلس ، دخلوا على السلطان وهو في النزع ، فشهدوا عليه بخلع نفسه من السلطنة ، وأن يسلم الأمر إلى ولده (٣٨ ب) الأتابكي أحمد ، فأشهد على نفسه بذلك ؛ ثم إن الخليفة بايع الأتابكي أحمد بالسلطنة ، وأحضر إليه شعار السلطنة ، فأفيض عليه، وركب من الدهيشة قاصدا للقصر الكبير، وكان من أمره ما سنذ كره في موضعه .

فأقام السلطان أينال ، بعد سلطنة ولده ، يوما وليلة ، حتى مات ، فكانت وفاته في يوم الخيس بعد العصر ، وذلك في خامس عشر جمادى الأولى ، سنة خمس وستين وثما عائمة ، ومات بألم المحاشم ؛ ولما مات بعد العصر ، دنن في أواخر ذلك اليوم ، في تربته التي في الصحراء ، التي أنشأها الجمالي يوسف ناظر الخاص .

فلما صاّوا عليه بالقامة ، ونزلوا به من سلّم المدرّج ، قمد الناس لرؤيته ، وكثر عليه الحزن والأسف والبكاء ؛ وكان له من الممر لما توقى ، نحوا من إحدى وثمانين المعمر لما توقى ، نحوا من إحدى وثمانين المعمر سنة ، وكانت مدّة إقامته في السلطنة بالديار المصرية والبلاد الشامية ، ثمان سنين وشهرين وستة أيام ، وعاش هـذه المدّة ، وهو في أرغد عيش بين أولاده ، وكان غالب الأمراء أصهاره ، وخضع له الأمراء والمسكر قاطبة ، وصفا له الوقت في مدّة سلطنته ، حتى مات وهو على فراشه ، فسكان كما قبل :

هى الدنيا إذا كملت وتم سرورها خذلت وتفعل بالذين بقوا كما فيمن مضى فعلت

ولما مات ، خلف من الأولاد أربعة ، وهم : الأتابكي أحمد الذي تسلطن بعده ،
 والمقر الناصري محمد أخاه الصغير ، وابنته خوند بدرية زوجة برد بك ، وابنته خوند فاطعة زوجة الأمير يونس البواب الدوادار الكبير .

<sup>(</sup>٩) يوما : يوم .

وكان صفة الأشرف أينال طويل القامة ، ذرى اللون ، عربى الوجه ، خفيف العوارض ، وكان يمرف بأينال الأجرود ؛ ولم يتزوّج سوى بأمّ أولاده خوند زينب ( ٢٣٩ ) بنت خاص بك ؛ وكان الأشرف أينال ملكا هينا ليّنا قليل الأذى ، ولولا جور مماليكه في حقّ الناس ، لكان خيار ماوك الجراكسة .

وكان كل من يقع له من الزغلية يوسطه ، وأصلح معاملة الفضة في أيامه ، وأبطل بقية المعاملات كآنها ؛ وكان قليل المصادرات لأرباب الدولة ، بالنسبة إلى غيره من الملوك ؛ وكانت أيامه كلم الحمو وانشراح ، مع أنه كان أمّيًا لا يقرأ ولا يكتب ، فكان يخط له كانب السرّ على المراسيم ، حتى يمشى عليها بالقلم ، ويتبع الرسوم ، وكان عاقلا سيوسا ، حليا عارفا بأمور المملكة ، ينزل الناس منازلهم ، وكان غير سفّاك للدماء ، حتى قبل إنه لم يسفك دما قط في أيام سلطنته بنير وجه شرعى ، وهذه من النوادر الغرببة .

ا كنه كان عنده شح زائد، ومسك يد، وكان خاليا من العلم وقراءة القرآن، ١٢ ورُب أنه ما كان يحسن قراءة الفاتحة ، والغالب عليه العجمة في لسانه ، عاديا عن الفضائل في أمور الدين ؛ ومن محاسنه أنه زاد الكسوة للجند، حتى بقيت ثلاثة آلاف درهم ؛ ومن محاسنه إصلاح الماملة في نقود الفضّة، وكانت قد كثر فيهاالنشّ، ١٥ وكانت دولته ثابتة القواعد.

أما قضاته الشافهية: فالقاضي علم الدين صالح البلقيني، وناهيك به في الشافهية . - وأما قضاته الحنفية: فشيخ الإسلام سهد الدين سمد الديرى ، وناهيك به في ١٨ الحنفية . - وأما قضاته المال كمية: فالقاضي ولى الدين السنباطي الأموى ، ثم السيد الشريف حسام الدين بن حريز . - وأما قضاته الحنابلة: فالقاضي عز الدين أحمد بن نصر الله الحنبلي .

وكان الأشرف أينال ماشيا في أيام سلطنته على القواعد القديمة ( ٣٩ ب )

<sup>(</sup>١٠) غير سفاك : غير سفاكا .

<sup>(</sup>۱۲) شبح زائد : شعا زائدا .

في أشياء كثيرة من أفعاله ، وكان ولده أتابك العساكر ، وصهره دوادار كبير ، ونوّاب البلاد الشامية في قبضته، وكان الجمالي يوسف، ناظر الخاص ، مدبّر بملكته ، كا كان القاضي عبد الباسط في دولة الأشرف برسباي ، وكان ينقاد إلى الشريعة ، ويحبّ العلماء ، قليل العزل للقضاة ، وأرباب الوظائف ، وكان معظم مساوئه من مماليكه الجلبان .

وفى الجملة ، كان الأشرف أينال خيار ماوك الجراكسة ، فى الحلم ولين الجانب ، وكثرة الاحتمال ، وقلة النضب ، وعدم البطش والجبروت والتكبّر ، وكان النالب عليه الحلم ، ولم يكن شديد البأس . \_ انتهبى ما أوردناه من أخبار الملك الأشرف أينال الملاى ، وذلك على سبيل الاختصار ؛ ولما مات توتى بمده ابنه الأتابكي أحمد .

#### ذڪر

سلطنة الملك المؤيّد أبى الفتح شهاب الدين أحمد ابن الملك الأشرف أينال العلاى الظاهري

وهو السابع والثلاثون من ملوك النرك وأولادهم بالديار المصرية ، وهو الثالث عشر من ملوك الجراكسة وأولادهم في المدد ؛ بويع بالسلطنة في حياة والده، وتسلطن ووالده في قيد الحياة ، وأقام بعد سلطنة ولده أياما حتى مات ؛ وكانت صفة مبايعته

بالسلطنة ، أن أباه لما أشرف على الموت، طلع الأمير بردبك صهر السلطان ، واجتمع بخوند زوجة السلطان ، وذكر لها أنّ الأحوال فاسدة ، والأمور في اضطراب ،

ومن الرأى أنّ السلطان يمهد إلى ولده بالسلطنة ، فدخلت خوند على السلطان ، وهو فى النزع ، وذكرت له ذلك ، فأمر بإحضار الخليفة والقضاة الأربمة ، ( ١٤٠ آ ) فضر الخليفة الجمالى يوسف ، والقضاة الأربمة، وهم: علم الدين صالح البلقيني الشافعي،

وسعد الدين الديرى الحنني ، وحسام الدين بن حريز المالكي ، وعز الدين الحنبلي ،

14

( تاریخ ابن إیاس ج ۲ \_ ۲ )

<sup>(</sup>٧) وكثرة : وكثرت .

<sup>(</sup>٨) ولم يكن : ولم يكون .

وحضر أرباب الدولة ، من أصحاب الحلّ والمقد ؛ فلما تـكامل المجلس ، دخل بمض الشهود على السلطان ، وشهد عليه بخلع نفسه من السلطنة وتولية ولده ، فأجاب إلى ذلك .

مم إن الخليفة بايع الأتابكي أحمد بن السلطان ، عوضا عن أبيه الأشرف ، وتلقّب بالملك المؤيّد ؛ فلما تمت له البيمة ، أحضر إليه شمار الملك ، وهو العامة السوداء ، والحبّة ، والسيف البداوى ، فأفيض عليه الشمار ، وقد مت إليه فرس النوبة ، وركب من باب الدهيشة ، وحمل الأمير خشقدم ، أمير سلاح ، على رأسه القبّة والطير ، وقد ترشّح أمره بأن بلى الأتابكية ؛ فلما ركب من الدهيشة ، مشت قدّامه الأمراء قاطبة ، والخليفة عن يمينه ، حتى دخل القصر الكبير ، فنزل عن فرسه ، وجلس على سرير الملك ، وباس له الأمراء الأرض ، من كبير وصنير ، ودقت له البشائر بالقلمة ؛ ثم نزل الوالى ، ونادى في القاهرة بالدعاء إلى الملك المؤيّد ، فارتفمت له الأصوات بالدعاء ، وكان عببا للناس ، قليل الأذى ؛ ثم أخلع على الخليفة ، والأمير خشقدم ، ونزلا للى دورها .

وكان له من الممر ، لما ولى السلطنة ، نحوا من ثمانية وثلاثين سنة ، أو يزيد عن ذلك ؛ وكانت أمّه خوند زينب بنت خاص بك، وكان كامل الهيئة، حسن الشكل، ١٥ أبيض اللون، مستدير اللحية ، أسود الشمر ، طويل القامة ، غليظ الجسد ، (٤٠٠) وكان كفوا للسلطنة وزيادة ، وكان عليه مهابة ووقار ، ولكن لم يساعده الزمان ، وجنى عليه وخان ، فكان كما قيل :

إذا طبع الزمان على اعوجاج فلا تطمع لنفسك في اعتدال فلما تم أمره في السلطنة ، عمل الموكب ، وجلس على سرير الملك ، وفيه يقول القائل في الممنى :

17

عهجتي أفدى مليكا غدا مؤيدا بالنصر كالشمس

<sup>(</sup>۱۷) وونار : وونارا .

<sup>(</sup>۱۸) وجنی : وجنا ۰

فساو تراه فسوق كرسيّه لقات هسذا آية الكرسي ثم أخذ في تدبير ملكه ، وأخلع على مَن يذكر من الأمراء ، وهم : المتر السيني خشقدم الناصرى ، أمير سلاح ، فقر ره في الأتابكية ، عوضا عن نفسه ، وخرج له مكتوب بإقطاعه الذي كان بيده ؛ وأخلع على جرباش المحمدى ، المروف بكرت ، وقر ره في إمرة السلاح ، عوضا عن خشقدم ؛ وأخلع على قرقاس الجلب ، وقر ره في إمرة بجلس ، عوضا عن جرباش كرت ؛ وأخلع على قانم التاجر ، وقر ره رأس نوبة إمرة بجلس ، عوضا عن جرباش كرت ؛ وأخلع على قانم التاجر ، وقر ره رأس نوبة النوب ، عوضا عن قرقاس الجلب ؛ وقر ر في تقدمة جرباش كرت ، بيبرس خال المؤنر .

مم شغرت عنده تقدمة ، فأراد ينعم بها على صهره الأمير برد بك الدوادار الثانى، فوقف إليه جاني بك الظريف ، وباس الأرض ، وطلب التقدمة التي شغرت ، فأبى السلطان من ذلك ، وحصل بين جانى بك الظريف ، وبين الأمير يونس الدوادار ، فذلك اليوم ، تشاجر بسبب ذلك، ونزل جانى بك الظريف من القلمة على غير رضا ، وكان ذلك سببا لسرعة زوال الملك المؤيد عن قريب .

ثم إنّ السلطان نادى فى الحوش للمسكر ، بأن نفقة البيعة فى يوم الثلاثاء ، درين هذا الشهر ، لكل مملوك مائة دينار، فسر ( ١٤١ ) الجند بذلك ، وارتفمت له الأصوات بالدعاء .

هذا كله جرى ووالده الأشرف فى قيد الحياة ، إلى أن مات فى يوم الخيس بعد المصر ، وذلك فى خامس عشر جمادى الأولى من تلك السنة ، فلما مات شرعوا فى تجهيزه ، وأخرجوه من باب الستارة ، وسلّى عليه الخليفة يوسف ، وولده الملك المؤيّد أحمد ، ثم نزلت جنازته من سلّم المدرج ، وتوجّهوا به إلى تربته التى أنشأها بن الصحراء كما تقديم .

ثم إن السلطان بمث نفقات الأمراء ، فحمل للأتابكي خشقدم أربعة آلاف دينار ، ولأرباب الوظائف من المقدّمين الألوف ، لكل واحد ألفين وخمسائة دينار ،

<sup>(</sup>٤) مكتوب: يكنب .

ولبقية المقدّمين لكل واحد منهم ألفان دينار ، وحمل للأمراء الطبلخانات لكل واحد منهم ما ثتى واحد منهم خسمائة دينار ، وحمل إلى الأمراء العشرات لكل واحد منهم ما ثتى دينار ؛ ثم نفق على الجند على العادة القديمة من ما ثة دينار إلى ما دون ذلك ، إلى عشرة دنانير .

ثم إن السلطان أنم على يشبك البيجاسي الأشر في بتقدمة ألف ، ويشبك هذا كان من مماليك الأشرف أينال ، وكان في أيام أستاذه مقدّم ألف بحلب ، ثم حضر آ إلى القاهرة ، فبقي مقدّم ألف بمصر .

وفي جمادى الآخرة ، عين السلطان جماعة من خواصة ، من الأمراء والخاصكية ، التوجّه إلى البلاد الشامية وغيرها ، ببشارة سلطنته إلى النوّاب وغيرها ، وفيه المات الأخبار من قبرص بأن جانى بك الأبلق ، الذى كان مقيا بقبرص مع جماعة من المهليك السلطانية ، أرسل يخبر بأن أخت جاكم ، صاحب قبرص ، فرّت إلى رودس، (٤١) لتستنجد بصاحبها ليمدّها بعسكر، حتى تحارب أخاها جاكم وتأخذ منه مدينة شيرينة ؛ وأرسل جانى بك الأبلق يستحث السلطان فى إرسال تجريدة تنجده سريعا ، وكان يظن أن الأشرف أينال فى قيد الحياة .

وفيه أخلع السلطان على مجد الدين بن البقرى ، وقر ره فى الأستادارية ، عوضا من منصور بن الصفى ، بحكم صرفه عنها ، وهدده أول ولاية مجد الدين للوظائف السنيّة . \_ وفيه توفّى الطوائمي مرجان العادلى ، مقدّم الماليك، وكان حبشي الجنس، وعنده شدّه بأس ، وعسوفة زائدة؛ فلما مات قرّر فى تقدمة الماليك جوهر النوروزى ١٨ على عادته .

ونيه توتى جميل بن أحمد بن عميرة ، شيخ عرب الكفور بالنربية ، وكان ظالما عسوفا ، وكان في سمة من المال ، وهو بخيل جدًّا . ـ وفيه توتى الصاحب سمدالدين ٢١

<sup>(</sup>١) ألفان : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۱و۱۱) قبرس: قبرس،

<sup>(</sup>١٢) أخاما : أخيها .

فرج بن ماجد النحّال ، وكان أصله من الأقباط ، وولى عدّة وظائف سنيّة ، منها : الوزارة ، والأستادارية غير ما مرّة ، وولى أيضًا كتابة المهليك ، وغير ذلك من الوظائف ، وكان رئيسا حشما ، ديّنا خيّر ا ، مشكورا في مباشراته، وكان عنده حدّة مزاج في ذاته ، ومولده سنة إحدى وثما عائة .

وفيه كان قراءة تقليد السلطان بالقصر الكبير ، وحضر الخليفة ، والقضاة الأربمة ، وأرباب الدولة ، وجلس القاضى كاتب السرّ بحب الدين بن الشحنة على لله كرسى ، وقرأ التقليد على المادة؛ ثم إن السلطان أخلع على الخليفة ، والقضاة الأربمة، لا وكاتب السرّ ، ونزلوا من القامة في موكب حافل .

وفيه توقى كزل السودونى ، معلم الرمح ، أحد الأمراء العشرات ، وكان ماهرا في لعب ( ٤٢ آ ) الرمح ، دينا خيرا ، متفقها ، حسن الهيئة ، فصيحا في عبارته . وفيه ثارت عربان لبيد ، ووصلوا إلى البحيرة ، وشنوا بها الغارات ، ونهبوا الغلال ، فلما بلغ السلطان ذلك، بادر وأرسل لهم تجريدة، ولم يرسل من الماليك الجلبان أحدا، فمز ذلك على المهاليك القرائصة ، وأضمروا له السوء .

وفى رجب ، ظهر بالقاهرة وضواحيها الأمن والأمان ، والمدل والرخاء ، وأحبّوا المعيّة السلطان حبًّا شديدا ، ومالت إليه النفوس قاطبة ، فكان كما قيل :

دولته اللأنام عيد باق وأيّامه مواسم قد أظهر المدل في الرعايا وأبطل الجور والمظالم وصيّر الشاة في حماه تمشى مع الذئب والضياغم لو نطقت مصرنا لقالت يا ملك المصر والأقالم ملأت قلب الملوك رعبا أغنى عن السمر والصوارم

٢١ وفيه هجم المنسر على المتفرّجين بجزيرة بولاق ، وكان فى الظّلْمَة نصف الليل ،
 فنهبوا من الناس شيئا كثيرا ، وكان الناس خرجوا عن الحدّ فى الفتك والقصف ،

<sup>(</sup>۲۰) ملائت : ملئت .

<sup>(</sup>٣١) في الظلمة :كذا في الأصل ، ويعني : في الظلام .

<sup>(</sup>۲۲) شيئاكئيرا : شي كثير .

بسبب الفرجة ، ونصبوا هناك الحيام ، حتى سدّوا رؤية البحر ، وصاروا يقيمون فى الرمل ليلا ونهارا ، من نساء ورجال ، وهم فى غاية النزخرف ، فهجم عليهم المنسر على حين غفلة ، ونهب ما قدر عليه ومضى ، ولم تنقطح فى ذاك شاتان.

وفيه قدم تمراز الأشرفي ، الذي كان دوادار ثانى بمصر ، وننى فى دولة الأشرف أينال ، فلما مات إينال قدم إلى القاهرة من غير إذن ، فلما حضر نزل عند الأتابكي خشقدم ؟ فلما بلغ السلطان ذلك شق عليه ، وأمر بإخراجه حيث جاء ، فخرج من ( ٢٤ ب ) يومه ، وأمر بسجنه ، فشفع فيه بمض الأمراء ، فأنم عليه السلطان بتقدمة ألف بدمشق ، وألبسه كاملية بسمور ، وخرج من مصر سريما ، فشق ذلك على جماعة الأشرفية ، وكثر القيل والقال بين الناساس ، ولهجوا بوقوع فتنة ، عن قريب .

وفيه وصل الطوائمي شاهين غزالى ، الذي توجّه إلى دمشق ، بسبب ضبط تركة زوجة قانى باى الحمزاوى نائب الشام ؟ فاشتمات تركتها على أشياء غريبة ، من تحف ، ١٧ ومعادن نفيسة ، وأقشة مثمّنة ، وأوانى فضّة ، وبآور ، ما لا يسمع بمثلها ، فكان هذا الموجود أعظم من موجود الخوندات ؟ فأمر السلطان ببيمه في كل يوم سبت وثلاثاء ، فأقاموا نحوا من شهر وهم ببيمون في ذلك الموجود .

وفيه نزل السلطان من القلمة ، وتوجّه إلى نحو القرافة ، وعاد سريما ، وهـذا أول ركوبه في السلطنة ، وكان آخر ركوبه ونزوله من القامة . \_ وفيه أمطرت الساء بردا كبارا ، كل حصوة منها قدر بيضة الحمامة ، وكان غالبها ببلاد الشرقية ، ما وتلف منها أكثر الزرع ، وربما هلك بها بعض بهائم ، وكانت نادرة غريبة . \_ وفيه قدم سنطباى قرا ، من غير إذن كما فعل تمراز ، فلما بلغ السلطان ذلك ، رسم

<sup>(</sup>١) رؤية : رويت .

<sup>(</sup>٣) شانان : شانين .

<sup>(؛)</sup> دوادار ثانى :كذا ف الأصل .

<sup>(</sup>۸) بسمور : بصمور .

<sup>(</sup>۱۵) وثلاثاء : وثلاث .

بنفيه ، فاختنى خوفا على نفسه ، وكان من مماليك الظاهر جقمق ، فكثرت الإشاعة بوقوع فتنة عن قريب .

وفي شعبان، قرر شاد بك الصارى، أتابك المسكر بحلب. \_ وفيه قدم الشرفي يحبي بن جانم نائب الشام، فطلع إلى القامة، وكان معه كتاب من عند والده إلى السلطان، فكان من مضمونه أنه بعث يهتئ السلطان بالسلطنة، وأرسل يشفع في قانى باى الجركسي، وتنم من عبد الرزاق، بأن يخرجا من السجن بثنر الإسكندرية، إلى حيث يشاء السلطان من البلاد الشامية، (٣٤ آ) فلما سمع السلطان ذلك، شق عليه، وعلم أن جانم نائب الشام، قصده التحريش به، فأخذ حذره منه، وقصد التبض على يحيى بن جانم، فنعه من ذلك بعض الأمراء؛ ثم إن السلطان صار يأخذ في إبعاد الأشرفية، وتقريب المؤيدية ومماليك أبيه، وكان ذلك عين الفلط، وسببا لووال ملكه.

وفيه قدم من دمشق النرسي خليل بن شاهين الصفوى ، والد الشيخ عبدالباسط الحنفي ، فطلع إلى القامة ، وأخلع عليه السلطان كاملية ، ونزل إلى داره .

وفيه توقى الأمير فيروز، الزمام وخازندار كبير، وكان أصله من خُدّام نوروز الحافظي، وكان رئيسا حشما، وولى عدّة وظائف سنيّة، منها: الزمامية، والخازندارية الكبرى، وغير ذلك من الوظائف، وكان سيّ الأخلاق، حاد المزاج، وكان في سمة من المال، ووجد له من المال والأصناف، ما يزيد على مائة الف دينار، حتى قيل انْبَاع له حواصل فيها فحم بألف دينار، ومات وله من المحر ما يزيد

دينار ، حتى قيل اتباع له حواصل فيها محم بالف دينار ، ومات وله من العمر ما ير على الثمانين سنة ، وكان من أعيان الطواشية ، ولم يجىء بمده مثله من الخُدّام .

وفيه توقى ولى الدين قاضى عجاون، الدمشقى الشافعى، وكان من أعيان الشافعية، درينار خيّرا، وناب فى القضاء بمصر، وولى عدّة وظائف سنيّة، وهو والد الشيخ تقى الدين، شيخ دمشق كان.

<sup>(</sup>٤) كـناب: كـنابا.

<sup>(</sup>١٨) انباع له :كذا في الأصل ، ويعني : بيم له .

وفى رمضان ، قرّر الشرفى يحيى بن البقرى فى نظر الاصطبل ، عوضا عن محمود ابن الديرى . \_ وفيه خسف جرم القمر ، واظلم ّ الجوّ ، واسودّت الدنيا جدًّا ، وكان من معظم الخسوفات . \_ وفيه أشيع بين الناس ، أن السلطان قد عوّل على مسك مجاعة من الأمراء الأشرفية ، ثم إنّه أمر نقيب الجيش ، بأن يدور على الأمراء عن (٣٤ ب) لسان السلطان ، ويأمرهم بالصمود إلى القلمة ، وما عُرف السبب فى ذلك ، فأخذ الأمراء حذرهم من ذلك ، وباتوا على وجل .

فلما كان ليلة السبت سابع عشر شهر رمضان ، وثب جماعـة من المهاليك الأشرفية ، والظاهرية ، واستمالوا معهم جماعة من المهاليك الأينالية ، فلبسوا لامة الحرب وطاموا إلى الرملة ؛ فلما عظم الأمر ، نزل السلطان إلى باب السلسلة، وجلس في المقد المطلّ على الرملة ، فاشتد الحرب في ذلك اليوم ، وفطر فيه غالب المسكر ، وجرح جماعة من الجند ، واستمر وا على ذلك حتى حال بينهم الليل ، ولم يطلع إلى السلطان أحد من الأمراء ، وتقلّب عليه غالب مماليك أبيه ، وركبوا مع المهاليك الأشرفية ، وقد لعبوا بهم وافسدوا عقولهم ، وضحكوا عليهم .

فلما أسبح يوم الأحد ثامن عشر رمضان، نزل السلطان إلى المقمد المطلّ على الرملة، وثبت للقتال ، فلم الرام على الرملة ، وثبت للقتال ، فلم الله عالم عالم الله عليه ، تحقّق أنه مكسور لا محالة ، وثبوا عليه ، تحقّق أنه مكسور لا محالة ، فلم الكان كما قبل :

كنت من كربتى أفرّ إليهم فهُمُو كربتى فأين الفـــرّ

ثم كانت الـكــرة على المؤيّد أحمد ، فطلع من باب السلسلة ، وتوجّه إلى قاعة ١٨ البحرة ، وأمرهم يأن يفاقوا عليه الباب ، ثم طاب أخاه الناصرى محمد، وأغلق عليهما باب البحرة .

فلما بلغ المسكر بأن الملك المؤيّد قد اختنى ، توجّهوا إلى بيت الأتابكي خشقدم ، ٢١ فأركبوه غصبا ، وهو يتمنّع من ذلك غاية الامتناع ، حتى طلع إلى باب السلسلة ،

<sup>(</sup>١) الاصطبل: الاسطبل.

<sup>(</sup>١٤) الرملة : الرمل .

وحضر الخليفة والقضاة الأربعة ، فخلع الملك المؤيّد أحمد بن الأشرف أينال من السلطنة ، وبايعوا الأتابكي خشقدم بالسلطنة ، كما سيأتى ذكر ذلك في موضعه ، عند ترجمته ، لما ( ٤٤ آ ) توتّى السلطنة .

فكانت مدة الملك المؤيد في السلطنة ، أربمة أشهر وثلاثة أيام ، وكان سبب الوثوب على الملك المؤيد، أن الأمراء الأشرفية ، لما رأوا السلطان قد قرب المؤيدية والظاهرية ، وأخذ في إبعاد الأشرفية ، كأنبوا جانم ناثب الشام ، بأن يحضر إلى مصر ليلي السلطنة ، وأرسلوا إليه صورة حلف ، وكتبوا فيه خطوط أيديهم ، وهم سائر الأمراء الأشرفية ، بأنهم ارتضوا بجانم ناثب الشام بأن يكون هو سلطانا عليهم ، وأرسلوا يستحثوه في الحضور ، فأبطأ عليهم ، فل صبروا إلى أن يحضر ، فوثبوا على المؤيد في رمضان ، وحاربوه ثلاثة أيام ، وفطروا في رمضان ، فلما انكسر الملك المؤيد التف الأمراء والمسكر على الأتابكي خشقدم ، وولوه السلطنة عارية ،

إلى أن يحضر جانم نائب الشام، فصار الهزل جَدًا، فكان كما قيل فى المنى:
 وإن صبابتى كانت مزاحاً فصيّرها الهـــوى حقّاً يقينا

وكان الملك المؤيد كفوا للسلطنة ، ذا عقل ورَأْى ، كامل الهيئة ، وساس الناس في أيّام سلطنته أحسن سياسة ، وقمع مماليك أبيه ، عما كانوا يفملونه من تلك الأفمال الشنيمة ؛ وكان ناظرا لمصالح الرعيّة ولو أنه أقام في السلطنة ، لحصل للناس به غاية النفع والخير ، ولكن خانه الزمان ، وأخذ من حيث كان يرجو الأمان ، فكان

### ۱۸ کا قیل :

وإذا جفاك الدهر وهو أبو الورى طرًا فلا تمتب على أولاده انتهى ما أوردناه من أخبار دولة الملك المؤيّد أحمد بن الأشرف أينال ، وذلك على سبيل الاختصار (٤٤ ب).

<sup>(</sup>١) لخلم : فاخلم .

<sup>(</sup>٩) يستَحثوه : كَذَا فِ الأَصلِ .

<sup>(</sup>١٤) ذا عقل: ذات عقل.

#### ذڪر

# سلطنة الملك الظاهر أبى سعيد سيف الدين خشقدم الناصرى المؤيدى

وهو الثامن والثلاثون من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية، وهو أول ملوك الروم بمصر ، إن لم يكن أيبك التركمانى من الروم ، ولا لاجين ، فهو أوّلهم ؛ بويع بالسلطنة بمد خلع الملك المؤيّد أحمد بن أينال كما تقدّم .

وكان صفة ولايته أن في ومالسبت سابع عشر رمضان، وثب المسكر على السلطان، وهم ما بين ناصرية، ومؤيدية، وأشرفية، وظاهرية، وسيفية من سائر الطوائف، فتوجّهوا إلى بيت الأنابكي خشقدم، وتحالفا الأشرفية والظاهرية، على سلطنة خشقدم، وكانوا كانبوا جانم نائب الشام، بأن يحضر إلى القاهرة سرعة، فأبطأ عليهم، فكان الحظ الأوفر في السلطنة للأتابكي خشقدم، وكان جرباش كرت يومئذ أحق بالسلطنة من خشقدم، وكان العائم في سلطنته الأمير جاني بك نائب جدة، وقصد العجلة في ذلك، قبل أن يدخل جانم نائب الشام إلى مصر، وتقوى شوكته على جماعة الظاهرية، فبادر إلى سلطنة خشقدم، وقام في ذلك غاية القيام.

فلما انكسر الملك المؤيد، واختنى بقاعة البحرة ، اجتمع الأمراء قاطبة فى بيت ١٥ الأتابكي خشقدم ، وأركبوه غصبا ، وطلموا به إلى باب السلسلة ، فجلس فى الحرّاقة التي به ، وحضر الخليفة المستنجد بالله يوسف ، والقضاة الأربمة ، وسائر الأمراء من أرباب الحلّ والعقد ، فعند ذلك خلموا الملك المؤيّد من السلطنة ، وبايموا ١٨ الأتابكي خشقدم ، ثم أحضر إليه شمار السلطنة ، وهو (٥٥ آ) الجبّة والعامة السوداء ، والسيف البداوى .

فلما بايمه الخليفة ، تلقّب باللك الظاهر أبى سميد ، وحلف له سائر الأمراء ، ٢١ ثم أفيض عليه شمار الملك ، وقدّمت إليه فرس النوبة ، بالسرج الذهب والكنبوش ، فركب من سلّم الحرّاقة ، وحمل القبّة والطير على رأسه المقرّ السيني جرباش كرت ، وقد ترشّح أمره للأتابكية ، فسار السلطان قاصدا للقصر الكبير ، وركب الخليفة ٢٠ عن يمينه ، ومشت قد امه الأمراء ، حتى طلع من باب سر القصر الكبير ، فدخل وجلس على سرير الملك ، وباس له الأمراء الأرض ، من كبير وصغير ، ودقت له البشائر بالقلمة ، ونزل والى القاهرة ، ونادى باسمه فى الشوارع ، وارتفمت له الأصوات بالدعاء من الخاص والمام ، وكان يظن كل أحد من الناس أنه فى السلطنة عارية ، إلى أن يحضر جانم ناثب الشام ؛ ثم فى اثناء ذلك اليوم ، بمث جماعة من الأمراء إلى الملك المؤيد وهو فى البحرة ، فقيده هو وأخاه محمد .

أقول: وكان أصل الملك الظاهر خشقدم روى الجنس، جلبه الخواجا ناصر الدين محد، وبه يمرف بالناصرى، فاشتراه منه الملك المؤيد شيخ، فأقام في الطبقة مدة ثم أعتقه، وأخرج له خيلا وقماشا، وصار جمدارا، ثم بتى خاصكيا في دولة الملك المظفر أحمد بن المؤيد شيخ، ودام على ذلك دهرا طويلا.

فلما تسلطن الظاهر جقمق ، أنهم عليه بإمرة عشرة ، في أثناء سنة ست وأربعين وثما عائمة ، وعار من جملة رءوس النوب، واستمر على ذلك إلى سنة خمسين وثما عائمة ، فأنهم عليه السلطان بتقدمة ألف بدمشق ، فتوجّه إليها ، ودام بها إلى أن تغير خاطر الملك ( ٤٥ ب ) الظاهر جقمق على الأمير تانى بك البردبكي ، حاجب الحجاب ، بسبب عبد قاسم المكاشف ، الذي كان قداشتهر بالصلاح ، فننى تانى بك إلى ثغر دمياط ، فلما نفاه سمى أبو الخير النحاس ، وكيل بيت المال ، وتسكلم مع السلطان في إحضار خشقدم من دمشق ليلي حجوبية الحجّاب ، فأحضره السلطان من دمشق ، وقرره في حجوبية الحجّاب ، عوضا عن تانى بك البرد بكي ، وأنهم عليه بإقطاعه أيضا ، وذلك في سنة أربع وخمسين وثما عائمة .

نأقام على ذلك إلى أن توقى الملك الظاهر جقمق، وتسلطن الأشرف أينال، فقر ره ٢١ في إمرة السلاح، وسافر في أيامه باش المسكر في التجريدة، التي خرجت إلى ابن قرمان؛ فلما توقى الأشرف أينال، وتسلطن ابنه المؤيّد أحمد، فقر ره في الأنابكية عوضا عن نفسه، فأقام في الأنابكية نحوا من أربعة أشهر.

<sup>(</sup>ه١) فنني: فنفأ .

نلما وثب المسكر على الملك المؤيّد أحمد في رمضان ، وانكسر وخلع من السلطنة كا تقدّم ، فاتّفق رأى الأمراء على سلطنة الأتابكي خشقدم إلى أن يحضر جانم نائب الشام ، فيسلطنوه ، فلما تسلطن خشقدم ثبت في السلطنة ، حتى مات على فراشه وهو سلطان ، كما سيأتي ذكر ذلك في موضعه .

وفى اليوم الثانى من سلطنته ، توقى الأمير يونس الآقباى ، المروف بالبواب ، أمير دوادار كبير ، صهر السلطان [أينال] ، وكان مريضا ، فمات فى ذلك اليوم ، وكان أميرا رئيسا حشما ، عاقلا سيوسا ، جوادا كريما سخيًّا ، ذا هيئة وشهامة زائدة ، وله بر وممروف ، قليل الأذى ، وأصله من مماليك آقباى المؤيدى نائب الشام ، وولى عدة وظائف سنّية ، منها : شادية الشراب خاناه ، ثم بقى مقدم ألف ، ثم بقى دوادارا ، كبيرا ، وتزوّج ببنت الأشرف (٢٤٦) إينال ، وكان لا بأس به فى الأمراء .

ثم إن السلطان رسم بإخراج الملك المؤيّد أحمد إلى ثنر الإسكندرية ، فنزل من القامة وقت الظهر وهو مقيّد ، هو وأخوه الناصرى محمد ، وقراجا الطويل ، فنزلوا ١٢ من باب السلسلة ، وشقوا من الصليبة ، وهم على أكاديش ، والملك المؤيّد على فرس، وهم فى قيود ، وخلفهم الأوجاقية بالخناجر يردفونهم ، فكثر عليهم الأسف والحزن والبكا، وشقّ ذلك على الناس ، وكان يوما مهولا ؛ ثم ساروا على تلك الهيئة ، حتى وصلوا بهم إلى ساحل بولاق ، فنزلوا بهم فى الحرّ اقة ، وساروا بهم إلى السجن بثنر الإسكندرية ، وكان المتسفر عليهم خاير بك الأشقر المصارع ، فسجنهم بثنسر الإسكندرية ورجع إلى مصر ؛ واستمر الملك المؤيّد أحمد فى السجن بالإسكندرية ، وأن من أمره ما سنذ كره فى موضمه إن شاء الله تمالى ، وبه زالت دولة الملك الأشرف أينال ، كأنها لم تكن ، فسبحان من لا يزول ماكه ولا يفنى .

فلما تم أمر الظاهر خشقدم في السلطنة ، عمل بالقصر عدّة مواكب ، وأخلع ٢١

<sup>(</sup>٦) [أينال]: تنقس في الأصل.

<sup>(</sup>١٩) إن شاء الله : الشاء الله .

<sup>(</sup>۲۰) يفني: يفنا .

فيها على جماعة من الأمراء ، وهم : المقر السيني جرباش كرت ، فقر رّه في الأنابكية ، عوضا عن نفسه ؛ وأخلع على قرقماس الجلب ، وقر رّه في إمرة السلاح ، عوضا عن جرباش كرت ؛ وأخلع على قانم التاجر ، وقر رّه في إمرة مجلس ؛ وأخلع على جانى بك نائب جدة ، وقر ره في الدوادارية السكبرى ، عوضا عن يونس البواب صهر السلطان ؛ وأنم على جانى بك الظريف بتقدمة ألف ، وقر ره في الدوادارية الثانية ، عوضا عن برد بك صهر السلطان، وقد قبض على برد بك وصودر ، وقر ر عليه مال، وكان جانى بك الظريف رأس الفتنة في خلع ( ٢٦ ب ) الملك المؤيد ، والوثوب عليه ؛ وأخلع على يلباى المؤيدى ، وقر ر في حجوبية الحجاب .

وأنهم بتقادم ألوف على جماعة من الأشرفيّة ، والظاهرية ، منهم: أذبك من ططخ صهر الظاهر جقمق ، وقرّر من المقدّمين الألوف ، وهذا أول تقدمة أذبك من ططخ وقرّر برد بك البجمقدار من المقدّمين أيضا ؛ وقرّر جانى بك المشد الأشرق ، أيضا من المقدّمين الألوف ؛ وأنهم على جانى بك قلق سين ، بتقدمة ألف وهي تقدمة يشبك البجاسي ؛ وقرّر يشبك البجاسي ، حاجب الحجّاب بحلب ؛ ثم بعد ذلك أخلع على بيبرس خال العزيز ، وقرّر رأس نوبة النوب ؛ وكان حاجب الحجّاب ، فقرّر في الحجوبية يلباى الأينالي المؤيدي ، عوضا عنه ، ثم أخلع على قايتباى المحمودي ، وقرر شاد الشراب خاناه ، أمير أربعين ، عوضا عن جانى بك المشد ، بحكم انققاله إلى المقدمة ؛ وصارينهم بإمريات عشرة على جماعة من الخاصكية ، من طائفة الأشرفية ، والظاهرية ، وأرضاهم إلى الناية ، ثم نادى للجند بالنفقة أول الشهر .

نلما كان سابع عشرين رمضان ، جاءت الأخبار بأن جانم المكحل ، نائب الشام ، قد وصل إلى بلبيس بمن معه من العساكر ، فلما تحقّق السلطان ذلك اضطربت أحواله ، وكذلك جماعة الظاهرية ، وكانت الأشرفية أرسلت كاتبت جانم بالحضور إلى مصر ليلى السلطنة ، عوضا عن الملك المؤيّد أحمد ، فسبقه خشقدم وتسلطن ، ولم يقسم لجانم شيء من السلطنة .

<sup>(</sup>۲۳) شي : شيئا .

ثم إن السلطان طلب جانى بك نائب جدّة ، بمد صلاة الجمعة ، وضرب هو وإياه مشورة فى أمر جانم نائب الشام ، وصار جانى بك نائب جدّة مقيا عند السلطان بالقلعة ( ٧٤ آ ) ليلا ونهارا ، يشتوروا فى أمر جانم فيا يكون ؛ ثم إن السلطان عين الصاحب على الدين بن الأهناسى ، بأن يخرج إلى ملاقاة جانم ، ويمدّ له أسمطة بالخانكاه .

ثم إن جانى بك نائب جدة ، أشار على السلطان بأن يرضى جانم بكل ما يمكن ، و لا يدعه يدخل إلى القاهرة ، فبعث إليه عشرة آلاف دينار ، وأنعم عليه بجميع برك الأمير يونس الدوادار ، من صامت وناطق ، وبعث يعتذر إليه بأن يعود إلى دمشق ، ويستمر في نيابة الشام على عادته ، وأن يولى بالبلاد الشامية مَن يشاء ، ويعزل مَن بيشاء ، من غير مشورة السلطان ، وكلذلك ضحك عليه حتى يعود إلى الشام ؛ ثم إن السلطان عين دولات باى النجمى ، بأن يكون منسفرا لجانم بإعادته إلى دمشق ، وكان تمراز الأشرفي حضر صحبة جانم نائب الشام ، فأرسل إليه السلطان خلمة بأن تكون نائب صفد ، عوضا عن خار بك القصروى ، وبعث إلى تمراز بمبلغ له صورة ، وأرضاه بكل ما يمكن .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة خشكادى الكنجكي، نائب حمص، وكان ديّنا خيّرا، ١٥ لا بأس به . \_ وجاءت الأخبار بوفاة سودون الأبوبكرى المؤيّدى ، نائب حماة ، وكان لا بأس به .

وفى شوال ، صلّى السلطان صلاة عيد الفطر ، فلما فرغ من الصلاة ، رسم ١٨ للأمراء بأن يقيموا بالقلمة ، ولا ينزلوا إلى دورهم،وكذلك القضاة الأربمة ، وأرسل خلف الخليفة ، وإقاموا الجيع بالقلمة ، وذلك خوفا من جانم نائب الشام، إلى أن يرحل من الخانكاة ، ومنع المسكر من التوجّه إليه .

<sup>(</sup>٣) يشتوروا :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٥١ و١٦) بوناة : بونات .

<sup>(</sup>١٩) بأن يقيموا ... ولا ينزلوا : بأن يقيمون ... ولا ينزلون .

ثم بمد يومين من شوال ، رحل جانم من الخانكاه على رغم أنفه ، وقد رأى جماعة الظاهرية ، والمؤيدية ، ماثلين إلى الظاهر خشقدم ؛ وكان هذا كله بتدبير جانى بك نائب جدة ، ( ٤٧ ب ) وقد عظم أمره فى تلك الأيام جداً ، وصار مدبر المملكة ، والظاهر خشقدم فى قبضة يده .

ثم إنّ السلطان أخد في أسباب تفرقة الإقطاعات على المماليك السلطانية ، فاشتغلوا بذلك إلى أن رحل جانم من بلبيس ، وكل ذلك توطئة للأشرفية ، كما سيأتى الكلام على ذلك في موضعه ؛ ورحل جانم ، ولم يجتمع به أحد من أعيان خشداشينه ، ترضيا للظاهر خشقدم ، وقد عمل على رضاهم ، وفرق عليهم إقطاعات ثقيلة ، التي كانت بالذخيرة ، حتى أخرج البلاد من الديوان المفرد ، وفرقها إمريات عشرات على الخاصكية ، وصار لا يردّ من سأله في شيء من الإقطاعات الثقال .

ثم إن السلطان ابتدأ بتفرقة نفقةالبيمة على الجند، وصاريفر ق في كل جمعة طبقة، وسلسل الأمر في التفرقة ، حتى يطول الشرح في ذلك ، وهو يعتذر عن تحصيل المال، وقد صادر خوند أمّ الملك المؤيّد ، وبرد بك صهر السلطان ، وجماعة من حاشية الأشرف أينال .

ولما رحل جانم من بلبيس ، أذن السلطان للأمراء الذين كانوا بالقامة أن ينزلوا إلى دورهم ، وكذلك القضاة الأربعة ؛ واستمر الخليفة من يومئذ مقيا بالقامة لم ينزل إلى المدينة ، وصارت هذه عادة من بعده على الخلفاء ؛ ثم إن السلطان رتب للخليفة في كل يوم من الساط : خمسة أطيار دجاج ، ورأس غنم ، ومن السكر رطلبن ، ومن البطيخ حبّة ، واستمر ذلك في مدّة الظاهر خشقدم كآما إلى أن مات. وفيه قرر خاير بك القصرروى في نيابة غزة ، عوضا عن برد بك ، بحكم صرفه

عنها . \_ وفيه رسم السلطان بالإفراج عن الملك العزيز يوسف بن الأشرف برسباى،

وكذلك الملك المنصور عثمان بن الظاهـــر جقمق ؛ ورسم بالإفراج عن قانى باى

<sup>(</sup>٥) تفرقة : تفرقت .

<sup>(</sup>١٥) الذين: الذي .

الجركسى؛ ( ٤٨ آ) ورسم للملك العزيز، والملك المنصور، أن يسكنا فى أى دار شاءا من الإسكندرية، وأن يركبا إلى صلاة الجمعة والسيدين، وبعث إليهما بالخلع والمراكب، ورسم لقانى باى الجركسى، بأن يتوجّه إلى ثغر دمياط، ويقيم به من غير سجن، توركب إلى الجامع، وإلى حيث يشاء؛ ثم إن المؤيّد أحمد سعى بمال حتى فك القيد من رجله، واستمر فى السجن بالإسكندرية إلى أن يأتى الـكلام على ذلك.

وفيه قرّر السلطان على الأمير برد بك الدوادار الثانى ، صهر الأشرف أينال ، آمائة ألف دينار ، يردّها إلى الخزائن الشريفة ، فأظهر المجز فى ذلك ، وأنّه فقير بالنسبة إلى بقيّة الأمراء ؛ ثم فى أثناء ذلك ظهر له وديمة عند شخص، يقال له الشيخ عيسى المغربي، ثلاثين ألف دينار ؛ فلما ظهر له ذلك حنق السلطان من برد بك، وطلبه وسيجنه بالقلمة ، حتى يردّ ما قرّر عليه ، وهو المائة ألف دينار . وفيه أعيد زين الدين إلى الأستادارية ، وصرف عنها بجد الدين بن البقرى . وفيه قدم الأمير عربنا الظاهرى من مكّة ، وكان منفيّا بها ، فلما قدم أكرمه السلطان ، وأخلع عليه. تعربنا الظاهرى من مكّة ، وكان منفيّا بها ، فلما قدم أكرمه السلطان ، وأخلع عليه . وفيه قرى تقليد السلطان بالقصر على المادة، وحضر الخليفة، والقضاة الأربمة، والأمراء ، على جارى المادة . \_ وفيه أخلع السلطان على القاضى شرف الدين موسى والأمراء ، على جارى المادة . \_ وفيه أخلع السلطان على القاضى شرف الدين يحيى المناوى، وصرف اختفائه . \_ وفيه أعيد إلى قضاء الشافعية القاضى شرف الدين يحيى المناوى، وصرف عنها علم الدين صالح البلقيني .

وفيه شفع جانى بك نائب جده فى برد بك صهر السلطان ، وأورد الثلاثين ألف دينار ، التى كانت ( ٤٨ ب) له عند الشيخ عيسى المنربى، وحلف أنه لا يملك غيرها، فأفرج عنه من الترسيم ، ونزل إلى داره . \_ وفيه أوردت خوند زينب أمّ الملك المؤيد أحمد ، مما قرّ ر عليها من المال ، خمسين ألف دينار ، وكانت فى التوكيل بها. \_ وفيه جاءت الأخبار بوصول جانم نائب الشام إليها ، ونزل بدار السمادة ، وقد بدا منه إظهار المصيان .

وفي ذي القمدة ، خرجت تجريدة إلى البحيرة ، وكان باش المسكر برسباي ٢٠

البجاسى ، أمير آخور كبير ، وبيبرس خال العزيز ، رأس نوبة النوب ، وجماعة من المهاليك السلطانية . \_ وفيه أخلع السلطان على الشرفى يحيى بن حجّى ، وقور في نظر الجيش ، وصرف عنها الزيني بن مزهر، وكان الشرفى يحيى بن حجّى من خيار الناس في العلم والدين والحير والـكرم ، وفيه بقول الشهاب المنصورى :

أبرمت یادنیا أمورا بمضها بخل الوری والبخل شر مسلك فمظمی یحیی الفتی فإنما یحیی جواد حیث حل برمكی

وفيه انتهت تفرقة نفقة البيعة ، وقد بلغ قدرها مايزيد على سمائة ألف دينار . \_ وفيه كان وفاء النيل المبارك ، فلما أوفى نزل الأنابكي جرباش كرت ، وفتح السدّ على المادة ، وكان يوما مشهودا . \_ وفيه قرّ ر فى الزمامية ، والخازندارية ، الطواشى جوهر التركمانى ، عوضا عن لؤلؤ الأشرفى ، بحكم صرفه عنها .

وفيه ( ٤٩ آ) توقى الشيخ جمال الدين بن جماعة ، خطيب بيت المقدس ، وكان من أهل العلم والفضل ، من أعيان الشافعية بالقدس . \_ وتوقى تاج الدين عبدالوهاب ابن نصر الله الخطير القبطى الأسلمى ، وكان من أعيان الكتبة ، عارفا بصنعة المباشرة ، ولى مباشرة الذخيرة غير ما مرة ، وكان محمود السيرة . \_ وفيه توقى الشيخ ولى الدين أحمد بن محمد بن محمر بن سلمان البلقيني الكناني الشافعي ، وكان عالما فاضلا ، واعظا خطيبا ، ولى عدة تداريس ، وناب في الحكم ، وولى القضاء بدمشق ، ومولده سنة أربع عشرة و ثمانمائة .

قبرص ، وأن الفرنج قد تحرّك عليه ، فاهتم السلطان بخروج تجريدة من مصر إلى قبرس . \_ وفيه توقى الشيخ الصالح المتقد المجذوب سيدى أحمد خروف ، رحمة الله عليه ، وهو أحمد بن خضر بن سليان السطوحى ، وكان من بيت صلاح أصله ، وظهر له كرامات خارقة .

وفيه ، فى يوم عيد النحر ، صلّى السلطان صلاة العيد ، وخرج من الجامع ، وتوجّه إلى الإيوان ، ونحر الضحايا هناك على العادة القديمة ، وكان الأشرف أينال تأبطل ذلك ، وصار ينحر الضحايا بالحوش، خوفا من شرّ مماليك كما نقدّم . وفيه توفيت الستّ خديجة بنت الأتابكي جرباش كرت ، من خوند شقرا ابنة الناصر فرج ، وقد ماتت نفساء ، وكان موتها يوم عرس أختها على خاير بك المصارع ، وفانقلب ذلك الفرح بالعزاء ، ( ٤٩ ب ) فتوجّه الأنابكي جرباش إلى التربة ، بسبب مأتم ابنته .

فييا هم على ذلك ، وإذا بالماليك الأشرفية ، والأينالية ، قد وثبوا على السلطان، ١٠ فلما ركبوا توجّهوا إلى تربة الظاهر برقوق ، بسبب الأتابكي جرباش ، وكان مقيا هناك لأجل مأتم ابنته التي ماتت ، فلما أحسّ بهم اختفى في فسقية الموتى ، فقبضوا المهاليك على ولده سيدي محمد ، وهدّدوه بالنتل ، فدلّهم عليه ، فأنوا إليه وأخرجوه ، من الفسقية ، وأركبوه غصبا على كره منه ، من تربة الظاهر برقوق ، وتوجّهوا به إلى باب النصر ، ورفعوا على رأسه سنجق ، ولقّبوه بالملك الناصر ، وكثر الدعاء له بالنصر من العوام وغيرها ، واستمر على ذلك ، وشق من القاهرة ، ودخل من ١٨ باب زويلة ، حتى أتى إلى دار قوصون التى عند حدرة البقر ؛ فمند ذلك اشتدت الفتنة ، وكثر الاضطراب ، فجلس بالقمد الذي بدار قوصون ، وصاروا الأشرفية ، والأبنالية ، يقاتلون قتالا هيّنا، وقد بنوا على غير أساس، وصاروا لا رأى ولا تدبير ؛ ١٨

<sup>(</sup>۱ و ۲ ) قبرس : قبرس .

<sup>(</sup>۱۷) سنجق : صنجق .

<sup>(</sup>۲۰) توسون: قرقصون.

<sup>(</sup> ٢١) يقاتلون قتالا هينا : يفاتلوا قتال هين .

فلما رأى الأتابكي جرباش هذه الأحوال الفاسدة ، أخذ في أسباب الهروب .

ثم إن الظاهرية ، والمؤيدية ، طاموا إلى القلمة أفواجا ، وقويت شوكة الظاهر خشقدم ؛ ونزل إلى باب السلسلة، وجلس فى المقمد المطلّ على سوق الخيل، وقد ظهرت الكديرة على الأشرفية .

ثم إن السلطان بمث خلف الأتابكي جرباش مع بمض الخاصكية، فطلع إلى القلمة وقت الظهر، فلما قابل السلطان باس له الأرض، وشرع يمتذر إليه مما جرى له مع المهاليك، فقال له السلطان: « لا بأس عليك »؛ وقيل لما طلع الأنابكي جرباش إلى القلمة، عبث عليه الأمير جانى بك ناثب جدة، فقال له ( ١٥٠ ): « خش كلدن ملك ناصر »، فلم يرد عليه الجواب.

فلما طلع الأنابكي جرباش إلى القلمة، نزلوا الماليك الظاهرية، وا تقموا مع الماليك الأشرفية في الرملة ، وزحفوا عليهم إلى الصليبة ، فلم تسكن إلا ساعة يسيرة ، وقد ولوا الماليك الأشرفية منهزمين ، وتشتّتوا أجمين ، فمند ذلك توجّهوا جماعة من الماليك الظاهرية إلى بيت سنقر قرق شبق الزردكاش ، فنهبواكل ما فيه واحرقوه، ثم خمدت هذه الفقنة ، وتوجّه كل منهم إلى داره ، ونزل الأنابكي جرباش إلى داره، وقلع الماليك لامة الحرب ، وتنافل السلطان عن هذه الواقعة ، حتى كان من أمر الأشرفية ما سنذكره في موضعه ، شم قبض على جماعة من أعيانهم ، وسيجنهم بثغر الإسكندرية .

ثم بعد أيام عمل السلطان الموكب بالقصر وبات به ، فلما طلعت الأمراء إلى القامة للخدمة وباتوا بها ، فلما صلى السلطان العشاء و يحول ، دخل جماعة من الماليك الظاهرية على الأمراء وهم بالقصر ، فقبضوا على جماعة من الأمراء الأشرفية ، وهم : جانى بك الظريف ، وجانى بك المشد ، وبيبرس خال العزيز ، وغير ذلك من الأمراء الأشرفية ، نحوا من اثنى عشر أميرا من مقدّمين ألوف ، وعشرات.

<sup>(</sup>۲) شوكة : شوكت .

<sup>(</sup>۱۳) قرق شبق : قرق شبقر ؛

<sup>(</sup>٢٢) اثنى عشر : اثنا عشرة . [[ مقدمين ألوف : كذا ف الأصل .

وكانوا الماليك الظاهرية لما دخاواً على الأمراء بالقصر ، لبسوا خوذا وزرديات ، وبأيديهم قسى ونشاب ، وسيوف مساولة ؛ قيل لما أرادوا أن يقبضوا على جانى بك الظريف ، هاش عليهم بالسيف ، فتسكاثروا عليه ومسكوه ، ولم يفد من شجاعته شيئا ، فلما قبضوا على الأمراء ، قيدوهم تحت الليل ؛ فلما طلع النهار ، نزلوا بهم من القامة وهم في قبود ، فقوجهوا بهم إلى ساحل بولاق ، وانحدروا بهم (٥٠٠) إلى ثنر الإسكندرية ، فسجنوا بها .

فلما خدت هذه الفتنة ، وسكن الاضطراب، عمل السلطان آلموك ، وأخلع على من يذكر مِن الأمراء ، وهم: تمربها مملوك الظاهر جقمق ، وقر ر رأس نوبة النوب ، عوضا عن بببرس خال العزيز ؟ وقر ر في الدوادارية الثانية ، جانى بك كوهيه الإسماع بلي المؤيدى ، عوضا عن جانى بك الظريف ؛ وأنعم على قنبك المحمودى المؤيدى ، بتقدمة الف ، وكان قد حضر من دمشق .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة الممتصم أحمد ، صاحب تلمسان ، وكان محمود السيرة ، ١٢ تولّى على تلمسان مدّة طويلة ، ثم ثار عليسه محمد بن أبى ثابت وحاربه ، فملك منه تلمسان ، ففر آحمد المعتصم إلى الأندلس ، ثم عاد إلى تلمسان وقد أنجسده صاحب غرناطة ، فانتصر على محمد بن أبى ثابت ، وآخر الأمر مات فجأة ، وقيل إنه مات مسموما .

وفيه جاءت الأخبار بوقوع نتنة كبيرة ، بين محمد بن عثمان ، ملك الروم ، وبين حسن بك الطويل ، صاحب ديار بكر . \_ وفيه توقى الملّامة أبو الفضل محمد المنربي ١٨ المالكي ، وكان من أعيان المالكية . \_ وتوقى خاير بك النوروزى ، نائب صفد ، وكان لا بأس به . \_ وخرجت هذه السنة ، وقد وقع فيها أمور شتى، من ولاية وعزل وتنبير سلاطين وأمرا ، ووقوع فتن بين الأتراك ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) الأمراء: أمراء.

<sup>(</sup>۱۲) بوقاة: بوفات.

## ثم دخلت سنة ست وستين وثمانمائة

فيها في المحرم ، جاءت الأخبار بوصول إياس الطويل ، نائب طرابلس ، وقد حضر من قبرص إلى دمياط ، فلما بلغ السلطان ذلك تغير خاطره على إياس الطويل ، لحكون أنّه حضر من غير إذن من السلطان ، فبعث إليه قايتباى المحمودى ، شاد ( ١٥٠ آ ) الشراب خاناه ، فقبض عليه وأرسله إلى السجن بثنر الإسكندرية ، فسجن بها . \_ وفيه رسم السلطان بنفى خاير بك الفهلوان إلى البلاد الشامية ، هو وقائم الصنبر .

وفيه خرجت تجريدة إلى الوجه القبلى ، صحبـة سليمان بن عمر ، وقد ولى إمرة هو ارة ، وكان باش المسكر جم خال العزيز الأشرفى ، وممه منلباى الأشرفى ، وأيدكى . \_ وفيه أخلع السلطان على طوخ الأبوبكرى المؤيدى ، وقر ره فى الزرد كاشية ، عوضا عن سنقر قرق شبق ؛ وأخلع على سودون الأفرم الظاهرى ، وقر ره فى الخازندارية الكبرى ، عوضا عن قائم الصغير .

وفیه قر رقراط العمری الناصری ، فی تقدمة ألف بدمشق ؛ وقر رقی الرأس نوبة الثانیة ، تنم الحسنی المؤیدی ، عوضا عن قراط العمری ، بحکم انتقاله إلی تقدمة الف بدمشق . \_ وفیه قر رفی نیابة طرابلس برسبای البجاسی ، أمیر آخور کبیر ؛ وقر رفی الأمیر آخوریة السکبری ، یلبای الأینالی المؤیدی ؛ وقر رفی حجوبیة الحیجاب ، برد بك البجمقدار الظاهری ؛ وقر رفی تقدمة برسبای البجاسی ، قنبك الحمودی ؛ وقر رفی تقدمة وقر رفی تقدمة برسبای البجاسی ، قنبك الحمودی ؛ وقر رفی تقدمة برسبای البجاسی ، قنبك الحمودی ؛ وقر رفی تقدمة قنبك الحمودی ، عربای ططر .

وفيه قرّر علاى الدين بن الصابونى الدمشق ، فى نظر الاصطبل ، وأضيف إليه نظر الأوقاف أيضا ، وكان هـذا أول ظهور ابن الصابونى بمصر . ـ وفيه خرجت التحريدة الميّنة إلى قبرص .

وفى صفر ، توقَّى شبخ عربان الشرقية بيبرس بن أحمد بن بقر ، وكان جوادا

<sup>(</sup>۳ و ۲۱) قبرس: قبرس.

<sup>(</sup>١٩) الاصطبل: الاسطبل.

كريما محمود السيرة ، ومولده على رأس قرن الثمانمائة . ـ وفيـه أعيد زين الدين أبو بكر بن مزهر إلى نظر الجيش، وصرف عنها يحيى ( ٥١ ب ) بن حجى . ـ وفيه جاءت الأخبار بأن تمراز الأشرفي ، الذي قرّ ر في نيابة صفد ، قد فرّ منها ولا يعلم له عبر ، وكان تمراز قد أحسّ بالقبض عليه .

وفيه حضر تنم من عبد الرزاق المؤيدى، وكان منفيًا بدمياط، فحضر ليلي نيابة الشام، عوضا عن جانم . وفيه عين تنم رساص ، وجماعة من الخاصكية صحبته ، ليتوجّهوا الله الشام ، ويقبضوا على جانم نا ثب الشام . وفيه قدم جانى بك الأباق من قبرص ، وعليه خامة من جاكم صاحب قبرص، وصحبته تقدمة للسلطان من عند جاكم . وفيه قرر في في نيابة سفد، جانى بك الغاصرى ، حاجب الحجّاب بدمشق، عوضا عن تمراز الأشرف وفي ربيع الأول ، قدم أزدمر الإبراهيمى ، وقرقاس أحد الخاسكية ، وكانا قد توجّها صحبة تنم رصاص المحتسب إلى الشام ، بسبب القبض على جانم ، فأخبرا بأن جانم ناثب الشام ، لما أحس بالقبض عليه ، خرج من دمشق على جرائد الخيل هاربا ، خومة بلى نحو ديار بكر ؛ فلما بلغ السلطان ذلك تشوّش في الباطن ، وشق ذلك عليه ؛ قيل إن السلطان أرسل إلى نائب قلمة الشام، بأن يقبض على جانم الناثب بها ، فبينما هو جالس بدار السمادة ، فرى عليه نائب ، القامة بالنشاب ، فباءت نشابة في المخدة التي خلفه ، فقام جانم وهرب ، وخرج من الشام على جرائد الخيل فارًا .

وفيسه عمل السلطان المولد النبوى ، وكان مولدا حافلا ، وهو أول موالده في السلطنة . \_ وفيه ركب السلطان، ونزل من القلمة ، وتوجّه إلى بيت تنم، وسلّم عليه ، ثم عاد إلى القلمة سريما . \_ وفيه ، بعد أيام ، نزل أيضا السلطان و توجّه إلى الصحراء ، وكشف عن تربته التي أنشأها هناك ؛ وأخلع على البدرى حسن بن الطولوني ، معلم ١٠ المملّمين ؛ ثم توجّه من هناك إلى المطعم وجلس به ، والبس الأمراء الصوف ؛ (٥٢ آ) ثم دخل من باب النصر ، وشق من القاهرة في موكب حافل ، وقد امه الأمراء ،

<sup>(</sup>٧و ٨) قبرس : قبرس .

وهذا أول مواكبه فى السلطنة ، ومروره من القاهرة ؛ فلما خرج من باب زويلة ، ووسل إلى التبانة ، دخل إلى دار تانى بك المملّم ، ثم طلع إلى القلمة ، وكان له يوم مشهود .

وفى ربيع الآخر، أخلع السلطان على الشرفى يحيى بن الصنيعة، وقر رقى الوذارة، عوضا عن الملاى على بن الأهناسى ، بحكم أنه كان مسافرا فى الوجه القبلى ، وأرسل السلطان بالقبض عليه، وأحضره إلى مصر وهو فى الحديد. \_ وفيه أخلع على الطواشى صندل الهندى ، وقر رفى نيابة تقدمة الماليك ، وصرف عنها عنبر الطنبدى ؛ وقر رفى شادية الحوش ، معروف اليشبكى .

وفيه جانت الأخبار بوفاة جانى بك الجهرى، نائب ملطية ؛ فلما مات ، أخلع السلطان على أينال الأشقر ، والى القاهرة ، وقر ر فى نيابة ملطية ، عوضا عن جانى بك الجهرى ؛ وقر ر فى ولاية القاهرة ، تمر من محمود شاه الظاهرى ، عوضا عن أينال الأشقر . \_ وفيه جانت الأخبار بوفاة قانى باى الجركسى الظاهرى ، أمير آخور كبير كان ، وكان مقيا بدمياط منفيًا، وكان أميرا جليلا ، دينا خيرا ، شجاعا مقداما، وهو صاحب الجامع الذى بالرملة تجاه القلمة ، ثم نقل إلى تربته المروفة به ، وكان لا بأس به .

وفيه أخلع على شمس الدين محمد بن القوصونى ، وقرّ ر فى رئاسة الطب . \_ وفيه توقى الأمير تمر باى ططر من حمزة ، أحد مقدّ مين الألوف بحصر ، وكان لا بأس به ؟ فلما مات قرّ ر فى تقدمته برد بك هجين الظاهرى ؛ وقرّ ر فى إمرة برد بك هجين ، مغلباى طاز المؤيّدى ؛ وقرّ ر فى إمرة مغلباى طاز ، سودون الأفرم ؛ وقرّ ر فى إمرة مغلباى طاز ، سودون الأفرم ؛ وقرّ ر فى إمرة سودون الأفرم ، يشبك الفقيه ( ٥٣ ب ) المؤيّدى .

وفى جمادى الأولى ، رسم السلطان للمسكر ، بأن فى يوم الجامكية يصمدوا إلى القامة ، وهم بالشاش والقماش لقبض الجامكية ، وأراد أن يمشى على النظام القديم ،

41

<sup>(</sup>٩ و ١٢) بوفاة : بِوفات . (١٧) أحد مقد مين الألوف : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٢١) يصعدوا :كذا في الأصل .

فدارت الطواشية على الماليك السلطانية ، وإعلموهم بذلك ، فما وافق المسكر على ذلك، وبطل تلك الإشاعة عن قريب .

وفيه جاءت الأخبار ، بأن الملك خلف الأيوبى ، صاحب حسن كيفا ، قد قتله ولده ، فلما قتل ثار بنو عمّه على ابن خلف المقتول ، فقتاوه وملكوا منه حسن كيفا ، فوقع بينهم خلف عظيم ؛ فلما بلغ حسن الطويل ذلك ، زحف عليهم ، وحاربهم فملك منهم حسن كيفا، وكان هذا سببا لزوال دولة الأيوبية عن حسن كيفا، بعد ما ملكوا حسن كيفا نحوا من ما ثتى سنة وكسور ، فمن يومئذ استولى حسن الطويل على حسن حسن كيفا ، وما حولها ؛ وكان الملك خلف ، الذى قتل ، حسن السيرة ، محبّبا للرعيّة ، كثير العدل فيهم ، وكان لا بأس به في ملوك الشرق .

وفيه قرّر فى نيابة قلمة دمشق، إبراهيم بن بينوث، عوضا عن سودون قيدوره، بحكم تقدمته بدمشق. \_ وفيه خرج تنم من عبد الرزاق إلى الشام، وقد قرّره السلطان فى نيابة الشام، عند تسحّب جانم من دمشق، فخرج فى تجمّل زائد، وكان له يوم ممهود . \_ وفيه توفّى الشيخ نور الدين بن زين الدين القسطلانى ، وكان مرفأ عيان الحنفية .

وفيه قدم قاصد حسن العاويل ، وعلى يده مكاتبة ، تتضمّن بأن جانم ناثب الشام ه ١٥ قد التجأ إليه مستشفما به إلى السلطان ، وكان هذا من جانم عين الخداع ، إلى أن تقوى شوكته ، ويلتف عليه التركان .

وفى جمادى الآخرة ، قرّر فى نيابة الكرك ، مبارك شاه من عبد الرحمن، عوضا ١٨ عن تغرى بردى الأيغالى . \_ وفيه خرج أيغال الأشقر ( ٥٣ آ) إلى السفر، وقد تقرّر فى نيابة ملطية كما تقدّم . \_ وفيه ، فى خامس برموده من الشهور القبطية ، حدث بالسما، رعد وبرق ، ونزل عقيب ذلك صاعقة على مئذنة جامع أمير حسين فأحرقتها ، ٢١ وكان يوما مهولا . \_ وفيه أفرج عن الصاحب علاى الدين بن الأهناسي، بعد أن أورد مالا له صورة .

<sup>(</sup>٤) بنو عمه : بنوا عمه .

<sup>(</sup>۲۱) مئذنة : ماذنة .

وفى رجب، أدير المحمل على العادة ، وساق الرمّاحة ، وكان معلّم الرمّاحة الأمير قايتباى المحمودى ، شاد الشراب خاناه . \_ وفيه عيّن السلطان تجريدة إلى الوجه القبلى ، وكان باش التجريدة جانى بك قاق سيز . \_ وفيه ، فى حادى عشرين برموده ، لبس السلطان البياض ، وذلك قبل أوانه بمدّة نحو شهر . \_ وفيه نزل السلطان وتوجّه إلى نحو تربته التى أنشأها بالصحراء ، فلما عاد دخل من باب النصر ، وشق من القاهرة ، ثم عاد إلى القلمة .

وفى شمبان ، قر"ر فى نظر الاصطبل ، ونظر الأوقاف، عبد القادر كاتب المليق، عوضا عن علاى الدين بن الصابونى ، بحكم توجّهه إلى دمشق . \_ وفيه قر"ر إلماس ، دوادار السلطان بحلب ، فسافر إليها . \_ وفيه خرجت خوند شكر باى الأحمدية ، إلى زيارة سيدى أحمد البدوى عند مولده، فخرجت فى محفّة زركش، وحولها الطواشية وأعيان الناس ، فزارت ورجمت ، ولم يقع هذا لأحد من الخوندات قبلها .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة نائب حلب ، أينال اليشبكى ، وكان أصله من مماليك يشبك الجكمى ، أمير آخور كبير ، وكان لا بأس به ؛ فلما صح موته ، عين السلطان نيابة حلب إلى جانى بك التاجى ، ناثب حماة ؛ ولم يول نيابة حلب لبرسباى البجاسى ، ناثب طرابلس ، وكان أحق بها من غيره ، فمدل السلطان عنه ، وعين ( ٥٣ ب ) الأمير قايتباى المحمودى ، شاد الشراب خاناه ، وعلى يده التقليد لجانى بك التاجى ، منابة حلى .

رمضان ، عين السلطان نيابة حماة إلى جانى بك الناصرى ، نائب صفد ، عوضا عن جانى بك القصروى ، نائب غزة ، عوضا عن جانى بك القاحرى ؛ وعين نيابة صفد إلى خاير بك القصروى ، نائب غزة ، عوضا عن جانى بك الناصرى ؛ وقرر فى نيابة غزة شاد بك الصارى، أتابك المساكر بملب ؛ وقرر فى أتابك المباك البجاسى، حاحب الحجاب بها ؛ وقرر فى

<sup>(</sup>٥) تربته : تربة .

<sup>(</sup>۱۲) بوفاة : بوفات .

<sup>(</sup>۱٤) ولم يول : ولم يولى .

الحجوبية بها تفرى بردى من يونس، ناثب قامة حاب ؛ وقرّ ر فى نيابة قامتها إنسان من الجند ، يقال له كمشبغا السينى يخشباى ، وقد سعى بمال له صورة .

وفيه خسف جرم القمر ، وأظلم الجو ، واستمر على ذلك إلى قريب طلوع ٣ الفجر . ـ وفيه قويت بين الناس الإشاعات ، بوقوع فتنة من الظاهرية ، وقد مالوا إلى جانب جانى بك نائب جدة ، ثم سكن الاضطراب عن هذا المنى .

وفى شوال ، توقف النيل عن الزيادة فى مبتدأ الزيادة، واستمر على هذا التوقف تخوا من أربعة عشر يوما ، فحصل للناس القلق الشديد بسبب ذلك ، وارتفع سمر الغلال ، وتشتقطت منه السواحل ، وتراحم الناس على مشترى القمح ، وصار كل يوم فى ترايد ، وكل يوم يتوقف عن الزيادة ، يرتفع سعر الغلال ، فهم السلطان بهدم المقياس، حتى لا يعلم الزيادة من النقص ، فأشار عليه بمض الناس بالتثبت فى ذلك. مثم رسم السلطان للقضاة الأربعة بأن يتوجّهوا إلى المقياس ومعهم قراء البلد ، وكان يومئذ القاضى الشافعى يحيى الناوى ، والقاضى الحننى سعد الدين الديرى ، والقاضى بالمالكي السيد الشريف حسام الدين بن حريز ، والقاضى الحنبلي عز ( ٤٥ آ ) الدين، فتوجّهوا إلى المقياس وفى ذلك يقول القائل: فتوجّهوا إلى المقيا، وفى ذلك يقول القائل:

واقد عهدت النيل سنّيًّا برى عمرا ويتبع أمره تسديدا والآن أضحى في الورى متشيّما متوتّفا ما أن يحبّ يزيدا

وقد قيل:

۱٥

فلما رجموا إلى دورهم ، صارتمر والى القاهرة يكبس أماكن الفترجات ، ويكفّ الناس عن المماصى . ــ ثم فى يوم الجمعة كبس بولاق ، فوجد بها خياماً كثيرة ، ، ، فسك مَن بها مِن الناس ، وكان من جملتهم ابن قاضى القضاة شمس الدين القاياتى ، فسك مَن بها مِن الناس ، وكان من جملتهم ابن قاضى القضاة شمس الدين القاياتى ، فيحدة هناك هو وعياله ، على هيئة مرضية ، فقبضوا عليه ، وأركبوه على حمار ،

<sup>(</sup>١٩) أصبع: بأصبع.

وشقوا به من القاهرة ، مع جملة من شهر من رجال ونساء ، والمشاعلية تنادى عليهم ، فشق ذلك على القضاة ومشايخ العلم ، وكادت أن تنتشى من ذلك فتنة كبيرة ، ودخلوا مشايخ العلم إلى بيت تمر الوالى ، وهو جالس فى مقمده ، فبهدلوه بالكلام الفاحش ، حتى صار يتدارى منهم بالسكوت ؛ فلما بلغ السلطان ذلك وبسخ تمر الوالى بالكلام ، ثم أصلح بينه وبين ابن القاياتى ، واستمر النيل فى توقف .

ثم إن السلطان بعث إلى الشيخ أمين الدين الآقصراى يستفتيه في أمر النيل ، فأشار الشيخ أمين الدين ، بأن تُجمع بنو العباس ، من كبير وصغير ، ويضمون في أفواههم شيئا من الماء ، ثم يحجّونه في إناء ، ويصبّونه في فسقيّة المقياس ؛ فرسم السلطان لبني العباس بذلك ، فاجتمعوا عند العزي عبد العزيز بن أخى الخليفة ، وكان ساكنا بمصر العتيقة على البحر ، وفعاوا ما قاله الشيخ أمين الدين الآقصراى ، وصبّوا بأذلك الماء ( ٤٥ ب ) في فسقيّة المقياس ، فما عن قريب حتى زاد ، واستمرّت الزيادة حتى أوفى ؛ ثم إن قاضى القضاة علم الدين صالح البلقيني ، توجّه إلى المقياس للاستسقاء ، وأقام به أياما ، فزاد النيل أصبمين ، فلما طلع ابن أبى الرداد وبشر السلطان بذلك ، فألبسه سلارى صوف بسنجاب من ملابيسه .

ثم إن القاضى علم الدين البلقينى رجع من المقياس ، وشقّ من القاهرة ، وقدّ امه رايات زعفران ، وانطلقت له النساء من الطبقات بالزغاريت ، وتفاءلوا بتوجّهه إلى

<sup>(</sup>٧) بنو العباس: بنوا العباس.

<sup>(</sup>٩) أخى : أخر .

<sup>(</sup>١٢) أونى: أونا.

<sup>(</sup>١٥) ثم إن الفاضي علم الدين : كتب المؤلف بخط يده ما يأتى على ورقة صغيرة (رقم ٥٥ ف في المخطوط) وألصقها بين الورقتين ٤٥وه٥ :

<sup>(</sup> ٥ ٥ آ ) ومن النوادر الغريبة، أن قاضى القضاة علم الدين صالح البلقينى، لما توجه إلى المقياس، فأقام به أياما والنيل لم يزد شيئا، فهم بالعود إلى داره، وقد تقلق من الإقامة فى قاعة المقياس فمزم على العود إلى داره، فقال له ابن أبى الرداد: « لا تمجل، واصبر على ثلاثة أيام، لعل بزيد النيل »، فقال له القاضى ( ٥ ٥ ب ) علم الدين البلقينى: « من أين لك هذا العلم ؟ » قال: « قد مرت اليوم على سحابة، وهى معمرة بالمطر، وبعد ثلاثة أيام يأتيني خبرها »، فلما مضت ثلاثة أيام، زاد الله فى النيل المبارك أصبعين، ونودى بها، فرجع القاضى علم الدين، وهو بحبر القلب مهذه الزيادة، التهمى ذلك .

المقياس، وكان منفصلا عن القضاء، فماد إليها عن قريب؛ فلما وقع ذلك من أمر الزيادة لما توجّه القاضى علم الدين إلى المقياس، وزاد النيل بقدومه، فشق ذلك على قاضى القضاة يحيى المناوى، كونه توجّه إلى المقياس ولم يزد النيل شيئا؛ ثم صارت تالزيادة عمّالة إلى أن أوفى فى أواخر مسرى؛ وأعان الله تمالى ومنّ على الناس بالوفاء؛ وفى ذلك يقول الشيخ جلال الدين الأسيوطى:

سدّ الخليج بكسره جبر الورى طرّ ا فكلّ قد غدا مسرورا البحر سلطان فكيف تواترت عنه النشائر إذ غدا مكسورا وفي المنى:

لو نطق النيل قال قولا يشنى به غاية الشفا ١٢ قد كثر الندر فاعذرونى لمــا توقّفت فى الوفا

٦

وفيه خرج الحاج من القاهرة فى تجمّل زايد ، وكان أمير ركب المحمل برد بك البجمقدار ، وأمير ركب الأول الناصرى محمد بن الأتابكي جرباش كرت ؛ ورسم ، السلطان للأمير برد بك ، صهر الأشرف أينال ، بأن يخرج صحبة ( ٥٦ آ) الحاج ، ويقيم عمّلة منفيًّا بها ، ـ وفيه خرجت تجريدة إلى جهة البحيرة، وكان بها من الأمراء المقدمين : الأمير قرقاس الجلب أمير سلاح ، وبرد بك هجين ، ويشبك الفقيه ؛ ١٨ ومن الأمراء الطبلخانات : خشكلدى القوامى ، وتنم الحسنى ، وغير ذلك من الأمراء المشرات والحند .

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن جانم نائب الشام ، قد عدّى منْ الفرات ٢١

<sup>(</sup>٤) أوق : أونا .

<sup>(</sup>١٦) ( ٣٠٦): انظر الحاشية الــابقة عن الورقة ه ٥ من المخطوط .

<sup>(</sup>٢١) ا فرات : الفراة .

فى جموع وافرة ، وهو قاصد للأعمال الحابية ، وقد وصل إلى تل باشر ، وأن ناثب حلب تهيّأ لقتاله ؛ فلما بلغ السلطان ذلك ، اضطربت أحواله ، وعيّن تجريدة إلى حلب ، وعيّن بها من الأمراء المقدّمين : جانى بك ناثب جدّة ، أمير دوادار كبير ، وعيّن يلباى ، أمير آخور كبير ، وعيّن أزبك من ططخ ، وعيّن جانى بك قلق سيز ؛ وعيّن جاعة كثيرة من الأمراء الطبلخانات ؛ ومن المشرات نحوا من ثلاثة عشر أميرا؛ وعيّن من الماليك السلطانية نحوا من سمّائة مماوك ، وأخذ في أسباب تفرقة النفقة علمهم .

فبينها هم على ذلك ، إذ جاءت الأخبار ، بأن جانم عاد من حيث أتى ، وقد وقع بينه وبين عسكره من التركمان الذين جمهم ، غاية الخلف ، وقد ثاروا عليه ، وقصدوا قتله ، فمند ذلك رجع وعدى من الفرات ؛ فلما تحقق السلطان صحة هذا الخبر ، بطلت التجريدة ، ودقت البشائر بالقامة ، وعلى أبواب الأمراء .

وفيه أخلع على القاضى محب الدين بن الشحنة ، وقرّر فى قضاء الحنفية ، عوضا عن سمد الدين الديرى ، بحكم استمفائه من القضاء ؛ وأخلع على القاضى برهان الدين ابن الديرى ، أخى قاضى القضاة سمد الدين ، وقوّر فى كتابة السرّ بمصر ، عوضا من عب الدين بن الشحنة ، وقيل إنه سمى فى كتابة السرّ ، حتى وليها ، بثانية (آلاف دينار ، ويا ليته لا سمى .

وفيه أخلع على نور الدين بن الإنبابى ، وقرّر ( ٥٦ ب ) فى نيابة كتابة السرّ ، عوضا عن لسان الدين حفيد ابن محب الدين بن الشحنة . \_ وفيه قرّر فى نيابة دمياط حسن الباوى الحصنى، وصرف عنها محمد بن كزل بنا الميساوى. \_ وفيه نزل السلطان من القلمة ، ودخل إلى دار الأمير تمربنا رأس نوبة النوب ، ثم خرج من عنده ودخل إلى دار قانى بك المحمودى ، وكان حصل له رمد فعاده ؛ ثم رجع إلى القلمة

<sup>(</sup>٦) مملوك : مملوكا .

<sup>(</sup>٧) تفرقة : تفرقت .

<sup>(</sup>٩) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٠) الفرات : الفراة .

وشق من الصليبة ، فلما شق من الصليبة ، ضج له الناس بالدعاء ، وشكوا له من ظلم تنم رصاص المحتسب ، فسمع ذلك وسكت ، لأجل جانى بك نائب جدة .

وفى ذى القعدة ، فى يوم السبت رابعه ، ماتت بنت خوند الأحمدية ، وهى والدة تالشهابى أحمد بن عبد الرحيم العينى ، وكانت ربيبة السلطان ، فى مقام ابنته ، فلما مانت صاوا عليها بالقلعة ، ونزل معها الأمير جانى بك نائب جدة ، أمير دوادار ، وجماعة من الأمراء ، والقاضى كاتب السر برهان الدين بن الديرى ، واستمروا معها تالى تربة السلطان التى أنشأها .

فلما رجموا من التربة ترافق كاتب السرّ مع الأمير جانى بك نائب جدّة فى الطريق، فخلط كاتب السرّ مع الأمير جانى بك فى الـكلام، وكان برهان الدين ابن الديرى عنده بمض خفّة ورهج، فقال للأمير جانى بك: «هـذه الميّتة خرجت من القامة يوم السبت، ولا بدّ ما يمقبها أحد كبير، وأظنه السلطان»، فأسرّ الأمير جانى بك هذا الـكلام فى نفسه، وكانت هـذه الـكامة سببا لعزل ابن الديرى من التابة السرّ؛ فلما طلع الأمير جانى بك إلى السلطان، نقل له ما قاله ابن الديرى: «وأظن ما يمقب هذه الميّتة إلّا السلطان، كونها خرجت من عندهم يوم السبت». «وأظن ما يمقب هذه الميّتة إلّا السلطان، كونها خرجت من عندهم يوم السبت». «يا قاضى، فى أى حديث ورد عن الذي ، صلّى الله عليه وسلم، أنّ الميّت إذا أخرج من عند أحد يوم السبت، يمقبه أحد كبير» ؟ فذاق ابن الديرى هذا الكلام، وعلم من عند أحد يوم السبت، يمقبه أحد كبير» ؟ فذاق ابن الديرى هذا الكلام، وعلم من عند أحد يوم السبت، يمقبه أحد كبير» ؟ فذاق ابن الديرى هذا الكلام، وعلم من عند أحد يوم السبت، يمقبه أحد كبير» ؟ فذاق ابن الديرى هذا الكلام، وعلم من عند أحد يوم السبت، يمقبه أحد كبير » ؟ فذاق ابن الديرى هذا الكلام، وعلم من عند أحد يوم السبت، يمقبه أحد كبير » ؟ فذاق ابن الديرى هذا الكلام، وعلم من عند أحد بان السلطان من عند أن السلطان من عند أحد بان السلطان من عند أحد بان السلطان من عند أحد بان السلطان من عند أن المينه المناد من عند أنه بان السلطان من عند أنه بان السلطان من عند أنه بان السلطان من عند أنه بان المين الديرى هذا الكلام ، وعلم النه بان المين الدير عن النائل المناد بان الدير عن الله بان الديرى هذا الكلام ، وعلم المين عند أله بان المين من عند أله بان المين المين المين المين الم

أن ناقله الأمير جانى بك ، فسكت ولم يرد الجواب عن ذلك ، ثم إن السلطان الله قال له : « الزم بيتك ، ولا تبقى ترينى وجهك » ، فنزل إلى بيته معزولا ؛ وكانت مدة قال له : « الزم بيتك ، ولا تبقى عشر يوما ، وقد سمى فيها بثمانية آلاف دينار ، فخسر ذلك بكامة ، وهذا آفة الكلام فى غير مستحقه، وقد نهى بمض الحكماء عن كثرة ٢١ الكلام من غير فائدة ، وقد قال بعضهم :

<sup>(</sup>٤) ربية: ربيبت .

<sup>(</sup>١٩) تېتى: ئېقا .

<sup>(</sup>۲۱) كثرة : كثرت .

إن البــــلاء ببعضه مقـــــرون حتى تـــــكون كأنه مسجوت

أقلل كلامـــك واستمذ من شرّه واحفظ لسانك واحترز من غيّه وقال آخر:

ومن كثير الـــكلام فى وجل ياليت ماكنت قلت لم أقــــــل أنت من الصمت آمن الزلـل لا تقـــل القــــول ثم تتبعه وقال آخر:

فإذا نطقت فلا تكن مكثارا ولقد ندمت على الكلام مرارا المقل زین والسکوت سلامة ما أن ندمت على سکوتى مرآة وقال آخر:

نفس فإن السكوت من ذهب

إن كان من فضّة كلامك يا وقد قيل:

الباز تحمله المساوك لصمته واصوته يؤذى الهزار ويحبس

وفيه كان وفاء النيل المقدّم ذكر ذلك ، ونزل الأمير قانم التاجر ، أمير مجلس ، وفتح السدّ على العادة ، وكان له يوم مشهود ، وكان الوفاء ثامن عشر مسرى . \_

وفيه أخلع ( ٥٧ ب ) السلطان على الزيني أبى بكر بن مزهر ، وقرّ ر في كتابة السرّ، لا عوضا عن برهان الدين بن الديرى ؛ وقرّ ر في نظر الجيش تاج الدين بن المقسى، عوضا عن ابن مزهر .

الأشرف أينال ، أخو الملك المؤتيد أحمد ، فلما مات نقلت جثته إلى القاهرة ، ودفن على أبيه ، وكان له من العمر لما مات تسع عشرة سنة ، وكان أيام أبيه بيده تقدمة على أبيه ، وكان شابا عاقلا حشها رئيسا ، لا بأس به .

وفيه ورد من مدينة تونس بالنرب ، صفة استفتاء في امرأة ولدت مولوداً ، نصفه

<sup>(</sup>١٨) برناة: بونات.

<sup>(</sup>٢٠) تسم عشرة : تسعة عشر .

آدى ، ونصفه الآخر صفة حيّة ، فماتت أم هـذا المولود عقيب وضعه وتركته حيّا ، فهل يرث من أمه شيئا ، مع وجود أبيه وأخيه ، أم لا ؟ فأفتى بمض علما مصر : إن كان صفة الحيّة من جهة رأسه ، فلا ميراث له ، وإن كان من جهة الأسفل ، فله الميراث . \_ وفيه تو عن السلطان في جسده ، وانقطع عن الخدمة أياما ، ثم شفى وجلس على الدكّة على المادة ، وحكم بين الناس ، انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة سبع وستين وثمانمائة

فيها في المحرم، طلع قضاة القضاة ، ومشايخ العلم ، وهنّوا السلطان بالعام الجديد، وبمافيته ، وضربت البشائر في ذلك اليوم بالقامة ، وتخلّق الطواشية بالزعفران . \_ وفيه ، في تاسع عشره ، دخل الحاج في الركب الأول ، ثم في عشرينه ، دخل الحمل، فعد ذلك من النوادر ، كونه دخل في تاسع عشر المحرم ، وسبق أوائل الحاج في ثامن عشره .

وفيه نزل السلطان وتوجّه إلى المطمم ، وألبس ( ٥٨ آ ) الأمراء الصوف ، ٢٥ ودخل من باب النصر ، وشقّ من القاهرة ، وكان له يوم مشهود . ــ وفيه رسم السلطان بسيجن سنقر قرق شبق ، الزردكاش ، بقلمة صفد ، بمد أن كان قد رسم له بأن يتوجّه إلى مكة .

وفى صفر ، قرّر مجد الدين بن منقورة الأسلمى ، فى نظر الدولة ، فأقام بها ثلاثة أيام ، وقبض عليه السلطان ، وضربه بالحوش ، وقرّر عليه ستة آلاف دينار، وسلّمه إلى والى الشرطة وهو فى الحديد . \_ وفيه أخلع السلطان على الصاحب علاى الدين بن الأهناسى ، وأعاده إلى الوزارة ، عوضا عن يحيى بن الصنيمة ، وقرّره أيضا فى نظر الخاص ، عوضا عن شرف الدين الأنصارى ، فاستقرّ فى الوظيفة بن فى شهر واحد ، وكانت هذه آخر ولاياته ومنتهى سمده .

وقرّر فى وكالة بيت المال ، ونظر الجوالى ، علاى الدين بن الصابونى ، عوضا عن شرف الدين الأنصارى ، وقد رسم السلطان عايه بالبحرة ، وقُرّر عليه مال . \_ وفيه قرّر فى نظر البيارستان ابن الصابونى أيضا ، عوضا عن ابن مزاحم . \_ ، وفيه قرر في إمرة هوارة يونس بن إسماعيل بن عمر ، وصرف سلمان .

وفي ربيع الأول ، أخلع السلطان على علم الدين أبي الفضل بن جاود القبطى ، وقرر في كتابة الماليك. \_ وفيه كانت وفاة شيخ الإسلام، علَّامة عصره، قاضي القضاة سمدالدين سمد الديرى الحنفي ، رحمة الله عليه ، وهو سمد بن محمد بن عبدالله بن مفلح ابنأني بكر بن سعد المقدسي الديري الحنفي، وكان إماما عالما فاضلا، وارعا زاهدا، ماهرا في الفقه والحديث والتفسير ، وغير ذلك من العاوم ، انتهت إليه رئاسة ( ٥٨ ب ) الحنفية بمصر ، وكان معظّما عند الماوك والسلاطين ، ولى قضاء الحنفية مدّة طويلة ، نحوا من أربمين سنة ، وكذلك مشيخة الجامع المؤيّدى، وصنّف الـكتب الجليلة في العلوم النفيسة ، ومولده في رجب سنة ثمان وستين وسبمائية ، فدَّة حياته مائة سنة إلا عاما وبضمة شهور ؛ ولمامات دفنه السلطَّان في تربته تبرُّكا به، ومات وهومنفصل عن القضام، وقد رثاه الشهاب المنصوري مهذه الأبيات، فنها قوله:

وتمييزي غدا في سوء حال سوى توكيد سقمي واعتلالي وجرحى لا يؤول إلى اندمال فوا أسفا على طيف الخيال فويلي من لياليها الطوال وكان هدايتي عند الضلال وقد ضل الجواب عن السؤال وقد وصاوا إلى باب الصيال مع التصريف بمدك في جدال

دع الأيام تمجب والليالي فظل نعيمهن إلى ذوال 1 4 قصارى عيشهن إلى فناء وغاية أهلهن إلى انتقال تنكرت المارف في عيــــانى وما عوّضت من بذل وعطف ودائى ليس يشفيه دواء لفقد السمد قد سهرت عيوني به الأيّام قــــد كانت قصارا وکان ذخیرتی فیها وکنزی لقد درست دروس العلم حزنا ودق الناس أبواب الفتاوى 11 بكاك العلم حتى النحير أضحى

<sup>(</sup>٣) وفاة : وفات .

وقد أضيحي البديع بلا بيان

بكت أوراقه بيض المواضي

(١٥٩) وعين دواته عمشت وآلت

فوا عجبا لجوهرة عليها

وقد عظمت رزيتنا فنبّه اللا زالت ذوو الأقدار تاقي

وكم جنت المنون على كرام

فيا قبرا ثوى فيه بهنّى

وقد غيبت وجها كان أشهى

رعاه الله غصنا أذكرتنى

وحيى منزلا فيه اجتممنا

وحيى منزلا فيه اجتممنا

وبواه من الفردوس مثوى

وقد سفات ممانيسه الموالى دما ويراعه سمر الموالى يمينا لا تداوى باكتحال بكيت من المدامع باللآلى للهاء عمرا ونم جنح الليالى من الأيام أنواع النكال وجندلت الكمى بلاقتال فقد حزت الجميسل مع الجمال الى الظامى من الماء الزلال شمائله نسيات الشمال وبالى فى أمان من وبالى ورقاه إلى النرف الموال ورقاه إلى النرف الموال

17

وفيه عمل السلطان المولد النبوى ، وكان مولدا حافلا . .. وفيه توقى شاد بك الصارى ، نائب غزة ، وكان أصله من مماليك ابن المؤيّد شيخ، ورقى حتى بقى نائب مه غزّة ، وكان لا بأس به . .. وفيه اختنى زين الدين الأستادار ؛ فأراد السلطان أن يولّى منصور بن الصفى ، فامتنع من ذلك ، فأخلع السلطان على قاسم الكاشف ، وقرّره فى الأستادارية ، عوضا عن زين الدين .

وفيه جانت الأخبار، بأن جانم نائب الشام قد قتل بالرها، على يد بعض مماليكه، وقد تحيّل جانى بك التاجى ، نائب حاب ، فى قتله ، حتى قتل بنتة على يد بعض مماليكه ؛ وكان أصل جانم هذا من مماليك الأشرف برسباى ، وكان يعرف بجانم ١٦ المكحل ، وكان رئيسا حشما ، ديّنا خيّرا ، شجاعا بطلا ، ولكن كان عنده خفّة ورهج ، وحدّة مزاج مع طيش ، وولى عدّة وظائف جليلة ، منها : الأمير آخورية

<sup>(</sup>١١) وحبي : وحيا .

<sup>(</sup>۱۵) ورنی : ورقا .

الكبرى بمصر ، ونيابة حلب ، ونيابة دمشق ؛ وكان ترشّح أمره إلى السلطنة ولم يتم له ذلك ، وقد تقدّمت ( ٥٩ ب ) أخباره بما جرى عليه من عصيانه ، وما كان سب ذلك .

وفيه جاءت الأخبار ، بأن عُمَان، صاحب تونس، قد انتصر على ابن أبي ثابت ، صاحب تلمسان ، وضربت السكة باسمه ، وأقيمت الخطبة باسمه أيضا ، وقد قبض على محمد بن أبى ثابت، صاحب تلمسان ، بمد ذلك وسجنه . \_ وفيه توقى الشيخ زين الدين ماهر بن عبد الله الأنصارى الشافعي ، وكان من أهل العلم والفضل ، لا بأس به . وفي ربيع الآخر ، خرجت التجريدة الميّنة إلى قبرص، وكان باش المسكر الأمير يرد بك البجمقدار ، حاجب الحجّاب ، والأمير جانى بك قلقسير ، ومن الأمراء المشرات جماعة كثيرة ؟ فبعث السلطان للأمير رد بك البحة مقدار نفقة خمسة آلاف دينار، وللأمير جانى بك قاقسيز ثلاثة آلاف دينار ، ولـكل أمير عشرة ماثتي دينار ، ولكل مماوك من مماليك السلطان خمسة عشر دينارا، وخرجوا وتوجّهوا من البحر الملح. وفيه قرّر في نيابة ملطية يشبك البجاسي ، أتابك حلب ، عوضا عن أينال الأشقر ؛ وقرَّ ر في الأنابكية بحلب، إينال الأشقر . \_ وفيه توفَّى الشيخ علاى الدين الغزّى ، إمام السلطان ، وكان لابأس به . ـ ونيه خرجت خوند الأحمدية ، زوجة السلطان، إلى زبارة سيدى أحمد البدوى ، فخرجت في محقَّة كما تقدَّم قبل ذلك . \_ وفيه ظهر زين الدين الأستادار ، فأخلع عليه السلطان وقرَّره في الأستادارية، وصرف

وف جمادی الأولی ، قرّر فی نیابة صفد بلاط الیشبکی ، بمال سمی به ؛ وقرّر خایر بك القصروی ، فی تقدمة ألف بدمشق ، عوضا عن یشبك الثرّیدی ، وقرّر اوش قلق فی نیابة ( ۳۰ آ ) غزّة ، عوضا عن شاد بك الصاری ، بحكم وفاته . \_ وفیه توفی الأمیر جانی بك البواب المؤرّیدی ، أحد الأمراء العشرات ، وكان دبتنا خیّرا ، لا بأس به .

عنها قاسم الكاشف . ـ وفيه ولد للسلطان ولد ذكر من بمض سراريه .

<sup>(</sup>۸) قېرس : قېرس .

وفيه مرض الأتابكي جرباش كرت ، فنزل السلطان وعاده ، فقدّم إليه الأتابكي جرباش تقدمة حافلة، فقبل منها السلطان بمضها، وردّ الباق. \_ وفيه صحّت الأخبار بموت جانم ناثب الشام كما تقدّم ، فدقّت البشائر لذلك بالقلمة ، وفي بيوت الأمراء ، عمد موت جانم من جملة سعد الظاهر خشقدم ، ولو عاش جانم كدّر عيش الظاهر خشقدم ، ولو عاش جانم كدّر عيش الظاهر خشقدم ، وأفسد البلاد الحلبية وخبّها .

وفى جمادى الآخرة ، تونيت خوند عائشة ابنة الملك الظاهر جقمق ، وهى زوجة الأمير أزبك من ططخ ، من خوند منل بنت البارزى ، أخرجت فى بشخانه زركش ، ونزل السلطان وصلّى عليها بسبيل المؤمنى ، وكانت جنازتها حافلة، ودفنت عند أبيها بتربة قانى باى الجركسى .

وفى رجب، كان دوران المحمل على العادة، ومملّم الرمّاحة الأمير قايتباى المحمودى، شاد الشراب خاناه . \_ وفيه قرّر جكم الأشرفى خال العزيز ، فى نيابة غزّة ، وبطل أمر شاد بك الجلبانى . \_ وفيه عجّل السلطان بلبس البياض بخلاف العادة ، لأجل تضرب الحكرة، وكان رمضان قد هجم وقرب الصوم . \_ وفيه وصات تقدمة من عند تنم نائب الشام، وكانت تقدمة حافلة . \_ وفيه عين السلطان تجريدة إلى البحيرة، وكان باش العسكر الأمير جانى بك المرتد ، أحد المقدّمين ، والأمير قايتباى المحمودى ، هشاد الشراب خاناه ، وجماعة من الأمراء العشرات ، والجند ، فتوجّهوا إلى هناك وأقاموا به مدّة ، ثم عادوا .

وفيه ثار جماعة من الماليك الجلبان ، ومنعوا الناس من الطاوع إلى القامة ، ما وضربوا مقد م ( ٣٠ ب ) الماليك ، وهجموا على نائب القلمة ، وكان هذا أول فساد الجلبان الخشقدمية . \_ وفيه جانت الأخبار من مكنة بوقوع سيل عظيم ، فهذم البيوت ، ودخل الحرم ، وأغرق مقام إبراهيم ، عليه السلام ، ووصل إلى قريب باب ١٠ الكمبة ، وكان أمرا مهولا . \_ وفيه توقى أذبك المحمودى ، أحد الأمراء العشرات، وكان من مماليك الأشرف برسباى .

<sup>(</sup>٦) زوجة : زوجت .

وفيه أخلع السلطان على البدرى حسن بن الصواف الحموى ، وقرر في قضاء الحنفية بمصر ، عوضا عن محب الدين بن الشحنة ، وقد سمى ابن الصواف بمال جزيل حتى قرر في قضاء الحنفية . \_ وفيه توفّى الشيخ شمس الدين بن الجلال الشافعي ، وكان فاضلا ذكيًا ، عارفا بزمانه ، ومولده سنة ست وسبعين وسبعائة .

وفى شمبان، توتى الشيخ برهان الدين بن المياق الشاذلى الشانعى ، خطيب جامع ابن طولون ، وكان عالما فاضلا ، واعظا محدثا، ديّنا خيّرا ، ومولده سنة أربع وثمانين وسبعائة . \_ وفيه كسفت الشمس كسوفا تاما ، حتى أظلمت الدنيا ، واستمرّت فى الكسوف نحوا من أربعين درجة .

وفي رمضان ، توقى المسند عبد الرحيم بن إبراهيم بن محمد الأسيوطى الشافعى ، وكان عالما محد ثا لا بأس به . \_ وفيه قر ر فى تقدمة المهاليك ، مثقال البرهانى الظاهرى ، وصرف عنها صندل . \_ وفيه توقى الشيخ شمس الدين محمد بن الضياء المجمى الحلبي الشافعي ، وكان ينسب إلى الكرابيسي ، وكان الكرابيسي من أصحاب الإمام على رضى الله عنه ، وكان توتى قضاء الشافعية بحاب ، ومولده سنة خمس وسبعين وسبعائة .

وفي شوال ، إلختني الصاحب علاى الدين بن الأهناسي، وكان عظم أمره في هذه الولاية جدًّا ، ولا سيما جمع ( ٦٦ آ ) بين الوزارة ، والخاص ، في وقت واحد . . وفيه أخلع السلطان على مجد الدين بن البقرى ، وقرّ ر في الوزارة ، عوضا عن الملاى على بن الأهناسي ؛ وقرّ ر تاج الدين بن المقسى في نظر الخاص ، عوضا عن ابن الأهناسي أيضا .

وفيه خرج الحاج من القاهرة ، وكان أمير ركب المحمل برد بك البجمقدار ، وأمير ركب الأول الشهابي أحمد بن الأتابكي تانى بك البردبكي. ــ وفيه أخلع السلطان على قاضى القضاة علم الدين صالح البلقيني ، وأعيد إلى قضاء الشافمية ، وصرف عنها يحيى المناوى ، وهذه آخر ولايات علم الدين البلقيني ، ومات عقيب ذلك بمدة يسيرة .

<sup>(</sup>١٥) اختنى: اختفا .

وفى ذى القعدة ، كان وفاء النيل فى تاسع مسرى ، فلما أوفى ، رسم السلطان للأمير جانى بك ناثب جدّة بأن يكسر السدّ ، ومعه الشهابى أحمد بن العينى ، فتوجّها إلى المقياس ، وخلّقا العمود بحضرتهما ، ثم نزلا فى الحرّاقة ، وفتحا السدّ على العادة، وكان لهما يوم مشهود . \_ وفيه قرّ ر فى نيابة الكرك حسن بن أيوب، وصرف عنها مبارك شاه .

وفيه كان نهاية عمارة القبّة ، التي أنشأها الأمير جانى بك نائب جدّة في منشية تالهرانى ، فلما كملت عمارتها ، عمل لها وليمة حافلة ، في ليلة الجمعة سادس عشرين هذا الشهر ، وأوقد بها وقدة حافلة على شاطىء النيل ، ونصب هناك صوارى ، وعلّق بها قناديل ؛ فلما أشيع ذلك بين الناس ، جاءت الخلائق إلى هناك زمرا في البرّ والبحر بسبب الفرجة ، وتزاحمت هناك المراكب ، وكانت ليلة حافلة ، قلّ أن يقع مثلها في الفرجة والقصف .

وكان الأمير جانى بك عزم على السلطان خشقدم ، بأن ينزل إليه ، ويبات عنده في القبة ، فأجابه السلطان خشقدم إلى ذلك ، فلم يمكنه جماعته من ذلك ، وخيّاوه من جانى بك ، فأرسل إليه ربيبه ، الجناب الشهابى أحمد بن العينى ، إلى القبّة تلك الليلة ، فضر ، وحضر جماعة من أعيان الدولة ، ما عدا الأمراء المقدّمين الألوف، فإنه لم يعزم ما عليهم ، وقرأ فى تلك ( ٣٦ ب ) الليلة هناك ختمة ، ومدّ أسمطة حافلة ، وحضر قرّاء عليهم ، وقرأ فى تلك ( ٣١ ب ) الليلة هناك ختمة ، المنتى ، وعلى بن رحاب المنتى ؛ البلد جميما ؛ وحضر الريس إراهيم بن الجندى . المنتى ، وعلى بن رحاب المنتى ؛ فتمصّب الأمير جانى بك فى تلك الليلة لابن رحاب ، عَلَى إبراهيم بن الجندى ، وكان من يومئذ .

فبات ابن المينى عند الأمير جانى بك تلك اللبلة، فلما أراد الانصراف من عنده، قدّم إليه تقدمة حافلة، مابين خيول، وبين قماش، وغير ذلك؛ وهذا أول ظهور ٢٠

<sup>(</sup>١) أوق : أونا .

<sup>(</sup>١٣) فلم يمكنه : فلم يمكنونه .

<sup>(</sup>١٩) بالغناء : بالغني .

ابن المينى فى الرئاسة بمصر ، وأطلق عليه : «سيدى ابن بنت السلطان » ؛ فلما انقضت تلك الليلة ، لهمجوا الناس بأن هذه تمام سمد الأمير جانى بك ، وكذا جرى، فكان بين تلك الوليمة وقتاته أربمة أيام ، كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه .

فلما كان يوم الثلاثاء ثامن ذى الحجة ، قال السلطان لجانى بك ناثب جدة :

« بادر إلى بالطلوع يوم الثلاثاء ، فإن قصدى أقبض على جماعة من خشداشينى
المؤيدية » ، وكان الأمر بخلاف ذلك؛ ومن ملخص هذه الواقعة ، أن الظاهر خشقدم
الم ثقل عليه أمر جانى بك ناثب جدة ، ورأى الظاهرية قد التقوا عليه قاطبة ، وأشيع
عنه الوثوب على السلطان ، فاجتمع السلطان بخشداشينه المؤيدية ، مثل : قانم التاجر،
وقنبك الحمودى ، وغير ذلك من المؤيدية ، وضربوا مشورة فى أمر جانى بك ،
وأشار قانم التاجر على السلطان ، بأن يجتمع بالأمير جانى بك ، ويشكو له من
قائم التاجر ، وقنبك الحمودى ، ومهما قاله له فى حقم مردة الجواب على الأمير
قائم بذلك .

فلما طلع الأمير جانى بك إلى القلمة ، فوجد السلطان كاظها ، فسأله عن سبب ذلك ، فأخذ السلطان يشكو له من قانم التاجر ، ومن بقية خشداشينه ، بأنهم قد طمعوا في حقّه ، وصاروا يما كسونه في الأمور ، فقال جانى بك : « نحن نقبض ( ٢٦ آ ) عليهم بالقصر ، كما فعلنا بالأشر فية » ، فقال له السلطان : « ما يشكرنى على ذلك أحد ، كونهم خشداشيني » ، فقال له جانى بك : « سلّط عليهم الماليك الجلبان يقتلونهم ، واعتذر للأمراء عن ذلك ، أنه لم يكن باختيارك ، وإذا قتلوهم لم تنتطح في ذاك شاتان » ، فاتفا على ذلك ؛ فأرسل السلطان يعلم الأمير قانم بما قاله جانى بك في قتلنا ، افعله أنت به »؛

<sup>(</sup>٤) ثامن ذي المجة : كذا في الأصل ، وكذلك في بولاق ج ٢ س ٧٦٠ وفي صفحات لم تنشر ، س ١٢٨ : أول ذي المجة ، وذلك نقلا عن الراجع الذكورة به في الحاشية رقم ١ ·

<sup>(</sup>۱۰) وینکو : وینکوا .

<sup>(</sup>١٣) كاظها: كاظم.

<sup>(</sup>۱٤) ينكو : بنكوا .

<sup>(</sup>۱۹) شاتان : شاتین .

فقرّ رمع جانى بك ، بأن يطلع يوم الثلاثاء بدرى ، حتى يفعل ما وقع عليه الاتّفاق ؛ ثم إنّ السلطان قرّ رمع مماليكه أن إذا طلع جانى بك ، يكمنون له فى باب القلّة ، ويخرجون عليه يقتلونه ، وعرّ فهم كيف يقتلونه .

فلما كان يوم الثلاثاء، بادر جانى بك بالطاوع إلى القامة، فطلع وصحبته تنم رصاص المحتسب، وجانم دواداره، وبمض مماليك ؛ فلما طلع إلى القلمة ، ودخل من باب القلة ، فأغلقوا خلفه الباب ، ورأى فى القامة بمض اضطراب ، فظن أن ذلك وهو الاتفاق الذى اتفقه مع السلطان كما تقدم ؛ فلما وصل إلى باب الجامع، خرج عليه كمين هناك من المهاليك ، فطعنه بعضهم بالرمح فى بطنه ، فسقط إلى الأرض منشيًا عليه ، فأخذ بمض المهاليك فص حجر كان هناك ، والقاه على رأسه ، ففسشها ، وعلى خرج منح رأسه ، ثم قتلوا تنم رصاص بالسيوف ، ثم أرادوا قتل جانم دوادار جانى بك ، فنعهم بمض المهاليك من ذلك ، فسجنوه فى مكان بالقامة ؛ ثم جردوا جانى بك من أثوابه ، وتنم رصاص ، وألقوها على حصير فى مكان خلف الجامع . بالق بك من أثوابه ، وتنم رصاص ، وألقوها على حصير فى مكان خلف الجامع . بالق بك من أثوابه ، وتنم رصاص ، وألقوها على حصير فى مكان خلف الجامع . بالق به كانت قتلة حانى بك من أثوابه ، وتنم رصاص ، وألقوها على حصير فى مكان خلف الجامع . بالق ب

وكانت قتلة جانى بك نائب جدة ، عند الجامع الذى بالقامة ، بالقرب من الزردخاناة ، وذلك فى يوم الثلاثاء ثامن ذى الحيجة سنة سبع وستين وثمانمائة ، وقد لمبت به المؤتيدية ، وتمت الحيلة عليه ، وكان هو ( ٦٣ ب ) سمى فى قتل جماعة من المؤتيدية ، فكان كما قيل فى المنى :

وکم من طـالب یسمی لشی و فیه هلاکه لو کان یدری

فلما طلع النهار غسّاوا جانى بك ، وتنم رساس ، وكنّ نوها ، وسآوا عليهما ، القلمة ، ونزلوا بهما ، فدفنوا جانى بك فى تربته ، التى بالقرب من باب القرافة ، ودفنوا تنم رساس فى تربته ، التى عند الإمام الليث؛ وكان جانى بك أصله من مماليك الظاهر جقمق ، ورقى فى دولة الظاهر خشقدم ، حتى بقى مدبّر المملكة ؛ وكان ، هر القائم فى سلطنة الظاهر خشقدم ، وفى مسك الأمراء الأشرفية، وفى رجوع جانم نائب الشام ، بعد ماكان ترشّح أمره إلى السلطنة .

<sup>(</sup>۲۱) ورتى: ورتا .

وكان ينزل من القلمة إلى بيته ، الذى فى السبع سقايات ، فى المواكب الحافلة ، والأمراء والمسكر قدّامه ، مثل المواكب السلطانية ، وهو أول من اتخذ السماة قدّامه من الدوادارية ؛ وكان إميرا جليلا فى سمة من المال ، حاكم الحجاز بسبب نيابة جدّة ، وكان كثير الحيل والخداع ، دهاء فى نفسه ، سيوسا فى أحكامه ، كريم النفس ، سخى اليد .

وكان صفته ، أسمر اللون ، قصير القامة جدًّا ، شائب اللحية ، عليه الوقار والسكينة ، ومات وله من العمر نحوا من سبع وخمسين سنة ؛ وكان مولما بنرس الأشجار ، وحبّ الرياض ؛ وهو الذي أنشأ الزاوية التي في منشية المهراني ، وتُورّ بها شيخ وصوفة من أبناء العجم ، وكان له محاسن ومساوئ ، وأذى وخير ، وكانت قتابته من النوادر النريبة. \_ وأما تنم رصاص، أصله من مماليك الظاهر جقمق، وكان ولى حسبة القاهرة ، وكان عنده الظلم والعسف الزائد ، وهو الذي أنشأ الجامع الذي داخل الدرب ، بالقرب من بيت جاني بك نائب جدة .

فلما قتل جانى بك ، وقع فى ذلك اليوم بمض اضطراب ، ( ٦٣ آ ) وكثر القيل والقال فى ذلك اليوم، ثم إن مماليك جانى بك لبسوا لامة الحرب، وطلموا إلى الرملة، فما طبّه ، ونزل إليهم مماليك السلطان ، فشتّتوهم عن آخرهم .

ثم فى ذلك اليوم قبض السلطان على جماعة من الأينالية ، بمن كان قد القف على جانى بك نائب جدة ، وهم: أزدمر الإبراهيمى الطويل ، وتانى بك قرا ، وشخص آخر ؛ ثم قبض على جماعة من الظاهرية ، بمن كان من عصبة جانى بك، وهم: سودون البرق ، وقانصوه اليحياوى ، وطومان باى ، ودمرداش الطويل ، وتغرى بردى ططر ، وكل منهم كان أمير عشرة ، رأس نوبة ؛ فبمث سودون البرق إلى السجن بثغر الإسكندرية ، وبمث قانصوه اليحياوى ، وتغرى بردى طفار إلى طراباس ، وبمث تانى بك قرا إلى غزة ، وأزدمر الطويل إلى الشام ، فلما فمل ذلك أنخفض أمر الظاهرية ، وقو بت شوكة المؤيدية .

<sup>(</sup>٢٢) انخفض: انخفظ

<sup>(</sup>۲۳) شوكة : شوكت .

ثم عمل الموكب بالقصر ، وأخلع على الأمير يشبك الفقيه المؤيدى ، وقرر ف الدوادارية الكبرى ، عوضا عن جانى بك نائب جدة ؛ وأخلع على سودون البردبكى المؤيدى ، وقرر فى الحسبة، عوضا عن تنم رصاص؛ وقرر فى الأمير آخورية الثانية ، نانق الظاهرى ، عوضا عن سودون البرقى ؛ وأخلع على الملم شمس الدين محمد البباى ، وقرر فى نظر الدولة ، وهذه أول عظمة البباى فى الوظائف السنية .

وفيه توقى الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عمر بن شرف القرافى المالكى ، ت سبط ابن أبى جمرة ، وهو والد القاضى بدر الدين ، وكان عالما فاضلا فى مذهبه ، وناب فى القضاء ، وكان عيّن لقضاء المالكية فى أيام الأشرف أينال ، قبل حسام الدين ابن حريز ، فما تم ذلك ، ومولده سنة إحدى ( ٦٣ ب ) وثمانمائة ، وكان من اعمان المالكية .

ثم إنّ السلطان ما آكتنى بقتلة جانى بك نائب جدة ، حتى قبض على جماعة من الأمراء الظاهرية ، وهم : تمربنا رأس نوبة النوب ، وأذبك من ططخ أحد الأمراء المقدمين ؛ ومن الأمراء العشرات : برقوق ، وقانى باى الساق ، فقيدوهم ونزلوا بهم على أكاديش ، تردفهم الأوجاقية بالخناجر ، فشقوا بهم من الصليبة ، وتوجّهوا بهم إلى بولاق ، ونزلوا بهم في الحرّاقة ، وتوجّهوا بهم إلى السجن بثنر الإسكندرية ، وكان لهم يوم مهول .

وسبب ذلك، إن السلطان كان له قصد بأن يقبض على جماعة من أعيان الظاهرية، فندب إليهم جماعة من مماليكه، فقبضوا على من تقدّم ذكرهم، فلما جرى ذلك قامت ١٨ عليه الأشلة، وقصدوا الظاهرية بأن يثبوا عليه، وكادت أن تكون فتنة كبيرة، فيها زوال ملكه ؟ فلما تحقّق ذلك استدرك فارطه، وقصد تخميد هذه الفتنة، فبعث خلف قايتباى المحمودى، وأزبك اليوسفى، وشرع يعتذر لحما، بأن الذى جرى من ٢٠

<sup>(</sup>٥) عظمة: عظمت.

<sup>(</sup>١١) اكتنى: اكتنا.

<sup>(</sup>١٦) مهول : مهولا .

<sup>(</sup>۱۷) قصد: قصدا.

مسك الأمراء لم يكن باختياره ، ولا بملمه ، وإنما هذا فمل المهاليك الجلبان ، وشرع يحلف عن ذلك الأيمان عظيمة ، وكان كاذبا في أيمانه ، والذى فُمل بالأمراء بملمه ، وهو القائم في ذلك ؛ وقر رمع قايتباى ، وأزبك اليوسنى ، بأنه في باكر النهار ، يكتب مراسيم بمود الأمراء الذين سجنوا كما تقدم .

ثم إنّ السلطان الزم قايتباي ، وأزبك ، بأن يطوفوا على جماعة الظاهرية ، ويخمدوا هذه الفتنة ، فداروا تحت الليل على الظاهرية ، وخمدوا هذه الفتنة . .. فلما طلع النهار ، كتب السلطان مرسوما إلى نائب ثنر الإسكندرية ، بإحضار الأمراء الذين توجّهوا إلى السجن بها .

وقى هــذا الشهر ، توتى طوخ كسا الأبوبكرى الناصرى ، أحد المشرات . ــ
 وتوتى كمشبغا شبشق المؤيدى ، أحد العشرات ، وكان علّامة فى رمى النشّاب ، ديّنا خــيّرا ، ( ١٣٠ آ ) كثير البرّ والصدقات ، وله اشتغال بالعلم ، متفقّها ، وكان ١٣
 لا بأس به ، انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة <sup>ث</sup>عان وستي*ن و*ثمانمائة

فيها في المحرم، قبض مجد الدين بن البقرى، على الصاحب علاى الدين بن الأهناسي، من مكان في حارة عبد الباسط، وطلع به إلى السلطان، فسجنه بالبرج في القلمة، ثم احتاط على موجوده من صامت وناطق، فظهر له أموال جزيلة، فحمل ذلك إلى الخزائن الشريفة، واستمر السلطان يستصفى أمواله، حتى أخذ رخام بيته، الذي في بركة الرطلى، وجمله في تربته التي أنشأها في الصحراء؛ واستمر في الترسيم في بيت التاضى شرف الدين الأنصاري أياما، ثم رسم السلطان بنفيه إلى مكة، فتوجّه إليها من البحر الملح، وكان ذلك آخر العهد به من مصر، ولم يكن من بني الأقباط، الميا من أصله من أهناس من خيار أهلها؛ وكان الصاحب علاى الدين رئيسا حشها، في سعة من المال، توتى الوزارة غير ما مرة، وجمع في آخر ولايته بين نظر الخاص،

<sup>(</sup>٤و٨) الذبن : الذي .

<sup>(</sup>٧) مرسوما: مرسوم ،

والوزارة ، وكان ماشيا في الوزارة على النظام القديم ، ولم يجيء أحد من بعده من الوزراء ماشيا على نظامه ، وهذا الأمر مشهور بين الناس .

وفيه توقى قاضى القضاة الحننى بدرالدين حسن بن على بن محمد بن على بن الصواف ٣ الحننى ، وكان فاضلا ديّنا خيّر ا متواضعا ، ولى قضاء حماة مدّة طويلة ، ثم تولّى قضاية القضاة بمصر ، فلم تطل أيامه بها ، وقيل مات مسموما، وكان من أعيان علماء الحنفية، ومولده سنة ثلاث وثمانمائة .

وفيه وصل الأمراء الذين بعثوا إلى السجن بثنر الإسكندرية ، وهم : تمربنا ، وأذ بك من ططخ ، وقانى باى الساقى، وبرقوق، فلما حضروا باتوا بدار يشبك الفقيه، ثم صعدوا إلى القامة فأكرمهم السلطان ، وأخلع عليهم كوامل بسمور ، ونزلوا ، إلى بيوتهم على عادتهم ، وقد أدركهم الفرج بعد الشدة ، ( ٦٤ ب ) فأقاموا بالسجن بثنر الإسكندرية ثلاثة أيام ، وفكت قيودهم ، وحضروا على أحسن وجه .

وفيه قبض السلطان على مجد الدين بن البقرى ، وصرفه عن الوزارة ؟ وأخلع ١٢ على الشرفى يونس بن عمر بن جنكلى بنا ، دوادار فيروز الزمام ، عوضا عن مجد الدين ابن البقرى، فلما أخلع عايه بالوزارة ، ألبسوه أطلسين ومثمّر، لا خلمة الوزارة، كونه متزيّيا بزى الأتراك . \_ وفيه أعيد القاضى محب الدين بن الشحنة إلى قضاء الحنفية ، ١٥ عوضا عن ابن الصواف ، وهذه ثانى ولاية وقمت لابن الشحنة بمصر .

وفيه عقد مجلس بالصالحية ، وحضر القضاة الأربعة بسبب أهل الذمّة ، وكان السلطان منع أهل الذمّة من التكلّم في مباشرات الأمراء، ونودى بذلك في القاهرة ؛ فلما عقد المجلس بالصالحية ، أحضروا المهود التي كتبت عليهم قديما ، بأنهم لا يباشرو افي ديوان أحد من الأمراء ، ولا يتعمموا بأكثر من عشرة أذرع ،

<sup>(</sup>ه) تطل: يطل.

<sup>(</sup>٩) بسمور: بصمور.

<sup>(</sup>١٣) ابن جنكلي بنا : كذا في الأصل ، وانظر أيضًا صفحات لم تنشر ص ١٣٣ ح٣٠

<sup>.</sup> خلمة : خلمت .

<sup>(</sup>٢٠) لا يباشروا ... ولا يتعموا :كذا في الأصل .

وانفض المجلس كلام كثير ، وضيّقوا عليهم ، فأسلم منهم في ذلك اليوم جماعة ، وانفض المجلس بالمنع لهم عن المباشرة في الدواوين مطلقا ، ما عدا الطبّ والصرف نقط ؟ ثم بعد ذلك سعوا بمال له صورة ، أوردوه للخزائن الشريفة ، حتى أبقاهم السلطان على حالهم الأول ، في المباشرة بالدواوين .

وفي هذا الشهر ، جاءت الأخبار من الإسكندرية ، بوفاة الملك العزيز يوسف بن الملك الأشرف برسباى الدقماق ، توقى بثنر الإسكندرية ، وكان قد أفرج عنه في دولة الأشرف أينال ، وخرج من السجن وسكن ببعض دور الإسكندرية ، وكان يخرج إلى سلاة ( ٦٥ آ ) الجمعة وهو راكب ، واستمر على ذلك مدة طويلة حتى مات ، وكان رئيسا حشما ، عاقلا كريما سيخيًا ، قليل الأذى ، كثير البر والصدقات ، واشتنل بالعلم في مدة إقامته بالإسكندرية ، حتى صار ماهرا فيه ، وكان مولده سنة سبع وعشرين و ثمانمائة ، وولى الملك وله من العمر خس عشرة سنة ؛ ولما مات حمل إلى القاهرة ، ودفن على أبيه بالصحراء .

وفيه توقى الشيخ المارف بالله الولى ، سيدى عمر الكردى الببانى ، رحمة الله عليه ، وكان فى مبادى أمره له اشتغال بالعلم ، ثم حصل له جذب ، ووقع له ٥٠ مكاشفات وكرامات خارقة ، وكان مقيا بجامع قيدان ، الذى بقناطر الأوز، واستمر به حتى مات ، فحمله السلطان إلى تربته ، ودفن بها للتبرّك به .

وفي أمفر ، قرر أبو بكر باكير بن صالح الـكردى ، في حجوبية الحجاب الحلب ، وكان نائب البيرة ؛ فقرر في نيابة البيرة عوضه ، كمشبغا السيني يخشباى ، نائب قلمة حلب ؛ وقرر في نيابة قلمة حلب ، تغرى بردى من يونس . \_ وفيه قرر السلطان سودون البرقى ، في تقدمة ألف بدمشق .

وفيه تنير خاطر السلطان على شخص من مماليكه ، يقال له برسباى الدوادار ،
 وكان دوادار سكين من المقرّبين عنده ، وضربه بالحوش بين يديه ، وصار يقول له :
 « من أمرك بقتل جانى بك نائب جدّة » ؟ فيقول له :

<sup>(</sup>٢٣) فيقول: فيقل.

غنق منه وأمر بتوسيطه بين يديه بالحوش؛ ووُسط فى ذلك اليوم شخص آخر من ماليكه، يقال له قانم، وكان خشداش برسباى المذكور؛ وكان السلطان فى ذلك اليوم أشد ما يكون من الخلق والتغيّظ.

ونيه أعيد مجد الدين بن البقرى إلى الوزارة ، وصرف عنها يونس المقدّم ذكر ولايته . \_ وفيه أشيع بين الناس بأن جانى بك حبيب ، قد توجّه إلى بلاد النرب ، وكان مختفيا بمصر مدّة ( ٦٥ ب ) طويلة .

وفى ربيع الأول ، توقى المقر الشهابي أحمد بن الأشرف برسباى ، أخو الملك المعزيز يوسف ، وكان ربيب الأمير قرقاس الجلب ، وكان الملك الأشرف برسباى ، والده ، تركه حملا ، وتزوّج قرقاس الجلب بأمّه ملك باى ، سرية الأشرف المذكود ، ووربّاه قرقاس فى داره ، وكان لايخرج ، ولا يركب ، ولا يصلى الجمعة ، ولا العيدين، حتى مات ، وكان بينه وبين أخيه الملك الدزيز نحوا من شهر ، وكان مولده سنة اثنتين وأربعين وثما عائمة .

وفيه عمل السلطان المولد النبوى على المادة ، وكان حافلا . \_ وفية أنعم السلطان على سبطه الشهابي أحمد بن العينى ، بتقدمة ألف ، وقر ر فى إمرة الحاج ؛ وقر ر فى إمرة الركب الأول الشرفى يحيى بن الأمير يشبك الفقيه . \_ وفيه اختنى زين الدين ، الأستادار، فصرف السلطان مجدالدين بن البقرى من الوزارة، وقر ره فى الأستادارية، واستمر ت الوزارة شاغرة أياما .

فلما كان يوم الاثنين ، في أثناء هــذا الشهر ، أخلع السلطان على الشمسي محمد البباى ، ناظر الدولة ، وقرّره في الوزارة ، عوضا عن ابن البقرى ، فلما قرّر البباى في الوزارة ، قامت على السلطان الأشلة بسبب ذلك ، وعدّ هذا من مساوئ الظاهر

<sup>(</sup>٣) والتفيظ: والتغيض.

<sup>(</sup>۱۱) اثنتين: اننين .

<sup>(</sup>١٥) اختنى: اختفا.

<sup>(</sup>۱۷) واستمرت : واستمرة .

خشقدم ، وهو أول زفورى تولّى الوزارة بمصر، ومن يومثذ أنحطّ قدر الوزارة جدًّا، وتبهدل هذا المنصب إلى الناية .

قال الإمام أبو شامة المؤرخ: كانت الوزارة على عهد الخلفاء وظيفة عظيمة جليلة، وكان الوزير يجلس بحضرة الخلفاء على مقدار خمسة أذرع ، وكان هو المتصرف في أمر المملكة بما يختار ، فلما جاءت دولة الأنراك ، قد موا نيابة السلطنة على ( ٦٦ آ ) الوزارة ، فتلاشي أمر الوزارة من يومئذ ، وصارت الوزارة تنقسم على أربعة جهات ، منها : كتابه السرة، والأستادارية ، ونظر الخاص ، وشاد الدواوين ، وغير ذلك من الوظائف المحدثة ، فن يومئذ تمطل جيد الدولة من عقودها ، وأبحل برم عهودها . وقال الإمام أبو شامة : كانت خلمة الوزارة في قديم الزمان ، وهي عمامة بيضاء شرب ، برقمات ذهب ، وفي عنقه عقد جوهر بعشرة آلاف دينار ، وسيف مقلد به ،

وهو مسقط بالذهب، ويركب حجرة بخمسائة دينار، وفي قوائمها أربع جوهرات، وفي عنقها جوهرة كبيرة بألف دينار، وترفع على رأسه أعلام حرير أبيض، ويحمل على رأسه منشور الولاية، وهو مكتوب في حرير أبيض، فبطل ذلك جميعه، مع جملة ما بطل من شمار الوزارة.

فلما تولَّى البباى ، شَقَّ ذلك على الناس ، لكونه لم يكن من أهل ذلك ، فكان كما قيل في المني :

مرض الزمان وقد تمسّك طبعه من شرّ قولنج به يتمنس حقنته آراء الملوك فجاءه أهل المناصب كل شخص مجلس وكان البباى أصله طباخا، من مماملين اللحم، وكان أميّا لا يقرأ ولا يكتب،

٢ وفي كلامه غرثلة ، وعنده عترسة ، فلما رآه السلطان سدّادا ، قرّره في نظر الدولة ،

<sup>(</sup>۱۲) أربع: أربة.

<sup>(</sup>١٨) يتمنس: كذا في الأصل، ويعني : يتمنس .

<sup>(</sup>٢٠) من معاملين اللحم : كذا في الأصل .

ثم قرره في الوزارة ، فلما تولى الوزارة جاء فيها على ( ٦٦ ب ) الوضع ، ولبس الخفق والمهاميز والطوق ، وسكن في بيت الوزراء ، الذي ببركة الرطلى ، ودقت على بابه السكوسات ، وهابته جميع الناس، من المباشرين وغيرها، وكانله بمصر حرمة وافرة ، وكلة نافذة ، لايقبل رسالة من أمير ولا قاض ؛ وسلّمه السلطان زين الدين الأستادار ليماقبه ، ويستخلص منه الأموال ؛ وفي مدة ولايته صادر جماعة من المباشرين والتجار ؛ وكان يكبس البيوت على الناس ، في أيام النيل ، في بركة الرطلى ، فمن وجده بيسكر ، إن كان رئيسا ، صادره وسلب نمه ، وإن كان غير ذلك أدَّبة ، وكان يكره من يسكر مطلقا ، وجاء على الناس بحيئا فاحشا ، وهجوه الناس هجوا وكان يكره من يسكر مطلقا ، وجاء على الناس بحيئا فاحشا ، وهجوه الناس هجوا كثيرا ، فن ذلك قول بمض الشعراء :

قالوا الببای قد وزر

الدهم كالدولاب لا

وفيه قيل أيضا :

تجنّب المللم والفضايل ومل إلى الجهل ميل هايم

كألا

إلا

بالبقـر

17

17

فقلت

ىدور

وكن حارا مثل البباى فالسمد في طالع البهايم

واستمر على هذا الظلم والمسف ، حتى أغرقه الله تمالى فى ساعة واحدة كما سيأتى ١٥ السكلام على ذلك . \_ وفى هذا الشهر ، حضر الأمراء الذين توجّهوا إلى قبرص ، من غير إذن من السلطان ، فشق ذلك عليه ، وأخذ فى أسباب عمارة مراكب ، وخروج تجريدة ثانية .

وفى ربيع الآخر ، قرّر دمرداش فى نيابة طرسوس ، عوضا عن جانى بك الجكمى . \_ وفيه أخلع على برد بك البجمقدار ، وقرّر فى نيابة حلب ، عوضا عن جانى بك التاجى .

<sup>(</sup>٧) بيسكر: كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٨) بجيئًا فاحشًا : بجيء فاحش .

<sup>(</sup>١٦) قبرس : قبرس .

وفى جمادى الأولى ، قرّر ازبك من ططخ ، فى حجوبية الحجّاب،عوضا عن برد بك البجمقدار ، ( ٢٧ آ ) بحكم صرفه عنها إلى نيابة حلب . ـ وفيه توقّى جانى بك الأبلق الظاهرى ، الذى كان باش المسكر على تجريدة قبرص .

وفيه جاءت الأخبار من الشام ، بوفاة تنم من عبد الرزاق نائب الشام ، وكان أصله من مماليك المؤيد شيخ ، وكان أميرا جليلا ، حشما رئيسا، ولى عدة وظائف سنية ، منها : حسبة القاهرة ، ونيابة الإسكندرية ، ونيابة حماة ، ونيابة حلب ، ثم أعيد إلى القاهرة ، وقر ر في تقدمة ألف بمصر ، ثم بق أمير مجلس ، ثم بق أمير سلاح ، ثم سجن بثنر الإسكندرية في دولة الأشرف أينال ، ثم أطلق إلى دمياط ، ثم حضر إلى القاهرة في دولة الظاهر خشقدم ، وبق نائب الشام، واستمر على ذلك حتى مات ، وجرى عليه شدائد وعن ، ومات وله من الممر نحوا من ستين سنة ، وكان مسرفا على نفسه ، وعنده الطمع الزائد .

۱۲ وفيه أخلع السلطان على جانى بك التاجى ، الذى كان نائب حلب ، وحضر إلى القاهرة ، فقر ره فى نيابة الشام ، عوضا عن تنم من عبد الرزاق بحكم وفاته . - وفيه قر ر قايتباى المحمودى فى تقدمة ألف ، وكان بين تقدمته وسلطنته أربع سنين ؟ وقر ر فى شادية الشراب خاناه ، نانق الظاهرى ، عوضا عن قايتباى المحمودى ؟ وقر ر جانى بك الفقيه ، فى الأمير آخوريه الثانية ، عوضا عن نانق .

وفيه ، [ في جمادى الآخرة ] ، جاءت الأخبار ، بوفاة جانى بك التاجى ، الذى مرّر في نيابة الشام ، فكانت مدّته قصيرة في نيابة الشام ، وكان أصله من مماليك المؤيّد شيخ ، وكان أميرا جليلا ، وولى عدّة وظائف سنيّة ، منها : نيابة غزّة ، وبيروت ، وحلب ، والشام ، وكان لا بأس به .

<sup>(</sup>٣) قېرس : قېرس .

<sup>(</sup>٤) بوفاة : بوفات .

<sup>(</sup>۱۷) [ في جَادَى الآخَرَهُ] : تنقس في الأصل. انظر صفحات لمُنشعر س ١٣٨ ح ٥ و٣٠ . ( تاريخ ابن إياس ج ٢ ــ ٢٧ )

وفيه وقمت نادرة غريبة ، وهو أن إنسانا كان له على شخص دين ، نحو سمائة نقرة ، فات المديون ، فلما بلغ ( ٧٧ ب ) ساحب الدين موته ، أخذ معه أربعة نقباء وتبع الجنازة ، فأدرك الميت قبل أن يوضع فى قبره ، فاحتمله هو والنقباء ، وعاد به بلى القاهرة ، ودخل به من باب النصر ، وصمّم على عدم دفنه حتى يأخذ الأشرفيين من زوجته ، فلما علم الموام قصّته حملوا النمش بالميّت ، وصاحب الدين ، والنقباء ، وأتوا بهم إلى المدرسة الصالحية ، فرفمت هذه الواقعة بين يدى القاضى جلال الدين بن الأهانة ، أحد نوّاب الشافعية ؛ فلما رأى هذه الواقعة ، وكادت أن تسكون فتنة كبيرة ، وأن الموام يقصدوا قتل صاحب الدين لا محالة ، أخذ فى أسباب تخميد هذه الفتنة ، فساس الأمر أحسن سياسة ، وأحضر صاحب الدين ، وعزّره أشدّ تمزير ، هو والنقباء ، على عدم دفن الميّت ورجوعه ، ثم ملى على الميّت ثانيا وأمر بدفته ، فسكنت هذه الفتنة ، وعدّت هذه الفعلة من دربته وسياسته ، انتهى ذلك .

وفيه عين السلطان تجريدة إلى البحيرة ، وكان باش المسكر الأمير أزبك من ١٢ ططيخ ، حاجب الحجّاب ، وعددة من الأمراء ، ومماليك سلطانية . ــ وفيــ نزل السلطان من القلمة ، وتوجّه إلى بيت برد بك البجمة دار ، نائب حاب ، فسلّم عليه ، ثم دخل إلى بيت برقوق ، الذي تولّى نيابة الشام فيا بعد ، ثم عاد إلى القلمة .

وفيه نقل السلطان برسبای البجاسی ، من نيابة طراباس ، إلى نيابة الشام ، عوضا عن جانی بك التاجی ؛ وقر ر فی نيابة طرابلس جانی بك نائب حماة ؛ وقر ر فی نيابة حماة بلاط ، نائب صفد ؛ وقر ر فی نيابة صفد يشبك قلق المؤيدی ، أحد الأمرا المقدّمين بدمشق . \_ وفيه وصل قاصد جاكم ( ٦٨ آ ) صاحب قبرص ، وأخبر بقتل جانی بك الأبلق ، المقدّم ذكر وفاته ؛ فلما تحقّق السلطان ذلك عين سودون المنصوری ، ليخرج مع قاصد جاكم ، لكشف الأخبار عن حقيقة قتله .

41

<sup>(</sup>٢) أربعة : أربع .

<sup>(</sup>٨) يقصدوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۱) وعدت : وعدة .

<sup>(</sup>۱۹) قبرس: قبرس.

وفى رجب، فى يوم الأربعاء خامسه ، كانت وفاة الإمام الملامة ، قاضى القضاة علم الدين سالح البلقيني الشافعي ، رحمة الله عليه ، وهو سالح بن سراج الدين عمر شيخ الإسلام ، وكان مولده سنة إحدى وتسعين وسبمائة ، وكان عالما فاضلا ، ولى قضاء الشافعية غير ما مرة ، وكان أول ولايته سنة ست وعشرين وثمانمائة ، فى دولة المؤيّد شيخ ، أخذ عن الشيخ ولى الدين العراقى ، وانتهت إليه رئاسة مذهبه بمصر ، وخضمت له الناس ، ومات وهو متولى القضاء ، وقد سمى فيها بثمانية آلاف دينار ، فأقام فى هذه الولاية الأخيرة ثمانية أشهر ومات ، فوقف عليه كل شهر بألف دينار ، وكان هذا منه غاية الخفّة ، فإنه كان كبر سنّه ، وضمف عن الحركة ، وظهر عليه المجز . فلما توفى أعاد السلطان القاضى شرف الدين يحيى المناوى ، إلى قضاء الشافعية ، عوضا عن علم الدين سالح البلقيني ؛ وهذه آخر ولايات يحيى المناوى ، ولم يل القضاء بمد ذلك مرة أخرى .

روفيه اختفى قايتباى المحمودى ، أحد مقد مين الألوف ، وسبب ذلك ، أن وقع بين مماليك ومماليك السلطان نتنة ، فاختفى أياما ثم ظهر ، وقد أعطاه السلطان على يد قائم التاجر إمانا حتى ظهر . \_ وفيه عين السلطان تجريدة ثالثة إلى البحيرة ، وقد بلغه أن المربان قد استطالوا على الترك ، وقتل منهم جماعة ، وقد اجتمع فى البحيرة من الأمراء المقد مين تسمة ، فأقاموا هناك مدة ، ورجموا من غير طائل من المرب . وفي شمبان ، فرقت الكسوة على الجند بحضرة السلطان ، فقطع كسوة جماعة وفي شمبان ، فرقت الكسوة على الجند ، وأولاد الناس ، وحصل فى ذلك اليوم غاية الضرر . \_ وفيه ، فى ثانى بشنس القبطى ، إمطرت السماء مطرا غزيرا ، حتى غرقت الضرر . \_ وفيه ، فى ثانى بشنس القبطى ، إمطرت السماء مطرا غزيرا ، حتى غرقت

<sup>(</sup>١) وفاة : وفات .

<sup>(</sup>٣) إحدى : أحد .

<sup>(</sup>٤) الثافعية : الشافعي .

<sup>(</sup>٧) الأخيرة : الآخرة .

<sup>(</sup>۱۰) ولم يل : ولم يلي .

<sup>(</sup>١٢) أحد مقدمين الألوف : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٤) أمانا : أمان .

الأسواق والأزقّة ، واشتدّ الرعد والبرق ، وأقام ذلك يوما كاملا ، وأفرط البرد في تلك الأيام ، حتى لبس الناس الصوف ، بمد أن قلع السلطان الصوف ولبس البياض .

وفى رمضان، أخلع على لسان الدين بن الشحنة، وقر رقى قضاء الحنفية بحلب. وفيه نودى فى القاهرة بالزينة ، لأجل مسايرة المقر الشهابى أحمد بن العينى ، فشق القاهرة فى موكب حافل ، وركب معه كاتب السر أبو بكر بن مزهر ، وناظر الجيش القاضى تاج الدين بن المقسى ، وكان ناظر الخاص أيضا ، وأعيان المباشرين قاطبة ، ووركب معه جماعة من الخدام، وصنع على الهمجن كنابيش مثلث ذهب ولؤلؤ وريش، وصنع أكوار من ذهب مرصمة بفصوص بلخش وفيروز وياقوت ، ولم يسبقه أحد المثل ذلك ، فارتجت فى ذلك اليوم القاهرة بسبب هذه المسايرة .

وفيه وصل قاصد ابن عثمان ملك الروم ، فلما صمد إلى القلمة ، ووقف بين يدى السلطان، لم يقبّل الأرض على جارى المادة من القصّاد، فحنق منه السلطان، ولم يخلع عليه ، ولما قرأ مكاتبة ابن عثمان ، فلم يجد بها ألقابا بما جرت به المادة ، فازداد حنقه ، وكاد أن يفتك بالقاصد ، ويشوّش عليه ، فنموه الأمراء من ذلك ، وكان هذا سببا لوقوع المداوة بين سلطان مصر ، وبين ابن عثمان ، واستمرّت الوحشة عمّالة بينهما إلى دولة الأشرف قايتباى ، وجرى بينهما كما سيأتى الكلام على ذلك في موضعه . ه ،

وفى شوال ، وانق عيد الفطر للمسلمين ، (١٦٩) وعيد ميكائيل للقبط ، فاتفقا ، [وكان]ذلك في يوم واحد، وهذا نادرة . \_ وفيه ، في يوم عيد الفطر ، طلع القاصد وصلى مع السلطان صلاة العيد ، فلما دخل السلطان إلى القصر بمد سلاة العيد ، باس له القاصد ، الأرض بالقصر ، واعتذر بمدم معرفته بمصطلح أهل مصر ، فأخلع السلطان عليه في ذلك اليوم وأكرمه .

وفيه أخلع على برد بك هجين، أحد مقدّمين الألوف، وقرّر أمير جاندار؛ وكانت ٢١ هذه الوظيفة قديمًا من أجلّ الوظائف، ثم نسى أمرها، فأراد الظاهر خشقدم أن يمشى

<sup>(</sup>٣) الحنفية : الثانعية . انظر أيضا صفحات لم تنشر ص ١٤١ ح ٥

<sup>(</sup>١٧) [وكان]: تنتم في الأصل . (٢١) أحد مقدمين الألوف: كذا في الأصل .

على النظام القديم ، فى إظهار هذه الوظيفة ، فلم يتم له ذلك . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة كمشبغا السيفي يخشباى ، نائب البيرة ، وكان لا بأس به . \_ وفيه أخلع على قاصد ابن عثمان ، وأذن له بالسفر ، وأرسل السلطان على يده هدية لابن عثمان ، وعين سودون القصروى المتوجّه مع القاصد ، ثم بطل سفر سودون القصروى ، وسافر القاصد وحده .

وفيه خرج الحاج من القاهرة في تجمّل زائد ، وكان أمير ركب الحمل المقرّ الشهابي أحمد بن الميني ، وأمير ركب الأول الشرقي يحيى بن يشبك الفقيه الدوادار ، وحجّت في تلك السنة خوند شكر باى الأحمدية ، زوجة السلطان، وهي جدّة الشهابي أحمد بن الميني ، أمّ والدته ، فخرجت في محفّة زركش ، وكان لها يوم مشهود ؛ وحجّ في تلك السنة يشبك الفقيه الدوادار ، صحبة ولده الشرقي يحيى ، وحج قاضى القضاة عب الدين بن الشحنة ، وحج جماعة كثيرة من الأعيان .

١٠ وفيه قبض السلطان على زين الدين الأستادار ، وعلى مجد الدين بن البقرى ،
 ورسم عليهما بالبحرة ؟ ثم آل الأمر (٦٩ ب) بعد ذلك،أن ولى مجد الدين بن البقرى الأستادارية ، وولى زين الدين كشف البحيرة .

ه ۱ وفى ذى القعدة ، قرّر قانى باى البكتمرى ، فى نيابة البيرة ، عوضا عن كمشبغا ، كمر وفاته ؛ وقرّر جانى بك السيفى تنرى برمش ، فى نيابة قلعة صفد ، وقد عينه السلطان للتوجّه إلى الشام ، لضبط موجود تنم نائب الشام .

ر وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب قونية ، وهو السلطان صارم الدين إبراهيم بن محمد بن على بن قرمان التركمانى اللارندى ، وكان من خيار ماوك الشرق ، وكان ملك جليلا متواضما ، سيوسا ، محبًا لأهل العلم ، ملك غالب بلاد الشرق ، بعد أبيه ، حموا من أربعين سنة ، وجرت عليه شدائد ومحن من ابن عثمان ، وسلطان مصر ، وقاسى ما لا خير فيه حتى مات ، وكان مولده سنة خمس وثما نمائة ؟ ولما مات وقع

<sup>(</sup>۲ و ۱۸) بوناة : بونات .

<sup>(</sup>۹) يوم مشهود : يوما مشهودا .

الخلف بين أولاده ، حتى آل الأمر إلى خروج الملك عن بنى قرمان ، وملك بلادهم ابن عثمان .

وفيه توقى القاضى نجم الدين بن عبد الوارث ، وهو عبد الرحمن بن عبد الوارث تا المالكي البكرى ، وكان ينتسب إلى الإمام أبى بكر بن أبى قحافة ، ولى قضاء الوجه القبلى ، وباشر عدة مباشرات عند الأمراء، وكان شديد البأس فى مباشراته ، غير مشكور السيرة .

وفيه كان وفاء النيل البارك، وقد أوفى فى عاشر مسرى ، فلما أوفى نول السلطان بنفسه ، وفتح السدّ ، وتوجّه إلى المقياس فى الذهبية ، وخلّق العمود ، ثم نول فى الحرّاقة وحوله الأمراء ، وتوجّه إلى السدّ ففتحه ، وكان له يوم مشهود ؛ وهو أول ، نوله إلى فتح السدّ ، وأراد أن يمشى على طريقة أستاذه الملك المؤيّد شيخ ، وهو آخر من فتح السدّ بنفسه من ( ٧٠ آ ) السلاطين ؛ ولم يفعل هذا بعد المؤيّد شيخ ، سوى الملك الأشرف برسباى مرّة واحدة ، ثم من بعده فعل ذلك الظاهر خشقدم ، ١٢ وكان بطل هذا من بعد الأشرف برسباى ، من سنة ثلاث وثلاثين وثما عائة . ـ وفيه توقى الشيخ تاج الدين محمد البطونسي السكندرى المالكي ، وكان مقرئا فاضلا ، ويقرأ بالسبع روايات ، وكان إمام القصر السلطاني ، وكان لا بأس به .

وفى ذى الحجة ، توقى الأمير طوخ الجسكمى ، أحد الأمراء الطبلخانات ، وكان رأس نوبة ثان ، ومات وقد جاوز الثمانين سنة من العمر ، وكان كثير الإسراف على نفسه . ... وفيه رسم السلطان بتغريق يرش ، خازندار الأمير جانى بك ١٨ ناثب جدة ، وكان شابا جميل الصورة ، مليح الشكل ، فبلغ السلطان عنه ما غير خاطره عليه ، فضر به ضربا مبرحا، وقيل عصره ، فأقر على أنها تفق مع جماعه من مماليك السلطان ، على قتل السلطان وهو فى الدهيشة وقت الظهر ؛ فلما فشا الكلام قبض ٢١ السلطان على يرش وقر ره ، نم أمر بتغريقه ، فتسلمه تمر الوالى وغرقه ، وكان يرش

<sup>(</sup>٧) أوق : أونا .

<sup>(</sup>١٤) البطونسي :كذا في الأصل ، وهو الصحيح ، وانظر صفحات لم تنشير ص ١٤٤ ح٠٠.

أقرّ على الناصرى محمد بن الأتابكي جرباش كرت ، بأن له دسيسة مع جماعة ممن اتفق على قتل السلطان ، وكان يرش عشير الناصرى محمد بن الأتابكي جرباش ، فتأكّد ما قيل عنه عند السلطان ، وكان هذا سببا لخروج الأتابكي جرباش إلى دمياط ، هو وولده محمد ، كما سيأني السكلام على ذلك .

وفيه دخل مبشّر الحاج ، وأخبر بسلامة القرّ الشهابي أحمد بن الميني ، والشر في يحيى بن الأمير يشبك الفقيه الدوادار ، وعادت خوند الأحمدية زوجة السلطان ، ثم عادوا إلى القاهرة فيا بمد ، وكان لهم يوم مشهود .

فلما دخل ، فاخبروا بوفاة الصاحب علاى الدين بن الأهناسي ، مات بمكة ودفن بها ، وكان الملاى ( ٧٠ ب ) على بن الأهناسي رئيسا حشها ، في سمة من المال ، وولى عدة وظائف سنية ، وكان في مبتدأ أمره برددارا عند زين الدين يحيى الأستادار ، وكان متحصّله في البرددارية فوق المشرين ألف دينار في كل سنة ، فلما راج أمره سمى في الأستادارية السكبرى ، واستقر بها ، ثم ولى الوزارة عدة مرار ، وجمع بين نظارة الخاص ، والوزارة ، في آخر ولاياته ، ثم قبض عليه الظاهر خشقدم وصادره ، واستصفى أمواله نحوا من مائة ألف دينار ، ما بين صامت و ناطق، ثم نفاه إلى مكة فات بها مقهورا ؛ ومن آثاره المدرسة التي أنشأها خارج باب النصر ، عند سوق الدريس .

وفيه توقى أيضا بمكة الأمير برد بك صهر الأشرف أينال ، وكان أميرا دبنا الميرا دبنا عبر الميرا دبنا عبر الميرا متواضعا ، يحبّ أهل العلم ، وله بر ومعروف ، أنشأ عدّة مدارس ، وكان ناظرا إلى فعل الخير ، وكان أصله من سبايا قبرص ، واشتراه الأشرف أينال ، وأعتقه وأزوجه بابنته خوند بدرية ، ورقى فى دولة أستاذه الأشرف أينال ، حتى صار أمير طبلخاناة دوادار ثانى ، وصار أمور المملكة مندوقة به ،

<sup>(</sup>٨) بوفاة: بوفات .

<sup>(</sup>١٩) سبايا : كذا في الأصل ، ويعني : أسرى . || قبرس : قبرس .

<sup>(</sup>۲۰) ورقى : ورقا .

والسمى من بابه ، فلما مات الأشرف أينال ، وتولّى الظاهر خشقدم ، نفاه إلى مكّة ، فأقام بها مدّة ، ثم رسم السلطان بموده إلى مصر ، فلما وسل إلى خليص ، خرج إليه بمض العربان هناك فقتله ، فأعيد به إلى مكّة حتى دفن بها ، وربما ختم له بخير ، ٣ ومات وله من العمر نحوا من ستين سنة .

وفيه قبض السلطان على مجد الدين بن البقرى ، وضربه بين يديه، وحبسه بالقلمة، بسبب تغليق جوامك الجند . \_ وفيه نودى على النيل بزيادة ثلاثة أصابع فى أول بابة ، وقد قطع الطرقات على المسافرين . \_ وفيه جاءت الأخبار بقتل ابن جهان شاه ، وكان من المفسدين فى الأرض ؛ فلما مات توتى ( ٢٧١ ) من بعده أحد إخوته .

وفيه توتى ظهيرة بن أبى حامد بنظهيرة المالكي ، قاضى مكّة ، وكان لابأس به. • وفيه توتى ظهيرة بن أبى حامد بنظهيرة المالكي ، قاضى مكّة ، وكان لابأس به. وفي وفي الشيخ الصالح الممتقد أبو محمد عبد الله بن أبى إبراهيم المنربي الأرعاني المالكي ، وكان من أهل الدين والصلاح ، معتقدا للناس ، وله شهرة ببلاد المغرب ، وكان مقيا بالصحراء ؛ انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة تسع وستين وثمانمائة

فيها في المحرم ، حضر القاضى قطب الدين الخيضرى ، كانب سر دمشق ، وصحبته هدية حافلة للسلطان ، وأشيع بأنه طلب ليكي كتابة سر مصر ، فلم يتم ذلك . \_ وفيه حضر زين الدين الأستادار من البحيرة ، وكان قد قر ر في كشفها ، فلما حضر أخلع عليه السلطان ، وأعاده إلى الأستادارية ، عوضا عن بحد الدين بن البقرى . \_ وفيه صرف شرف الدين بن البقرى عن نظر الاصطبل السلطاني ، وقر ر به تاج الدين الدمشق . ١٨ وفيه جاءت الأخبار من الأندلس، بأن قد وقع بين ملك الأندلس، وبين صاحب غرناطة ، وآل الأمر بأن المستمين بالله قد ملك غرناطة ، من ولده أبى الحسن وأخرجه منها . \_ وفيه قر ر قانصوه البحياوي في إمرة عشرة ، وهي إمرة قانصوه ٢١ الساقي الأشرفي ، بحكم انتقاله إلى تقدمة ألف بدمشق .

<sup>(</sup>٣) وربتا : ورب ما .

<sup>(</sup>١٨) الاصطبل: الاسطبل.

وفيه دخل الحاج إلى القاهرة ، وحضر المقرّ الشهابى أحمد بن المينى ، أمير ركب المحمل ، والشرفي يحيى بن يشبك الفقيه ، أمير ركب الأول، وحضرت خوند شكرباى الأحمدية ، زوجة السلطان ، فكان يوم دخولهم يوما مشهودا ، وقد تقدّم القول على ذلك ، ولكن وقع السهو منى عن إيراده فى محلّه بما تقدّم .

وفيه قبض السلطان على زين الدين الأستادار ، وسلّمه ( ٧١ ب ) إلى الصاحب شمس الدين البباى ، على عشرين إلف دينار ، واستمر ّ البباى متكلّما فى الأستادارية مع الوزارة مدّة أيام ؛ ثم أخلع السلطان على منصور بن الصفى ، وقر ّ ر فى عوده إلى الأستادارية ، عوضا عن زين الدين ، فأخلع عليه ونزل إلى داره فى موكب حافل ، ومعه الأمير جانى بك كوهيه الدوادار الثانى ، وأعيان الدولة .

وفيه حضر إلى القاهرة سودون المنصورى ، وكان فى أسر الفرنج ، فخلص على بد الملكة أخت جاكم صاحب قبرص . \_ وفيه قرّر بلاط فى نيابة الكرك ، وكان ماجب الحجّاب بدمشق ، فسرامرد المؤيّدى ، عاجب الحجّاب بدمشق ، فسرامرد المؤيّدى ، عوضا عن بلاط ؛ وقرّر فى دوادارية السلطان بدمشق ، تانى بك الشرفى ، عوضا عن شرامرد المؤيّدى ، وقد سعى بمال له صورة .

وفى صفر ، جاءت الأخبار بأن المستمين بالله سمد بن الأحمر ، صاحب غرناطة ، قد حاصره ولده أبو الحسن ، الذى خرج من غرناطة فارًا ، فماد إليها وأسر والده ، ثم قويت شوكة والده عليمه ، وجرى بينهما أمور يطول شرحها ، واستمر الحرب بينهما ثائرا مدة طويلة ، حتى توتى المستمين بالله سمد بن الأحمر .

وفى ربيع الأول ، نزل السلطان إلى مطمم الطير، الذى بالريدانية، ولبسالصوف هناك ، وألبسه للأمراء على المادة ، وركب ودخل من باب النصر ، وشق من القاهرة

<sup>(</sup>٦) منكلها : متكلم .

<sup>(</sup>۱۱) قبرس: قبرس.

<sup>(</sup>١٦) أبو: أبي .

<sup>(</sup>۱۷) شوكة : شوكت .

فى موكب حافل ، وكان له يوم مشهود . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب اليمن السلطان موسى ، وكان محمود السيرة ، عادلا فى الرعيّة . \_ وفيه أخلع السلطان على جانى بك التنمى ، وقرر فى نيابة الكرك ، عوضا عن بلاط . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة قانى باى طاز ، نائب البيرة ، وكان أصله من مماليك بكتمر ( ٧٧ آ ) جلق ، الذى كان نائب الشام .

وفيه قبض منصور الأستادار على شرف الدين بن كاتب غريب ، ناظر الديوان ، المفرد ، وضربه بين يديه ضربا مبرحا ، وقرّ رعليه نحوا من خمسين الف دينار، وصار في كلّ يوم يضربه مائة عصاة ، حتى ضربه بالمقارع ، وهو يقول : « ما أقدر على هذا القدر الذي قرّ رته على " » ، وكان هذا أكبر أسباب الفساد في حقّ منصور ، حتى كان ، سببا لضرب عنقه ، كما سيأتي ذكر ذلك في موضعه .

وفيه جاءت مكانبة حسن بك الطويل، بأنه سار نجدة إلى ابن قرمان، لما تحارب مع إخوته ، فكسرهم ، وفر وا منه إلى بلاد ابن عثمان ، فأخذ منهم عدة قلاع ، ، ، فسر السلطان مهذا الخبر .

وفى ربيع الآخر ، أخلع السلطان على البدرى حسن بن أيوب، واستقر به نائب القدس، عوضا عن تنرى بردى الأشرف. ـ وفيه قرر فى نيابة البيرة ألماس الأشرف، م دوادار السلطان بحلب ؛ فلما تولّى نيابة البيرة ، قرر فى دوادارية السلطان بحلب ، على بن الشيبانى .

وفى جمادى الأولى ، عزم الأمير قانم التاجر، أمير مجلس، على السلطان ، فى ربيع مه خيوله ، فنزل إليه السلطان، ومعه سائر الأمراء والعسكر، فصنع الأمير قانم السلطان ضيافة حافلة ، ومد له أسمطة عظيمة ، فقبل أصرف على هذه الأسمطة ، التى صنعها للسلطان والأمراء ، ألف دينار ، فأقام السلطان عنده إلى بعد العصر ؛ فلما أراد ، أن يركب قدّم إليه الأمير قانم تقدمة حافلة ، ما بين خيول ومماليك وغير ذلك ، فركب السلطان من عنده بعد العصر ؛ فلما عاد من عنده دخل إلى بيت الصاحب

<sup>(</sup>١ و ٤ ) بوناة : بوفات .

شمس الدين البباى ، وخرج من عنده توجّه إلى بيت منصور الأستادار ، فلما شمر بمجىء السلطان ، بسط له الشقق الحرير من رأس الزقاق ، ونثر على رأسه خفائف الذهب والفضّة ، وكان ( ٧٧ ب ) عنده علم بمجىء السلطان إليه ، وقدّم إليه ألى دينار ؛ ثم خرج من عنده ، وشقّ القاهرة ، وطلع إلى القلمة ، وكان له يوم مشهود .

وفيه خرجت تجريدة إلى بر الجيزة ، بسبب عرب محارب ، وكان باش العسكر يلباى ، أمير آخور كبير ، وبرد بك هجين ، أحد المقدّمين ، وجماعة من الجند ؛ فوقع بينهم وبين عرب محارب معركة صعبة ، فقتل من الماليك السلطانيه أربعة ، فأقاموا الأمراء هناك مدّة ، ورجعوا إلى القاهرة . \_ وفيه أخلع السلطان على يَوسف شاه ، وقرّر معلّم الملّمين ، عوضا عن البدرى حسن بن الطولوني .

وفيه قرر حسن التنمى فى نظر حرمين القدس والخليل. ـ وفيه أرسل السلطان الى ابن عثمان قاصدا ، وهو السيد الشريف نور الدين على الكردى ، وأرسل يسأل ابن عثمان بأن يصطلح ممه على حسن الطويل ، وقد بلغ السلطان أن حسن الطويل استولى على قلمة كركر ، وأظهر المخالفة لسلطان مصر . ـ وفيه جاءت الأخبار بوفاة وزير مكة ، وهو 'بدَيْد بن شكر الحسنى ، وكان محمود السيرة فى وزارته .

وفى جمادى الآخرة ، حضر قاصد حسن الطويل ، وعلى يده مفاتيح قلمة كركر ، ترضيا لخاطر السلطان ، وأرسل يطلب فى نظير ذلك منه عشرة آلاف دينار . ـ وفيه موقى الشيخ بدر الدين محمد بن قاضى القضاة شهاب الدين بن حجر ، وكان لا بأس به ، ومولده سنة خمس عشرة و ثما نمائة . ـ وفيه رسم السلطان بمزل القاضى بدر الدين حسن بن الرهونى ، أحد نو آب المالكية ، لأمر أوجب ذلك ، ورسم أن لا يتولى فى أيامه قط .

وفى رجب ، أدير المحمل ، ونودى بالزينة ، وكانت تلك الأيام مشهودة ، ولكن

<sup>(</sup>١١) حرمين :كذا في الأصل . ﴿

<sup>(</sup>١٤) بوقاة : بوقات.

حصل من الماليك الجلبان في حقّ الناس ، غاية الفساد ، من خطف النساء والمرد ، وخطف المائم ، وحصل منهم ما لا خير فيه .

وفيه أخلع السلطان على قاصد حسن الطويل ، ورسم له بالسفر ، وأرسل صحبته هد ية حافلة إلى ( ٢٣ آ ) حسن الطويل ، طمعا فى أن يسلّم قلمة كركر ويرجع عنها ؟ وكان السلطان قصد أن يرسل إليه تجريدة ، وعيّن جماعة من الأمراء بأن يتوجّهوا إلى حلب ويقيمون بها . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة جانى بك الناصرى ، نائب وطرابلس ، وكان رئيسا حشها عاقلا سيوسا ، ولى عدّة نيابات ، منها : نيابة صفد ، وحماة ، وطرابلس ، وكان لا بأس به .

وفيه ثار جماعة من الماليك الجلبان على أصحاب الدكاكين بمصر العتيقة ، فنهبوا ٩ الدكاكين التي بها عن آخرهم ، وما أبقوا في ذلك ممسكن ، وكان سبب ذلك أن مملوكا من الجلبان قتل بجزيرة الصابوني ، التي تجاه الآثار النبوي، قتله حارس مقات، بسبب نهب شيء من البطيخ ؛ فلما بلغ السلطان ذلك ، عيّن تمر الوالى ، وأمره بتحصيل القاتل الذي قتل المملوك ، فلما توجّه الوالى إلى هناك ، قبض على ثلاثة أنفار من جزيرة الصابوني ، فلما أحضرهم بين يدى السلطان أمر بتوسيطهم ، ولم يكن لهم من جزيرة الصابوني ، فلما أحضرهم بين يدى السلطان أمر بتوسيطهم ، ولم يكن لهم ذنب ، ولا حضروا قتلة المملوك ، فقتلوا ظلما ؛ فلم يكتفوا المماليك بذلك ، ونزلوا ، من الطباق مشاة وركاب ، ونهبوا مصر العتيقة عن آخرها، وراحت على من راح . وفي شعبان ، ركب السلطان ، ونزل من القلمة ، وتوجّه إلى جهة مصر العتيقة،

وقصد بذلك أن يطيّب خواطر أهل مصر مما جرى عليهم ؛ فلما شقّ من مصر العتيقة مر زيّنت له زينة حافلة، ولما شقّ من هناك أخذوا فى الدعاء له ؛ فلما خرج إلى ساحل البحر، توجّه إلى قصر المقرّ الشمابي أحمد بن العينى، الذي أنشأه فى منشية الهرانى، فأقام هناك إلى بعد العصر، فمدّ له ابن العينى مَدّة حافلة ، وقدّم إليه عدّة خيول وقماش وغير ذلك ؛ ٢٠

<sup>(</sup>ه) بأن يتوجهوا : بأن يتوجهون .

<sup>(</sup>٦) بوفاة : بوفات .

<sup>(</sup>١٠) آخرهم ... ممكن : كذا في الأصل .

<sup>. (</sup>۱۲) شيء : شيئا .

فلما ركب من هناك توجّه إلى بيت الأمير برد بك هجين ، فدخل إليه ، فقدّم له ثمانية أرؤس خيل ، فلم يقبلها ؟ وخرج من عنده فتوجّه ( ٧٣ ب ) إلى بيت الناصرى محمد ابن أبى الفرج ، نقيب الجيش ؟ ثم خرج من عنده ، فتوجّه إلى بيت نانق، شاد الشراب خاناه ؟ ثم خرج من عنده ، وصعد إلى القلعة قبل غروب الشمس .

وفيه أخلع السلطان على الناصرى محمد بن مبارك شاه ، وقر ر فى نيابة طراباس ، عوضا عن جانى بك الناصرى ؛ وقر ر فى نيابة حماة ، يشبك البجاسى ، أحد أمراء حلب . \_ وفيه كان ختان البدرى بدر الدين بن القاضى زين الدين أبى بكر بن مزهر، كاتب السر الشريف ، فتختن هو وأخوه إبراهيم ، وكان يوما مشهودا . \_ وفيه رسم السلطان ، بمزل القاضى قطب الدين الخيضرى عن كتابة سر دمشق ، ولزم داره .

وفيه جاءت الأخبار بأن ابن عثمان ، ملك الروم ، قد جَهَز عساكره إلى إسطق ابن قرمان ، وقد تمصّب لأحمد بن قرمان ، دون أخيه إسطق ، فلما بلغ السلطان ذلك تأثّر له ، وخشى لما يأتى بمد ذلك .

وفى رمضان ، اختنى زين الدين الأستادار ، وقد بلنه أن السلطان يريد القبض عليه . \_ وفيه رسم السلطان بإخراج الأنابكي جرباش كرت ، هو وولده الناصرى عمد ، إلى ثنر دمياط ، فخرج وصحبته حاجب الحجاب ، والوالى ، ونقيب الجيش ، فتوجهوا معهما إلى ساحل بولاق ، فنزلوا بهما فى مركب ، وأنحدروا بهما إلى دمياط ، وكان لهما يوم مهول ؛ فلما ننى الأنابكي جرباش ، أخلع السلطان على المقر السينى قائم التاجر ، وقرر أنابك المساكر بمصر ، عوضا عن جرباش كرت ؛ وأخلع على المقر السينى تمربنا الظاهرى ، وقرر أمير مجلس ، عوضا عن قائم التاجر ؛ وأخلع على المقر السينى أزبك من ططخ ، وقرر في رأس نوبة النوب ، عوضا عن تمربنا ؛ وأخلع وأخلع على المقر السينى جانى بك قلقسيز الأشرف ، وقرر في حجوبية الحجاب ، وضا عن أذبك من ططخ ؛ وقرر الشهابى أحمد بن المينى ( ١٧٤ ) في تقدمة الف، عوضا عن أذبك من ططخ ؛ وقرر الشهابى أحمد بن المينى ( ١٧٤ ) في تقدمة الف،

<sup>(</sup>٨) يوما مشهودا : يوم مشهود .

وهي تقدمة الأنابكي قانم التاجر ، وهذا أول عظمة الشهابي أحمد بن العيني .

وفيه جاءت الأخبار بقتل عبد الحق بن عثمان ، صاحب فاس ببلاد المنرب ، وكان من خيار ماوك الغرب ، وكان قد كثر بفاس اليهود ، فقتاوه خارج فاس ، وبه انقرضت دولة عبد الحق هذا ، كأنها لم تكن ، بعد أن أقامت بيدى بنى مَرْ ين مدة سنين ، فآلت مدينة فاس بعده إلى الخراب . \_ وفيه خرجت تجريدة إلى الغربية ، وكان باش المسكر أذبك من ططلخ ، ويشبك الفقيه الدوادار .

وفى شوال ، خرج الحاج ، وكان أمير ركب المحمل ، جانى بك قلقسيز الأشرفى ، وأمير ركب الأول ، خشكادى القوامى الناصرى؛ وحج فى تلك السنة الأمير قايتباى المحمودى أحد مقدّمين الألوف . \_ وفيه توقى الشهابى أحمد بن الخطاى، وهو أحمد بن محمد بن على بن طر نطاى المنكلى التركى، وكان رئيسا حشما، ولى المهمندارية، وكان متزوّجا بالست مريم ، بنت أمير المؤمنين المتوكل على الله محمد ، وكان سيخيًا كريما لا بأس به . \_ وفيه خرجت تجريدة إلى نحو البحيرة، وكان باش المسكر، تمر بنا أمير مجلس، به . \_ وفيه خرجت تجريدة إلى نحو البحيرة، وكان باش المسكر، تمر بنا أمير مجلس، به . \_ وفيه خرجت تجريدة إلى نحو البحيرة، وكان الأمراء المشرات .

وفى ذى القعدة ، جاءت الأخبار بأن أينال الأشقر ، أتابك حلب، خرج متوجّها إلى آمد ، واجتمع بحسن الطويل ، بسبب تسليم قامة كركر ، فلما اجتمع به سلمه مفاتيح قلمة كركر ، فلما اجتمع به سلمه مفاتيح قلمة كركر ، فتسلمها منه عثمان بن أغلبك ، ليكون نائبا بها عن السلطان . . وفيه جاءت الأخبار ، بأن أحمد بن قرمان ، الذى قتل أخاه إستحق ، قد ملك بلاد ابن قرمان ، وأقام الخطبة بها إلى ابن عثمان، وكان قد أمدّه بمساكر عظيمة، حتى ملك المناف البلاد ، فمز ذلك على السلطان .

وفيه جاءت الأخبار (٧٤ ب) بأن حسن الطويل نزل على جهات خرت برت ، وحاصر أهلها ، وأخذها من ملك أصلان ؛ وحصل ببلاد الشرق فى أواخر هذه السنة ، غاية الاضطراب ؛ ووقع أيضا الاضطراب بالوجه القبلى ، بين عربان هو ارة وعرك ، وحصل بينهما مقتلة عظيمة، وحروب كثيرة ، وكانت العربان ثائرة على بعضها تلك الأيام.

<sup>(</sup>٩) أحد مقدمين الألوف : كذا ف الأصل .

وفى ذى الحيجة ، كان وفاء النيل المبارك ، ونزل السلطان بنفسه ، وتوجّه إلى المقياس ، وخلّق العمود ، وعاد وتوجّه إلى السدّ وفتيحه بحضوره ، وصمد الى القلمة فى موكب حافل ، وكان له يوم مشهود . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب شماخ ، وهو السلطان خليل بن إبراهيم بن محمد الدربندى ، وكان من أجل ماوك الشرق وأدينهم ، وكان عاقلا سيوسا ، عادلا فى رعيّته ، وكان آخر ماوك الإسلام بتلك النواحى ، ومات وقد جاوز المائة سنة من العمر ، وهو في صحة وقوة . وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب تلمسان ، الملك سليان بن موسى العامرى ، وكان من خيار ماوك تلمسان ، وأعد كما ، ومات وله من العمر نحوا من سبعين وكان من خيار ماوك تلمسان ، وأعد كما ، ومات وله من العمر نحوا من سبعين

سنة وزيادة ، وكان له شهرة طائلة . \_ وفيه توقى أيضا المعجل بن نمير ، أمير آل فضل ، \_ وفيه توقى الشيخ شمس الدين محمد البابا الحنق الأوزاعى الدمشق ، وكان عالما فاضلا عارفا بالفقه ، كثير الزهد والورع، وكان

١٢ كَلَمْسُ مِن أَجَرَة غُسِيل أَثُوابِ النَّاسِ حَتَى يَقْتَاتَ بِهِ .

وفيه توقى جماعة من الأتراك ،منهم بطا الناصرى الخازندار . .. وتوقى ملكتمر البواب الأشرفي إحد المشرات. .. ( ٥٧ آ ) وتوقى قبحماس المؤيدى أحد المشرات، .. وكان قد جاوز الثمانين سنة من العمر . .. وتوقى كمشبغا الجاموس ، أحد الخاسكية ، وكان قد جاوز التسمين من العمر .

وفيه توقى الشبخ عيسى المغربى ، الذى كان يدّعى الصلاح ، وافتتن به تمراز الشمسى ، وبرد بك صهر الأشرف أينال . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم تونس ، الشيخ أبو العباس أحمد التونسى المالـكى ، وكان عالما فاضلا نحويًا ، وله يد طائلة فى العربية ؟ أخذ العلم عن مشايخ تونس ، ومات وله من العمر نحوا من مائة سنة .

ومن الحوادث أن في يوم الأربعاء ، وهو آخر يوم من ذي الحجة ، ساخ سنة تسع وستين وثما نمائة ، خرج الصاحب شمس الدين محمد البباي إلى بمض أشغاله ، فنزل في مركب ، وتوجّه إلى نحو بيسوس ، ثم عاد بعد المصر قريب المغرب ، فلما وصل (٣و٧و٨١) بوفاة : بوفات .

إلى رأس خليج الزربية ، تحت بيت سمد بن الأراويلي ، انقلبت به المركب هناك ، وكان النيل في قوّة الزيادة ، فغرق هو ومن معه ، فعللع الجميع حتى الطست والإبريق، وخُقّ الدقاق الذي كان معه في المركب ، لا خلامنه ، فإنه لم يظهر أبدا ، حتى ولا في شطنوف التي هي محطّ رحال الغرقاء ، وكان عبرة من الله تمالي في غرقه ، وكان البباي قد سطا على الناس ، وحصل منه الضرر الشامل ، وكان ظالما عسوفا ، حاء على الناس مجيء صعب ، فأخذه الله تمالي بنتة ، فكان كما قيل في المنى :

لاتكرهوا الموت إن فيه حصاد كلّ امرى خبيث فستريح ومستراح منه كا جاء في الحديث

وكان صفته أسمر اللون جدًا ، طويل القامة ، غليظ الجسد ، أسود اللحية ، وعنده عترسة وغرثلة فى كلامه ، ( ٧٥ ب ) عامًى الطباع ، خاليا من الفضيلة ، لا يقرأ ولا يكتب ، وكانت وزارته من غلطات الزمان ، انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة سبمين و عمانمائة

۱۲

فيها في المحرم، أخلع السلطان على الشرفي يحيى بن الصنيمة، وأعاده إلى الوزارة، عوضا عن البباى . \_ وفيه تغيّر خاطر السلطان على محمد بن قانى باى اليوسنى المهمندار فضربه ، نم إنه أمر بنفيه إلى قوص ، فشفع فيه بمض الأمراء بأن يكون طرخانا فضربه ، فم إنه أمر بنفيه إلى قوص ، فشفع فيه بمضل الأمراء بأن يكون طرخانا بداره ؛ وسبب ذلك قيل إنه فض بمض مراسيم السلطان ، وعرف ما فيه ، فبق له بذلك ذنب ، والثانى إنه كان من أصحاب جانى بك نائب جدة ، فاشتنى منه بهدنه المالقة ؛ ثم إنه أخلع على تمر باى التمرازى ، أمير مشوى ، وقرده في المهمندارية ، معوضا عن محمد بن قانى باى .

وفیه جاءت الأخبار بوفاة إسحٰق بن إبراهیم بن محمد بن قرمان ، وکان شابا حسنا لا بأس به . \_ وفیه قرّر فی قضاء الشافعیة بدمشق ، العلای علی بن الصابونی، ۲۱

<sup>(؛)</sup> الغرقاء : كذا في الأصل ، ويعني : الغرق .

<sup>(</sup>٦) مجيء صعب :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۲۰) بوفاة : بوفات .

عوضا عن جمال الدين الباعونى ، وفي ذلك يقول الشهاب المنصورى :

يقول مدسب حكم الشرع: كيف جرى حتى بنير جمال الدين باعونى الجابنى الدين: لا أدرى وقد غساوا أيديهم منى بسب ابونى وأضيف إليه أيضا نظر جيش دمشق، عوضا عن البدرى بن المزلق، فكان والد علاى الدين بن الصابونى وأخوه متكلمين فى تلك الوظيفتين بدمشق، وهومتيم بالقاهرة، فمد ذلك من النوادر . \_ وفيه أخلع السلطان على كال الدين بن ناظر الخاص يوسف ابن كاتب جكم ، وقر رفى نظر الجوالى ، عوضا عن ابن الصابونى ؛ وقر رفى نظر الأحباس ابن شرف الدين الأنصارى ؛ وقر رالزينى عبد القادر بن أبى الهول ، في نظر الاصطبل، عوضا عن تاج الدين الدمشق. \_ وفيه توقى قراجا الممرى الظاهرى، الذى كان والى القاعرة ، ثم بقى مقدم ألف بدمشق ، وكان قد ناف عن الثمانين سنة من العمر ، وكان ( ٢٧٦ ) لا بأس به .

وفي صفر ، في ليلة ثالث عشره ، خسف جرم القمر ، ودام نحوا من أربعين درجة حتى أنجلي . \_ وفيه فقدت بغلة القاضي عنيي الدين الطوخي ، أحد نو اب الشافعية ، فتتبع أمرها ، فوجد طبّاخا قد أخذها ، وذبحها وطبخ لجمها ، وابتاعه للناس ، فلما ها قامت عليه البينة بذلك ، ضرب أشد ضرب ، وطيف به في القاهرة ، وعلّقت رأس المغلة في عنقه .

وفيه جاءت الأخبار من حاب، بأن حسن الطويل قد زحف على ملك أصلان، الله منه إلى الأبلستين، فنهبها وأخرب غالبها، ثم رجم وملك خرت برت؛ فله البلغ السلطان ذلك أنزعج لهذا الخبر، وقد قويت شوكة حسن الطويل.

<sup>(</sup>٥) وأخوه : وأخيه . || متكلمين : متكلمان .

<sup>(</sup>٩) الاصطبل: الاسطبل.

<sup>(</sup>۱۹) شوكة : شوكت .

وفيه توقى القاضى نور الدين على الشيشينى الحنبلى ، وهو على بن أحمد بن محمد بن عمر بن وجيه بن مخاوف الحنبلى ، وكان عالما فاضلا ، بارعا فى مذهبه ، وهو والد قاضى القضاة عمر بن الشيشينى ، المتولّى الآن ، وكان ناثبا عن قاضى القضاة عزّ الدين الحنبلى ، وكان مولده سنة سبع وثمانمائة . \_ وفيه صرف جانى بك التنمى عن نيابة الكرك ، وقرر مها بلاط .

وفى ربيع الأول ، عاد السيد الشريف على الكردى، الذى كان نوجّه قاصدا إلى تا ابن عثمان ملك الروم ، فذكر للسلطان عدم الإنصاف له من ابن عثمان . ـ وفيه توقّ البدرى حسن الرهونى المالكي، أحد نوّ اب الحركم ، وكان من أهل العلم والفضل . ـ وفيه عمل السلطان المولد النبوى ، وكان مولدا حافلا .

وفيه أخلع الساطان على مملوكه خاير بك الخازندار ، وقرّر أمير ركب المحمل ، وقرّر في إمرة الركب الأول كسباى الششانى؛ ( ٢٦ ب ) وقرّر في الحسبة خشكادى البيسقى ، وصرف عنها سودون الفقيه المؤيّدى . \_ وفيه قرّر في نيابة صفد جكم خال ٢ المريز ؛ وقرّر عوضه في نيابة غزّة أينال الأشقر ، أتابك المساكر بحلب ؛ وقرّر في أتابكية حلب، ألماس الأشرف، ناثب البيرة ؛ وقرّر في نيابة البيرة ، شاد بك الجلباني الصفير .

وفيه نزل السلطان من القلمة ، وتوجّه إلى الطعم ، وألبس الأمراء الصوف ، فلما ركب دخل من باب النصر ، وشقّ من القاهرة في موكب عظيم ، وكان له يوم مشهود . \_ وفيـه توقّى قاضى الإسكندرية بدر الدين بن المخلطة السكندري المالـكى ، مه وكان علما فاضلا ، ولى نيابة الحسكم بمصر ، ثم ولى قضاء الإسكندرية ، وكان حسن السيرة . \_ وفيه ثار جماعة من المهاليك الجلبان على السلطان بالقلمة ، فلما وثبوا طلبوا من السلطان أثواب صوف ، بسبب الرمايات ، فأرضى جماعة منهم حتى خمدت من المنافقة .

وفيه جاءت الأخبار من حلب بقتل ملك أصلان بن سليان بن محمد بن خليل

<sup>(</sup>٨) الرهوني: البهوتي . انظر صفحات لم تنشر س ١٥٨ ح ١ .

ابن قراجا بن ذلنادر التركاني، صاحب الأبلستين، قتله فداوى يوم الجمعة وهوفى الجامع، وكان قتله أول الفتن التي وقمت مع شاه سوار، كما يأتى المكلام على ذلك . \_ وفيه توفّ الشيخ برهان الدين الباعوني الدمشقى الشافعي، وكان عالما فاضلا، خطيبا بارعا مصنّفا ، ولى قضاء الشافعية بدمشق، وخطابة جامع بني أمية، ومولده سنة سبع وسبمين وسبمائة.

وفيه قبض السلطان على منصور الأستادار ، وسيجنه بالقلمة ؛ ثم أخلع على ذين الدين ، وأعاده إلى الأستارارية ، واستمر منصور في ( ٧٧ آ ) الترسيم . \_ وفيه توقى كوكاى من حمزة الظاهرى الخاصكى ، وقد ناف عن السبمين ، وكان تترى الجنس ، من مماليك الظاهر برقوق ، وكان لا بأس به .

وفي ربيع الآخر ، قرّر شرف الدين بن كاتب غريب ، في نظر الديوان المفرد . وفيه أرسل السلطان خلمة إلى شاه بضاغ بن ذلهادر ، وقرّر في إمرة الأبلستين ، عوضا عن ملك أسلان . \_ وفيه عزل السلطان جوهر النوروزي عن تقدمة الماليك ؟ وقرّر مثقال الحبشي في تقدمة الماليك ، عوضا عن جوهر النوروزي، وقرّر خالص التكروري في نيابة تقدمة الماليك .

وفى جمادى الأولى ، توفيت زوجة السلطان خوند شكر باى الأحمدية الجركسية ، وكانت دينة خيّرة ، تميل إلى طريقة الفقراء ، ولبست خرقة الأحمدية ، وكان أصلها من جوار الملك الناصر فرج ، ومانت ولها من العمر نحوا من سبمين سنة وزيادة ، وكانت قليلة الأذى ، كثيرة الخير ، وكانت متضمة تحب الفقراء وتقرّب الناس ، وكانت لا بأس بها ؛ فلها ماتت عقد السلطان على سريته سور باى ، ونقلها إلى قاعة العواميد ، وصارت خوند السكبرى ، عوضا عن الأحمدية .

وفيه ، [ في جمادي الآخرة ] ، توتَّى كسباي الششماني المؤيَّدي ، أحد الأمراء

<sup>(</sup>۱۳) النكروري : الكنروري .

<sup>(</sup>۱٦) جوار : كذا في الأصل ، ويعني : جوارى .

<sup>(</sup>١٧) متضَّمة :كذا في الأصل ، ويعني : متواضَّعة .

<sup>(</sup>۲۰) [ في جادى الآخرة ] : تنقس في الأصل. انظر صفحات لم تنشر س١٦٠ ح ١ – ٢٠ والمراجع المذكورة فيها .

الطبلخانات؛ فلما مات قرّر فى إمرته جانى بك الفقيه الأمير آخور الثانى . ـ وفيه عزل السلطان الصاحب شرف الدين يحيى بن الصنيعة؛ وأخلع على شخص من صيارف اللحم ، يقال له قاسم شفيتة ، وقرّره فى الوزارة ، عوضا عن ابن الصنيعة ، فازدادت الوزارة بهدلة ثانية بولاية قاسم هذا. \_ وفيه توقى القاضى فخر الدين محمد بن الأسيوطى الشافمى ، أحد نوّاب الحكم بالديار المصريه .

وفيه عزل السلطان قاضى القضاة شرف الدين يحيى المناوى ، وهذه آخر ولايات المناوى وعزله ؛ ( ٧٧ ب ) ثم إن السلطان أخلع على القاضى صلاح الدين أحمد بن محمد ابن الخواجا بركوت المسكينى ، وقر ره فى قضاء الشافعية ، عوضا عن المناوى ، بحكم صرفه عنها ؛ وعزل فى ذلك اليوم قاضى القضاة عب الدين بن الشحنة الحنفى ،عن قضاء الحنفية ؛ وقر ربها البرهان بن الديرى ، عوضا عن ابن الشحنة ، فأخلع على الاثنين فى يوم واحد ، ونزلا من القامة فى موكب حافل ، وكان يوما مشهودا . \_ وفيه أخلع السلطان على أرغون شاه الأعرفى ، أستادار الصحبة ، وقر رفى إمرة الحاج فى الركب الأول ، عوضا عن كسباى الششهانى ، الذى قر رأمير أول، وتوفى قبل خروج الحاج . وفى جمادى الآخرة [ أيضا ] ، أرسل السلطان محمد بن عثمان ملك الروم ، يسأل

السلطان أن يولّى شاه سوار بن ذلنادر على الأباستين ، عوضا عن أخيه ملك أسلان ، الذى قتل، فوجد السلطان قد ولّى شاه بضاغ بنذلنادر أخا ملكأصلان، على الأبلستين؟ فلما بلغ ابن عثمان شق عليه ذلك ، وأرسل جماعة من عسكره عونة إلى شاه سوار ، حتى يحارب بضاغ و يملك منه الأبلستين .

فلما بلغ السلطان ذلك ، اضطربت أحواله وقاق من هذه الأخبار ، فميّن تجريدة إلى البلاد الحلبية ، وعيّن الأتابكي قانم التاجر باش المسكر ، وعيّن الأمير تمربنا أمير مجلس ، ويلباى أمير آخور كبير ، وقانى بك المحمودى أحد المقدّمين ، وبرد بك مجين ، وقايتباى المحمودى ، وجماعة من الأمراء الطبلخانات والعشرات ، وعدّة

<sup>(</sup>١٤) [ أيضًا ] : تنقس في الأصل.

<sup>(</sup>١٦) ألما : أخو .

وافرة من الماليك السلطانية .

فبينما هم فى ذلك ، وقد جاءت الأخبار بأنّ شاه سوار قد استظهر على عسكر شاه بضاغ ، وملك منهم ( ٢٨ آ ) الأباستين ، وهذا أول ظهور شاه سوار ، واشتهر من يومئذ ذكره ، وجرى منه ما سنذكره فى دولة الملك الأشرف قايتباى ، وكان ابن عثمان قائما مع شاه سوار ، تعصّبا على الظاهر خشقدم ؛ ثم إنّ السلطان أهمل أمر التجريدة ، حتى يرى من أمر شاه سوار ما يكون .

وفيه توقى الحافظ شهاب الدين أحمد القدسى الواعظ ، وهو أحمد بن عبد الله بن محمد المسقلانى ثم القدسى الشافعى ، وكان عالما فاضلا واعظا ، يممل المواعيد الحافلة ، فتجتمع الناس أفواجا لسماع وعظه ، وكان مولده سنة ثلاث عشرة وثما عائة .

وفى رجب ، جانت الأخبار من حاب بأن أمّ حسن الطويل ، قد وصلت إلى حلب ، وعلى يدها مفاتيح قلمة خرت برت ، لتسلّمها للسلطان وتسترضيه عن ولدها حسن الطويل ؛ فأذن لهما السلطان بالدخول إلى القاهرة ، فلما حضرت أكرمها السلطان غاية الإكرام ، وسلّمته المفاتيح ، وأقامت بمصر مدّة وسافرت ، فزوّدها السلطان مهدية حافلة ، ورجمت إلى بلادها .

وفيه ابتدأ السلطان بمرض الجند ، بسبب التجريدة المعيّنة إلى شاه سوار ، فعيّن من الماليك السلطان على زين الدين الأستادار ، ورسم عليه ، وأمر شرف الدين بن كانب غريب بأن يتحدّث فى الأستادارية ، ثم سلّم منصور الأستادار إلى تمر الوالى . \_ وفيـــه أرسل برد بك البجه قدار ، نائب حلب ، تقدمة حافلة للسلطان ، على يد دواداره أبى بكر ، فأ كرمه السلطان وأخلع عليه .

رم وفى شمبان ، أخلع السلطان على شرف الدين بن كاتب غريب ، وقرره فى الأستادارية ، بمد ماكان متحدّثا عليها بالأمانة ، وهذه أول ولايته للأستادارية . وفيه توقى الطواشى جوهر الساقى ( ٧٨ ب ) الأرغون شاوى الظاهرى ،

<sup>(</sup>١٩) أبي بكر ؛ أبو بكر .

رأس نوبة الجمدارية ، وكان من أجل الخدّام قدرا ، رئيسا حشما ، وكان لا بأس به .
وفيه تغيّر خاطر السلطان على الناصرى محمد السكالى، وكان من خواص السلطان،
فسلّمه إلى نقيب الجيش ، وطلب منه عشرة آلاف دينار ، فتراى على الأمراء فشفهوا تفيه ، فحنق منه السلطان ، ورسم بنفيه إلى حماة ؛ فلما خرج من القاهرة تحيّل وهرب من أثناء الطريق ، وعاد إلى القاهرة واختفى بها ، حتى مات الظاهر خشقدم ،
فظهر بعد موته ، وجرى عليه شدائد ومحن .

وفيه ، [ فى رمضان ] ، توقى سودون الفقيه المؤيدى، أحد الأمراء العشرات ، فنزل السلطان وسلّى عليه وكان رئيسا حشما ، طالب علم فقيما ، ومات وله من العمر نحوا من ثلاثة وسبمين سنة ، وهو والد ساحبنا الشرفى يونس . \_ وفيه توقى الشيخ محمس الدين محمد بن الباعونى المقادسي الشافعي ، أخو الشيخ برهان الدين الباعونى الماضي ذكر وفاته ، وكان عالما فاضلا أدببا بارعا ، وله نظم جيّد .

وفيه وصلت تقدمة حافلة للسلطان من عند برسباى البجاسى ، نائب الشام ، ١٢ فشكر له السلطان ذلك ، وأخلع على جماعته . \_ وفيه توقى الأديب البارع الشاعر الفاضل، أحد شمراء المصر ، الشيخ شهاب الدين بن أبى السمود ، وهو أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن سميد بن على المنوفى الشافمى ، وكان عالما فاضلا ، ماهرا فى ه الفرائض والحساب ، جيّد النظم ، ومن شمره قوله :

لحب وبی المنجّم قلت یوما ف دتك النفس یا بدر الکمالی یرانی الوجد أكشف عن ضمیری فه مل یوما أری حُتّبی وفالی ۱۸ وكان فی آخر عمره بقی ناثب الحکم عن الشانعی ، وحمدت سیرته ، وكان لا بأس به .

 <sup>(</sup>٧) [ ق رمضان ] : تنقس في الأصل . انظر صفحات لم تنشر س ١٦٢ ح ٥ – ٧ ،
 والمراجم الذكورة فيها .

<sup>(</sup>۲۱) شوال : رمضان . انظر صفحات لم تنشس س١٦٣ ح ٢ – ٤٠

وكان من ( ٧٩ آ ) أهل العلم ، فاضلا في الفقه والحديث ؛ فلما توقى قرّر في مشيخة الخانقاة ، الشيخ تقى الدين القلقشندى . \_ وفيه توقى الشيخ جلال الدين عبد الرحمن ابن الملقن ، وهو عبدالرحمن بن على بن أحمد بن محمد الأنصارى الأندلسي الشافعي ، وكان عالما فاضلا ، رئيسا حشما ، وناب في القضاء مدّة طويلة ، وكان مولده سنة تسمين وسبمائة .

وفي شوال [ أيضا ] ، كان عيد الفطر يوم الجمعة ، ولهج الناس بزوال السلطان، لكون خطب فيه خطبتان . \_ وفيه سعى شرف الدين بن كاتب غريب ، في قتل منصور الأستادار ، فأشيع عنه أنه وقع في كفر ، فرسم السلطان بحمل منصور إلى بيت قاضى القضاة حسام الدين بن حريز الماله كي ، فادّعى عليه بدعاوى كثيرة ، منها ما يوجب تكفيره وسفك دمه ، واستمر منصور في الترسيم إلى أن ضرب عنقه كما سيأتي الهكلام على ذلك .

۱۲ وفيه ركب السلطان ونزل من القامة ، وتوجّه إلى دار جانى بك من ططخ ، أمير آخور ثانى ، فماده لمرض كان به ؛ ثم توجّه إلى دار الأمير قايتباى المحمودى ، أحد المقدّمين ، فلما شمر بمجىء السلطان ، فرش له الشقق الحرير من الزقاق إلى باب داره ، ونثر على رأسه شيئا من الذهب والفضة ، وقدّم له تقدمة حافلة ، ما بين خيول وقاش وغير ذلك .

وفيه أنمم السلطان على خشداشه جانى بك كوهيه ، بتقدمة ألف ، وهى تقدمة الله عانى بك كوهيه ، بتقدمة ألف ، وهى تقدمة الله عانى بك المرتد ، وكان السلطان أخرج عنه التقدمة لمجزه وكبر سنّه ، فرتب له ما يكفيه ولزم داره ، وقر د فى تقدمته جانى بك الإسماعيلي كوهيه ؛ ثم إن السلطان أخلع على مملوكه خابر بك الخازندار ، وقر ره فى الدوادارية الثانيسة ، عوضا عن أخلع على ممكوكه خابر بك الخازندار ، وقر ره فى الدوادارية الثانيسة ، عوضا عن حانى بك كوهيه .

شبابيك المدرسة الصالحية ، وضرب عنقه هناك ، وكان له يوم مشهود بسبب الفرجة عليه ، فلما ضرب عنقه حمل إلى تربته ، فغسّل وكفّن ، وصلّى عليه هناك ودفن بها، وكان يدعى منصور بن الصنى الأسلمى ، وكان مباشرا جليل القدر، ولى الأستادارية غير ما مرّة ، وولى الوزارة إيضا، وقد تقدّم له ما وقع مع ابن كاتب غريب من ضربه له ، فتمصّب عليه ابن كاتب غريب ، وخدم بمال له صورة حتى ضرب عنقه ، وقام معه قضاة الجاه حتى أثبتوا عليه ما يوجب تكفيره ، وضربوا عنقه ، وكان مولد منصور بعد الثلاثين والثمانمائة .

وفيه خرج الحاج ، وكان أمير ركب المحمل خاير بك الدوادار الثانى ، مملوك السلطان ، وأمير ركب الأول أرغون شاه الأشرفى ، وكان لهما يوم مشهود . . . وفيه جاءت الأخبار من حلب ، بأن شاه سوار خرج من الأبلستين هاربا ، ولم تقبل عليه أهل الأبلستين ، فمند ذلك أرسل السلطان خلمة إلى رستم عم شاه سوار ، وقر ره على الأبلستين ، عوضا عن شاه بضاغ ، ونسب شاه بضاغ إلى التقصير ، ٢ لكونه لم يحارب شاه سوار .

وفى ذى القمدة ، توتى شمس الدين بن الفالاتى ، وكان عالما فاضلا فاق والده فى النظم والنثر ، وكان له شهرة وفضيلة زائدة . \_ وفي \_ ه قرر فى نيابة طرابلس ، قانى باى الحسنى ، أحد الأمراء الطبلخانات ، فمد ذلك من النوادر ، لكونه أمير طبلخاناة ؛ وولى طرابلس ، فأعيب ذلك على الظاهر خشقدم .

وفى ذى الحجة، ما تتالسلطان ابنة عمرها ستسنين، من سريته خوند سورباى ، مناسريته خوند سورباى ، مناسق عليها السلطان ، حتى أنه أبطل خدمة القصر ( ١٨٠ ) فى يوم موتها . وفيه توقف النيل عن الزيادة فى مسرى ، واستمر متوقفا ستة أيام متوالية ، فقلق الناس لذلك ، ورسم السلطان للقضاة والعلماء ، بأن يتوجّهوا إلى المقياس ، ويدعوا المالي الله تمالى بالزيادة ، فاستمر الحال على ذلك إلى حادى عشر مسرى ، فلما كان يوم الجمعة ، توجّه تمر الوالى إلى الروضة ، وشوش على المتفرجين ، وأحرق الخيام التى الجمعة ، توجّه تمر الوالى إلى الروضة ، وشوش على المتفرجين ، وأحرق الخيام التى كانت هناك ، وضرب جماعة من المتفرجين ، وكان يوما مهولا ؛ فلما كان يوم ، كانت هناك ، وضرب جماعة من المتفرجين ، وكان يوما مهولا ؛ فلما كان يوم ،

السبت سابع عشرين الحجة ، بمث الله تمالى بالزيادة ، فسر الناس بذلك ، واستمر ت الزيادة عمّالة إلى أن حصل الوفاء في محرم .

وفيه جاءت الأخبار بوفاة جانى بك الظريف الأشر فى ، وكان أحد مقد مين الألوف ، دوادار ثانى بمصر ، وكان شجاعا بطلا مقداما ، عارفا بفنون الفروسية ، وليب الرمح والبرجاس ، وضرب الكرة ، وغير ذلك من أنواع الفروسية ، مات بالسجن بقلمة صفد ، وكان مر أعيان الأشرفية ؛ فلما مات تزوّج الأمير أزبك من ططخ بزوجته خوند بنت الملك الظاهر جقمق ، واستمر ت فى عصمته إلى أن مات بمد مدة طويلة . \_ وتو فى جانم حراى شكل المؤيدى ، أحد المشرات ، وكان مسرفا على نفسه ، غير مشكور السيرة . \_ وتو فى الزينى قاسم بن تمر باى ، أحد الحجّاب بمصر ، وكان عشير الناس كيسا فطنا، حذقا لا بأس به ، وله اشتنال بالملم ، وكان يسمّى بصاوة ، وكان مولده بمد المشرة وثما عائة .

۱۲ ومن الحوادث وهو أن على بن رحاب المنتى عمل سماعا فى باب الوذير ، الذى فى التبانة ، فقامت فى تلك الليلة هرجة هناك ، فقتل فيها قتيل ؛ فلما بلغ السلطان ذلك ، رسم بنفى ابن رحاب إلى البلاد الشامية ، فخرج وهو فى الحديد ، فلما وصل ١٠ ( ٨٠ ب ) إلى غزة ، شفع فيه عند السلطان القاضى أبو الفضل بن جلود ، كاتب المهاليك ، فرسم بموده إلى مصر فماد، وكان السلطان يميز إبراهيم بن الجندى المنتى، على على بن رحاب فى النناء ، انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة إحدى وسبمين وثمانمائة .

فيها في المحرم، أوفى النيل بعد ذلك التوقف، وكان الوفاء في العشرين من مسرى، فتوجّه الأنابكي قانم التاجر ، وفتح السدّ ولم ينزل الساطان على جارى العادة. ــ

1 1

<sup>(</sup>٣) يوفاة : بوفات .

<sup>(</sup>٣-٤) أحد مقدمين الألوف : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١١) بصلوة :كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٣) نتيل : نتيلا .

<sup>(</sup>١٩) أونى : أونا .

وفيه خرج قانى باى الحسنى ، الذى تولّى نيابة طرابلس ، وكان له يوم مشهود . - وفيه عزل السلطان قاضى القضاة صلاح الدين المسكينى عن القضاء ، فسكانت مدّة إقامته بها ثمانية أشهر إلّا أياما ، وقد تسكلّف إلى مال له صورة ؛ فلما عزل أخلع السلطان على القاضى بدر الدين محمد أبى السمادات بن تاج الدين بن قاضى القضاة جلال الدين البلقينى ، وقرر فى قضاء الشافعية ، عوضا عن صلاح الدين المسكينى ، بحكم صرفه عنها .

وفيه أخلع السلطان على يشبك من مهدى الظاهرى ، إحد الدوادارية الصفار ، وقرر في كشف الوجه القبلى ، وأنمم عليه بإمرة عشرة ، وهـذا أول عظمة يشبك من مهدى وإظهاره في الرئاسه ، حتى بلغ فيها ما سيأتى ذكره في محلّه . \_ وفيه أعيد محب الدين بن الشحنة إلى قضاء الحنفية ، وصرف عنها برهان الدين بن الديرى . \_ وفيه وصل الحاج من مكّة ، ودخل خاير بك الدوادار وهو في غاية العظمة .

وفى صفر ، أخلع السلطان على القاضى كال الدين بن الجمالى يوسف بن كاتب ١٢ جكم ، ناظر الخاص ، وقرّر فى نظر الجيش، عوضا عن القاضى تاج الدين بن المقسى ، وقد بقى فى نظارة الخاص فقط ، وكان قد جمع بين نظارة ( ٨١ آ ) الجيش والخاص ، وقد ولى كمال الدين نظر الجيش ، وله من العمر نحوا من سبع عشرة سنة . \_ وفيه ما أعيد زين الدين الأستادار إلى الأستادارية على عادته ، وبقى ابن كاتب غريب ناظر الديوان المفرد .

وفيه ركب السلطان وتوجّه إلى نحو خليج الزعفران بالمطرية ، فلما عاد دخل من ١٨ باب الشمرية ؟ ثم توجّه من بين الصورين ، ودخل إلى بيت الأمير أزبك من ططخ ، رأس نوبة النوب ، ثم خرج من عنده و دخل إلى دار زين الدين الأستادار ؟ ثم خرج من عنده ، ودخل إلى دار زين الدين الأستادار ؟ ثم خرج من عنده ، ودخل إلى دار كمال الدين ناظر الجيش ، ابن ناظر الخاص يوسف ؟ ثم ٢١ خرج من عنده ، ودخل إلى دار الأتابكي قائم التاجر ؟ ثم إنّه عاد إلى القلمة .

وفى اليوم الثانى من دخول السلطان إلى بيت الأنابكي قانم ، كانت وفاته فى الليلة

<sup>(</sup>١٥) سبغ عشرة : سبعة عشر .

الثانية ، مات فجأة من غير علّة ، حتى عد ذلك من النوادر ، وأشيع بين الناس ، أن السلطان قد أشغله ، والله أعلم ؟ فلما مات كانت له جنازة حافلة ، ونزل السلطان إلى سبيل المؤمني وسلّى عليه ، ثم دفن في تربته التي في الصحراء ؟ وكان قائم هذا ، يدعى قائم من صفر خجا ، من مشتروات الملك المؤيّد شيخ ، وكان أميرا جليل القدر ، رئيسا حشما ، عاقلا كثير التأدّب ، مات وهو في عشر الثمانين ، وكان عنده قوّة وشجاعة ، وإقدام وثبات جنان ، وسافر غير ما مرّة قاصدا إلى ابن عثمان ؟ وكان تاجر المهاليك ، ثم بقي مقدّم ألف ، ثم بقي رأس نوبة النوب ، ثم بقى أمير على ، ثم بقى أالمين ، ثم بقى أتابك المساكر ، بمد نفي الأتابكي جرباش كرت إلى دمياط ؟ وكانت له بمصر حرمة وافرة ، وكلة نافذة ، ومن آثاره الجامع الذي أنشأه بأعالى الكبش، والمتبة التي أنشأها بالخانكاة ، وتربة بالصحراء ، وكان من خيار الأمراء .

فلما توقی أخلع السلطان ( ٨١ ب ) علی المقر السينی يلبای الأينالی المؤيدی ، أمير آخور كبير ، وقر ره فی الأنابكية ، عوضا عن قائم التاجر، بحكم وفاته؛ ثم قر ر فی تقدمة يلبای ، برد بك هجين الظاهری ؛ وقر رفی تقدمة برد بك هجين ، نانق الظاهری ، شاد الشراب خاناه ، وهذا أول تقدمة نانق ؛ وقر رفی شادية الشراب خاناه ، خشكلدی البيسق ، أحد العشرات . \_ وفيه أخلع السلطان علی المقر الشهابی أحمد بن العينی ، وقر رفی الأمير آخورية الكبری ، عوضا عرب يلبای الأينالی ، بحكم انتقاله إلی الأتابكية .

وفيه جانت الأخبار بوفاة برسباى البجاسى ، نائب الشام ؛ فلما تحقّق السلطان ذلك ، أرسل خلمة إلى برد بك البجمقدار، وقر ره فى نيابة الشام، عوضا عن برسباى البجاسى ، بحكم وفاته ؛ وأرسل خلمة إلى يشبك البجاسى ، وقر ره فى نيابة حاب ، عوضا عن برد بك البجمقدار ؛ وقر رتنم الحسنى الأشرفى ، فى نيابه حماة ، عوضا عن بدبك البجاسى ؛ وقر رتانى بك المملم ، رأس نوبة ثانى ، عوضا عن تنم الحسنى عن يشبك البجاسى ؛ وقر رتانى بك المملم ، رأس نوبة ثانى ، عوضا عن تنم الحسنى

<sup>(</sup>۱۸) بوفاة : بوفات .

<sup>(</sup>٢٢) تنم الحدى: يشبك البجاسي .

بحكم انتقاله إلى نيابة حماة ؛ وقرّر منلباى أزن سقل ، أحد مماليك السلطان ، في الحسبة .

وفى ربيع الأول ، عمل السلطان المولد النبوى ، وكان له يوم مشهود بالقلمة .. توفيه جاءت الأخبار بوفاة محدّث مكّة ومسندها، الحافظ تتى الدين بن فهد، وهو محمد ابن محمد بن محمد بن عمد بن عبد الله ، وكان ينتسب إلى عبد الله بن جمفر بن الإمام على ، رضى الله عنه ، وكان عالما فاضلا ، شافمى المذهب ، ومولده سنة سبع وثمانين توسيمائة .

وفيه أخلع على نانق ، وقرّر فى إمرة الحاج برك المحمل ، وقرّر سيباى ، أمير آخور ثالث ، فى إمرة الرك الأول . \_ وفيه قرّر دمرداش السينى تغرى بردى ٩ الموذى ، فى نيابة قلمة حلب ، عوضا عن الملاى على بن الشيبانى . \_ وفيه توفيت خوند فرج ، ابنة الأمير سودون الفقيه ، زوجة الظاهر ططر ، ( ٨٢ آ ) أمّ ولده الملك الصالح محمد ، وماتت ولم تتزوّج بمد الظاهر ططر ، وكانت قد بلنت السبعين . ٢ وفيه نزل السلطان إلى الاصطبل وحكم به ، ولم يفعل ذلك فى مبتدأ سلطنته إلّا فى هذه السنة ، وصار ينزل فى كل يوم سبت وثلاثاء ، ونادى للناس من له ظلامة يطلع إلى الاصطبل يوم السبت والثلاثاء ، وكان هذا آخر إظهار عدله ، وتوفى فى السنة الآنية .

وفى ربيع الآخر، جانت الأخبار من حاب، بأن رستم بن ذلنادر قد تحارب مع شاه سوار ، فرسم السلطان لنائب حلب ، بأن يخرج بساكر حلب لمساعدة رستم ١٨ ابن ذلنادر ، وهذا أول فتح باب الشرّ مع شاه سوار . ـ وفيــه نزل السلطان من القلمة ، وتوجّه إلى الرماية ببركة الخبّ ، ثم عاد فى آخر النهار ، وشق من القاهرة فى موكب حافل ، وهذا أول نزوله إلى الرماية ببركة الخبّ .

<sup>(</sup>٤) بوفاة : بوفات .

<sup>(</sup>١٣ و ١٥) الاصطبل: الاسطبل.

<sup>(</sup>١٤) وثلاناه : وثلاث . وقد كنبها صعيعة هنا في السطر النالي .

<sup>(</sup>٢٠) بركة الحب: انظر عن ذلك في صفحات لم تنشر ص ١٧٠ ح ٥ أ.

وفيه وقمت حادثة ، وهو أن شخصا من مماليك السلطان ، يقال له أصباى ، قتل إنسانا من الحاكة ، بالضرب بين يديه بغير حق ، بل بسبب الأطرون ، وقد أرى عليمه أطروناً من غير عادة ، فوقع بسبب ذلك فتنة كبيرة ، ووقف أولاد القتيل للسلطان ، فألزم السلطان أصباى بأن يرضى أولاد القتيل بألف دينار ، وأرسل خلف صاحب الأطرون الذى أرماه على الحائك ، فلما مثل بين يديه أمر بتوسيطه ، حتى خمدت هذه الفتنة قليلا . \_ وفيه قر ر فى قضاء الشافمية بحلب ، البدرى محمود المرى ، وصرف عنها أبو البقا بن الشحنة .

وفي جادى الأولى ، في نصفه ، صرف البدرى أبو السمادات بن الباقينى عن القضاء ، وقد تغيّر خاطر السلطان على أبى السمادات ، وكان قليل الدربة ، سيء التصرف في أفماله ، فكانت مدّة إقامته في القضاء نحو خمسة أشهر ، وقد تمكلف على هذه الولاية مالا له صورة ، ولم يثبت في القضاء سوى هذه المدّة اليسيرة، وعزل عمها ، ثم إن منصب (٨٢ب) القضاء أقام بمده شاغرا مدّة أيّام ، فكان القاضى كاتب السر أبو بكر بن مزهر ، في هذه المدّة متكلما في الأحكام الشرعية ، على المكاتيب وغير ذلك من الأمور الشرعية ، انهى ذلك . \_ وفيه خرج المقر الشهابي أحمد بن الميني ذلك من الأمور الشرعية ، وكان لخروجه يوم مشهود .

وفيه ، في ليلة الاثنين ثانى عشره ، توقى قاضى القضاة ، علّامة عصره ، شرف الدين يحيى المناوى ، وهو يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخاوف بن عبد السلام القاهرى الشافمى ، وكان إماما عالما فاضلا ، ديّنا خيّرا ، ورعا زاهدا ، أخذ العلم عن ابن الكويك ، والشيخ ولى الدين العراق ، وغير ذلك من مشايخ العلم ، وكان من أعيان علماء الشافمية ، ولى القضاء الأكبر غير ما مرّة ، وكان حسن السيرة في القضاء ، ومولده سنة عمان وتسمين وسبعائة . ــ وفيه توقى قانم نمجة السيرة في القضاء ، ومولده سنة عمان وتسمين وسبعائة . ــ وفيه توقى قانم نمجة

<sup>(</sup>٧) أبو البقا : أبى البقا .

<sup>.</sup> ال عالا : مال .

<sup>(</sup>۱۵) يوم مشهود : يوما مشهودا .

الأشرفي، أحد الأمراء العشرات، ورءوس النوب، وكان شجاعا مقداما في الحرب، الكنه كان مسرفا على نفسه، مستنرقا في اللذات ليلا ونهارا.

وفيه أخلع السلطان على القاضى ولى الدين الأسيوطى ، وقرر فى قضاء الشافعية عمر ، عوضا عن أبى السعادات ، بحكم انفصاله عنها ، وكان المنصب شاغرا أيّاما ، ورسم السلطان للقاضى كاتب السرّ بن مزهر بأن ينظر فى الأحكام الشرعية ، وأحوال النوّاب ، إلى أن يقرر السلطان قاضيا ، فمد الزيني كاتب السرّ من قضاة القضاة بمصر ، بموجب تكلّمه على منصب القضاء أياما ؛ ولما قرر القاضى ولى الدين فى القضاء ، جاء فى المنصب غاية على الوضع ، وطالت به أيامه مدّة طويلة ، وحمدت سيرته ، ومشى على أحسن طريقة فى ولايته ، وفيه يقول الشهاب المنصورى :

حَبَدَا السيد الإمام ولى الد ين قاضى القضاة ندبا سريًا رفع الله قدده فترق من ذرى شرعه مكانا عليًا سأل الشرع ربّه: ربّ هب لى ولك الفضل من لدنك وليّا أنجز الله وعده فأتاه إنّه كان وعده مأتيّا

( ١٨٣ ) وفيه جاءت الأخبار بموت تمراز الأبنالي الأشرفي برسباي، الذي كان

1 1

دوادارا ثانيا بمصر ، ثم سار نائب صفد ، ثم تنيّر خاطر السلطان عليه ، وكان عنده درة مزاج زائدة ، وسوء أخلاق ، وشدّة غضب ؛ فلما ثقل أمره على السلطان ، ندب إليه مَن ادّعى عليه بكفر ، وأرسل بمض نوّاب المالسكية ، وهو شخص يقال له الشارعى ، فضرب عنقه بصفد ، وكان أميرا من أعيان الأشرفية البرسبيهية ، ولسكن ١٨ كان شديد الخلق ، سسيّى الطباع ، تولّى عدّة وظائف سنيّة ، منها : الزردكاشية ، ثم بقى أمير طبلخاناة دوادار ثانى ، ثم ننى إلى الصبيبة ، ثم أفرج عنه وبقى مقدّم ألف بدمشق ، ثم قرر فى نيابة صفد ، فكان يبلغ السلطان عنه السكلام السبّى ، بحيث ٢١ إنه كان يسمّى السلطان «التركمانى» ، فاستمر على ذلك حتى قتله ، ومات وهو فى عشر السبمين ، وكان غير مشكور فى أفعاله .

<sup>(</sup>۱۱) فنرقى : فنرقا .

<sup>(</sup>۲۳) غیر منکور : غیر منکورا .

وفيه توقى الملاى على بن رمضان ، ناظر بندر جدّة ، وكان أصله من الأقباط ، وكان لطيف الذات ، عشير الناس ، كثير الإسراف على نفسه ، في سمة من المال ، اقام يتكلّم على بندر جُدّة نحوا من عشرين سنة ، وكان في خدمة جانى بك نائب جدّة ، ثم بق في خدمة الشهابي أحمد بن الميني، وخرج ممه إلى السرحة نحو الشرقية ، فرض في أثناء الطريق ، واستمر في ذلك المرض حتى مات هناك ، وحمل من بمد موته ، ودخل القاهرة حتى دفن مها .

وفيه تمبّثت المربان من برّ الجيزة إلى إنبابة ، ونهبوا الخيول وهي في مرابعها ؟ فرسم السلطان للأمير قرقماس الجلب ، أمير سلاح ، والأمير قايتباى المحمودي ، أحد المقدّمين ، بأن يخرجا إلى برّ الجيزة ، ويقيما بها ، حتى يطردا المربان .

وفى جمادى الآخرة ، استأذن القاضى كاتب السرّ السلطان بأن يحجّ فى وسط السنة ، فأذن له فى ذلك ، فخرج وسافر ، وخرج صحبته جماعة كثيرة من الناس ، ١٢ ( ٨٣ ب ) وكان أمير الركب علان من ططخ الأشرفى ، فخرج كاتب السرّ ابن مزهر فى تجمّل زائد جدًّا .

وفى رجب، نودى بالزينة ، وأدير المحمل على العادة ، ولكن حصل من المهاليك الجلبان فى تلك الأيام غاية الضرر ، من الخطف والنهب وغير ذلك . \_ فلما كان ليلة دوران المحمل ، أحرق السلطان نفطا حافلا بالرملة ، وكانت ليلة مشهودة جدًّا ، فطار بعض الصواريخ على القلمة ، فأحرق سقف الاصطبل ، وعملت فيه النار ساعة ، حتى بادروا بطفيها ، فتفامل الناس يزوال السلطان عن قربب ، وكذا جرى .

وفيه توتى إمام السلطان ، نور الدين السوينى، وكان عالما فاضلا، مالكي المذهب، وكان ولى الحسبة ، وأمَّ بمدّة سلاطين ، وكان دينًا خيّر ا لا بأس [ به ] . \_ وفيه حسفت الشمس ، واستمرّت في الكسوف نحوا من ثلاثين درجة .

وفي شمبان، توتَّى الحافظ بجد الدين بن الحافظ تتى الدين عبد الرحمن القلقشندي،

<sup>(</sup>۱۸) وكذا: وكذي .

<sup>(</sup>٢٠) [ به ] : تنقس في الأصل .

وكان عالما فاضلا محدّثا، وولى عدّة وظائف سنيّة، منها مشيخة خانقاة سميد السمداء، ومولده سنة سبع عشرة وثمانمائة ؛ فلما تونّق ، قرّر فى مشيخة خانقاة سميد السمداء، الشبخ سراج الدين العبادى .

وفيه جاءت الأخبار من الوجه القبلى ، بأن عربان هوارة قد ثارت على الأمير يشبك من مهدى ، وكسروه كسرة قوية ؛ فلما بلغ السلطان ذلك، عين إليه قايتباى المحمودى ، أحد المقدّمين ، بأن يخرج إليه نجدة، وعين معه جماعة كثيرة من الماليك السلطانية ، فخرجوا على الفور .

وفيه رسم السلطان بسلخ جلد عبد الرحمن بن التاجر ، شيخ سفط أبى تراب ، وكان قد سلخ جلد والده إسماعيل قبله ، بسبب قتل عبد الله ، شيخ أبشيه الملق . \_ وفيه توفّى الشيخ بدر الدين بن الشراب دار الشافعي، وكان عالما فاضلا واعظا محدثا، ومولده سنة سبع وتسمين وسبمائة .

وفى رمضان ، نزل السلطان من القلمة ، وتوجّه إلى دار الشرفى يحيى بن الأمير ١٢ يشبك الفقيه الدوادار ، فماده ، وكان مريضا . \_ وفيه قرّ رالسيد الشريف إبراهيم ابن محمد التاجر ، في كتابة سرّ دمشق ، عوضا عن قطب الدين الخيضرى . \_ وفيه تنيّر خاطر السلطان على النرسي ( ١٨٦ ) خليل ، والد الشيخ عبد الباسط ، وأمر ، الخراجه إلى مكّة ، ثم أخرج عنه إمرته التي كانت بدمشق ، وكاد يبطش به ، بإخراجه إلى مكّة ، ثم أخرج عنه إمرته التي كانت بدمشق ، وكاد يبطش به ، وكان عنده من المقرّ بين ، من جملة خواسه ، ثم انقلب عليه كأنه لم يمرفه ، وهدنه عادة الماوك . \_ وفيه صرف زين الدين عن الأستادارية ، وقرر بها شرف الدين بن ١٨ كانب غريب .

وفى شوال ، خرج الحاج من القاهرة ، وكان أمير ركب المحمل نانق الظاهرى، وأمير ركب المحمل نانق الظاهرى، وأمير ركب الأول سيباى إمير آخور ثالث ، وكان لهما يوم مشهود . ـ وفيـه ولد السلطان ولده سيدى منصور ، وهو الموجود الآن . ـ وفيه وصل قاصد أحمد بن قرمان، الذى ولى بعد أخيه إسحاق، فصعد إلى القلمة، وقرأ السلطان مكاتبته بين يديه.

<sup>(</sup>٢) سبع عشرة : سبعة عشر .

وفي ذي القمدة ، ركب السلطان، ونزل من القلمة ، وشقّ من القرافة ، ثم توجّه إلى نحو الآثار النبوى فزاره ؛ ثم شقّ من مصر العتيقة إلى أن جاء إلى شاطيء البحر ، فنزل في الحرَّاقة ، وأنحدر إلى قصر ابن الميني، الذي أنشأه في منشأة الهراني بالقرب من قبَّة جاني بك نائب جدَّة ، فأقام به إلى آخر النهار ، ومدَّ له ابن العيني هناك أسمطة حافلة ، وقدّم له بعد ذلك تقدمة حافلة ، ما بين خيول وقماش وغير ذلك ؟ ثم ركب السلطان بمد المصر ، وطلع إلى القلمة ، وقد اجتمع الناس هناك بسبب الفرجة ، وكان يوما مشهودا .

وفيه أعيد أبو البقا بن الشيحنة ، إلى قضاء الشافعية بحاب ، عوضا عن الممرى الذي كان ولى عنه ، وبق مع المعرى نظر الجيش ، وكتابة سرّ حلب . \_ وفيه توقّف النيل في مبتدأ الزيادة ، واستمر في التوقُّف ثمانية أيام متوالية ، حتى قلق الناس لذلك ، وتشيخطت الغلال ، وتكالب الناس على شراء القمح ، وتوجّه القضاة والملماء إلى المقياس للاستسقاء ، حتى ( ٨٤ ب ) بمث الله تمالى بالزيادة ، واستمر ت حتى أوفى .

وفيه خرج وردبس الظاهري الخاصكي، أحد الدوادارية، إلى جهة البلاد الحلبية، بإعادة شاه بضاغ بن ذلنادر إلى نيابة مدينة الأبلستين ، وبصرف رستم عمّه عنها ؟ فلما خرج وردبش ، جاءت الأخبار بمصيان شاه سوار ، وخروجه عن الطاعة ؟ فلما بلغ السلطان ذلك رسم لغائب الشام، ونائب حاب، وسائر النوّاب، بأن يخرجوا ۱۸ إلى سوار ويحاربوه .

وفي ذي الحجة ، وصل تمرباي المهمندار من دمشق، وكان قد توجّه إلى رّد بك البجمةدار ، بخلمة باستمراره في نيابة دمشق . \_ وفيه قرّر في حجوبية الحجّاب بطرابلس ، على بن الأزبكي ، عدّاد الأغنام بالبلاد الشامية ، وأضيف إليه كتابة السرّ مع الأستادارية ؛ وأعيد مجمد بن مبارك إلى عدّاد الأغنام على عادته . \_ (١٣) أوق: أوذا .

وفيه جاءت الأخبار، بوقوع فتنة عظيمة بين صاحب تونس، وصاحب تلمسان، فقتل في المركة من الناس ما لا يحصى، فدخل بينهما بالصلح الشيخ الصالح سيدى أحمد ابن الأحس التلمساني، حتى اصطلحا.

وفيه جاءت الأخبار ، بوقوع فتغة كبيرة بين جهان شاه صاحب المراقين ، وبين حسن بك الطويل صاحب ديار بكر ، ودامت تلك الفتغة فى اتساع ، إلى أن قتل جهان شاه على يد حسن الطويل ، وتعلّك بلاده ، كا سيأتى ذكر ذلك فى محلّه . - توفيه جاءت الأخبار ، بوقوع فتغة أيضا بين بنى قرمان ، وبين ابن عثمان ، ولا زالت فى اتساع حتى ملك ابن عثمان بلاد بنى قرمان . وكان أيضا فتن وشرور ببلاد فى اتساع حتى ملك ابن عثمان بلاد بنى قرمان . وكان أيضا فتن وشرور ببلاد المفرب ، وبلاد الفرنج أيضا ، وقد خرجت هذه السنة عن فتن وشرور فى سائر ها البلاد .

وتوقی فی هذه السنة من الأعیان، ومن الأتراك، جماعة كثیرة، منهم جانی بك الناصری المرتد، أحد الأمراء المقدّمین الألوف بمصر، ولـكن مات وهو طرخان، ۱۲ (مه آ) وكان قد كبر سنّه وذهل، فرتب له السلطان ما يكفيه، وأخرج عنه التقدمة، وكان أميرا دينا خيّرا، ولـكن كان من البخل والخسّة عن جانب عظيم وتوقی أيضا برد بك الممروف بالقرناص النوروزی، أحد الأمراء المشرات . وتوقی أيضا دمرداش الطوبل الناصری، أحد المشرات أيضا . وتوقی طومان الجـكمی الخاصكی، وكان رئيسا حشما، أدوبا عاقلا، انتهی ذلك .

# ثم دخلت سنة اثنتين وسبمين وثمانمائة

1 1

فيها في المحرم ، كان وفاء النيل المبارك ، وقد أوفى في سادس عشر مسرى ، فنزل السلطان بنفسه ، وتوجّه إلى المقياس ، ثم نزل في الحرّاقة ، وأتى إلى السدّ ، فنفتحه على المادة ، وركب من هناك في موكب حافل ، حتى طلع إلى القلمة ، وكان ١٠ ذلك آخر مواكبه ، بل وآخر ركوبه ، ولم يركب بمدها أبدا ؛ فلما طلع إلى القلمة

<sup>(</sup>۱۸) اثنتین : اننین .

<sup>(</sup>١٩) أونى: أونا .

حم فى جسده ، ولزم الفراش ، وقيل إنه سم فى السماط الذى صنع له بالمقياس ، وقيل بل من الماء الذى قدم إليه فى الطاسة من فسقية المقياس ، وهذا كله تخيّلات فاسدة ، وإنّما انتهى أجله على هذا الوجه ، وقد كبر سنّه ، واستمر فى ذلك المرض حتى مات فى ربيع الأول ، كما سيأتى الكلام على ذلك فى موضعه . \_ وفيه توتى برهان الدين إبراهيم قاضى عجلون ، وكان عالما فاضلا ، وناب فى القضاء ، وكان شافعى الذهب ، ومشتى الأسل ، وكان حسن السيرة .

وفيه جاءت الأخبار من حلب ، بأن شاه سوار قويت شوكته ، والتف عليه جماعة كثيرة من التركان ، وقد زحف على بلاد السلطان ؛ فلها جاء هذا الخبر كان السلطان مريضا على غير استواء ، فلم يلتفت لهذا الخبر واشتغل بما هو فيه ؛ فكتب خابر بك الدوادار ، مراسيم للنو آب عن لسان السلطان ، بأن يخرجوا لمحاربة سوار ، وهدذا أول عسكر خرج لمحاربة سوار ؛ فلها ترادفت الأخبار بأمر عصيان سوار ، جلس السلطان بالدهيشة ، وأحضر أبا الفضل بن جلود كانب المهليك ، وعيّن تجريدة إلى سوار ، وكتب جماعة من ( ٨٥ ب ) الجند ، وعيّن من الأمراء المقدمين الأتابكي بلباى ، وقرقاس الجلب أمير سلاح ، وتحربها الظاهرى أمير بجلس ، وقايتباى المحمودى ، ومغلباى طاز المؤيدى ، وعيّن عدّة من الأمراء الطبلخانات وعشرات ، المحمودى ، ومغلباى طاز المؤيدى ، وعيّن عدّة من الأمراء الطبلخانات وعشرات ، وكتب من الجند جماعة كثيرة، وهذا أول تجريدة عيّنت لسوار من مصر .

وفيه جاءت الأخبار ، بأنّ العربان خرجوا على الإقامات ، التي أرسلت إلى العقبة بسبب الحجّاج ، فنهبوها عن آخرها ، وقتلوا جماعة ممن كانوا ممها ؛ فخرج الإذن عن لسان السلطان للأمير أزبك من ططخ ، رأس نوبة النوب ، بأن يخرج إلى العقبة ، بسبب فساد العربان ، وعين أيضا الأمير جانى بك قلقسيز حاجب الحجّاب ، وعدة أمراء عشرات ، وجماعة كثيرة من الجند، فخرجوا على الفور مسرعين . \_ وفيه دخل الحاج إلى القاهرة ، ودخل القاضى كاتب السرّ أبو بكر بن مزهر ، وقد تقدّم أنّه خرج

<sup>(</sup>۹) استواه : استوی .

<sup>(</sup>١٢) أبا الفضل: أبو الفضل.

فى جمادى الآخرة ، وأقام بمكّة حتى رجع مع الحاج . \_ وفيه خرجت التجريدة المميّنة إلى المقبة ، ولاقاهم من هناك نائب الكرك بلاط ، ونائب غزّة أينال الأشقر .

وفى صفر ، ثقل السلطان فى المرض ولزم الفراش ، فلما كان يوم الجمعة ، خرج "
إلى صلاة الجمعة غصبا ، وقد ظهر عليه غبرة الموت ، فخطب القاضى ولى الدين
الأسيوطى خطبة مختصرة ، وخفّف فى الصلاة ؛ فلما فرغ من الصلاة وقام ، كاد أن
يقع فى أثناء صحن الجامع ، حتى أدركوه وحملوه من تحت إبطه ، حتى دخل إلى دور الحرم ، فكانت الخطبة والصلاة فى نحو من أربعة درج ، فكثر القال والقيل بموته ،
وكان ذلك آخر رؤية المسكر له ، ولم يخرج من دور الحرم بعد ذلك إلّا ميتا ، ثم إن
الخدمة بعد ذلك صارت تقام بقاعة البيسرية إلى أن مات ، كما يأتى الكلام على ذلك فى موضعه ( ١٨٦ ) .

فلما تزايد الأمر بالسلطان ، ظن أنّ الحسكماء قد قصروا في طبّه ، فتنازق عليهم ووعدهم بالتوسيط ، كما فعل الأشرف برسباى بالريّس خضر ، وابن العفيف ، فق ٢٠ تلك الليلة هرب أحد رؤساء الطبّ ، وهو شخص يقال له محب الدين ، فاختنى أياما ثم قبض عليه وسيجن بالبرج الذي بالقامة ، فأقام به أياما حتى شفع فيه ابن المينى ، فأطلق ولزم داره بطاً لا .

وفى ربيع الأول، لم يصمد أحد من القضاة إلى القامة للتهنئة بالشهر على المادة ، لانقطاع السلطان عن الناس في أول هدذا الشهر ، فزاد القال والقيل ، وتمطلت أحوال الدواوين من قلّة الواردين من البلاد الشرقية والغربية ، وامتنمت العلامة من الحدوان الإنشاء، لقلّة كتابة السلطان ؟ ثم إن السلطان نزل بفرس من الاصطبل السلطانى، وعرضه للبيع على جماعة من الأمراء، فاشتراه المقر الشهابي أحمد بن العيني بخمسائة دينار، وقيل بل اشتراه بألف دينار ، فتصدق بها السلطان عنه في هذا المرض .

وكانت هذه عادة قديمة عند السلاطين ، أنَّه إذا مرض السلطان ، ينزل بفرس

<sup>(</sup>٨) رؤية : رؤيت .

<sup>(</sup>١٩) الاصطبل: الاسطبل.

من الاصطبل، ويبتاعه على أحد من أعيان الأمراء، ويتصدّق بثمنه على الفقراء، وقد فعل ذلك الملك الظاهر برقوق، والأشرف برسباى، وكان ينزل أمير آخور رابع من باب الساسلة، وهو راكب الفرس، فوق الناشية الحرير الأصفر، ويدخل على الأمراء، وهو راكب على الفرس، فيبدأ بأمير كبير أولا، ثم ببقيّة الأمراء، فيشتريه من هو أقرب إلى السلطان من الأمراء.

فبينا القاهرة في اضطراب ، وإذا بالأخبار قد جاءت من أسيوط ، بأن يونس ابن عمر ، أمير عربان هوارة ، قد خرج عن الطاعة ، وثار على يشبك من مهدى كاشف أسيوط ، ووقع بينهما حروب كثيرة ، وقتل من مماليك السلطان الذين مع يشبك جماعة كثيرة ، (٨٦ ب) وجرح يشبك في وجهه جرحا فاحشا ، حتى كاد أن يقتل ، وقتل من الناس في هذه المركة نحو من سبمين إنسانا ، وكانت هذه المركة على جرجا، وقتل من الناس في هذه المركة نحو من سبمين إنسانا ، وكانت هذه المركة على جرجا، فطمّت القتلاء في بئر هذاك ، وأن الرأى يقتضى ولاية سليان بن عمر ، وأن السلطان يبعث تجريدة إلى يونس بن عمر سريما .

فلما جاء هذا الخبر كان السلطان مشنولا بنفسه عن كل شيء ، وكان المتكلم يومئذ في أمور المملكة ، الأمير خاير بك الدوادار الثانى ، وابن العينى ، فعين الأمير خاير بك قجماس الإسحاق ، أحد الخاصكية ، وهو الذى ولى نيابة الشام فيما بعد ، وأرسل معه خلمة إلى سليات بن عمر ، أمير عربان هوارة ، بأن يستقر عوضا عن يونس بن عمر ، فحرج على الفور ؛ ثم رسم لنقيب الجيش بأن يتوجّه إلى بيت الأمير توفس بن عمر ، أميرسلاح، والأمير يشبك الفقيه، الدوادار الكبير، بأن يخرجا نجدة قرقماس الجلب ، أميرسلاح، والأمير يشبك الفقيه، الدوادار الكبير، بأن يخرجا نجدة ليشبك من مهدى ، ثم عين معهما نحوا من أربعائة مماوك كامم أشرفية وظاهرية ،

<sup>(</sup>١) الاصطبل : الاسطبل .

<sup>(</sup>۸) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۰) إنسانا : إنسان .

<sup>(</sup>١١) القتلاء :كذا ف الأصل ، ويعنى : القتلى .

<sup>(</sup>۲۰) مملوك : مملوكا .

وأمرهم بأن يخرجوا من يومهم ، فخرجوا على وجوههم مسرعين .

هذا كله جرى والسلطان في التلف، والإشاعة قائمة بموته ، والقاهرة في اضطراب ليلا ومهارا ؛ وكان ذلك في قوة زيادة النيل ، فأخلي سكان الجسر ، وبركة الرطلي ، تفي يوم واحد ، وكذلك سكان الجزيرة الوسطى ، وصارت الأسواق والحوانيت تقفل من بمد المغرب، وتمر الوالي طائف بطول الليل، ومعه جماعة من المهاليك السلطانية وهم لابسون لامة الحرب ، والمشاعلية تنادى بطول الليل بالأمان والاطمان ، وأن احدا لايخرج من داره من بعد العشاء ، وكان كل من رآه يمشى من بعد العشاء يقطع أذنيه ومنخاره ، أو يضربه بالمقارع ؛ فاستمر الحال على ذلك نحوا من عشرين يوما ، والناس في اضطراب .

وخرج ( ٨٧ آ ) الأمير قرقاس الجلب ، والأمير يشبك الفقيه ، على كره منهما ، وقد نزل إليهما تانى بك المملم ، رأس نوبة ثانى ، عن لسان السلطان ، يحمّهما فى سرعة السفر إلى جهة الصميد ، فخرجا بسرعة .

ثم إن السلطان وجد فى نفسه بمض نشاط ، فجلس متسنّدا ببن المخدّات ، وقدّمت إليه الملامة ، أفملّم بيده نحو سبعة مراسيم ، حتى يشاع ذلك بين الناس ، فضربت البشائر فى ذلك اليوم بالقامة ، وتخلّق جماعة السلطان بالزعفران ، وكل ذلك ، إشاعات فاسدة ، والموت حائط بالسلطان من كل جانب ؛ فلما بات تلك الليلة ، تجدّد عليه منع الأكل ، وعجز عن الحركة ، وصار كالخشبة الملقاة .

14

نلماً أصبح نادى بخروج المسكر المميّن إلى الصميد، وتهديد مَن لم يخرج مِن المسكر المُنتَى ؛ وكل ذلك بترتيب الأمير خار بك الدوادار . \_ ثم قويت الإشاعة بأن السلطان في النزع ، وقد جدّ في السياق ، وكانت علّته حمّى كبدية .

<sup>(</sup>٣) فأخلى : فأخلا .

<sup>(</sup>ه) طائف بطول الايل :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٧) الملقاة : الملقاء .

الشهابى أحمد بن العينى ، أمير آخور كبير ، فاجتمع الأتابكى يلباى ، رأس المؤيدية ، والمقر السينى تمربنا أمير مجاس ، رأس الظاهرية ، وحضر الأمير خابر بك الدوادار الثانى ، وهو رأس الخشقدمية ، وقد صار هو المشار إليه فى المجلس ، وحضر جماعة من الأمراء المقدمين ، فاشتوروا فيمن يلى السلطنة إذا مات السلطان ، فصار جماعة من الخشقدمية مع ابن العينى، وجماعة مع خابر بك ، فطال الكلام فى ذلك ، فقال الأمير تمربنا : « إن أمير كبير يلباى أحق بالسلطنة من كل أحد » ، فوافقه سائر الأمراء على ذلك ، وقد ترشّع أمر الأتابكي يلباى إلى السلطنة ، فانفض المجلس على ذلك ، وقامت الأمراء وتوجّهوا إلى بيوتهم، وكان الأمير تمربنا بيمة د لنفسه ، فقصد سلطنة وقامت الأمراء وتوجّهوا إلى بيوتهم، وكان الأمير تمربنا بيمة د لنفسه ، فقصد سلطنة يلباى حتى يشيله من قدّامه ، ويتسلطن هو من بعده ، وكذا جرى .

فلما كان يوم السبت ، بمد الظهر ، وهو اليوم العاشر من ربيع الأول سنة اثنتين ( ٨٧ ب ) وسبمين وتما تمائة ، فيه كانت وفاة السلطان الملك الظاهر أبى سميد خشقدم ، توقى إلى رحمة الله تمالى ، وزال ملكه كأنه لم يكن ، فسبحان من لا يزول ملكه ولا يتفيّر ؛ فكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية ، ست سنين وخمسة إشهر وواحد وعشرين يوما ، بما فيه من مدّة توعّكه وانقطاعه .

الأنابكي يلباى ، وهو بتخفيفة صغيرة ، وبادر الأمراء بالصعود إلى القلمة ، وصعد الأنابكي يلباى ، وهو بتخفيفة صغيرة ، غير مزرّر الطوق ، وهو يبكى ؛ فلما تكامل صعود الأمراء ، أخذوا في أسباب تجهيز السلطان ، فنساوه وكفنوه وأخرجوا نعشه ، وصلّى عليه بباب القلّة ، ونزلوا به من سِلّم المدرج في نفر قليل من المهاليك والخدّام، ولم يكن معه أحد من الأمراء، فتوجّهوا به إلى تربته التي أنشأها بالصحراء، فدفن بها ، وكان دفنه بعد العصر من يوم السبت الذكور ، وانقضت أيامه كأنها فدفن بها ، وكان دفنه بعد العصر من يوم السبت الذكور ، وانقضت أيامه كأنها

<sup>(</sup>٨) بيمهد: كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) اثنتين : اثنين .

<sup>(</sup>۱۱) وناة : وفات .

<sup>(</sup>۱٤) وواحد وعشرين : وأحد وعشرون .

ومات وله من العمر نحو من سبعين سنة ، وكان ملكا جليلا ، كفوا للسلطنة ، أدوبا حشما ، عاقلا وقورا ، شجاعا مقداما ، عارفا بأنواع الفروسية ، وكان إذا ساق الفرس لا ينفرد ذيله من تحت فخذه ، وهو في قوّة سوقه ؛ وكان عنده تواضع، سيوسا ٣ عند الحاكمات ، من غــــــير حدّة ولا بادرة ، عارفا بتدبير إحوال الملكة ، ماشيا على طريقة اللوك السالفة ، تابما لطريقة أستاذه الملك المؤيّدشيخ ، في عمل الموآكب بالقصر ، والمبيت به في ليلة الاثنين والخميس ؛ ويصمد المسكر إلى القلمة، وهم بالشاش والقماش ؛ وينزل لفتح السدّ في يوم وفاء النيل بنفسه ، كمادة المؤيّد شيخ ؛ ويلبس الأمراء الصوف بمطمم الطير ، الذي بالمطرية ؛ ويشقّ القاهرة في المواكب الحافلة ، والأمراء قدَّامه ، ويكون له يوم مشهود ؛ ويدير في كل سنة المحمل في رجب، وتسوق الرمّاحة على المادة القديمة ويصرف على ذلك جملة أموال ، ويحرق بالرملة النفوط الهائلة ( ٨٨ آ ) الحافلة ، وتصرف الناس في تلك الأيام أموالًا لها صورة ، وتعمل الأسمطة والدّات الحافلة ، بسبب سوق الرمّاحة ؛ وكان ينزل إلى الرمايات ببركة الخبّ ، ويبات بها ، ويشقّ من القاهرة ، وتزيّن له ، ويرى له المواكب حافلة والأيام المشهودة .

وكانت أيامه كلها لهو وانشراح ، ولم يقع في أيامه بمصر الطاعون ولا النلاء ، ولا أخرج من مصر تجريدة إلى البلاد الشامية ؛ وكان شهما مهابا ، حسن الهيئة ، جميل الصورة ، أحمر اللون ، مدوّر الوجه ، شائب اللحمية ، طويل القامة ، ضخم الجسد ، فصيح اللسان بالمربى ، يقرأ القرآن ، وله بمض اشتغال بالعلم ؛ وكان رومى الجنس من الأرنؤوط ، وكان ترفا في ملبسه ، صنع له مهاميزا وركبا من الذهب ، وكان يلبس السمور الفاخر ، والأقبية الصوف الأخضر ، ويبطنها بالمخمل الأحمر ، ويلب المنها بالمخمل الأحمر ، ويلب القمصان الحرير في الشتاء ، وكان عنده رقة حاشية ويسمع المنني ، كثير ٢١

<sup>(</sup>٣) تواضع : تواضعا .

<sup>(</sup>٢٠) السمور: الصمور.

<sup>(</sup>۲۱) رنة: رنت.

النكاح ، غير عفيف الذيل ، وكان يحبّ العلماء والفقراء ، وكان يمازح ندماءه ، غير عبوس ، وكان لايوصف بالكرم الزائد ، ولا بالبخل الفرط ، وهو آخر مَن مشى مِن ملوك مصر على النظام القديم ، وطريقة الملوك السّالفة .

وإمّا ما عُدّ من مساوئه ، فكان سريما لمزل أرباب الدولة ، ولاسيا لقضاة التضاة ، والمباشرين ، يأخذ أموالهم ، ويمزلهم سريما ؟ ومنها قتله لجانى بك نائب جدة ، وتنم رصاص ، من غير ذنب ، ولم يكن جانى بك وثب عليه ، وكان سببا لسلطنته ؛ ومنها أنه كان يقرّب الأراذل والأوباش ، ويوليهم الوظائف السنية ، ويسلطهم على النياس ؛ ومنها أنه قبض على الصاحب علاى الدين بن الأهناسى ، وصادره وأخذ منه نحوا من مائة ألف دينار ، وما كفاه ذلك ، حتى فك رخام بيته الذى فى بركة الرطلى ، ونقله إلى تربته ، التى أنشأها فى الصحراء ؛ وغرّق برش مملوك جانى بك نائب جدة، من غير ذنب، وكان شابا صغير السنّ جميل الصورة ؛ ومنها انه ضيّق على الخليفة المستنجد بالله يوسف ، وأمره بأن يسكن بالقلمة، داخل الحوش السلطانى ، ومنمه من أن ( ٨٨ ب ) ينزل إلى المدينة ، بحيث أن أخته الست مريم نوفيت ، فلم ينزل يصلى عليها ، واستمرّ بالقامة إلى أن مات بها .

وفي الجملة إنه كان عنده لين جانب ورفق بالناس عند المصادرات ، بالنسبة لمن جاء بمده من الملوك ، وكان له محاسن ومساوى ، من خير وشر ، وهو الذى أثار فتنة شاه سوار ، وجرى من بمده أمور شتى ، ووقع بينه وبين ابن عثمان ملك الروم ، واستمر ت المداوة عمّالة بينه ، وبين سلطان مصر ، وجرى منه ما يأتى السكلام عليه في موضمه .

وقيل إنّه خانف فى بيت المال من الذهب النقد ، سبمائة ألف دينار ، حصّلها ٢١ لغيره ، وقد جممها من حلال وحرام ، ومصادرات ، والرشا على الوظائف وغيرها ؟ وكانت عدّة مماليكه إلى أن مات ، زيادة على ثلاثة آلاف مماوك من مشترواته ؟

<sup>(</sup>٢١) والرشا : كذا في الأصل ، ويمني : الرشوة .

<sup>(</sup>۲۲) ىملوك: ىملوكا .

ولم يجىء على أيامه فصل ، ولكن قتل منهم فى وقعات سوار ما لا يحصى ، وخاتف من الخيول والجمال والبغال والسلاح أشياء كثيرة؛ وحصل للناسمن مماليكه الضرر الشامل ، وتزايد أذاهم وجورهم فى حقّ الناس جدًّا ، وكان الظاهر خشقدم لا بأس به فى مواضع ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار دولة الملك الظاهر خشقدم ، وذلك على سبيل الاختصار ؛ ولما مات تسلطن بعده الأتابكي يلباى .

#### ذڪر

# سلطنة الملك الظاهر أبى سعيد

### سيف الدين يلباى المؤيدى

وهو التاسع والثلاثون من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ، وهو الرابع ه عشر من ماوك الجراكسة وأولادهم في المدد ، ممن تسلطان بمصر ؛ أقول : وكان أصل الظاهر يلباى جركسى الجنس ، جلبه الأمير أينال ضضع من بلاد الجراكسة ، فاشتراه منه الملك المؤيد شيخ ، في سنة عشرين وثما نمائة ، فأقام في الطبقة مدة ، مم أعتقه ، وأخرج له خيلا وقماشا ، وصار (١٩٨٦) من جملة الجمدارية ، ثم بقى خاصكى، ثم بقى ساقى في دولة الملك الظاهر جقمق ، ثم أنهم عليه بإمرة عشرة ، ثم بقى أمير طبلخاناة ، ثم بقى مقدم ألف في دولة الأشرف أينال، ثم بقى حاجب الحيجاب في دولة الأشرف النال، ثم بقى حاجب الحيجاب في دولة الأثابكي قائم التاجر في سنة سبعين وثما نمائة ، واستمر على ذلك حتى توقى الملك الظاهر خشقدم ، فتسلطن بمده .

وكان من ملخص أخبار سلطنته ، أن لما توتى الظاهر خشقدم ، اجتمع الأمراء بباب السلسلة ، عند المقر الشهابى أحمد بن العينى ، أمير آخور كبير ، فتحكام الأمراء فيمن بلى السلطنة بعد الظاهر خشقدم ، فوقع الاختيار من الأمراء على سلطنة الأتابكي الباعلي ، فترشّح أمره إلى السلطنة ، وكان القائم فى ذلك المقر السبنى تمربنا أمير مجلس ، وكان يمهد لنفسه فى الباطن .

<sup>(</sup>۱۱) جرکسی: جرکیسی.

وكانت المهاليك الجلبان الخشقدميّة فئتين ، فئة مع الأمير خاير بك الدوادار ، وفئة مع ابن الميني؛ فلما تمصّبت الأمراء للأتابكي يلباى، فما وسع خاير بك إلا الموافقة على ذلك؛ فأحضر الخليفة والقضاة الأربعة، وأحضر وا إليه شعار السلطنة، وهي الجبّة والمهامة السوداء، والسيف البداوي ، فبايعه الخليفة ، وتلقّب بأبي سعيد الظاهر، كخشقدم .

فلما تمّت بيعته أفيض عليه شعار الملك ، وكانت مبايعته بالقصر الكبير ، فا دكر في مد الذرق، ولا حمل التربّة والطع على أسه ، ولا مشت قدّامه الأمراء ،

فا ركب فرس النوبة ، ولا حمل القبة والطير على رأسه ، ولا مشت قدّامه الأمراء ، فلا ركب فرس النوبة ، ولا حمل القبة والطير على رأسه ، ولا مشت قدّامه الأمراء ، فلس على سرير الملك ، والباق للمروب نحوا من خمس درج ؛ وفي ذلك اليوم سقط باب القصر الكبير ، فما أمكن الدخول إلى القصر إلّا من الإيوان ، فتفاءل الناس بسرعة زوال ملكه عن قريب ، وكذا كان .

فلما جلس على سرير الملك ، باس له الأمراء الأرض، وضربت له البشائر بالقلمة، ونودى بسلطنته فى القاهرة ، فلم يدع له أحد من الناس ، ثم أخلع على المقر السيفى ١٠ (٨٩ب) تمربغا، أمير مجلس، وأقره فى الأتابكية ، عوضا عن نفسه ؛ وأخلع على الخليفة، ونزل إلى داره ؛ ثم إن الظاهر يلباى بات تلك الليلة بالقصر .

فلما أصبح يوم الأحد حادى عشره ، أشار عليه خار بك الدوادار ، بأن يرسل القبض على الأمير قرقاس الجلب ، وأرغدون شاه أستادار الصحبة ، فإن خار بك خشى من قرقاس الجلب ، أن تقوم معه الأشرفية ، فإنه كان رأس الأشرفية ، وترشح أمره إلى السلطنة غير ما مرة ، فأرسل الظاهر يلباى مراسيم بالقبض عليه ، وكان قد توجّه إلى جهة الصعيد، هو والأمير يشبك الفقيه الدوادار، بسبب ما وقع بين يشبك من مهدى كاشف الوجه القبلى ، وبين يونس بن عمر ، أمير عربان هوارة، وقد تقدم ذكر ذلك، فكان هذا أول مساوى و الظاهر يلباى . \_ ثم في يوم الاثنين عمل الموك، وهو أول مواكبه ، فأخلع على الأمير قانى باى المحمودى ، وقرر في إمرة مجلس ، عوضا عن تمربنا ، يحكم تقرره في الأتابكية .

<sup>(</sup>١١) فلم يدع : فلم يدعوا .

<sup>(</sup>۲۱) المحمودى : ألمحمدى .

وفي هذا الشهر جاءت الأخبار من حلب ، بأن شاه سوار قد قويت شوكته ، والتفُّ عليه جماعة كثيرة من التركمان ، فكسر العسكر الشاي والجابي ، وقتل جماعة كثيرة من الأعيان ، واستولى على عدّة مدن وقلاع ؛ وأسر برد بك البج. قدار ، نائب الشام ؛ وتتل قاني باي الحسني المؤيّدي ، ناثب طرابلس ، وكان إنسانا حسنا لا بأس به ، مات وله من العمر زيادة على سبعين سنة ؛ وقتل قراجا الظاهري الخازندار، إنابك دمشق، وكان أميرا ديّنا خيّرا، روى إلجنس، حشما رئيسا، كانحاجب الحجّاب بمصر، ثم نفي إلى القدس بطَّالا ، ثم أفرج عنه وقرَّر في الأنابكية بدمشق ، وخرج مع ناثب الشام ، فقتل في المركة ؛ وقتل أيضا نوروز المحمدي، إحد مقدّمی الْأَلُوف بحلب ؛ وقتل كرتبای الأشر في ، أحد أمراء طرابلس ؛ وقتل مامش من قصروه الأشرفي، أحد أمراء طرابلس أيضا؛ وقتل أيضا شاد بك فرفور الأشرفي، أنابك حماة ؛ وقتل أيضا بكبلاط الأينالي ، أحد أمراء طرابلس ، ( ٩٠ ) وكإنشابا جميل الصوره ؛ وقتل أيضا إلماس الأشرفي ، إتابك حلب؛ وقتل محمد غريب، الأستادار بحلب ؛ ومحمد بن جلبان ، أحد أمراء دمشق ؛ وقتل من المسكر ما لا يحصى ، وإنما ذكرنا هنا أعيــان مَن قتل في المركة ؛ وهذا أول استظهار شاه سوار على المسكر السلطاني ، وأول فتكه بهم ، واستمرّت هذه الفتنة تتزايد ، حتى صــار من أمرها ما سيأتى الكلام على ذلك .

وفيه عمل السلطان المولد النبوى ، وكان غير حافل . \_ وفيه نودى للمسكر بأن نفقة البيعة يكون فى أول الشهر الجديد . \_ وفيه عين السلطان جماعة من أعيان ٨٠ الخشقدمية ، منهم برسباى قرا ، وجكم قرا ، وطومان باى ، بأن يتوجّهوا إلى الوجه القبلى، بالقبض على قرقاس الجلب ، أمير سلاح ، وقامطاى الإستحاق، وأرغونشاه ، الستادار الصحبة ، وكامهم أشرفية برسبيهية ؛ فتوجّهوا هؤلاء وقبضوا على الأمراء ١٠ المذكورين ، وتوجّهوا بهم إلى السجن بثغر الإسكندرية .

وفيه رجع إلى القاهرة الأمير أزبك من ططخ ، رأس نوبة النوب، والأمير جانى بك قاتمسيز ، حاجب الحتجّاب ، وقد تقدّم أنهما توجّها إلى العقبة، بسبب فساد عربان

بنى عقبة ، فوصل المسكر إلى الأزنم ، ولاقاهم أينسال الأشتر ، نائب غزة ، فقبضوا على شيخ بنى عقبة ، وجماعة من العربان ، نحوا من ستين إنسانا ؟ فلما طلع أزبك ، وجانى بك قلقسيز ، فباسا الأرض للظاهر يلباى ، فأخلع عليهما ، ونزلا إلى دورها؟ ثم إنّ الظاهر يلباى ، رسم بتوسيط العربان الذين أحضروا ، هم وشيخهم مبارك ، وكان فى العربان من هو صغير السن دون البلوغ ، فوسطهم أجمين ، ولم يعرف الظالم من المظاوم ، فعد ذلك من مساوئه أيضا .

فلما حضر أزبك من ططخ ، أشار خاير بك الدوادار ، على الظاهر يلباى ، بأن يولّى أزبك نيابة الشام ، عوضا عن ( ٩٠ ب ) برد بك البجمقدار ، بحكم أسره عند سوار . \_ وكان الظاهر يلباى مع خاير بك الدوادار ، مساوب الاختيار ، لا يقضى أمرا دونه ، فكان إذا سئل في شيء ، يقول : « إيش كنت أنا ، قل له » ، يمنى : قل لحاير بك ، حتى سموه الموام : « قل له » .

الجمة مع السلطان ؛ فلما انقضت الصلاة ، جلس السلطان على باب الستارة ، وأحضر الجمة مع السلطان ؛ فلما انقضت الصلاة ، جلس السلطان على باب الستارة ، وأحضر خلمة ، وألبسها للأمير أذبك من ططخ ، وقر ره فى نيابة الشام ، عوضا عن برد بك البجهقدار ، ثم قر ر مع الأمير أذبك أن يخرج بمد ثلاثة أيّام . \_ ثم عمل الموكب وأخلع على خشداشه قنبك المحمودى، وقر ر فى إمرة السلاح، عوضا عن قرقاس الجلب، بحكم سجنه بثنر الإسكندرية . \_ ثم إن الظاهر يلباى أرسل خلمة إلى أينال الأشقر، بحكم سجنه بثنر الإسكندرية . عوضا عن تنم خونى الحسنى ، بحكم وفاته ؛ وعين نيابة غزة إلى محمد بن مبارك ، فامتنع من ذلك .

وفى أواخر هذا الشهر ، توفّى قتيلا ببلاد الشرق يشبك أوش قلق المؤيّدى ، و قتل بيد حسن الطويل ، صاحب ديار بكر ، وكان موصوفا بالشجاعة جدًّا . ـ وفيه حامت الأخبار بوفاة سنقر العايق ، وكان من أعيان الظاهريَّة ، وكان موصوفا

<sup>(</sup>٢) إنانا: إنان .

<sup>(</sup>٤) الذين: الذي .

<sup>(</sup>۲۲) بوفاة : بوفات .

بالشجاعة وأنواع الفروسية ، وكان كثير الانهماك فى اللذّات ، وشرب الراح ، وحبّ الملاح ، وكان تنقّل فى وظائف كثيرة ، آخرها أتابكية طراباس ، وكان لا بأس به .

وفى ربيع الآخر ، ابتدأ السلطان بتفرقة النفقة على الجند ، ولسكن قطع نفقة أولاد الناس قاطبة، وكذلك الخدّام، ومن كان غائبا من الماليك، ولم ينفق على الأمراء أيضا ، وكان هذا من مساوئه أيضا .

وفیه عمل السلطان الموکب ، وأخلع علی جماعة من الأمراء ، منهم جانی بك قلقسیز ، وقر ر فی إمرة بجلس ، عوضا عن قانی بای المحمودی ؛ وقر ر فی ( ۹۱ آ ) حجوبیة الحجاب برد بك هجین ، عوضا عن جانی بك قلقسیز ؛ وقر ر فی رأس نوبة النوب ، قایتبای المحمودی ، عوضا [ عن ] أزبك من ططخ ، بحريم انتقاله إلی نیابة الشام ؛ وقر ر فی تقدمة قایتبای ، سودون القصروی ، نائب القلمة ؛ وقر ر خشكادی البیسق فی تقدمة ألف ؛ وأرسل خامة إلی أینال الأشقر ، وقر ر فی نیابة طرابلس ، به بمد أن عین إلی نیابة حماة ؛ و تقر ر شمد بن مبارك ، فی نیابة حماة ؛ و كانت نیابة طرابلس شاغرة ، من حین قتل قانی بای الحسنی فی وقعة سوار .

ثم إن السلطان أخلع على طراباى الظاهرى خشقدم ، وقر ر فى الحسبة ؛ وقر ر مغلباى أزن سقل ، فى شادية الشراب خاناه ، عوضا عن خشكلدى البيسق ؛ وقر ر فى أستاداربة الصحبة ، سودون البهاى ، عوضا عن أرغون شاه الأشرفى . \_ ثم إن السلطان شرع ينعم على أعيان الخشقدمية ، بإمريات عشرات ، منهم : أركاس ، ١٨ وقايت البواب ، وطراباى ، وأصباى ، وأصطمر ، وجانم ، ومغلباى . \_ ثم أنعم على جماعة من الظاهرية الجقمقية بإمريات عشرات ، منهم : أزبك اليوسنى ، وقانم قشير ، وقانم أمير آخور . \_ وأنعم على جماعة من الماليك ٢١

<sup>(</sup>٥) وكذلك: وكذالك.

<sup>(</sup>٨) المحمودي :المحمدي .

<sup>(</sup>١٠) [ عن ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>١٤) وتعة :كذا في الأصل .

السيفية بإمريات عشرات ، منهم : تمرباى التمرازى المهمندار ، وبرسباى الشرق ، وغير ذلك من الخشقدمية والجقمقية والسيفية .

وفيه جاءت الأخبار ، بأن برد بك البجمقدار ، نائب الشام ، قد خلص من أسر سوار ، وقد وصل إلى غزة طالبا للقاهرة ؛ فلما بلغ السلطان ذلك استشار الأمير خاير بك الدوادار فى ذلك ، فأشار عليه بأن يرسل بالقبض عليه ، وأن يحمل إلى القدس بطالا ؛ فتوجّه إليه أزدمر تمساح ، وقبض عليه وتوجّه به إلى القدس ، وقيل إنّه دخل إلى القاهرة ، واختنى بها فى مكان ، حتى قبض عليه ، وخرج إلى القدس .

وكان برد بك ( ٩١ ب ) البجه قدار سببا لكسر المسكر الذي توجّه إلى سوار، فإنه كان متواطئا مع سوار في الباطن، فأخنى بالمسكر حتى انكسر، وقتل من قتل منهم، وكان برد بك مخامرا على الظاهر خشقدم في الباطن؛ فلما خرج إلى التجريدة، وانكسر المسكر، التف برد بك على سوار وأقام عنده؛ فلما بلنه موت الظاهر خشقدم أطلقه سوار، فقصد المجيء إلى مصر، عند خشداشينه جماعة الظاهرية المجتمقية، فوجد الأمر والنهبي للأمير خار بك الدوادار، فقبض عليه، وأرسله إلى القدس بطالا، وقال: «عدو أستاذي عدوى».

ونيه سافر الأمير أزبك من ططخ إلى الشام، وقد تقدّم أنّه قرّر في نيابة الشام، نفرج إليها في تجمّل زائد، وكان له يوم مشهود . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة جهان كير أخى حسن الطويل ، وكان من محاسن بني قرايلك ، وكان متولّيا على ماردين ، وأنم عليه الظاهر جقمق بتقدمة ألف بحاب ، وملك ديار بكر بمد عمّه حمزه ؛ فلما مات استقلّ حسن الطويل بمده بملك ماردين وديار بكر جميمه ، واشتهر صابح حسن الطويل وذكره من يومئذ ، وعظم قدره جدّاً .

<sup>(</sup>٦) وتوجه: ويتوجه.

<sup>(</sup>٩) متواطئا : متواطى . || فأخنى : فاخنا .

<sup>(</sup>١٦) بوفاة : بوفات .

<sup>(</sup>۱۷) متولیا : متولی .

وفى جمادى الأولى ، ظهر العجز على السلطان بلباى ، وقصرت كامته ، وحار فى رضى الماليك الخشقدمية ، وصار فى يدهم مثل اللولب بديروه حيث شاءوا ، فكثرت الإشاعات بأن الجلبان الخشقدمية ، قصدهم إثارة نتنة ، وأن يقبضوا على جماعة من الأمراء المؤيدية ، فامتنمت الأمراء من الصمود إلى القلمة ، مثل : قنبك المحمودى أمير سلاح وجانى بك كوهيه ، ومغلباى طاز . \_ فبينا هم على ذلك ، إذ حضر الأمير يشبك الفقيه ، أمير دوادار كبير ، وكان خرج صحبة الأمير قرقاس الجلب ، إلى جهة الصميد كما تقدم ، فلما حضر إلى القاهرة ، قصد أن يثير فتنة ؛ ويقبض على جماعة من الخشقدمية ، لكى يصفو لهم الوقت ، فجاء الأمر بخلاف ويقبض على جماعة من الخشقدمية ، لكى يصفو لهم الوقت ، فجاء الأمر بخلاف

فلما كان يوم الخيس خامس هذا الشهر ، وثب الأمير يشبك الفقيه ، ولبس لامة الحرب ، واجتمع عنده سائر خشداشينه المؤيّدية ؛ فلما سمع بذلك الأشرفية والأينالية ، جاءوا إلى يشبك الفقيه أفواجا أفواجا ، والتف عليهم جماعة كثيرة من المهاليك السيفية ، فتكامل عنده عدّة وافرة من هذه الطوائف ، وأتى إليه الجم النفير من الزعر والعوام ؛ ثم إن خشداشه طوخ الزردكاش ، نقل إليه من الزردخاناة ، أشياء كثيرة من قسى ونشاب وسبقيات ، وغير ذلك من آلات الحرب .

فلما تكامل هذا الجمع، خرج الأمير يشبك الفقيه من داره، وطلع فى الدرسة الجاولية التى بجوار بيته ، فجلس بها ، ونصب هناك مكحلة ، وحفر أربعة خنادق ، واحد عند مدرسة لاجين ، التى فى الجسر الأعظم ، وواحد عند المدرسة الصرغتمشية، وواحد عند رأس حدرة السكبش ، وواحد عند باب جامع بن طولون ، فمند ذلك كثر الهرج عند رأس حدرة السكبش ، وواحد عند باب جامع بن طولون ، فمند ذلك كثر الهرج والاضطراب ؛ وكان يشبك الفقيه قرّر مع الظاهر يلباى ، بأن ينزل إليه ، ويماتى السنجق السلطاني فى المدرسة الجاولية ، وتجتمع عنده العساكر، فلم ينزل السلطان إليه .

<sup>(</sup>٢) يديروه: كذا في الأصل.

\_ (A) يصفو: يصفا .

<sup>(</sup>١٧) أربة : أربم .

<sup>(</sup>٢١) المنجق: الصنجق.

فلما بلغ الخشقدمية أنّ الأينالية والأشرفية ، قد التّقوا على الأمير يشبك الفقيه ، فقاقوا من ذلك، واستمالوا معهم الظاهرية الجقمقية . \_ فلما تزايدت الفتنة، وقع القتال بين الفريقين ، واستمر في ذلك اليوم عمّالا ، ونزل جماعة من المهليك الخشقدمية ، و تحاربوا مع الأينالية والأشرفية .

فلما كان يوم الجمعة سادسه ، نزل من القلمة ، بعد صلاة الجمعة ، السواد الأعظم من العسكر ، ونزل معهم الأمير قايتباى المحمودى ، رأس نوبة النوب ، فتوجّهوا إلى عند الأمير يشبك الفقيه وتحاربوا معه ، ووقع فى ذلك اليوم أمور يطول شرحها، وقتل فى ذلك اليوم ثلاثة إنفار من المهاليك ( ٩٢ ب ) السلطانية .

فلما حال بينهما الليل ، فني تلك الليلة ، دار جماعة من الظاهرية الجقمقية ، على الأشرفية والأينالية ، واستمالوا أعيانهم ، واتّفقوا ممهم تحت الليل ، بأن يكونوا هم وإياهم شيئا واحدا ، ويشيلوا المؤيدية قاطبة ، ويمزلوا الظاهر يلباى ، ويسلطنوا ، الأتابكي تمربنا ، فاتّفقوا على ذلك .

فلما أصبح يوم السبت سابمه ، تسحّب سائر المسكر ، الذي كان عند يشبك الفقيه ؛ فلما تلاشي أمره هرب واختنى ، هو وخشداشينه المؤيّدية قاطبة ، وانكسروا كسرة قويّة ، فمند ذلك نهب العوام بيوتهم ، ولا سيا بيت قنبك المحمودي ، أمير سلاح ، فلم يتركوا في بيته شيئا قلّ أو جلّ ، وكان تدبيرهم في تدميرهم ، كا قيل في المنى :

اذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنى عليه اجتهاده فلما كان يوم السبت، دخل جماعة من فجّار الخشقدمية ، على الظاهر يلباى ، وأقاموه من على مرتبته ، وأدخلوه في سيجن المخبأة ، التي تحت الحرّاقة ، وقد وقع الاتّفاق على سلطنة الأتابكي تمربنا الظاهرى، وقد ترشّح أمره إلى السلطنة، وأشرف الظاهر يلباى على خلمه من السلطنة ؛ فكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية

<sup>(</sup>١٦) شيئا : شيء .

شهرين إلّا أربعـــة أيّام ، نكأنها سنة من النوم ، أو يوم أو بعض يوم ، كما قبل في المهني :

رك الأهـ وال فى زورقه ثم ما سـ م حتى ودعا ثم فى أثناء ذلك اليوم، قبض على قنبك المحمودى أمير سلاح، فلما طلموا به إلى القامة، نقلوا الظاهر يلباى إلى قاعة البحرة، وأدخلوا عنده قانى بك المذكور، وقيدوهما، واستمرّا مقيمين فى البحرة، هو وقانى بك، ثلاثة أيام، ثم توجّهوا بهما إلى السيجن بثنر الإسكندرية؛ ( ٩٣ آ ) وكان الظاهر يلباى آخر سمد المؤيّدية، وبه زالت دولتهم كأنها لم تـكن، فما كان أغنى الظاهر يلباى عن هـذه السلطنة.

وكان يلباى عمره أرشل ، قليل المهرفة ، وعجز عن تدبير الملك ، وكان يمرف بيلباى المجنون ، وكان من مبتدأ أمره إلى أن بقي سلطانا ، وهو في غلاسة هو ومماليك، ، وكان مابسه غلس ، وسماطه غلس ، وشكاه سميج ، سميج الأخلاق ، ١٢ سوء الطباع ، مقت اللسان ، وكان عنده شم زائد ، وبخل كثير ، وكانت سلطنته غلط ، وزال سمده جملة واحدة ، وخرج ماله على أنحس وجه ، وقد نفقه على المسكر ، فلما تشحقطت النفقة ، فحسن له خاير بك الدوادار ، أن يكم ل النفقة من ماله ، وإذا ١٠ جاء من المال شيء ، يستميد الذي أنفقه ، فانصاع له ، وأخرج ما عنده من المال ، الذي حسله من حين كان جنديًا ، فنققه جملة واحدة ، وضاع عليه ذلك ، وكان سبيء التدبير في سائر أفعاله ، كما قبل في المهنى :

وفظ غليظ الطبع لا ود عنده وليس لديه للأُخِلَاء تأنيس تواضمه كبر وتقريبــــه جفا وترحيبه مقت وبشراه تمبيس

وكانت أيام سلطنته شرّ أيام مع قصرها ، وكان مع خاير بك الدوادار في غاية ٢١

<sup>.</sup> نامقيه نن : مقيمان .

<sup>(</sup>١٢) غلس: كذا في الأصل . [[ سمج : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٣) شح زائد ، وبخل كثير : شحا زائدا ، وبخلا كنيرا .

الضنك ، ليس له فى السلطنة إلّا بجر د الاسم ، فقط ولا يتصر فى فى من أمور المملكة إلّا بشور خاير بك ، حتى سمّته الموام « إيش كنت أنا » قل له ، وآخر الأمر خلع من السلطنة ، وقيد وسجن بثغر الإسكندرية ، حتى مات بالسجن ، وقد كبر سنّه ، وقاسى شدائد و عنا ، وكان عمره كاه أرشل . \_ ولما خلع من السلطنة تولّى بعده تمر بنا الظاهرى ، كما سيأتى الكلام على ذلك ، انتهى ما قد أوردناه من أخبار دولة الظاهر يلباى ، وذلك على سبيل الاختصار ، تمت ( ٩٣ ب ) .

## ذڪر

## سلطنة الملك الظاهر أبي سعيد

## تمريغا الظاهرى

وهو الأربمون من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ، وهو الثانى من ماوك الروم بمصر في العدد ؛ أقول : وكان أصله رومي الجنس ، من مشتروات الملك الظاهر جَمَّمَق ، اشتراه وربّاه صَمْيرًا في دور الحرم ، فلما تسلطن جمله خاصكيا ، ثم بتي من جملة السلحدارية ، ثم بق خازندارا ، ثم بق أمير طبلخاناة دوادار ثانى ، في أثناء دولة الظاهر جقمق ، وسافر إلى الحجاز أمير حاج أول ، في سنة تسم وأربمين وْتَمَا عَائَةً ، ثُمَّ بِقِي مَقَدَّمَ أَلْفَ فِي دُولَةِ المَلْكُ المنصورِ عَبَّانَ بِنَ الظَّاهِرِ جَقَّمَق ، ثم قررَد في الدوادارية الكبرى ، عوضا عن دولاتباي الدوادار ، ثم تني إلى الإسكندرية في دولة الأشرف أبنال ، فأقام في السجن نحوا من ست سنين ، ثم نقله الأشرف أينال إلى مكَّة ، فأقام بها نحو ثلاث سنين ، فلما تسلطن الظاهر خشقدم ، رسم بإحضاره من مكَّة ، فلما حضر استقرَّ به رأس نوبة النوب ، عوضا عن قرقماس الجلب ، فأقام على ذلك مدة ، ثم نفاه الظاهر خشقدم إلى الإسكندرية ، فأقام بالسجن ثلاثة أيام ، هو والأمير أزبك من ططخ ، وبرقوق، فشفع فيهم الأنابكي قانم التاجر، فرسم السلطان بأن يحضروا ، فلما حضروا ، أقام تمربنا على ذلك مدَّة ، ثم بقى أمير عجلس ، لما نني الأنابكي جرباش كرت إلى دمياط ، عند ما بقي قانم الناجر أنابك المساكر ، ثم بقي أنابك المساكر في دولة الظاهر يلباي ، عند ما تسلطن ، فلما ركب جماعة المؤيّدية وانكسر يشبك الفقيه ، فخلع (٩٤ آ) الظاهر يلباى من السلطنة ، فلما خلع ، وقع الانّفاق من الأمراء على سلطنة الأنابكي تمربغا .

فلماكان يوم السبت سابع جمادى الأولى من هذه السنة ، حضر الأتابكي تمرينا ، توسائر الأمراء ، في المقمد الدى بباب السلسلة ، فلما تسكامل المجلس ، حضر الخليفة ، والقضاة الأربمة ، ثم عمات صورة شرعية في خلع الظاهر يلباى ، وقامت البيّنة بأنّه عاجز عن تدبير المملسكة ، فخلع الظاهر يلباى من السلطنة ، وبويع الأتابكي تمريغا ، بالملك الظاهر أيضا .

فمند ذلك أحضر إليه شمار السلطنة ، وهى الجبّة والعهمة السوداء ، فأفيض عليه ذلك ، وتقلّد بالسيف، وقدّم إليه فرس النوبة ، فركب من سلم المقمد ، وركب ، الخايفة أمامه ، ولم تحمل على رأسه القبّة والطير ، فإنها كانت مفقودة من الزردخاناة ، فأحضر إليه السنجق السلطاني ، فأذن للمقرّ السيفي قايتباى ، رأس نوبة النوب ، بأن يحمل السنجق على رأسه ، وقد ترشّح أمره للأتابكية .

فلما ركب وسار مشت قدّامه الأمراء، فطلع من باب سرّ القصر الكبير، وجلس على السرير ، وباس له الأمراء الأرض ، وكنى بأبى سميد أيضا ؛ وقد تلقّب ثلاثة سلاطين متوالية بالظاهر؛ فلما جلس على سرير الملك، أخلع على الخليفة ونزل إلى داره؛ مم ضربت له البشائر بالقلمة ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وارتفعت له الأسوات بالدعاء ، وظن كل أحد بقاء فى السلطنة ، وكان الأمر بخلاف ذلك .

قيل لما أن كان الظاهر تمربنا بمكّة ، بشّره بمض الصالحـين أنه سيلي السلطنة ١٨ فى سنة اثنتين وسبمين وثمانمائة ، وكان الأمر كذلك . ــ ثم فى أواخر هــذا اليوم وقع النهب فى دور الأمراء (٩٤ب) المؤيّدية، الذين وثبوا . ــ ثم ظهر الأمير قانى بك

<sup>(</sup>٦) عاجز: عاجزا.

<sup>(</sup>١١ و١٢) السنجق: الصنجى.

<sup>(</sup>١٩) اثنين : اثنين .

<sup>(</sup>۲۰) الذين : الذي .

المحمودى ، أمير سلاح ، فلما طلع إلى القلمة سيجن فى قاعة البيحرة عند الظاهريلباى ؟ ثم ظهر مفلباى طاز ، فرسم بإخراجه منفيًا إلى ثغر دمياط .

م أن الظاهر تمربنا رسم بإخراج مراسيم شريفة إلى نفر الإسكندرية ، بإطلاق الحُمة المؤيّد أحمد بن الأشرف أينال من السجن ، وأذن له بالركوب إلى صلاة الجُمة والميدين ، وأن يسكن فى أى دار شاء من دور الإسكندرية ، وذلك ترضيا لخاطر طائفة الأينالية ؟ ثم رسم بإطلاق الأمير قرقاس الجلب ، وقلمطاى ، وأرغون شاه ، وأن يحضروا إلى القاهرة ، وكان الظاهر يلباى سجنهم كما تقدّم ؟ ثم رسم بإحضار دولاتباى النجمى الأشرفى ، وتمراز الشمسى ، من ثنر دمياط ، وذلك ترضيا لخاطر الأشرفية البرسبيهية ؟ ثم أعاد ما قطع من جوامك الماليك الأينالية .

ثم عمل الموك بالقصر ، وأخلع على جماعـة من الأمراء ، وهم : المقرّ السبنى فايتباى المحمودى ، وقرّره فى الأنابكية ، عوضا عن نفسه ؛ وأخلع على جانى بك ١٢ قلقسيز ، وقرّره فى إمرة السلاح ، عوضا عرز قنبك المحمودى المؤيدى ؛ وأخلع على الشهابى أحمد بن المينى ، وقرّر فى إمرة مجلس ، عوضا عن جانى بك قلقسيز ؛ وفى الشهابى أحمد بن المينى يقول الأدب على بن برد بك الحننى :

۱۰ یا طاهر الأصل یا سبط الماوك ومن حاز الطهارة من أصل بوجهین البحر جدّك والإجماع منعقد علی طهارة ما البحر والمین ثم أخلع علی برد بك هجین ، وقرر فی الامیر آخوریة الكبری ، عوضا

عن ابن المينى؛ وأخلع على (٩٥ آ) خاير بك الظاهرى الخشقدى، وقر رقى الدوادارية السابى ، السكبرى ، عوضا [عن] يشبك الفقيه ؛ وقر رقى الدوادارية الثانية كسباى ، عوضا عن خاير بك ، وكسباى هذا كان أخو خوند خمساية ، زوجة الظاهر تمر بنا ؛ ثم أخلع على الأمير خشكلدى البيستى، وقر رقى رأس نوبة النوب، عوضا عن قايتباى المحمودى ، بحكم انتقاله للأتابكية ؛ ثم أخلع على قانصوه البحياوى ، وقر ره فى نيابة الإسكندرية .

<sup>(</sup>١٩) [ عن ] : تنقس في الأصل .

وفيه ، في ليلة عاشره ، نزلوا بالظاهر ياباى من القامة ، وتوجّهوا به إلى السجن بثنر الإسكندرية ، فنزل بعد العشاء ، وهو مقيّد ، هو وقنبك المحمودى أمير سلاح ؟ وكان المتسفّر عليهما قانصوه اليحياوى ، الذى قرّر في نيابة الإسكندرية ؛ فنزلوا بهما في الحرّاقة وأنحدروا في البحر من وقتهم إلى الإسكندرية ، فسيجن الظاهر ياباى بها ، إلى أن توفّى في سنة ثلاث وسبعين ؟ وتوفّى بعده قنبك المحمودى، وزالت دولة المؤيّدية كأنها لم تكن . \_ ولما تسلطن الظاهر تمرينا ، لم ينفق على العسكر، بل أكمل النفقة التي نفقها الظاهر يلباى على الجند .

وفی هذا الشهر ، أنم الظاهر تمربنا بتقادم ألوف علی ستة من الأمراء ، وهم : لاجین الظاهری الجقمقی ، وسودون الأفرم الظاهری الخازندار ، وجانی بك الفتیه ، أمیر آخور ثانی ، وتمر من محمود شاه الوالی ، وتانی بك الملّم رأس نوبة ثانی ، ومنلبای أزن سقل الظاهری الخشقدی .

ثم أخلع على تمر الوالى ، وقر ر فى حجوبية الحجاب ، عوضا عن برد بك هجين ، ١٢ بحكم انتقاله إلى إمرة سلاح ؛ وأخلع على برقوق الناصرى الظاهرى الجقمقى ، وقر ر فى شادية الشراب خاناه ، عوضا عن منلباى الظاهرى الخشقدى ؛ وقر ر فى نيابة القلمة تنرى بردى ططر الشمسى الظاهرى، عوضا عن ( ٩٥ ب ) سودون المؤيدى، ه ا بحكم نفيه ؛ وقر ر فى ولاية القاهرة أصباى البواب الخشقدى ؛ ثم قر ر فى إمرة الحاج، تانى بك المملم ، عوضا عن جانى بك كوهيه بحكم القبض عليه .

وفيه كانت نهاية تفرقة النفقة ، ولكن قطع نفقة أولاد الناس ، والطواشية ، ١٨ والمتعممين ، كما قرّ ر الطاهر يلباى . \_ وفيه قرّ ر فى الحجوبية الثانية ، جكم ، أحد جلبان خشقدم ، وهو ابن إخت الأنابكي قايتباى المحمودى ، عوضا عن قنبك الأزدمرى ، بحكم عجزه وكبر سنه ؛ وقرّ ر فى الرأس نوبة الثانية ، دولاتباى حمام ٢١ الأشرفي ، عوضا عن تانى بك المملم ؛ وقرّ ر برسباى قرا الظاهرى ، فى الخازندارية ، الأشرف ، عوضا عن الأفرم ؛ وقرّ ر فارس السينى دولات باى ، أحد العشرات ، فى الزردكاشية الكبرى ، عوضا عن طوخ المؤيدى ، بحكم نفيه إلى دمياط .

وفيه وصل إلى القاهرة الأمير قرقماس الجلب ، وقلمطاى ، وأرغون شاه ، فلما طلموا إلى القلمة ، أخلع عليهم السلطان كوامل ، ونزلوا إلى دورهم . \_ وفيه توجه الأميريشبك الفقيه الدوادارالكبير ، الذى ركب وأظهر المصيان، فلما انكسر اختنى، ثم توجّه إلى بيت الأتابكي قايتباى ، فشفع فيه عند السلطان ، فرسم بإخراجه إلى القدس بطالا ، فخرج مبادرا . \_ وفيه ، في ليلة سابع عشره ، وقع بالقاهرة زلزلة خفيفة ، وسقط منها بعض أماكن عتمقة .

وفيه فرق السلطان الإقطاعات على جماعة من الهاليك الخشقدمية ، فأقطع نحوا من سبعين مملوكا . \_ وفيه رسم السلطان بنني جماعة من المؤيدية إلى البلاد الشامية ، منهم : سودون الفقيه ، وجقمق ، وجانم كسا ، وقانى باى ميق، وجانى بك البواب، ( ٩٦ آ ) وطوغان ميق ، ودولات باى الأبوبكرى ، فشفع بمض الأمراء في جماعة منهم بأن يقيموا في دورهم بطالين . \_ وفيه وسل تمراز الشمسى ، ودولات باى منهم بأن يقيموا في دورهم بطالين . \_ وفيه وسل تمراز الشمسى ، ودولات باى النجمى ، من دمياط ، فلما صمدا إلى القلمة ، طيب السلطان خواطرها ، ووعدها بكل جميل .

وفيه رسم السلطان بدوران المحمل الرجبى ، وأن تسوق الرمّاحة على المادة . \_ وفيه وسلت رأس جهان شاه ، وقد قتله حسن الطويل ، وأرسل رأسه إلى بين يدي السلطان ، فرسم بأن تعلّق على باب زويلة ثلاثة أيام ، فعلّقت ، وكان هـذا أول بتع حسن الطويل فى ماوك الشرق . \_ وفيه أخلع السلطان على أرغون شاه الأشرف ، حسن الطويل فى ماوك الشرق . \_ وفيه أخلع السلطان على أرغون شاه الأشرف ، محمر وقرر فى نيابة غزة ، عوضا عن دمرداش المثماني ، بحكم صرفه عنها .

وفى جمادى الآخرة ، نودى من قبل السلطان ، بأن مَن له ظلامة أو شكاية ، فعليه بالوقوف للسلطان بالاصطبل ، يوم السبت والثلاثاء، فكثر الدعاء له بسبب ذلك، وظن أن الوقت قد صفا له ، فكان الأمر بخلاف ذلك ، فكان كما قيل في المعنى : وسالمتك الليالي فاغـــتررت مها وعند صفو الليالي يحدث الكدر

<sup>(</sup>١١) بأن يقيموا : بأن يقيمون .

<sup>(</sup>٢٠) بالاصطبل: بالاسطبل.

وفيه رسم السلطان للأمير قرقماس الجاب ، بأن يخرج إلى ثغر دمياط ، ويقيم بها من غير سجن ، وهو معزوز مكروم ، وقد بلغ السلطان أن قصد الجلبان أن يشوّشوا عليه ، فخرج وتوجّه إلى دمياط ، ورتب له ما يكفيه . \_ وفيه أرسل أذبك من ططخ ، نائب الشام ، يشفع عند السلطان في برد بك البجمقدار ، بأن يعاد إلى نيابة حاب ، وكان الظاهر يلباى سجنه بالقدس ، فأجابه السلطان إلى ذلك ، وأعاد برد بك إلى نيابة حلب، وصرف عنها يشبك البجاسي وأمر ( ٩٦ ) بسجنه قامة دمشق .

وفيه وصل سودون البرق إلى الخانكاة ، وقد حضر إلى مصر من غير إذن من السلطان ، وكان مقدّم ألف بدمشق ؟ فلما بلغ السلطان ذلك تنيّر خاطره على سودون البرق ، وأمره بموده من حيث جاء ، ولم يأذن له بالدخول إلى القاهرة ، فعاد إلى دمشق كما كان ، وبعث إليه السلطان كاماية بسمور ، وفرس بسرج ذهب وكنبوش ، فعاد إلى دمشق من يومه . .. وفيه قبض السلطان على الشرفي يحيى بن يشبك الفقيه الدوادار ، وصادره ، وقرّر عليه مال له صورة ، وهذا أول فتك السلطان .

وفيه جاءت الأخبار بأن حسن الطويل ، زحف على بلاد السلطان ، وقد قصد محاربة سوار ، وكان قصد حسن الطويل أن يشيل سوار من طريقة ، حتى يتمكن ها هو من الزحف على بلاد السلطان . ... وفيه تغيّر خاطر السلطان على القاضى خروف، فضربه ببن يديه بالاصطبل ضربا مبرحا ، ثم أشهره بالقاهرة ، وهو مكشوف الرأس، وقطع أكامه ، ثم سجنه ، ثم أمر بنفيه إلى البلاد الشامية، حتى شفع فيه بعض الأمراء ، محرت عليه أمور يطول شرحها .

وفيه قويت الإشاعة ، بأن خاير بك الدوادار ، يقصد أن يوثب على السلطان ، ويقبض على جماعة من الأمراء ، وكان كسباى الخشقدى ، مع طائفة من الماليك ٢١

<sup>(</sup>۱۱) بسمور: بصمور .

<sup>(</sup>١٧) بالاصطبل: بالاسطبل.

<sup>(</sup>٢٠) يوثب: كذا في الأصل.

الخشقدمية ، من عصبة الظاهر تمربنا ، لكون أن أخت كسباى متزوّجة بالظاهر تمربنا ، وكان يمنع الجلبان من الوثوب على السلطان ، فوقعت المداوة بين كسباى ، وخاير بك ، وقد تممّرت القاوب بالنشاحن بينهما .

فاستمر واعلى ذلك حتى استهل رجب، فامتنع جماعة كثيرة من الأمراء من الطاوع إلى القلمة ، حتى الأتابكي قايتباى المحمودى ؛ فلما قويت هذه الإشاعة ، خرج الأتابكي قايتباى إلى نحو قليوب ، ليكشف على مَر بع جماله ، وكان أوان (١٩٧) الربيع ، فأذن له السلطان فى ذلك ؛ وكان خاير بك ، لما تسلطن تمربنا ، استمال طائفة الأينالية ، واتفق معهم بأن يتسلطن ، وأن يقبض على طائفة الظاهرية قاطبة ، والأشرفية قاطبة ، وأن تكون الخشقدمية والأينالية شيئا واحدا ، ويقتسموا المملكة بينهما ، ويرضيهم قاطبة بالإمريات والإقطاعات ، فاتفقوا على ذلك ، وأن خاير بك يصعد إلى القلمة ، ويقبض على السلطان بعد المشاء ، ومن عنده من الأمراء خاير بك يصعد إلى القلمة ، ويقبض على السلطان بعد المشاء ، ومن عنده من الأمراء ، وأن الأينالية تركب من نحت القلمة ، ويقبضوا على بقية الأمراء الذين لم يصعدوا إلى القلمة ، فانخرم منهم ذلك الاتفاق ، وجاء الأمر بخلاف ذلك على ما يساق .

فلما كان يوم الأحد ، ليلة الاثنين سادس هذا الشهر ، بات السلطان بالقصر من المادة ، وطلع إلى القلمة جماعة من الأمراء المقدّمين ، منهم: جانى بك قلقسيز أمير سلاح ، والمقرّ الشهابي أحمد بن العيني أمير مجلس ، وبعض أمراء مقدّمين ، ولم يطلع الأنابكي قايتباى في تلك الليلة .

۱۸ فلما صلّی السلطان المغرب بالقصر، و دخل إلی الخرجاة، وقع بین خایر بك الدوادار، وبین كسبای الدوادار الثانی ، بمض تشاجر بالقصر ، فلما اتسع السكلام بینهما، ثار علی كسبای جماعة من الجلبان ، ممن هو من عصبة خایر بك، فقبضوا علی كسبای، ومن هو من عصبته ، وقبل ضربواكسبای لما قبضوا علیه، ثم سجنوه فی مكان بالقصر، فلما اتسمت الفتنة لبسوا آلة الحرب ، ثم إن خایر بك ندب جماعة من الجلبان ،

<sup>(</sup>۱۲) الذين : الذى . (۲۲) انسعت : انسمة .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۲ ـ ۳۱ )

وأمرهم بأن يهجموا على الظاهر تمربنا ، ويقبضوا عليه ، وعلى مَن عنده من الأمراء الظاهرية ، فهجموا عليه ، وكسروا باب الخرجاة ، ودخلوا إليه ، فأقاموه ( ٩٧ ب ) من على مرتبته ، وستحبوه غصبا ، وأنزلوه فى المخباة التى تحت الخرجاة ، وأنزلوا مسه ٣ جانى بك قلقسيز ، وتغرى بردى ططر ، وتمر حاجب الحجّاب .

فلما قبضوا على السلطان وستجنوه ، أحضروا النمجاة والترس لخاير بك ، وترشّح أمره بأن يلى السلطنة ، فتوضّأ ، وجلس على كرسى المملكة بالقصر الكبير ؛ ثم إن تجاعة من الخشقدمية قبّاوا له الأرض ، وتلقّب بالملك الظاهر ، كلقب أستاذه الظاهر خشقدم، وقيل تلقّب بالملك المادل ؛ فأول من قبّل له الأرض الشهابي أحمد بن الميني، فقرّره في إمرة السلاح ؛ وقورّ رجماعة كثيرة من الخشقدمية ، كل أحد في وظيفة وليق به ، وكلّ ذلك تحت الليل ، فتصرّ في في تلك الليلة بما افتضى له الاختيار ، ولسان الحال بناديه : «كلام الليل يمحوه النهار » .

ثم إن الماليك الجلبان ثاروا على من بالقلمة ، ونزلوا من الطباق ، ونهبوا ١٢ الحواصل السلطانية ، ثم كسروا باب الستارة، ودخلوا دور الحرم، ونهبوا كل ماكان فيه ، وفسقوا في عيال الظاهر تمربنا ، وهذا أمر مشهور ، ولو لم نذكره في التاريخ .

فلما بلغ الأمير برد بك هجين ذلك ، وكان يومئذ أمير آخور كبير ، فأرسل ١٥ يمر ف الأتابكي قايتباى قد حضر من الربيع تلك الليلة ؛ فلما تحقق ما فعله خاير بك، أرسل خلف خشداشينه الظاهرية، فاجتمع عنده الجم الخفير من العسكر ، فركب فى ذلك الجمع ، ثم بلغه أن طائفة ١٨ الأينالية قد استمالوا مع خاير بك ، واجتمعوا فى مكان بالقرب من سويقة العزى ، فهجم عليهم الأتابكي قايتباى ، فوجد هناك أعيان الأينالية ، مثل : قانى بردى ، وجانى باى ، وتانى بك قرا ، (٩٨ آ) وقانصوه الحسيف ، وغير ذلك من الأينالية . ١١ فلما رأوه ، قاموا له ، فانبطح بين أيديهم ، وقال : « افتاونى أنتم ولا المماليك

<sup>(</sup>٦) فتوضأ : فتوضى .

<sup>(</sup>۱۰) اقتضى: اقتضا .

الجلبان » ، فقالوا : « نموذ بالله من ذلك يا أمير كبير » ؛ ثم اشتوروا الأينالية في بعضهم، وقالوا: «هذا صهر أستاذنا، كون أنه متزوّج ببنت العلاى على بنخاص بك»، فقالوا : « لا تمربفا ، ولا خاير بك ، أنت تكون سلطانا » ، فتمنّع من ذلك غاية الامتناع ، فركبوا ممه ، وطلموا إلى الرملة ، فقويت شوكة قايتباى ، واجتمع ممه طائفة الظاهرية والأشرفية والأينائية ، فراج أمره ؛ فلما طلموا إلى الرملة ، برزيشبك من مهدى، كاشف الوجه القبلى ، مع جماعة من العسكر، فلكوا باب السلسلة من غير مانع ، وسلم المدرج ، وباب الميدان .

فبينما خاير بك في أمره ونهيه ، فبلغه ما وقع لقايتباى ، وأن المسكر قد التف عليه ، وترشّح أمره إلى السلطنة ، فاضطربت أحواله ، وضاق الأمر عليه ؛ فمند ذلك أخرج الظاهر تمربغا من المخبأة ، التي تحت الخرجاة ، وأجلسه على مرتبته ، وأعاد إليه النمجاة والترس ، ثم انبطح بين يديه ، وقال له : « قم اقتلني بيدك ، فإني كنت بغيا عليك » ، فقال له الظاهر تمربغا : « طمّن خاطرك يا أمير دوادار ، لا أنا ، ولا أنت ، بق لنا إقامة ، وإنّ السلطنة لقايتياى » .

فلما طلع النهار، وأشرقت شمس يوم الاثنين، انكسرت الخشقدمية، فطلع المبك من مهدى، وتحراز الشمسى، إلى القلمة، فقبضوا على الظاهر تمربنا، وأدخلوها قاعة البحرة، ثم قبضوا على خاير بك، وابن المينى، وقيدوها فى الحال، وأدخلوها فى الركبخاناة التى تحت القصر، وترسم عليهما قرقاس الصغير الأينالى، وأدخلوا معهما عبدالكريم مهتار الطشتخاناة، الذى كان بخدمة الظاهر ( ٩٨ ب ) خشقدم؛ ثم طلع الأتابكي قايتباى إلى باب السلسلة، وجلس بالمقمد، وأشرف على السلطنة، وانحر أمر الخشقدمية، وزالت دولة الظاهر تمرينا، كأنها لم تكن، فكان

قليـــل الحــــظ ليس له دوا و كان المسيح له طبيبا

<sup>(؛)</sup> شوكة : شوكت .

<sup>(</sup>۱۲) باغيا : باغى .

فكانت مدّة إقامته في السلطنة بالديار المصرية ، ثمانية وخمسين يوما لا غير ، إلى يوم خلعه من السلطنة ، فكان كما قيل :

لم استم عناقه لقدومه حتى ابتدأت عناقه لوداعه ولم يعلم من ملوك الترك ، من خلع في هذه المدة اليسيرة ، سوى الظاهر يلباى ، وتحربنا ، وكان الظاهر تحربنا وافر العقل ، كامل الهيئة ، كفوا للسلطنة ، عارفا بأنواع الفروسية ، اجتمع فيه أشياء كثيرة من الفضائل والمحاسن ، وإلى الآن تنسب إليه أشياء كثيرة من آلة الحرب ، وله معرفة تامة باللمب بالرمح، ورى النشاب ، وكان يقبن بيده على التحرير ، ويعقد بيده التركاوات الحرير ، وكان عارفا بصنعة الحساب القبطى ، والديوانى ، فصيحا بقراءة القرآن ، وله اشتغال بالعلم ، وله غير ذلك أشياء التبطى ، والديوانى ، فصيحا بقراءة القرآن ، وله اشتغال بالعلم ، وله غير ذلك أشياء كثيرة من المحاسن ، ولكن لما تسلطن ، لم يساعده الزمان مع عرفانه بأحوال المملكة ، وثبات جنانه ، فلم يتم أمره في السلطنة ، وغدره خابر بك كما تقدم ، بما جرى له من شدائد وعن ، وهجم الماليك الجلبان على حرمه ، وقلة إنصافه ، وسرعة زوال لا ملكه ، وقد قيل في المهنى :

إنّى تأمّلت الزمان وفد في خفض ذى شرف ورفع الأرذل كطبائ السيران في أفع الله تضع الرواجح والنواقص تمتلى وكان من ملخّص أخبار الظاهر تمرينا ، أن لما انكسرت الخشقدمية ، وقع الاتّفاق من المسكر على خلع الظاهر تمرينا ، وسلطنة الأتابكي قايتباى ، فآل أمر تمرينا إلى أن خلع من السلطنة ، وتسلطن قايتباى ، فلما ( ٩٩ آ ) تسلطن ، من رفق بالظاهر تمرينا ، ورسم بإخراجه إلى ثغر دمياط ، من غير تقييد ، ولا سجنه، واستمر بدمياط ، إلى أن كان من أمره ما سنذ كره في موضعه بماوقع له؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك الظاهر تمرينا ، وذلك على سبيل الاختصار .

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٢/١٨٠١

<sup>(</sup>٩) بقراءة : بقراءت .